بر المساود ال تألیف العکرالعارَّین: الجرّدِ فزالاُمَدُّدَالوَلْ الشکیخ زیمنی دیافیتر الجولیتی "مَدِّشَ الله سنّ:"









## بي المارة الأبيارة ا

حَالَيْتُ الْمَدَاكُجَّةُ فَخُوالاُمِّةُ الْمُوْلَىٰ الْمَدَالُكُوْلَىٰ الْمَدَالُجُبِّةُ فَخُوالاُمِّةُ الْمُوْلَىٰ الْمُسْبِيِّ الْمُسْبِيِّ الْمُسْبِيِّ الْمُسْبِيُّ الْمُسْبِيِّ الْمُسْبِيِ الْمُسْبِيِّ الْمُسْبِيِيِّ الْمُسْبِيِّ الْمُسْبِيِيْ الْمُسْبِيِيِّ الْمُسْبِيِيِيِيِيْ الْمُسْبِيِيْمِ الْمُسْبِيِيِيِيِيْ الْمُسْبِيِيِيْمِ الْمُسْبِيِيِيْ ا

الجزوا لخامس عشر

دَاراحِياء التراث العربي ويا من المربي المر

الطبعة الثالثة المصحة ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣م

داراحياء الترات العراث

بهروت ما لبشنان مه بنائية كهوباترام الثارع دكاش من ٧٩٥٧/١٠ معنون المستوع: ٢٧٢٠٦٦- ٢٧٣٠٣٠ ما المنزل ٨٣٠٧١١ ٨٣٠٧١١ ما ٨٣٠٧١٠ كرفيًا: المسراث مستلكس ٢٣٦٤٤/Le سرات

## 

الحمد لله الّذي أكرم سيّد أنبيائه عمّاً بالرسالة وشرّفها به ، شرائف الصلوات و كرائم التحيّـات والتسليمات عليه وعلى الأفاخم الأنجمين من عترته وآله .

أها بعد فيقول الخاطى، القاص العاثر على بن على التقي المدعو بباقر عفا الله عن عشراتهما وحشرهما مع مواليهما وساداتهما: هذا هوالمجلد السادس من كتاب بحارالاً نوار المشتمل على تاريخ سيدالاً برار، ونخبة الأخيار، زين الرسالة والنبوة، وينبو عالحكمة والفتوة، (١) نبي الأنبياء وصفي الأصفياء، نجي الله ونجيبه، وخليل الله وحبيبه، علول الأفلاك، ومخدوم الأملاك، صاحب المقام المحمود، وغاية إيجاد كل موجود، شمس سماء العرفان، وأس بناء الإيمان، شرف الأشراف، وغرة (١) عبد مناف، بحر السخاء، ومعدن الحياء، رحمة العباد، وربيع البلاد، الذي به اكتسى الفخر فخراً والشرف شرفا، وبه تضمينت الجنان غرفا، والقصور شرفا، فركمت السماوات لأعباء نعمه، وسجدت الأرضون لموطى، قدمه، وبنوره استضاءت الأنوار، واستنارت الشموس والأقمار، وبظهوره تجلّت الأسرار عن جلابيب الأستار، إمام المرسلين، وفخر العالمين، ابهي القاسم محمد بن عبد الله، خاتم النبيين، صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الأطهرين؛ و بيان فضائله (٢) عبد الله، خاتم النبيين، معلوات الله عليه وعلى أهل بيته الأطهرين؛ و بيان فضائله (٢) عبد الله، خاتم النبيين، وغزوانه وسائر أحواله عليه عليه والله عالم المرسلة.

<sup>(</sup>١) الفتوة : السخاء والكرم . المروءة . ويقال بالفارسية ﴿جُوانْمُردَى﴾ وهو أنسب باشتقاقه .

<sup>(</sup>٢) الفرة من كل شي. : أوله ومعظمه وطلعته ، ومن القوم : شريفهم .

<sup>(</sup>٣) عطف على قوله : على تاريخ .

## ﴿ باب ﴾

الله عليه وماجرى له فى الميثاق ، و بدء نوره وظهوره ) الله عليه وآله من لدن آدم عليه السلام ، و بيان حال (١)) الله المطام ، و أجداده الكرام ، لاسيما عبد المطلب و ) الله والديه عليهم الصلاة والسلام ، و بعض احوال العرب فى ) الله المجاهلية ، و قصة النيل ، و بعض النوادر) الله عليهم المعلية ، و قصة النيل ، و بعض النوادر) الله عليهم المعلية ، و قصة النيل ، و بعض النوادر) الله عليهم المعلية ، و قصة النيل ، و بعض النوادر)

الايات: آل عمران «٣» و إذ أخذ الله ميثاق النبيسين لما آتيتكم من كتاب و حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصر سه قال اقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ٨١.

الاعراف «٧» و إذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذرّ بّتهم و أشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيمة إنّا كنّا عن هذا غافلين \* أوتقولوا إنّما أشرك آباؤنا من قبل وكنّا ذرّ ينّة من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ١٧٢ .

الشعراء «٢٦» الَّذي براك حين تقوم \* وتقلُّبك في الساجدين ١١٨ و ١١٩ .

الاحزاب «٣٣» وإذ أخذنا من النبيّين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيموموسى و عيسى ابن مربم و أخذنا منهم ميثاقاً غليظاً \* ليسأل الصادقين عن صدقهم و أعداً للكافرين عذاباً أليماً ٧و٨.

تفسير : قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى : « وإذ أخذنا من النبيسين ميثاقهم » : أي واذكر ياج حين أخذ الله الميثاق من النبيسين خصوصاً بأن يصد ق بعضهم بعضاً ، ويتبع بعضهم بعضاً ؛ وقيل : أخذ ميثاقهم على أن يعبدوا الله ، ويدعوا إلى عبادة الله ، وأن يصد ق

<sup>(</sup>١) في النسختين المطبوعتين : أحوال .

\_ ٣ \_

بعضهم بعضاً ، وأن ينصحوا لقومهم « ومنك ، ياجِّل ، وإنسماقدُّمه لفضله وشرفه « ومن نوح وإبراهيم و موسى وعيسى ابن مريم ، خص " هؤلاء لأ نهم أصحاب الشرائع « و أخذنامنهم ميثاقاً غليظاً ، أي عهداً شديداً على الوفاء بما حمَّلوا من أعباء الرسالة ، وتبليغ الشرائع ؛ وقيل : على أن يعلنوا أنَّ عِلماً رسولالله ، ويعلن عبِّه أن لانبيٌّ بعده د ليسأل الصادقين عن صدقهم، قيل : معناه : إنها فعل ذلك ليسأل الأنبياء والمرسلين ما الذي جاءت به أممكم (١) وقيل : ليسأل الصادقين في توحيدالله وعدله والشرائع « عن صدقهم ، أي عمَّا كانوا يقولونه فيه تعالى ، فيقال لهم : هل ظلم الله أحداً ؟ هل جازى كل إنسان بفعله ؟ هل عذ ب بغير ذنب؟ ونحو ذلك ، فيقولون : نعم عدل فيحكمه ، وجازى كلاًّ بفعله ؛ وقيل : معناه : ليسأل الصادقين في أقوالهم عن صدقهم في أفعالهم ؛ و قيل : ليسأل الصادقين ماذا قصدتم بصدقكم ؟ وجه الله أوغيره ؟ (٢)

أقول: سيأتي تفسير سائر الآيات، و سنورد الأخبار المتضمَّنة لتأويلها في هذا الباب وغيره .

١ \_ فس : عُدَّبن الوليد ، عِن عُدَّبن الفرات ، عن أبي جعفر عَلَيَّكُم قال : ﴿ الَّذِي يراك حين تقوم ، في النبوّ ة ‹ وتقلّبك في الساجدين ، قال : في أصلاب النبيّين . (٦)

٢ \_ كنز : على بن العساس ، عن الحسن بن هارون ، عن على بن مهزيار ، عن أخيه عن ابن أسباط ، عن عبد الرحمن بن حمَّاد ، عن أبي الجارود قال : سألت أباجعفر عَلَيَّكُم عن قوله عز وجل : ووتقلبك في الساجدين ، قال : برى تقلُّبه في أصلاب النبيين من نبي إلى نبيُّ حتَّى أخرجه من صلب أبيه من نكاح غير سفاح من لدن آدم عَلَيْكُمُ . (٤)

٣ \_ ير : بعض أصحابنا ، عن على بن الحسين ، عن على بن أسباط ، عن على بن معمسر عن أبيه قال : سألت أباعبدالله عَلَيَّ للله عنقول الله تبارك وتعالى : دهذا نذير من النذر الأولى،

<sup>(</sup>١) في المصدر : ما الذي أجاب به اممكم ؛ وهو الصواب .

<sup>(</sup>٢) مجمم البيان ٨ : ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٣) تفمير القمى: ٤٧٤.

<sup>(</sup>٤) مخطوط

100

قال: يعني به عِمَّاً عَيْنَا اللهِ حيث دعاهم إلى الإقرار بالله في الذرِّ الأوَّل (١١)

- ٤ ـ ل ، مع : الحاكم أحدين عمّابن عبدالرحن المروزيّ ، عن عمّابن إبراهيم الجرجانيّ عن عبدالصمدبن يحيى الواسطى" ، عن الحسن بن على " المدنى " ، عن عبدالله بن المبارك ، عن سفيان الثوري"، عن جعفر بن على الصادق ، عن أبيه ، عن جد" ، عن أبيه ، عن على "بن أبي طالب عَلِيكُ أنَّه قال: إن الله تبارك وتعالى خلق نور من عَيْدا الله قبل أن خلق (١٦ السماوات والأرض والعرش والكرسيّ واللّوح والقلم والجنَّة والنار وقبل أن خلق <sup>(٣)</sup> آدم ونوحاً وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب و موسى وعيسى و داود وسليمان عَلَيْكُمْ وكلُّ من قال الله عز" وجل" في قوله : « ووهبنا له إسحاق ويعقوب » إلى قوله : « و هديناهم إلى صراط مستقيم ، وقبل أن خلق الأنبياء كلّهم بأربع مائة ألف سنة و أربع و عشرين ألف سنة ، وخلق عز" وجل معه اثنى عشر حجاباً : حجاب القدرة ، وحجاب العظمة ، وحجاب المنتَّة ، <sup>(2)</sup> وحجاب الرحمة ، وحجاب السعادة ، وحجاب الكرامة ، و حجاب المنزلة ، و حجاب الهداية ، وحجاب النبوَّة ، وحجاب الرفعة ، وحجاب الهيبة ، وحجاب الشفاعة . ثمُّ حبس نور عمِّل عَيْنَا اللهُ في حجاب القدرة اثنى عشر ألف سنة ، وهو يقول : «سبحان ربَّى الأعلى» وفي حجاب العظمة إحدى عشر ألف سنة ، وهو يقول : ‹ سبحان عالم السر ، وفي حجاب الهنسَّة عشرة آلاف سنة ، وهو يقول : «سبحان من هو قائم لايلهو، وفي حجاب الرحمة تسعة آلاف سنة ، وهو يقول : « سبحان الرفيع الأعلى » وفي حجاب السعادة ثمانية آلاف سنة وهو يقول: « سبحان من هودائم لايسهو، وفي حجاب الكرامة سبعة آلاف سنة ، وهو يقول: «سبحان من هو غني ٌلايفتقر، وفي حجاب المنزلة ستَّة آلافسنة ، وهو يقول : «سبحان العليم الكريم (٥٠)، و في حجاب الهداية خمسة آلاف سنة ، و هو يقول : د سجان ذي العرش العظيم <sup>(٦)</sup> » و في حجاب النبو"ة أربعة آلاف سنة و هو يقول : « سبحان رب"

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات: ٧٤.

<sup>(</sup>٢٠٣) في نسخة : قبل أن يخلق .

<sup>(</sup>٤) وفي الإنوار علىما يأتي ﴿وحجابِ العزةِ وَلَعَلَّهُ أَحْسَنَ .

<sup>( )</sup> في المصدر: سيحان ربي العلى الكريم.

<sup>(</sup>٦) < د : سبحان رب العرش العظيم .

<sup>(</sup>١) في هامش المخطوط حاشية بعط المصنف وهي : لما كانواعليهم السلام هم المقصودون من خلق آدم عليه السلام وسائر ذريته فكان خلق آدم عليه السلام من الطيئة الطيبة ليكون قابلالغروج تلك الإشغاس المقدسة منه ، و ربى تلك العلينة في الإباء والامهات حتى كملت قابليتها في عبدالله وأبي طالب ، فخلق المقدسين منهما ، فيحتمل أن يكون حفظ النور و انتقاله من الاصلاب كناية عن انتقال تلك القابلية ، واستكمال هذا الاستعداد ، وما ورد أن كما لهم وقضلهم كان سبب الاشتمال على أنوارهم يستقيم على هذا ، وكذا ماضارعها من الاخباروالله يعلم تلك الاسترار ، وحججه الاخيار عليهم السلام . منه عنى عنه .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : ثم جعل يغرجه من صلب إلى صلب حتى أخرجه من صلب .

<sup>(</sup>٣) < ﴿ ؛ رداه رداه الهيبة ، وتوجه تاج الهداية .

<sup>(</sup>٤) الخصال ٢ : ٨٨ ، معانى الإخبار : ٨٨و٩٨ .

بيان: قوله: (ثم حبس نور على عَلَيْكَ ) لبس الغرض ذكر جميع أحواله عَلَيْكَ في النور لعدم موافقة العدد بل قدجرى على نوره أحوال قبل تلك الأحوال أو بعدها أو بينها لم تذكر في النعبر . (١) و الدخريص بالكسر: لبنة القميص . و جربتان القميص ـ بضم الجيم والراء وتشديد الباء ـ معر ب كريبان .

٥ ـ فر: عن جعفر بن مجل الفزاري" با سناده (٢) عن قبيصة بن يزيد الجعفي" (٦) قال : دخلت على الصادق عَلَيَ الله وعنده ابن ظبيان والقاسم الصيرفي"، (٤) فسلمت وجلست وقلت: يا ابن رسول الله (٥) أين كنتم قبل أن يخلق الله سماء مبنية ، وأرضا مدحية أوظلمة أونوراً (١) قال : كنّا أشباح نور حول العرش ، نسبت الله قبل أن يخلق آدم عَلَيَ الله بخمسة عشر ألف عام ، فلمنا خلق الله آدم عَلَيْ الله عن عن الله ع

٦ ـ قر : جعفر بن عمل بن بشرويه القطّـان ، باسناده عن الأوزاعيّ ، (٨) عن

<sup>(</sup>١) وقد ذكر بعضها في خبر الإنواز كما يأتي ,

<sup>(</sup>٢) في المصدر: باستاده معنعنا.

<sup>(</sup>٣) < ﴿ : فيضة بن يزيد الجمفى . وعلى أى فلم نجد ترجمته .

<sup>(</sup>٤) < < : وعنده البوس بن ابى الدوس ، و ابن ظبيان و القاسم بن الصيرنى . قلت: أما البوس فلم نجد ترجبته ، و ابن ظبيان هو يونس بن ظبيان المعروف ، والقاسم هو ابن عبد الرحمن الميرنى .

<sup>(</sup>ه) في المُصدر : يا ابن رسول الله أتيتك مستفيداً ، قال : سل واوجز ، قلت : أبن كنتم إه .

<sup>(</sup>٦) < < : أوظلمة ونوراً ، قال : يافيضة لم سألتنا عن هذا العديث في مثلهذا الوقت الما علمت أن حبنا قد اكتتم ، و بغضنا قدنشا ، وان لنا أعداء كمن الجن يخرجون حديثنا ألى أعدا تنا من الإنس وان العيطان لها آذان كآذان الناس ، قال : قلت : قد سألت عن ذلك ، قال : يافيضة كنا أشياح نور إه . قلت : قوله: (قد نشر ) أو (قدفشا) أو المعنى أن بغضنا في حدوث و تجدد اله ، لان أعدا ، نا لم يزل يربون الناس ويسوقونهم على ذلك . قوله : (إن لنا إه المله تعريض بعض حاضرى المجلس و آنه من أعدا تنا ، أو إشارة إلى لزوم التحفظ و شدة التستر عن كشف أسرادهم .

<sup>(</sup>٧) تفسير قرات: ٢٠٧.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: معتمنا عن الاوزاعي .

\_\\_

صعصعة بن صوحان والأحنف بن قيس ، عن ابن عبّـاس (١) قال : قال رسول الله عَيْمُ الله : خلقني الله نوراً تحت العرش قبل أن يخلق آدم عَلَيْكُم باثني عشر ألف سنة ، فلمَّا أن خلق الله آدم تَطَلِّيكُمُ أَلْقَى النور في سلب آدم تَطَيِّكُمُ فأَقْبِلَ يَنتقل ذلك النور من صلب إلى صلبحتى افترقنا فيصلب عبدالله بزعبدالمطّلب وأبيطالب، فخلقني ربّي من ذلك النور لكنه لا نبي بعدي . (٢)

Y = 3: إبراهيم بن هارون ، عن على أحد بن أبي الثلح ، (7) عن عيسى بن مهران ، (٤) عن منذر الشراك ، عن إسماعيل بن عليّة ، عن أسلم بن ميسرة العجليّ ، عن أنس بن مالك ، عن معاذبن جبل أن وسولالله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى وعلياً و فاطمة والحسن والحسين من قبل أن يخلق الدنيا بسبعة آلاف عام ، قلت : فأين كنتم يارسول الله ؟ قال : قدَّ ام العرش ، نسبُّح الله و نحمده و نقدُّسه و نمجَّد. ، قلت : على أي " مثال ؟ قال : أشباح نور ، حتَّى إذا أرادالله عزَّ وجلَّ أن يخلق صورنا صيَّرنا عمود نور ، ثم قذفنا في صلب آدم ، ثم أخرجنا إلى أصلاب الآباء وأرحام الأمهات ، ولايصيبنانجس الشرك ، ولاسفاح الكفر ، يسعد بنا قوم ويشقى بنا آخرون ، فلمنّا صيّرنا إلى صلب عبد المطَّلب أخرج ذلك النور فشقَّه نصفين ، فجعل نصفه في عبدالله ، ونصفه فيأ بيطالب ، ثمٌّ أخرج الَّذي (٥) لي إلى آمنة ، والنصف إلى فاطمة بنت أسد ، فأخرجتني آمنة ، و

<sup>(</sup>١) للعديث صدر يأتي في فضائل على عليه السلام .

<sup>(</sup>۲) تفسیر فرات : ۱۹۰

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين المطبوعتين ، وفي المصدر : معمدين أحمد بن أبي البلخ . وفي نسخة المصنف : محمدبن احمدبن أبي البلح ـ بالباء ـ وكلها وهم ، والرجلهو محمدبن أحمدبن محمدبن عبدالله بن إسماعيل الكاتب أبوبكر السروف بابن أبي الثلج ، و أبو الثلج هو عبد الله ين استاهيل، و الرجل مذكور في تراجم الغاصة كلها، وقد ذكره ابن حجر فيالتقريب و التهذيب في جده معمد بن عبد الله ، وفي جميع التراجم والثلج، بالثاء مضافا الي تصويح العلامة بالضبط في الإيضاح.

<sup>(</sup>٤) في نسخة من البصدر : موسى بن مهران .

<sup>(</sup>٠) في البصدر : ثم أخرج النصف الذي لي .

أخرجت فاطمة علياً ، ثم أعاد عز وجل العمود إلي فخرجت مني فاطمة ، ثم أعاد عز وجل العمود إلى على فخرج منه الحسن والحسن \_ يعني من النصفين عيماً \_ فماكان من نور على فصار في ولد الحسن ، فهو ينتقل في الأثمة من ولده إلى يوم القيامة . (١)

۸ ـ فر : جعفر بن علالاً جمسي با سناده (۲) عن أبي ذر العفاري ، عن النبي عَلَيْ الله في وصف المعراج ساقه إلى أن قال : ـ قلت : باملائكة ربيه لل تعرفونا حق معرفتنا ؟ فقالوا : يانبي اللهوكيف لانعرفكم وأنتم أو للماخلق الله ؟ (٦) خلفكم أشباح نورمن نوره في نوره على الماء قبل أن تكون السماء مبنية ، والا رض مدحية ، (٥) ثم خلق السماوات والا رض في سنة أينام ، ثم رفع العرش إلى السماء السابعة فاستوى على عرشه وأنتم أمام عرشه تسبيحون و تقديسون ، ثم خلق الملائكة من بدء ما أراد من أنوار شتى ؛ و كنتانعر بكم و أنتم تسبيحون و تحمدون و تهلكون و تمجدون و تمجدون و تمدون و تمليل بتسبيحكم و تحميد كم و تعليلكم و تعديد كم ، فلم كانعرفكم ؟ اقرأ عليناً مننا السلام ـ وساقه إلى أن قال ـ : ثم عرج بي إلى عند كم ، فلم كانعرفكم ؟ اقرأ عليناً مننا السلام ـ وساقه إلى أن قال ـ : ثم عرج بي إلى عند كم ، فلم كانعرفكم ؟ اقرأ عليناً مننا السلام ـ وساقه إلى أن قال ـ : ثم عرج بي إلى عند كم ، فلم كانعرفكم ؟ اقرأ عليناً مننا السلام ـ وساقه إلى أن قال ـ : ثم عرج بي إلى

<sup>(</sup>۱) علل الشرامح: ۸۰ قلت: قال المصنف: أكثرهذه الإخبار تدلي على تقدم خلق الارواح على الاجساد، وبعضها على عالم المثال؛ والله يعلم حقيقة الحال التهى. وقد أورد مايناسب المقام من كلم الشيخ الحفيد و السيد المرتضى رضى الله عنهما في باب الطينة و الميثاق من كتاب العدل راجع جه : ٢٦٠ ـ ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) في النصدر : معتمنا عن أبيذر .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : و أنتم أول خلق الله .

<sup>(£) &</sup>lt; ، من نور ني نور .

<sup>(♦) ﴿</sup> بِعد توله : مدحية زيادة هي : وهو في الموضع الذي ينوى فيه. وفيه : خلق السماوات والارضين .

 <sup>(</sup>٦) في النصدر : وانتم تقدسون و تهللون و تكبرون و تسبحون وتنجدون فنسبح و نقدس و نبجد ونهلل بتسبيحكم وتقديسكم وتهليلكم .

السماء السابعة ، فسمعت الملائكة يقولون للّما أن رأوني : الحمد لله الّذي صدقنا وعده ، ثمّ تلقّوني وسلّموا علي "، و قالوالي مثل مقالة أصحابهم ، فقلت : يا ملائكة ربّي سمعتكم تقولون : الحمدلله الّذي صدقنا وعده ، (١) فما الّذي صدقكم ؟ قالوا : يا نبي الله إن الله تبارك و تعالى لمّما أن خلقكم أشباح نور من سناء نوره ومن سناء عز "، ، وجعل لكم مقاعد في ملكوت سلطانه عرض ولا يتكم علينا ، (١) ورسخت في قلو بنا ، فشكونا محبّتك إلى الله ، فوعد ربّنا (١) أن يريناك في السماء معنا ، وقد صدقنا وعده . الخبر . (٤)

و خص : الحسين بن عدان ، عن الحسين المقري الكوفي ، عن أحد بن زياد الدهقان عن المخول بن إبر اهيم ، عن رشدة بن عبد الله ، عن خالد المخزومي ، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه في حديث طويل قال : قال النبي على الله عنه في حديث طويل قال : قال النبي على الله علمان فهل علمت من نشائي و من الاثناعش الذين اختارهم الله الإ مامة بعدي ؟ فقلت : الله ورسوله أعلم ، قال : ياسلمان خلقني الله من صفوة نوره و دعاني فأطعت ، وخلق من نوري علياً فدعاه فأطاعه ، وخلق من نوري علياً فدعاه فأطاعه ، و خلق من نوري و نورعلي فاطمة فدعاها فأطاعته ، و خلق منتي و من علي و فاطمة الحسن و السين فدعاهما فأطاعاه ، فسمانا بالخمسة الأسماء من أسمائه : الله المحمود و أنا على الحسن و هذا الحسن و هذا الحسن ، و الله العلي و هذا الحسن ، ثم خلق منا من صلب الحسين تسعة أئمة فدعاهم فأطاعوه قبل أن يخلق الله سماء مبنية ، وأرضاً مدحية ، أوهواء أوماء أوماكاً أوبشراً ، و كنا بعلمه نوراً نسبتحه ونسمع ونطيع ، الخبر .

ابن عبد البجلي"، عن أحمد بن عيد ، عن الشمالي"، عن أبي جعفر علي المالي عن أحمد المراطؤمنين البجلي"، عن أحمد بن حميد ، عن الشمالي"، عن أبي جعفر علي المالي المومنين

<sup>(</sup>١) في النصدر: فقلت: ملائكة ربي سبعت و أنتم تقولون: العبد لله الذي صدقنا وعده و اورثنا الإرش نتبوء من الجنة حيث نشاء .

<sup>(</sup>٢) في المصدر بعد قوله : سلطانه : و إشهدكم على عباده عرض ولايتكم علينا.

<sup>(</sup>٣) 🗶 🗶 : فوعدنا رينا .

<sup>(</sup>٤) تنسير فرات : ١٣٨س١٣٤ . و العديث طويل .

عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى أحد واحد تفر دفي وحدانيته ، ثم تمكلم بكلمة فصارت نوراً ، ثم خلق من ذلك النور عما عليه فضارت و ذر يتي ، ثم تمكلم بكلمة فصارت روحاً ، فأسكنه الله في ذلك النور ، و أسكنه في أبداننا ، فنحن روح الله و كلماته ، و بنا احتجب عن خلقه ، فمازلنا في ظلّة خضراء حيث لاشمس و لاقمر و لاليل و لانهار و لاعين تطرف ، نعبده و نقد سه و نسبتحه قبل أن يخلق النخلق . الخبر . (١)

<sup>(</sup>١) كنز جامع الفوائد مخطوط .

<sup>(</sup>٢) قال المصنف في الهامش: وجدته في المصباح لكنه ليس من الشيخ كما مر في الفهرست انتهى . قلت : ذكر في الفصل الاول من مقدمة الكتاب المهليخ هاشم بن معمد ، وقد ينسب إلى شيخ الطابخة وهو خطأ ، وكثيراً ما يروى عن الشيخ شاذان بن جبر فيل القبي وهو متأخر هن الشيخ براتب. راجع ج١ : ٢١ قلت : كان الشيخ شاذان في القرن السادس ، لانه الف كتابه الاستالملة في سنة ٨٥٥ .

والقمر ، ثمَّ فتق نور ولدي الحسين فخلق منه الجنَّة و الحور العين ، فالجنَّة و الحور العين من نور ولدي الحسين أفضل من الجنَّة و الحور العين أفضل من الجنَّة والحور العين . الخبر . (١)

<sup>(</sup>١) كنز جامع الغوائد مخطوط .

<sup>(</sup>۲) هكذا في النسخ . وفيه وهم لان الموجود في المعانى : ابونصر أحمد بن الحسين بن أحمد ابن عبيد النيسابورى المرواني قال : حدثنا محمد بن اسحاق بن ابسراهيم بن مهران السراج ، و القطان كما عرفت في الفصل المرابع من مقدمة الكتاب أحمد بن الحسن ، و الطالقاني هو محمد بن ابراهيم بن اسحاق و كلاهما من مشائخ الصدوق ، لا يروى أحدهما عن الاخر .

<sup>(</sup>٣) في نسخة من النصدر: أصلاب طيبة .

<sup>(</sup>٤) معانى الاخبار : ٢١ .

<sup>(</sup>ه) في النصدر : قد انشعب .

فأوحى الله عز وجل إليهم: هذا نور من نوري أصله نبوة وفرعه إمامة ، فأمنا النبوة (١) فلمحمد عبدي ورسولي ، وأمنا الإمامة فلعلي حجنتي ووليني ، ولولاهما ما خلقت خلقي الخبر. (٢)

١٤ - ما: المفيد، عن علي "بن الحسن البصري "، عن أحمد بن إبراهيم القمي "، (٦) عن حميد ، عن أس قال : سممت رسول الله عن جميد علي " الأحر ، عن نصر بن علي " ، (٤) عن حميد ، عن أس قال : سممت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : كنت أنا وعلي "عن يمين العرش ، نسبت الله قبل أن يخلق آدم بألفي عام ، فلمنا خلق آدم جعلنا في صلبه ، ثم " نقلنا من صلب إلى صلب في أصلاب الطاهرين و أرحام المطهرات حتى انتهينا إلى صلب عبد المطلب ، فقسمنا قسمين : فجعل في عبدالله نصفا ، وفي أبي طالب نصفا ، وجعل النبو " والرسالة في "، وجعل الوسينة والقضية في على "، ثم " اختار لنا اسمين اشتقهما من أسمائه : فالله المحمود وأنا على ، والله العلي " وهذا على " ، فأنا للنبو" والرسالة ، وعلى "للوصية والقضية . (٥)

الفحّام ، عن عمّابن أحدالهاشميّ ، عن عيسى بن أحدبن عيسى ، عن أبي المحسن العسكريّ ، (٦) عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عَلَيْكُ قال : قال النبيّ عَلَيْكُ :

<sup>(</sup>١) في البعيدر : أما النبوة .

<sup>(</sup>۲) معانی الاغیار : ۲۰۰ .

<sup>(</sup>٣) في العدر: حدثنا أبويشر معدين إبراهيم القبى و الظاهر أنه سهو من النساخ ، لان أبايشر اسبه أحمد ، وأما توصيفه بالقبى فهو وهم ، والمحيح المبى بالمين ، والرجل هوأحمد بن ابراهيم بن أحمد بن العلى بن أسد السي البصري ابو بشر ، والعبي نسبة إلى المم لقب مرة بن مالك بن خنطلة ابي قبيلة ، واجع ترجمته فهارس النجاشي و الشيخ و ابن النديم وخلاسة إلملامة وقيره .

<sup>(</sup>٤) في المصدر : نصر بن على ، عن عبد الوهاب بن معبد ، عن حبيد .

<sup>(</sup>٠) امالي ابن الشيخ : ١ ١٥ .

<sup>(</sup>٦) في المصدر: أبوموسي عيسي بن أحمد بن عيسي المتصوري قال: سدتني الإمام على بن معمد قال: حدثني أبي معمد بن على إه، ثم ذكر الائمة الى على عليهم السلام.

ياعلي خلقني الله تعالى و أنت من نور الله حين خلق آدم ، فأفرغ ذلك النور في صلبه ، فأفضى به إلى عبدالمطلب ، ثم افترق من عبدالمطلب أنا في عبدالله ، وأنت في أبي طالب ، لا تصلح النبو ق إلا لي ، ولا تصلح الوصية إلّا لك ، فمن جحد وصيتك جحد نبو تي ، ومن جحد بو تى كبدالله (١) على منخريه في النار . (٢)

الله على المولالله على الله عن أنس بن مالك (٢) قال: قات للنبي الميالله: يا رسول الله على أخوك ؟ قال: على أخوك ؟ قال: يا رسول الله صف لي كيف على أخوك ؟ قال: إن الله عز وجل خلق ماء تحت العرش قبل أن يخلق آدم بثلاثة آلاف عام ، وأسكنه في لؤلؤة خضرا، في غامض علمه (٤) إلى أن خلق آدم ، فلما خلق آدم نقل ذلك الماء من اللوقة فأجراه في صلب آدم ، (٥) إلى أن قبضه الله ، ثم " نقله إلى صلب شيث ، فلم يزل ذلك الماء من ظهر إلى ظهر (٦) حتى صار في عبد المطلب ، ثم " شقه الله عز "وجل" ذلك الماء من ظهر إلى ظهر (٦)

<sup>(</sup>١) في المصدر: أكبه الله .

<sup>(</sup>۲) أمالي ابن الشيخ : ۱۸۵

<sup>(</sup>٣) العديت مسند في المصدر أخرجه المصنف مرسلا للاختصار ، والاسناد هكذا : حد تنا الشيخ السعيد الوالد , حمه الله قال : حد تنا محمد بن على بن خشيش قال : حد ثنا أبو العسن على بن القاسم ابن يمقوب بن عيسى بن العسن بن جعفر بن ابراهيم القيسي الغزاز املاء في منزله قال : حد ثنا أبو زيد معمد بن العسين بن مطاع المسلمي املاء ، قال : حد ثنا أبو العباس أحمد بن حبر القواس غال ابن كردى ، قال : حد ثنا معمد بن سلمة الواسطى قال : حد ثنا يزيد بن هارون ، قال : حد ثنا حد بن سلمة قال : حد ثنا ثابت ، عن أبس بن مالك . ثم ذكر جملا يتعلق بالفضائل تركه المصنف واورده في موضعه . قوله : (ابن خشيش) هكذا في مواضع ، وفي مواضع أخر «ابن خنيس بالنعاء فالنون ثم الياء فالسين وظاهر المصنف في المقدمة أنه ابن حشيش بالحاء فعلى اى نسبه في الامالي: ١٩٥٥ هكذا : معمد بن على بن خشيش بن نصر بن جعفر بن ابراهيم التبيسي .

 <sup>(</sup>٤) فيه اضطراب وفدوش ظاهر ، ولعل المراد أن معمل لؤلؤة خضراء كان مخفيا عن الملائكة
 وان كان ظاهرا في غامش علمه ، و المراد من غامض علمه علم لم يكن يظهره لغيره .

<sup>(</sup>ه) اجراه الماء في صلب آدم ايضا يعتمل أن يكون كناية عن الاستعداد لغروج تلك الانوارمنه كما عرفت منه رحمه الله .

<sup>(</sup>٦) في المصدر : من طهر ألى طهر . وفيه : في صلب عبه المطلب .

نصفين : فصار نصفه في أبيعبدالله بن عبدالمطلّب ، ونصفه في أبيطالب ، فأنا من نصف الماء وعليّ من النصف الآخرة ، ثمّ قرأ رسول الله عَلَمُا الله عَلَمُ الله عَلمُ اللهُ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلمُ اللهُ اللهُ عَلمُ اللهُ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلمُ اللهُ اللهُ ا

اقول: سيأتي الأخبار الكثيرة في بدء خلقه عَلَيْاتَهُمْ في كتاب أحوال أميرالمؤمنين علىهاالسلام وكتاب الا مامة .

۱۷ ـ ع : القطّان ، عن ابن زكريّا ، عن البرمكيّ ، عن عبدالله بن داهر ، عن أبيه ، عن عبدالله بن داهر ، عن أبيه ، عن عبدالله عن عبد بن منان ، عن المفضّل قال : قال لي أبوعبدالله عَلَيْتُكُم ؛ يا مفضّل أما علمت أنّ الله تبارك وتعالى بعث رسول الله عَلَيْكُم وهو روح إلى الأنبياء عَلَيْكُم وهم أرواح قبل خلق الخلق بألفي عام ؟ قلت : بلى ، قال : أما علمت أنّه دعاهم إلى توحيد الله وطاعته و اتسباع أمره ووعدهم البخسة على ذلك ، وأوعد من خالف ما أجابوا إليه و أنكره النار ؟ فقلت : بلى ، الخبر . (٢)

١٨ ــ مع : با سناده عن ابن مسعود (٣) قال : قال رسول الله عَلَيْكُاللهُ لعلي بن أبي طالب تَلْكَلُهُ ؛ لمّا خلق الله عز ذكره آدم ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنسته وزو جه حو اء أمته فرفع طرفه نحوالعرش فإذا هو بخمسة سطور مكتوبات ، قال آدم : يارب من هؤلاء ؟ قال الله عز وجل له : هؤلاء الذين إذا تشفع بهم إلي خلقي شفعتهم فقال آدم : يارب بقدرهم عندك ما اسمهم ؟ قال : أمّا الأول فأنا المحمود و هو عمل ، و

<sup>(</sup>۱) امالی ابن الشیخ : ۱۹۸۹ و ۱۹۸۸

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع : ٩٥ والعديث طويل يأتى في محله .

<sup>(</sup>٣) العديث في المصدر مسنه ترك إسناده اختصاراً و الإسناد هذا : حدثنا العسن بن محمد بن سميد الهاشي الكوني ، قال : حدثنا فرات بن إبراهيم الكوفي ، قال حدثنا العسن بن على بن العسين بن محمد ، قال : حدثنا براهيم بن الفضل بن جفر بن على بن ابراهيم بن سليمان بن عبدالله ابن العباس ، قال : حدثنا العسن بن على الزهفراني البصري قال : حدثنا سهل بن بشار (يسارخل) قال : حدثنا أبوجمفر محمد بن على الطالقاني قال : حدثنا محمد بن عبدالله مولى بني هاشم ، عن محمد ابن اسعاق ، عن الهديل (الهدليخل) عن محمول ، عن طاوس ، عن ابن مسمود .

الثاني فأنا العالي الأعلى (١) وهذا علي"، و الثالث فأنا الفاطر وهذه فاطمة، و الرابع فأنا المحسن وهذا حسن، والخامس فأنا ذوالإحسان و هذا حسين ، كل يحمد الله عز" وجل". (٢)

أقول: سيأتي في ذلك أخبار كثيرة في كتاب الإمامة.

۱۹ ـ ما : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن مجلبن على بن مهدي و غيره ، عن مجلبن على بن مهدي و غيره ، عن مجلبن علي بن عمرو ، (٢) عن أبيه ، عن جميل بن صالح ، عن أبي خالد الكابلي ، عن ابن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عَلَيْكُم : ألا إنّي عبدالله وأخورسوله ، وصد يقه الأوّل ، قد صدّقته وآدم بين الروح والجسد ، ثم إنّي صدّ يقه الأوّل في أمّتكم حقّاً ، فنحن الأوّلون و نحن الآخرون . الخبر . (٤)

٢٠ ـ فس : أبي ، عن النض ، عن يحيى الحلبي عن ابن سنان قال : قال أبو عبدالله عَلَيْنَا الله الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله الله عَلَيْنَا الله الله عَلَيْنَا الله الله الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَائِمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْ

الا عن السائغ ، (1) عن أحمد الهمداني ، عن جعفر بن عبيدالله ، عن ابن محبوب عن سالح بن سهل ، عن أبي عبدالله عليهم قال : إن بعض قريش قال لرسول الله عَنْهُ الله بأي " من سبقت الأنبياء وفضلت عليهم و أنت بعثت آخرهم وخاتمهم ؟ قال : إنسي كنت أوّل من أقر بربسي جل جلاله ، وأوّل من أجاب ، حيث أخذالله ميثاق النبيسين ، وأشهدهم أوّل من أقر بربسي جل جلاله ، وأوّل من أجاب ، حيث أخذالله ميثاق النبيسين ، وأشهدهم

<sup>(</sup>١) المصدر خال عن قوله : الاعلى .

<sup>(</sup>۲) معانی الاخبار : ۲۱ .

<sup>(</sup>٣) في النصدر : عبروين طريف العجرى .

<sup>(</sup>٤) المجالس والاخبار : ٢٤ والحديث طويل .

<sup>(</sup>٥) تفسير القمى : ٢٢٩ ،

 <sup>(</sup>٦) الصافع كما قال النصنف في الفصل الرابع من مقدمة الكتاب هو عبدالله بن محمد ، و
 الموجود في النصدر : العسن بن على بن أحمد الصافع ، فالطاهر أنه وهم فيه .

على أنفسهم : ألست بربُّكم ؟ قالوا : بلى ، فكنتأوَّل نبيٌّ قال «بلى» فسبقتهم إلى الأقرار بالله عزُّ وجلُّ . (١)

ير : ابن محبوب عن صالح مثله . <sup>(۲)</sup> شي : عنصالح مثله . <sup>(۳)</sup>

٢٢ - ع: ابن المتوكّل، عن الحميري ، عن أحمدبن على ، عن ابن محبوب ، عن عبدالرحمن بن كثير ، عن داود الرقي ، عن أبي عبدالله علي قال : لمّا أراد الله عز و جل أن يخلق الخلق خلقهم ونشرهم بين يديه ، ثم قال لهم : من ربّكم ؟ فأو لمن نطق رسول الله عليها أجعين ، فقالوا : أن ربّنا ، الله عليها أجعين ، فقالوا : أن ربّنا ، فحم لهم العلم والدين ، ثم قال للملائكة : هؤلاء حملة ديني وعلمي وا منائي في خلقي ، وهم المسؤولون ، ثم قال لبني آدم : (٤) أقر والله بالربوبية ، ولهؤلاء النفر بالطاعة و الولاية ، فقالوا : نعم ربّنا أقررنا ، فقال الله جل جلاله للملائكة : اشهدوا ، فقالت الملائكة : شهدنا على أن لا يقولوا غداً : إنّا كنّا عن هذا غافلين ، أو يقولوا : إنّما أشرك آباؤنا من قبل وكنّا ذرّية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ، يا داود الأنبياء مؤكّدة عليهم في الميثاق . (٥)

<sup>(</sup>١) معانى الاخبار : ٢٥و٣٠ .

<sup>(</sup>٢) نصائر الدرجات : ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي مخطوط .

<sup>(</sup>٤) في المصدر: ثم قيل لبني آدم.

<sup>(</sup>٥) عللالشرامم : ٥٠ و فيه : والإنبيا، مؤكدة اه .

 <sup>(</sup>٦) في المصدر: سعدان بن مسلم ، عن سهل بن صالح قلت : هومقلوب ، والرجل هوصالح بن
سهل الهندائي الذي رماء ابن الفضائري بالكذب ووضح الحديث ، وتقدم العديث عن العلل .

<sup>(</sup>٧) بمائر الدرجات : ٢٣ .

٢٤ ـ شي : عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عَلَيَكُم عن قول الله : دو إذ أخذ ربتك من بني آدم منظهورهم ، إلى «قالوا بلي (١) ، قال :كان عمل عليه وآله السلام أو ل من قال بلي (٢).

معنى رسول الله عَلَيْ النبسين لله التعدير المعادق عليه المعالى المعادي المعاد

٢٦ ع: أبي ، عن مجل العطّار ، عن الأشعري ، عن موسى من ممر (\*) ، عن ابن سنان، عن أبي سعيد القمّاط ، عن بكير قال : قال لي أبوعبدالله عَلَيّاتُم : هل تدري ماكان الحجر؟ قال : قال : كان ملكاً عظيماً من عظماء الملائكة عندالله عز وجل ، فلمّا أخذالله

<sup>(</sup>١) هكذاني نسخة المصنف وغيره ، والصحيح كما في البرهان : إلى قوله : ﴿قَالُوا بَلِّي ۗ .

<sup>(</sup>٢) تفسير المياشي : مخطوط ، وقد أخرجه و غيره البحراني في البرهان ٢ : • ٠ .

<sup>(</sup>٣) على الانبياء له -خل.

 <sup>(</sup>٤) تفسير القمى : ٢٢٩ و ٢٣٠ ، في المصدر : وخبر وليه من الاثمة ، قلت : قوله : (أمير المؤمنين ) تأويل للاية ، والإ فالظاهر يخالفه ، وعلى أى فالحديث مرسل كما ترى .

<sup>(</sup>ه) في المصدر: موسى بن عبر (عبران خل) .

الميثاق من الملائكة له بالربوبيّة ولمحمّد عَلَيْكَاللهُ بالنبوّة ولعليّ بالوصيّة اصطكّت فرائس الملائكة ، وأوّل منأسرع إلى الإقرار ذلك الملك ، ولم يكنفيهم أشدّ حبّاً لمحمّد وآل على منه ، فلذلك اختاره الله عزّوجلّ من بينهم ، وألقمه الميثاق ، فهو يجيء يوم القيامة وله لسان ناطق ، وعين ناظرة ، ليشهد لكلّ من وافاه إلى ذلك المكان ، وحفظ الميثاق (١) .

أقول: سيأتي الخبر بتمامه معسائر الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة وكتاب الحج إن شاء الله تعالى .

أقول : سيأتي سائر الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة ، فا إنَّ ذكرها في الموضعين يوجب التكرار .

۲۸ ـ کا: أحمد بن إدريس، عن الحسين بن عبيدالله، عن على بن عبيسى، وعلى بن عبدالله تاليك وتعالى: عن على بن حديد، عن مرازم، عن أبي عبدالله تاليك قال: قال الله تبارك وتعالى: ياج لإنتي خلقتك وعلياً نوراً ـ يعني روحاً ـ بلابدن قبل أن أخلق سماواتي وأرضي وعرشي

<sup>(</sup>١) علل الشرائع : ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) في النصدر : حتى أمره الله أن يوصى إلى أفضل عشيرته من عصبته .

<sup>(</sup>٣) الخلامف خ ل .

<sup>(</sup>٤) أمالي ابنالشيخ : ٣٣و٤٣ .

<sup>(</sup>٥) في الكافي : العسين بن عبدالله ، عن محمدبن عبسى ومعمد بن عبدالرحمن ، و في مرآة العقول : العسين بن عبدالله (عبدالله غل ) عن محمد بن عبسى ومحمد بن عبدالله ( هبدالرحمن غل ) .

و بحري ، فلم تزل تهلّلني و تمجّدني ، ثمّ جمعت روحيكما فجعلتهما واحدة ، فكانت تمجّدني و تقدّسني وتهلّلني ، ثمّ قسّمتها ثنتين ، وقسّمت الثنتين ثنتين ، فصارت أربعة : على واحد ، وعلى واحد ، والحسن والحسين ثنتان ، ثمّ خلق الله فاطمة من نور ابتدأها (١) روحاً بلا بدن ، ثمّ مسحنا بيمينه (١) فأفضى نوره فينا (٣) .

79 - كا: الحسين بن على ، عن المعلّى ، عن عبدالله بن إدريس ، عن على بن سنان قال : كنت عند أبي جعفر الثاني عَلَيْتِكُمْ فأجريت اختلاف الشيعة ، فقال : ياعب إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفر دا بوحدانيته ، ثم خلق عبناً وعليّاً وفاطمة فمكثوا ألف يدهر ، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها (١) ، وأجرى طاعتهم عليها ، وفو من امورها إليهم ، فهم يحلّون ما يشاؤون ، ويحر مون ما يشاؤون ، ولن بشاؤوا إلّا أن بشاء الله تبارك وتعالى (١) ، ثم قال : ياعب هذه الديانة التي من تقد مها مرق ، ومن تخلّف عنها محق ، ومن لزمها لحق ، خذها إليك يا عبد الديانة التي من تقد مها مرق ، ومن تخلّف عنها محق ، ومن لزمها لحق ، خذها إليك يا عبد الديانة التي من تقد مها مرق ، ومن تخلّف عنها محق ، ومن لزمها لحق ،

٣٠ ـ ما: جماعة عن أبي المفضّل ، عن رجاء بن يحيى ، عن داود بن القاسم ، عن عبدالله بن الفضل ، عن هارون بن عيسى بن بهلول ، عن بكار بن علم بن شعبة ، عن أبيه ، عن بكر بن عبدالملك (٢) ، عن على بن الحسين ، عن أبيه ، عن جد مأمير المؤمنين عَلَيْهِم قال :

<sup>(</sup>١) هذا يخالف بعش الاحاديث السابقة .

<sup>(</sup>٢) مسح الله باليمين كناية عن جعلهم ذا اليمن والبركة .

<sup>(</sup>r) الاصول ١:٠٤٤.

<sup>(</sup>٤) أى خلقها بعضرتهم و اطلعهم علىأطواز النخلق وأسراده . قوله : ﴿وَأَجْرَى ۗ أَى أُوجِبُ .

 <sup>(</sup>٥) سيأتي في المجلدالامامة في فصل بيان التفويض و معاليه شرح من المصنف حول الحديث ،
 و سيأتي هنا لك تحقيق حول التفويض .

<sup>(</sup>r) الاصول 1:133.

<sup>(</sup>٧) في إسناد العديث اختصار ، وتفصيله كما في المصدر هكذا : أخبر ناجناعة عن أبي المفضل ، قال : أخبر نا رجاء بن يعيى أبو العسين العبرتامي الكاتب ، قال : حدثنا أبوهاهم داود بن القاسم أبي المفضل ، قال : حدثنا عبيدالله بن الفضل أبو عبسى النبهاني بالقسطاس ، قال : حدثنا حارون ابن عيسى بن بهلول المعمري الدهان ، قال : حدثنا بكاربن محمد بن شعبة الباني ، قال : أبي محمد ابن شعبة الباني ، قال : أبي محمد ابن شعبة الدهلي قاضي البامة ، قال : حدثني بكر بن الملك الاعتق البصري .

قال رسول الله عَلَيْكُ : يا علي خلق الله الناس من أشجار شتى ، و خلقني و أنت من شجرة واجدة ، أنا أصلها و أنت فرعها ، فطوبى لعبد تمستك بأصلها ، و أكل من فرعها (١).

٣١ ـ ما : جماعة ، عن أبي المفنس ، عن عبدالله بن إسحاق بن إبر اهيم المدائني "(١) ، عن عثمان بن عبدالله ، عن عبدالله بن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبدالله قال : بينا النبي عَيْنَا النبي النبي النبي عَيْنَا النبي النبي النبي النبي عَيْنَا النبي النبي النبي عَيْنَا النبي عَيْنَا النبي الن

٣٦ \_ ما : الغضائري"، عن علي بن غل العلوي ، عن الحسن بن علي بن صالح (١) عن الكليني ، عن علي بن صالح عن الكليني ، عن علي بن غل ، عن إسحاق بن إسماعيل النيسا بوري ، عن الصادق عَلَيْتُكُلُ عن الحسن بن علي عَلَيْتُكُلُ قال : سمعت جد ي رسول الله عَلَيْتُكُلُ يقول : عن البحسن بن علي عن المحلق على المحلق عن نور الله عز وجل ، وخلق أهل بيتي من نوري ، وخلق محبسهم من نورهم ، وسائر الخلق في النار (٥) (١).

٣٣ \_ ما : الغضائري ، عن علي بن على العلوي ، عن عبدالله بن على ، عن الحسين، عن أبي عبدالله بن أسباط ، عن أحد بن على بن زياد العطار ، عن على بن مروان الغز ال ، عن عبد بن يحيى ، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن، عن جد من الحسن بن علي على على المردوس لع ينا أحلى من الشهد ، وألين من الزيد ، وأبرد من قال رسول الله على المن الفردوس لع ينا أحلى من الشهد ، وألين من الزيد ، وأبرد من

<sup>(</sup>١) المجالسوالإخبار ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) في المصدر : عبدالله بن إسحاق بن إبراهيم بن حماد التخطيب المدانني قال : حدثنا عثمان بن عبدالله أبو صرو العثمان .

<sup>(</sup>٣) المجالس والإخبار : ٣٤.

<sup>(</sup>٤) في الممدر: الحسين بن صالح بن شعيب الجوهري .

<sup>(</sup>٥) في نسخة ، من النار .

<sup>(</sup>٦) المجالس والإخبار: ٧٥.

الثلج ، وأطيب من المسك ، فيها طينة خلقنا الله عز وجل منها ، وخلق شيعتنا منها ، فمن لم يكن من تلك الطينة فليس منا ولامن شيعتنا ، وهي الميثاق الذي أخذ الله عز وجل على ولاية أمير المؤمنين على بن أبي طالب ﷺ (١).

٣٤ ـ كتاب فضائل الشيعة بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: كنّا جلوساً مع رسول الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عزّ وجل لا بليس : « أستكبرت أم كنت من العالين » فمن هم يا رسول الله ؟ الذين هم أعلى من الملائكة ؟ فقال رسول الله عَلَيْهُ : أنا وعلى وفاطمة والحسن والحسين ، كنّا في سرادق العرش نسبت الله وتسبت الملائكة بتسبيحناقبل أن يخلق الله عز وجل آدم بألفي عام (٢)، فلمنا خلق الله عز وجل آدم أمرالملائكة أن يسجدوا له ، ولم يأمرنا بالسجود ، فسجدت الملائكة كلّهم إلا إبليس فا نّه أبي أن يسجد ، فقال الله تبارك وتعالى: « أستكبرت أم كنت

<sup>(</sup>۱) المجالس والإخبار : و ، في المصدر : أخذا الشعلية ولاية، و في ذيل العديث : قال عبيد : فلكرت لبحيد بن العدين هذا الحديث ، فقال : صدقك يحيى بن عبدا الله ، هكذا أخبر ني ابى ، عن جدى ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وآله ، قال عبيد ، قلت : أشتهي أن تفسره لذا إن كان عندك تفسير ، قال : نهم ، أخبر ني أبي ، عن جدى ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : إن لله تمالي ملكار أسه تحت المرش ، و قدماه في تخوم الارض السابعة السفلي ، بين عينيه راحة أحدكم ، فاذا أراد الله عزوجل أن يخلق خلقا على ولاية على بن أبي طالب عليه السلام أمر ذلك الملك فأخذ من تلك العلينة فرمي بها في النطفة ، حتى تعبير الى الرحم ، منها ينعلق وهي المبثاق و السلام إنتهى من تلك العلينة فرمي بها في النطفة ، حتى تعبير الى الرحم ، منها ينعلق وهي المبثاق و السلام إنتهى بن الحديث العديث على من البين في العليم ، و العميم لمحمد بن على من المباس اسحاق بن مروان القطان ، عن أبيه ، عن عبيدبن على مهران العطار ، عن يعبي بن عبر ، عن أبي العباس اسحاق بن مروان القطان ، عن أبيه ، عن عبيدبن قال عبيد : فذكرت ذلك لمحمد بن على بن الحسن بن على عليهم السلام هذا الحديث إه . قوله : إن في العبنة اه به يتعالف العديث الاول وغيره حيث أن الحديث الاول يدل على أن خلقهم كان قبل البهنة و النار ، و لمله يحمل على الخلق في بعض مراتب الوجود ، فالاول يدل على الخلق في عالم النبنة و النار ، و لمله يحمل على الخلق في بعض مراتب الوجود ، فالاول يدل على الخلق في عالم النبنة و النار ، و الماه يحمل على الخلق في بعض مراتب الوجود ، فالاول يدل على الخلق في عالم النبنة و النار ، و الماه يحمل على الخلق في بعض مراتب الوجود ، فالاول يدل على الخلق في عالم النبية و الماد به من قبل .

<sup>(</sup>٢) هذا لاينانى ما تقدم فى الحديث الاول من أن نور محمد صلى الشعليه وآله وسلم خلق قبل آدم و قبل العرش بالاف سنة ، لان نورها لتقل إلى سرادق العرش بعد خلق السرش ، وليس فى العديث ﴿إِنَا خَلَقَنَا﴾ بل فيه : ﴿كَنّا﴾ .

من العالمين » أي من هؤلا. الخمس المكنتوب أسماؤهم في سرادق العرش <sup>(١)</sup>.

وابي عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن بشر بن أبي عقبة (١) ، عن أبي جعفر و أبي عبدالله عليه الله على الله على الله خلق على الله من طينة من جوهرة تحت العرش ، وإنه كان لطينة نضح (٣) ، فجبل طينة أمير المؤمنين عَلَيْكُم من نضح طينة أمير المؤمنين عَلَيْكُم ، وكان لطينة أمير المؤمنين عَلَيْكُم نضح فجبل طينتنا من نضح طينة أمير المؤمنين عَلَيْكُم ، وكان لطينتنا نضح فجبل طينتنا ، فقلو بهم تحن إلينا (٥) ، و قلو بنا تعطف عليهم تعطف الوالد على الولد ، ونحن خير لهم ، وهم خير لنا ، ورسول الله عَلَيْكُم لنا خير ونحن له خير (١)

٣٦ - ير : على بن حمّاد، عن أخيه أحمد، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه المحسن الأوّل تُمليّكُم قال: سمعته يقول: خلق الله الأنبياء والأوصياء يوم المجمعة، وهو اليوم الّذي أخذالله ميثاقهم، وقال: خلقنا نجن وشيعتنا من طينة مخزونة لا يشذ منها شاذ إلى بيوم القيامة (٧).

٣٧ ـ يمر : أُحمد بن موسى ، عن الحسن بن موسى ، عن علي بن حسّان ، عن على عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله تُلكِّكُم قال : إن الله عز وجل خلق عمراً وعترته من طينة المرش (٨).

٣٨ \_ ير : بعض أصحابنا ، عن على الحسين ، عن عندالرحن

<sup>(</sup>١) فضائل الشيعة : مخطوط .

<sup>(</sup>٢) في النصدر : عن شيخ من أهِل المداين يسمى بشراه .

<sup>(</sup>٢)، النعيج : رشاش العاد .

<sup>(</sup>٤) في السعدر: من فضل طينة إميراليؤمنين عليه السلام .

<sup>(</sup>ه) أي تشتان إلينا .

<sup>(</sup>٦) بصائرالدرجات :٠٠٠

<sup>(</sup>٧) بصائر الدرجات : ٦.

<sup>(</sup>٨) ﴿ هَا اللهِ يَنَا فَي خَلْقِهِم قَبِلُ العرش ، لأن ذلك يعمل على علق مادتهم لا أنوارهم .

<sup>(</sup>١١) بسافر الدرجات ،٠٠٠

ابن الحجمّاج قال: إنّ الله تبارك وتعالى خلق عمّاً وآل عمّا من طينة علّين ، وخلق قلوبهم من طينة فوق ذلك . الخبر (١٦) .

٣٩ \_ ك : العطار، عن أبيه ، عن الأشعري"، عن ابن أبي الخطاب ، عن أبي سعيد الغضنفري" (٢) ، عن عمروبن ثابت ، عن أبي حزة قال : سمعت علي " بن الحسين عليه الله المناه إن الله عز و جل خلق عملاً و علياً و الأئمة الأحد عشر من نور عظمته أرواحاً في ضياء نوره (٢) ، يعبدونه قبل خلق الخلق ، يسبحون الله عز "وجل ويقد سونه ، وهم الأئمة الهادية من آل عمل صلوات الله عليهم أجمعين (٤).

• ٤ \_ ك : ابن إدريس، عنأبيه ، عن من الحسين بنزيد ، عن الحسن بن موسى، عن علي بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن أبيه ، عن المفتل قال : قال الصادق تَطَيَّلُمُ : إن الله تبارك و تعالى خلق أربعة عشر نوراً قبل خلق الخلق بأربعة عشر ألف عام ، فهي أرواحنا ، فقيل له : ياابن رسول الله ومن الأربعة عشر ؟ فقال : مم و علي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ولد الحسين ، آخرهم القائم الذي يقوم بعد غيبته فيقتل الدجيال ، ويطهر الأرض من كل جور وظلم (٥).

الحسن رياض الجنان لفضل الله بن محمود الفارسي بإسناده إلى جابر الجعفي ، عن أبي جعفر تَطْبَيْكُم قال : ياجابر كان الله ولاشيء غيره ، لامعلوم ولا مجهول ، فأوقل ما ابتدأ من خلقه أن خلق عن المنافقة ، وخلقنا أهل البيت معه من نور عظمته ، فأوقفنا أظلّة خضراء بين يديه ، حيث لا سماء ولا أرض ولا مكان ، ولا ليل ولانهار ، ولا شمس ولا قمر ، الخبر (٦)

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات : و .

 <sup>(</sup>۲) في المصدر : العمدري ، و روى الحديث الكليني في اصول الكافي باب ماجاء في الاثنى
 هشر ٢:٠٣٠ باستاده من محمدين يحيى العطار و فيه : المصفوري .

<sup>(</sup>٣) في الكاني : من نور عظمته ، فاقامهم أشباحًا في ضياء نوره .

<sup>(</sup>٤) كمال الدين : ١٨٤ .

<sup>(</sup>ه) كمال الدين : ١٩٢ و ١٩٣٠

<sup>(</sup>٦) رياض الجنان : مخطوط .

٤٢ ــ وروى أحمد بن حنبل با سناده عن رسول الله عَلَيْظُهُ إِنَّـه قال : كنت أنا و علي ورراً بير يدي الرحن قبل أن يخلق عرشه بأربعة عشر ألف عام (١).

عه \_ وعن جابر بن عبدالله قال : قلت لرسولالله عَلَيْهُ : أوّل شيء خلق الله تعالى ماهو ؟ فقال : نور نبيتك ياجابر ، خلقهالله ثم خلق منه كل خير (٢).

أقول: سيأتي تمام هذه الأخبار معسائر الأخبار الواردة في بده خلقهم عَلَيْكُمْ في كتاب الإمامة .

25 - كا: علي بن على، عن سهل بن زياد ، عن على بن إبراهيم ، عن علي ابن إبراهيم ، عن علي ابن حماد ، عن المفضّل قال : قلت لأ بي عبدالله علي الأظلة ؟ كيف كنتم حيث كنتم في الأظلة ؟ فقال : يا مفضّل كنمّا عندربسنا ليس عنده أحد غيرنا في ظلّة خضراء ، نسبتحه ونقد سه و نهلله ونمجّده ، ومامن ملك مقرّب ولاذي روح غيرنا حتّى بدا له في خلق الأشياء ، فخلق ماشاء كيف شاء من الملائكة و غيرهم ، ثمّ أنهى (٤) علم ذلك إلينا (٥).

23 - كا: أحدبن إدريس، عن الحسين بن عبدالله الصغير، عن ملك بن إبر اهيم المجعفري، عن أحدبن علي بن عبدالله علي بن أبي طالب عَلَيْكُم، عن أبي عبدالله عن ورت منه قال: إن الله كان إذلا كان، فخلق الكان و المكان، و خلق نور الأنوار، و هو النور الذي خلق منه الأنوار، و هو النور الذي خلق منه الأنوار، و هو النور الذي خلق منه عنه أولي أولا به على أولا يبريان طاهرين على أوعلياً، فلم يزالا نورين أو لين إذلا شيء كو ن قبلهما، فلم يزالا يبريان طاهرين معلم معلم وين في عبدالله وأبي طالب عليهما السلام (٦٠).

<sup>(</sup>۱ –۲) رياض الجنان : معطوط.

<sup>(</sup>٤) أي أعلمنابه.

<sup>(</sup>ه) الاصول ١:١٤٤٠.

<sup>(</sup>٦) الاصول ١:١٤٤ و٢٤٤٠

بيان قوله: «إذ لاكان > لعلّه مصدر بمعنى الكون كالقال و القول ، و المراد به المحدوث ، أي لم يحدث شي و بعد ، أوهو بمعنى الكائن ، ولعل المراد بنور الأنوار أو لا نورالنبي عَلَيْتُهُم ، إذ هو منو ر أرواح الخلائق بالعلوم و الهدايات و المعارف ، بل سبب لوجود الموجودات ، وعلّة غائية لها ، وأجرى فيه ، أي في نور الأنوار ، من نوره ، أي من نور ذاته ، من إفاضاته وهداياته الّتي نو رت منها جميع الأنوار حتى نور الأنوار المذكور أو لا . قوله : د وهو النور الذي ، أي نور الأنوار المذكور أو لا ، والله يعلم أسرار أهل بيت نبيته صلوات الله عليهم .

عن عبدالله ، عن على عبدالله ، عن على عبدالله ، عن على بن عبدالله ، عن على بن عبدالله ، عن على بن سنان ، عن المفضل ، عن جابر بن يزيد قال : قال لي أبوجعفر على المابر إن الله أول ما خلق خلق على وعترته الهداة المهتدين ، فكانوا أشباح نوربين يدي الله ، قلت : وما الأشباح ، قال : ظل النور ، أبدان نورانية بلا أرواح ، وكان مؤيداً بروح واحد (١) وهي روح القدس، فبه كان يعبدالله و عترته ، و لذلك خلقهم حلماء علماء بررة أصفيا ، يعبدون الله بالصلاة والصوم و السجود والتسبيح والتهليل ، ويصلون الصلوات ، ويحجون ويصومون (١).

بيان: قوله عَلَيَكُم : «أشباح نور العل الإضافة بيانية ، أي أشباحاً نورانية ، والمراد إلى الأجساد المثالية ، فقوله : «بلا أرواح» لعلّه أراد به بلا أرواح حيوانية ، أوالا رواح بنفسها ، سواء كانت مجر دة أوماد ية ، لأن الأرواح إذالم تتعلّق بالا بدان فهي مستقلة بنفسها ، أرواح من جهة وأجساد من جهة ، فهي أبدان نورانية لم تتعلّق بها أرواح آخر، وظل النور أيضاً إضافته بيانية ، وتسمّى عالم الأرواح والمثال بعالم الظلال ، لأنها ظلال تلك العالم وتابعة لها ، أولا نها لتجر دها أو لعدم كثافتها شبيهة بالظل ، وعلى الاحتمال الثاني يحتمل أن تكون الإضافة لامية ، بأن يكون المراد بالنور نور ذاته تعالى ، فا ينها من آثار تلك النور ، والمعنى دقيق فتفطّن .

<sup>(</sup>١) في النصدر : بروح واحدة .

<sup>(</sup>Y) الاصول ۲:۱ £ £ .

٤٨ \_ اقول: قال الشيخ أبوالحسن البكري أستاد الشهيد الثاني (١) قدس الله روحهما في كتابه المستى بكتاب الأنوار:

<sup>(</sup>۱) اسبه أحبدبن عبدالله على ما في الرياض و كشف الظنون ، أو أحبد بن عبدالله بن محمد على ما في لسان الديران ، وقد استشكل في سحة نسبة كتاب الإنوار الى أبي الحسن البكرى استاذالشهيد الثاني لامور ، ١- ماحكى صاحب الرياض عن بعض الورخين أنه رأى نسخة عثيقة منه تاريخ كتابتها، ٢٩٦ ، ٢ -ماحكى عن ابن تبعية المتوفى سنة ٢٧٨ أنه ذكر في كتاب منهاج السنة أن أباالعسن البكرى مؤلف الإنواركان أشعرى البلهب ، و عن السمهودى في كتابه تاريخ المدينة المؤلف؛ المجلد أن سيرة أبي العسن البكرى البطلان والكلب ، قد ترجم ابن حجر المتوفى ٢٥٨ أباالعسن البكرى وحد من كتب كتاب ضياه الإنوار ، فعلى ذلك فكيف يمكن القول بأنه من مشابخ الشهيد الثاني المستشهد سنة ٢٦٦ ، ولذا حكم بتعدد أبي العسن البكرى أحدها صاحب الإنوار ، ثانيها المترجم في شارات الذهب بعنوان علاه الدين أبي العسن على بن جلال الدين محمد البكرى المديقي المترجم في شارات الذهب بعنوان علاه الدين أبي العسن على بن جلال الدين محمد البكرى المديقي والما النوار هذا الموجودة .

 <sup>(</sup>۲) بالحاء المهملة، هو كعب بن ماتم الحميرى أبواسحاق ، مغضرم ، كان من أهل إليمن فسكن
 الشام ومات في خلافة عثمان و قدرادعلى إلمائة .

<sup>(</sup>٣) في البصدر: وعظموه لتعظيمي .

 <sup>(</sup>٤) في المصدر بعد ذلك : نموذ بجلالك أن نعميك ، سبعنا إه .

<sup>(</sup>ه) فىالىصدر : أمرالة تعالى طاؤوس السلاءكة وهو يبيرايل أن يأتيه بالطيئة البياركة ، فهبعا جبرايل و ملائكة الصغيح الإعلى إه. قلت ؛ الصغيح : السباء .

\_44\_

موضع ضريحه ، وقضي أن يخلقه من التراب ، ويميته في التراب ، ويحشر ، على التراب، فقيضوا من تربة نفسه الطاهرة قبضة طاهرة (١) لم يمش عليها قدم مشت إلى المعاصى ، فعرج بها الأمين · جبرئيل فغمسها في عن السلسبيل ، حتمي نقيت كالدرة البيضاء ، فكانت تغمس كل يوم في نهر من أنهار الجسَّة ، وتعرضعلي الملائكة ، فتشرق أنوارها فتستقبلها الملائكة بالتحسَّة . والإكرام، وكان يطوف بها جبرئيل في صفوف الملائكة، فا ذا نظروا إليها قالوا: إلَّهنا و سيَّدنا إن أمرتنا بالسجود سجدنا ، فقد اعترفت الملائكه بفضله (٢) و شرفه قبل خلق آدم نَتَاتِنُكُمُ ، ولمَّا خلقاللهُ آدم نَتَاتِبُكُمُ سمع في ظهره نشيشاً (٢٣) كنشيش الطير ، وتسبيحاً وتقديساً ، فقال آدم : بارب وما هذا ؟ فقال : يا آدم هذا تسبيح على العربي ، سيَّدالأو لين والآخرين، فالسعادة لمن تبعه وأطاعه، والشقاء لمن خالفه (٤)، فخذ يا آدم بعهدي، ولاتودعه إِلَّا الأُصلابِ الطاهرة من الرجال ، والأرحام من النساء الطاهرات الطيسِّبات العفيفات (٥) ، ثُمُّ قال آدم ﷺ : يا ربُّ لقد زدتني بهذا المولود شرفاً ونوراً و بهاء و وقاراً ، وكان نور رسول الله عَلَيْظُ في غرَّة آدم كالشمس في دوران قبَّة الفلك ، أو كالقمر في اللَّملة المظلمة ، وقد أنارت منه السماوات والأرض والسرادقات والعرش والكرسي" ، وكان آدم ﷺإذا أرادأن يغشي حوًّا، أمرهاأن تتطيُّب وتتطُّه ، ويقول لها : الله يرزقك هذا النور ، ويخصُّك به ، فهو وديمة الله وميثاقه ، فلايزال نور رسولالله عَلَيْنُ في غرَّة آدم عَلَيْنُكُمْ .

فروي (٦٦)عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عَلَيْكُم قال :كان الله ولاشي. معه ، فأو ّل

<sup>(</sup>١) في المصدر: فقبضوا القبضة من تربة نقية طاهرة.

 <sup>(</sup>٢) في المصدر: وعرفت البلائكة فضله.

<sup>(</sup>٣) النشيش: العموت.

<sup>(</sup>٤) في النصدر : والسعيد من تبعه و أطاعه ، والشقي من خالفه .

 <sup>(</sup>٠) 
 ١٤ و المامن و المحالات الطاهرة ، قال آدم : سبعت و أطعث و قبلت العهد والميثاق، فلاأودعه إلا في الإصلاب الطاهرة من الرجال، و الإرحام المطهرة الزكية من|لنساء الطاهرات الحافظات المنيفات ، فقال آدم عليه السلام إه .

<sup>(</sup>٦) النسخة المخطوطة من المصدر خال عن قوله : فروى إلى ما يأتي بعد صفحات من قصة ميلاد شيث عليه السلام ، فالحديث فيه هكذا : فلايزال نوررسول الله صلى الله عليه وآله و سلم في غرة آدم عليه السلام حتى حملت حوا، بشيت .

ما خلق نور حبيبه مم عَلَيْظُ قبل خلق الماء و العرش و الكرسي" والسماوات و الأرض و اللُّوح والقلم والجنَّة والنار والملائكة وآدم وحوًّا. بأربعه وعشرين و أربعمائة ألف عام ، فلمَّما خلق الله تعالى نور نبيَّنا عَمْ عَلَيْهُ أَلْهُ عَلَى أَلْف عام بين يدي الله عز وجل واقفاً يسبُّحه ويحمده ، والحقُّ تبارك وتعالى ينظر إليه ويقول : يا عبدي أنت المراد و المريد ، و أنت خيرتي من خلقي ، وعز تني وجلالي لولاك ماخلقت الأفلاك ، من أحبَّك أحببته ، و من أَبغضك أبغضته ، فتلاُّ لاَّ نور. وارتفع شعاعه ، فخلق الله منه اثنيءشر حجاباً أوَّ لها حجاب القدرة ، ثم حجاب العظمة ، ثم حجاب العزة ، ثم حجاب الهيبة ، ثم حجاب البعبروت، ثمّ حجاب الرحمة ، ثمّ حجاب النبوّة ، ثمّ حجاب الكبرياء (١)، ثمّ حجاب المنزلة ، ثمّ حجاب الرفعة ، ثم حجاب السعادة ، ثم حجاب الشفاعة ، ثم إن الله تعالى أمر نور رسول الله عَنْ الله أن يدخل في حجاب القدرة فدخل وهو يقول: « سبحان العلي" الأعلى، وبقى على ذلك اثنى عشر ألف عام ، ثم " أم. أن يدخل في حجاب العظمة فدخل وهو يقول: « سبحان عالم السر" وأخفى » أحد عشر ألف عام ، ثم ّ دخل في حجاب العز"، وهو يقول ؛ وسبحان الملك المنتَّان » عشرة آلاف عام ، ثمَّ دخل في حجاب الهيبة وهو يقول : « سبحان من هو غني لايفتقر » تسعة آلاف عام ، ثم دخل في حجاب الجبروت وهويقول : « سبحان الكريم الأكرم » ثمانية آلاف عام ، ثمّ دخل في حجاب الرحمة وهو يقوا : « سبحان ربّ العرش العظيم » سبعة آلاف عام ، ثمّ دخل في حجاب النبوّ ت وهو يقول : هسبحان ربَّك ربّ العزرة عمّا يصفون، ستَّة آلاف عام ، ثمّ دخل في حجاب الكبرياء و هو يقول : «سبحان العظيم الأعظم » خمسة آلاف عام ، ثمّ دخل في حجاب المنزلة وهو يقول: « سبحان العليم الكريم » أربعة آلاف عام ، ثمُّ دخل في حجاب الرفعة وهو يقول: هسيحان ذي الملك والملكوت، ثلاثة آلاف عام ، ثمّ دخل في حجاب السعادة وهو يقول: « سبحان من يزيل الأشياء ولا يزول » ألفي عام ، ثمّ دخل في حجاب الشفاعة وهويقول: دسبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، ألف عام .

<sup>(</sup>١) حجاب الكرامة - خ ل .

قال الإمام علي بن أبيطالب عَلَيْكُم : ثم إن الله تعالى خلق من نور عبد عَلَيْكُ عشرين بحراً من نور ، في كلُّ بحرعلوم لايعلمها إلَّا الله تعالى ، ثمَّ قال لنور عَلَى عَلَيْكُ : أنزل في بحر العزِّ فنزل ، ثمَّ في بحر الصبر ، ثمَّ في بحر الخشوع ، ثمَّ فيبحر التواضُّع، ثمَّ في بحرالرضا ، ثمَّ في بحرالوفاء ، ثمَّ فيبحرالحلم ، ثمَّ فيبحرالتقي ، ثمٌّ فيبحرالخشية ، ثمٌّ في بحر الإنابة ، ثم في بحر العمل ، ثم في بحر المزيد ، ثم في بحر الهدى ، ثم في بحر الصيانة ، ثمُّ في حوالحياء ، حتَّى تقلُّب في عشرين بحراً ، فلمَّا خرج من آخر الأبحرقال الله تعالى: ياحبيبي وياسيند رسلي ، وياأو ل مخلوقاتي ويا آخر رسلي أنت الشفيع يوم المحش، فحر النور ساجداً ، ثمٌّ قام فقطرت منه قطرات كان عددها مائة ألف و أربعة و عشرين ألف قطرة ، فخلق الله تعالى من كل قطرة من نوره نبياً من الأنبياء ، فلمّا تكاملت الأنوار سارت تطوف حول نور عمل عَنْهُ في كما تطوف الحجّاج حول بيت الله الحرام ، وهم يسبّحون الله ويحمدونه ويقولون: «سبحان من هو عالم لايجهل ، سبحان من هو حليم لايعجل ، سبحان من هو غني لا يفتقر ، فناداهم الله تعالى : تعرفون من أنا ؟ فسبق نور عَمَّ عَلَيْكُ ﴿ قبل الأنوار ونادي : ﴿ أَنْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْ ، وحدكَ لاشريك لك ، ربُّ الأرباب ، وملك الملوك ، فإناً بالنداء من قبل الحقّ : أنت صفيتي ، وأنت حبيبي ، و خير خلقي ، ا مُتَّكَ خيرا مُنَّة ا خرجت للناس، ثمَّ خلق من نورج م عَلَا الله جوهرة ، وقسَّمها قسمين ، فنظر إلى القسم الأوَّل بعين الهيبة فصار ماءً عذباً ، ونظر إلى القسم الثاني بعين الشغقة فخلق منها (١) العرش فاستوى على وجه الماء ، فخلق الكرسي من نور العرش ، و خلق من نور الكرسيُّ اللَّوح، وخلق من نور اللَّوح القلم، وقال له: اكتب توحيدي، فبقي القلم ألف عام سكران من كلام الله تعالى ، فلمَّا أفاق قال : اكتب ، قال : يارب وما أكتب ؛ قال : اكتب: ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ ، عَلَى رسول الله » فلمَّا سمع القلم اسم عَلَى عَلَيْكُ اللَّهُ خرَّ ساجداً ، وقال: سبحان الواحد القهّار ، سبحان العظيم الأعظم ، ثمّ رفع رأسه من السجود وكتب : والإله إلَّا الله ، عمر رسول الله ، ثم قال : يارب ومن عمر الذي قرنت اسمه باسمك وذكره بذكر كا قال الله تعالى له : ياقلم فلولاء ماخلقتك ، ولا خلقت خلقي إلَّا لأُجله ، فهو بشير ونذير ،

<sup>(</sup>١) نخلق منه \_ خل .

وسراج منير، وشفيع وحبيب؛ فعند ذلك انشق القلم من حلاوة ذكر على تَلِيكُ السلام عليك بارسول الله ، فقال الله تعالى : وعليك السلام منتي ورحمة الله و بركاته ، فلا جل هذا صار السلام سنة ، والرد فريضة ، ثم قال الله تعالى : اكتب قضائي و قدري ، وما أنا خالقه إلى يوم القيامة ، ثم خلق الله ملائكة يصلون على على وآل على على و و يستغفرون لا مُته إلى يوم القيامة ، ثم خلق الله تعالى من نور على تأياله الجنسة ، وزيسها بأربعة أشياء : التعظيم ، والجلالة ، والسخاء ، والأمانة ، وجعلها لأ وليائه و أهل طاعته ، ثم نظر إلى بنقي الجوهرة بعين الهيبة فذابت ، فخلق من دخانها السماوات ، ومن زبدها الأرضين ، فلم خلق الله تبارك وتعالى الأرض صارت تموج بأهلهاكالسفينة ، فخلق الله الجبال فأرساها (١) بها ، ثم خلق ملكاً من أعظم ما يكون في القوة فدخل تحت الأرض ، ثم لم يكن لقدمي فلك قرار فخلق الله صخرة عظيمة وجعلها تحت قدمي الملك ، ثم لم يكن للصخرة قرار البحار كلها في إحدى منخريه ماكانت إلا كخردلة ملقاة في أرض فلاة ، ندخل الثور تحل الصخرة وحلها على ظهره وقرونه ، واسم ذلك الثور لهوتا ، ثم لم يكن لذلك الثور قرار الصخرة وحملها على ظهره وقرونه ، واسم ذلك الثور لهوتا ، ثم لم يكن لذلك الثور قرار السخرة وحملها على ظهر الحوت " ، فالأرض كلها على كاهل الملك ، والملك على الصخرة ، فاستقر الثور على ظهر الحوت (٢) ، فالأرض كلها على كاهل الملك ، والملك على الصخرة ،

 <sup>(</sup>١) من أرسى الوتدنى الارش: ضربه فيها ، وذلك إشارة إلى قوله تمالى : ﴿ وَالْجِبَالُ أُوتَادًا ﴾ ،
 أو المعنى أثبتها به ، كما يثبت السفينة بالدسر والمسامير لثلا تنفسخ أجزاؤها . و تتفرق كل جر، منها في الجو .

<sup>(</sup>۲) قدوردهذا التفصيل في أخبار من العامة ، ولعل مصنف الانوار أخذه من طريقهم ، وهو يتخالف العلم العاصل لنا من القرآن العظيم و أخبار النبي و الولى عليهم صلوات الله و سلامه و غيرهما الذي يعل على أن الارضقاعة بنفسها غير معمولة ولاموضوعة علىشي. ، تتحرك في الغضاه ، غيرهما الذي يعل على أن الارضقاعة بنفسها غير معمولة ولاموضوعة علىشي. لما احتاجت الى و تد ، كما يشير اليه قوله تعالى : «والجبال أو تادا » اذلوكانت مثبتة على شي، لما احتاجت الى و تد ، وكقوله تعالى : «والتي في الارض رواسي أن تبيد بكم » أو «أن تهيد بهم » كما في سورة الإلبياء وكقوله تعالى : « ألم نجمل الارض مهاداً والجبال أو تادا» وغير ذلك من الإيات الدالة على ذلك ، وكقول النبي صلى الله عليه و المها و مبتدعهما بغير عمد وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « نورالسماوات والارضين وقاطرهما و مبتدعهما بغير عمد خلقهما فاستقرت الارضون بأو تادها فوق الماء » وقال في دعا، وداع شهر رمضان : «و بسط الارش سه

-41-

والصخرة على الثور، والثور على الحوت، والحوت على الماء، والماء على الهواء، و الهواء على الظلمة ، ثم انقطع علم الخلائق عمّا تحت الظلمة ؛ ثم خلق الله تعالى العرش من ضياءين : أحدهما الفضل والثاني العدل ، ثم المر الضياءين فانتفسا بنفسين ، فخاق منهما أربعة أشياء : العقل والحلم والعلم والسخاء ، ثمّ خلق من العقل الخوف ، وخلق من العلم الرضا , ومن الحلم المودّة ، ومن السخاء المحبّة ، ثمّ عجن هذه الأشياء فيطينة مِّل اللَّهُ اللَّهُ اللّ ثم خلق من بعدهم أرواح المؤمنين من أُمَّة عِلى عَلِياللهُ ، ثمَّ خلق الشمس والقمر والنجوم واللَّيل والنهار والضياء والظلام وسائر الملائكة من نور عِن عَيْنا اللهُ سكن نور على تحت العرش ثلاثة وسبعين ألف عام ، ثمَّ انتقل نوره إلى الجنَّة فبقي سبعين ألف عام ، ثم انتقل إلى سدرة المنتهى فبقى سبعين ألف عام ، ثم انتقل نور الى السماء السابعة ، ثم إلى السماء السادسة ، ثم إلى السماء الخامسة ، ثم إلى السماء الرابعة ، ثم الى السماء الثالثة ، ثم إلى السماء الثانية ، ثم إلى السماء الدنيا ، فبقى نوره في السماء الدنيا إلى أن أرادالله تعالى أن يخلق آدم عَليَّكُم أمر جبرئيل عَليَّكُم أن ينزل إلى الأرض ويقبض منها قبضة ، فنزل جبر أيل فسبقه اللَّمِين إبليس فقال للأرض: إنَّ الله تعالى يريد أن يخلق منك خلقاً ويعدُّ به بالنار ، فا ذا أتتك ملائكته فقولي : أعوذبالله منكم أن تأخذوا منتى شيئاً يكون للنار فيه نصيب (١١) ، فجاءها جبرئيل عَلَيْكُ فقالت: إنَّى أعوذ بالَّذي أرسلك أن تأخذ منتي شيئاً ، فرجع جبرئيل ولم يأخذ منها شيئاً ، فقال : يا ربّ قد استعاذت بكمنتي فرحمتها ، فبعث ميكائيل فعاد كذلك ، ثمّ أمر إسرافيل فرجع كذلك،

جـعلى الماء بالأأركان ◄ وقال على عليه السلام عندتوصيفه خلق الإرض : ﴿ و أرساها على غيرقرار ، وأقامها بغير قوائم ، و رفعها بغيردعائم ﴾ إلى غير ذلك مما يدل عليه ، وعلى أن الارض متحركة فان ذلك كله ينافي استقرار الإرض على جرم ، و لذا ترى أن العلما. يؤولون هذا الغبر ونحوه و يصرفونه عن ظاهره بماياتي في معله ، فعلى أي فالحديث يدل إجمالا على أن للارض قوة تجذبها عن السقوط ، وأنالها حركة كحركة العوت في الماء . والتعبير بالثور وغيره لوصبح العديث فنهم عليهم السلام رمز و إشارات الى معان هم أعلم بها .

<sup>(</sup>١) لا يتعلو ذلك من فرابة ، لان المعروف أن الشيطان لم يكن قبل آدم عليه السلام ضالا مضلا مخالفالما يعلم أن الله يريده، إلا أن يكون ذلك للشفقة على الإرض ، لالمخالفة الله سبحاله ..

فبعث عزرائيل فقال : وأنا أعوذ بعز " الله أن أعصى له أمراً ، فقبض قبضة من أعلاها و أدونها وأبيضها وأسودها وأحرهاوأخشنها وأنعمها (١) ، فلذلك اختلفت أخلاقهم وألوانهم ، فمنهم الأبيض والأسود والأصفر ، فقال له تعالى : ألم تتعوَّذ منك الأرض بي ؟ فقال : نعم ، لكن لم ألتفت له فيها ، و طاعتك يا مولاي أولى من رحمتي لها ، فقال له الله عمالي : لم لا رحمتها كما رحمها أصحابك؟ قال : طاعتك أولى ، فقال : اعلم أنَّى أريد أن أخلق منها خلقاً أنبياء وصالحين وغير ذلك ، وأجعلك القابض لأرواحهم ، فبكى عزرائيل ﷺ فقال له الحقّ تعالى : ما يبكيك ؟ قال : إذا كنت كذلك كرهوني هؤلاء الخلائق ، فقال : لا تخف إنّي أخلق لهم عللاً فينسبون الموت إلى تلك العلل ، ثمّ بعد ذلك أمرالله تعالى جبرئيل ﷺ أن يأتِيه بالفبضة البيضاء الَّتي كانت أصلاً ، فأقبل جبرئيل عليه السَّلام ومعه الملائكة الكروبيتون و الصافيون و المسبتحون ، فقبضوها من موسم ضريحه وهي البقعة المديئة المختارة من بقاع الأرمن ، فأخذها جبر ثيل من ذلك المكان فعجنها بماء التسنيم (٢) وماء التعظيموماء التكريم وماء التكوين وماء الرحمة وماء الرضا وماء العفو، فخلق من الهداية رأسه، ومن الشفقة صدره، ومن السخاء كفّيه، ومن الصبر فؤاده، ومن العقَّة فرجه ، ومن الشرف قد ميه ، ومن اليقين قلبه ، ومن الطيب أنفاسه ، ثمَّ خلطها بطينة آدم ﷺ، فلمَّا خلق الله تعالى آدم ﷺ أوحى إلى الملائكة : ﴿ إِنَّسِي خالق بشراً من طين فا ذاسو" يته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فحملت الملائكة جسدآدم ﷺ ووضعوه على باب البحنيّة وهوجسدلاروحفيه ، والملائكة ينتظرون متى يؤمرون بالسجود ، وكان ذلك يوم الجمعة بعد الظهر ، ثم إن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم عَلَيْكُمْ قسجدوا إلَّا إبليس لعنه الله ، ثمَّ خلق الله بعد ذلك الروح و قال لها : ادخلي في هذا الجسم ، فرأت الروح مدخلاً ضيَّقاً فوقفت ، فقال لها : ادخلي كرهاً ، و اخرجي كرهاً ، قال: فدخلت الروح في اليافوخ (٢) إلى العينين ، فجعل ينظر إلى نفسه ، فسمع تسبيح

<sup>(</sup>١) أي الينها.

 <sup>(</sup>۲) تسنيم قيل ، هو مين في البئة رفيمة القدر ، و فسره في القرآن بقوله ، ﴿ حيثاً يشرب بها المقربون» .

 <sup>(</sup>٣) اليافوغ و اليأفوخ: الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل ، و هوفراغ بين عظام جمجيته
 قى مقدمتها وأغلاها لإيليث أن تلتقى فيه العظام .

الملائكة ، فلمنا وصلت إلى الخياشيم عطس آدم غَلَيَّا الله ، فأنطقه الله تعالى بالحمد ، فقال : الحمد لله ، وهي أو ل كلمة قالها آدم غَلَيَّا ، فقال الحق تعالى : رحمك الله يا آدم ، لهذا (١) خلقتك ، وهذا لك ولولدك أن قالوا مثل ماقلت ، فلذلك صار تسميت العاطس المذا ولم يكن على إبليس أشد من تسميت العاطس ، ثم إن آدم علي في فتح عينيه فرأى مكتوباً على العرش : «لا إله إلا الله ، على رسول الله » فلمنا وصلت الروح إلى ساقه قام قبل أن تصل إلى قدميه فلم يطق فلذلك قال تعالى : «خلق الإنسان من عجل » .

قال الصادق تَلْقَلْنَا : كانت الروح في رأس آدم تَلْقَلْنَا مائة عام ، وفي صدره مائة عام ، وفي ضدره مائة عام ، وفي ظهره مائة عام ، وفي فخذيه مائة عام ، وفي ساقيه وقدميه مائة عام ، الستوى آدم تَلْقَلْنَا أمرالله الملائكة بالسجود ، وكان ذلك بعد الظهر يوم الجمعة ، فلم تزل في سجودها إلى العص ، فسمع آدم تُلَقِّنَا من ظهره نشيشاً كنشيش الطير ، و تسبيحاً وتقديساً ، فقال آدم : يارب وما هذا ؟ قال : يا آدم هذا تسبيح على العربي سيدالاً و لين و الاحربي سيدالاً و لين و الاحربي ، ثم إن الله تبارك وتعالى خلق من ضلعه الأعوج (١٤) حواء وقد أنامه الله تعالى ، فلما انتبه رآها عند رأسه ، فقال : من أنت ؟ قالت : أنا حواء ، خلقني الله لك ، قال : ما أحسن خلقتك ! فأوحى الله إليه : هذه أمتي حواء وأنت عبدي آدم ، خلقتكما لدار اسمها أحسن خلقتك ! فأوحى الله إليه ، باآدم اخطب حواء منسي و ادفع مهرها إلي ، فقال آدم : بحزاؤك بما مهرها يا رب ؟ قال : تصلّي على حبيبي على تَكَلَّلُ على ذلك ، وكان القاضي الحق ، و ما مهرها يا رب ؟ قال آدم : بحزاؤك يارب على ذلك الحمد و الشكر ما بقيت ، فتزو جها على ذلك ، وكان القاضي الحق ، و يارب على ذلك الحمد و الشكر ما بقيت ، فتزو جها على ذلك ، وكان القاضي الحق ، و الماقد جبرئيل ، والزوجة حواء ، والشهود الملائكة ، فواصلها ، و كانت الملائكة من وراء آدم تُلْقِنْ ، قال آدم تُلْقَانَ ؛ لأي شيء يا رب تقف الملائكة من ورائي ؟ فقال :

<sup>(</sup>١) أى للرحمة بك .

<sup>(</sup>٢) تسميت العاطس: الدعاءله بقوله: يرحمك الله أو نحوه.

<sup>(</sup>٣) التحديث منفرد بذلك التفصيل ، وقدتقدم أخبار آدم عليه السلام في المجلد ١٦ و لم يكن فيه هذا التفصيل -

<sup>(</sup>٤) تقدمت روایات نیما خلقت حوام منه والخلاف نیه . راجع ج ۱۱ س ۱۱٫ و قبله و ۳۲۲۰۰

لينظروا إلى نور ولدك ملى عَلَيْهِ اللهُ ، قال : يارب اجعله أمامي حتى تستقبلني الملائكة ، فجعله في جبهته ، فكانت الملائكة تقف قد المه صفوفاً ، ثم سأل آدم لَمُلَيَّكُمُ ربَّه أن يجعله في مكان يراه آدم، فجعله في الإصبع السبَّابة، فكان نور على عَلَيْ اللهُ فيها، و نور على ۖ اللَّهِ اللَّه فيالا صبع الوسطى ، وفاطمة لماليكا في الَّتي تليها ، والحسن تَلْقِتَكُمُ في الخنص ، والحسين عليه السلام في الإبهام ، وكانت أنوارهم كغرَّة الشمس في قبَّة الغلك ، أوكالقمر في ليلة البدر ، وكان آدم ﷺ إذا أراد أن يغشى حوَّاء يأمرها أن تنطيب وتنطيس ، ويقول لها : ياحوَّاه الله يرزقك هذا النورو يخصُّك به ، فهووديعة الله وميثاقه ، فلم يزل نوررسول الله عَمَا الله الله عَالَ الله وغرَّة آدم تَطَيَّكُمُ حتّى حملت حوّاء بشيث ، وكانت الملائكة يأتون حوّاء ويهنَّونها ، فلمَّا وضعته نظرت بين عينيه إلى نوررسول الله عَيْدَاللهُ يشتعل اشتعالاً ، ففرحت بذلك ، وضرب جبر أيل عَلَيْكُمْ بينها وبينه حجاباً من نور (١) غلظه مقدار خمسماً عام ، فلم يزل محجوباً محبوساً حتمى بلغ شيث عَلَيَّكُمْ مبالغ الرجال ، (٢) والنور يشرق في غرَّته ، (٣) فلمَّـا علم آدم عَلَيَّكُمْ أن ولده شيث بلغ مبالغ الرجال قال له : يا بني إنني مفارقك عن قريب ، فادن منسى حتَّى آخذ عليك العهد و الميثاق كما أخذه الله تعالى على من قبلك ، ثمَّ رفع آدم عَلَيْكُمُ رأسه نحو السماء وقد علم الله ماأراد ، فأمرالله الملائكة أن يمسكوا عن التسبيح ولفّت (٤) أجنحتها ، وأشرفت سكَّان البحنان من غرفاتها ، وسكِّن سرير أبوابها ، وجريان أنهارها ، وتصفيق أوراق أشجارها ، وتطاولت لاستماع ما يقول آدم لِمُلْكِنْكُم ، ونودي : يا آدم قلما أنت قَائِلُ ، فقال آدم كَلَيَّكُمْ : اللَّهُمُّ ربُّ القدم قبل النفس ، ومنير القمر والشمس ، خلقتني كيف شئت ، وقد أودعتني هذا النور الّذي أرى منه التشريف والكرامة (\*) ، وقد صار

<sup>(</sup>١) في المصدر: فضرب جبر تيل بينها وبين ابليس حجابا من نور غلظه خمساة عام ، فلم يزل ابليس محجوبا اه وكذا في إثبات الوصية .

<sup>(</sup>٢) في النصار و في اثبات الوصية : حتى بلغ شيث سبع سنين .

<sup>(</sup>٣) في النصدر: من غرته الى السماء.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: فأمرالله الملائكة إن يستكوا عن التسبيح حتى يسمعوا ما يقول آدم، فهدالملائكة عن التسبيح ولفت أجنعتها اه قلت : فهد مصحف فهده أي فسكن ، واللف ، ضد النشر ,

<sup>(</sup>٥) في البصدر: أنالني عنه التشريف والكرامة .

الشاهد عليه ، وإناً بالنداء من قبل الله تعالى : ياآدم خذ على ولدك شيث العهد ، و أشهد الشاهد عليه ، وإذاً بالنداء من قبل الله تعالى : ياآدم خذ على ولدك شيث العهد ، و أشهد عليه جبرئيل والملائكة أجعين ، قال : فأمرالله تعالى جبرئيل تَحْلَيْكُم أن يهبط إلى الأرض في سبعين ألفاً من الملائكة بأيديهم ألوية الحمد ، و بيده حريرة بيضاء ، و قلم مكو ن من مشية الله (۱) رب العالمين ، فأقبل جبرئيل على آدم تَحْلَيْكُم ، و قال له : ياآدم ربّك يقرئك السلام ويقول لك : اكتب على ولدك شيث كتاباً (۱) ، و أشهد عليه عاآدم ربّك يقرئك السلام ويقول لك : اكتب على ولدك شيث كتاباً (۱) ، و أشهد عليه ودفعه إلى شيث : وكسا قبل انصرافه حلّتين (۱) حراوين أضوء من نورالشمس ، وأروق (١) من السماء ، لم يقطعا ولم يفصلا ، بل قال لهما الجليل : كونيا فكانتا ، ثم تفرقا (٥) ، من السماء ، لم يقطعا ولم يفصلا ، بل قال لهما الجليل : كونيا فكانتا ، ثم تفرقا (٥) ، وقبل شيث العهد وألزمه نفسه ، ولم يزل ذلك النور بين عينيه حتى تزوج المحاولة (١) ، البيضاء ، وكانت بطول حواء ، و اقترن إليها بخطبة جبرئيل ، فلما و طأها حملت بأنوش ، فلما حلت به سمعت منادياً ينادي : هنيئاً لك يابيضاء ، لقد استودعك الله نور سيسد المرسلين ، سيد الأولين و الآخرين ، فلما ولدته أخذ عليه شيث العهد كما أخذ عليه ، وانتقل إلى ولده قينان ، و منه إلى مهلائيل ، ومنه إلى أدد (١٧) ، ومنه إلى أخوخ عليه المهد ، ثم أنتقل إلى وهو إدريس تُحْلِيُكُمُ ، ثم أودعه إدريس ولده متوشلخ ، و أخذ عليه العهد ، ثم أنتقل إلى وهو إدريس في العهد ، ثم أنتقل إلى وهو إدريس في المهد ، ثم أنتقل إلى وهذه إلى مهد المتوسلة ، وأخذ عليه المهد ، ثم أنتقل إلى وهو إدريس في المهد ، ثم أنتقل إلى المهد ، ثم أنتقل إلى المهد و أخذ عليه المهد ، ثم أنتقل إلى ولده و أنتون و الأدر و المهد و أنتون و الأنته و أنته المهد ، ثم أنتقل إلى المهد و أخذ عليه المهد ، ثم أنتقل إلى المهد و أخذ و المهد و أخذ عليه المهد ، ثم أنته التهد و المهد و أخذ المنتون المهد و أخذ عليه المهد و أخذ و المهد و أخذ المهد و أخذ و المهد و أخ

<sup>(</sup>١) في المصدر: وقلم مكتوب في مشية الله .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : كتابا بالعهد والبيثاق .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر: وكسى شيث قبل انصرافهم عنه حلتين حمراوتين أنور من الشمس وأرق من
 رقة إلماء لم تقطع ولم تفصل.

<sup>(</sup>٤) أي أصفى .

<sup>(</sup>ه) في البصدر: ثم تفرقا على ذلك .

<sup>(</sup>٦) هكذا في النسخ ، وفي المصدر :المنعاولة بالغاه . و لمله مصحف المنعولة من خوله الشيء : أهطاه إياء متفضلا ، وذلك لما تقدم في المجلد ١٦- إن التأعطاء من الجنة حورية اسمه نزلة أوغير ذلك على ما تقدم .

<sup>(</sup>٧) في اثبات الوصية : اسمه بردا ، و الظاهر أنه مصحف يرد، و يقال له : اليارد ايضاً .

ملك (۱)، ثم إلى نوح، ومن نوح إلى سام، ومن سام إلى ولده أرفخشد (۲)، ثم إلى ولده عابر (۱)، ثم إلى ناخور (۱)، عابر (۱)، ثم إلى قالع (٤)، ثم إلى أرغو، و منه إلى شارغ (۵)، و منه إلى تاخور (۱)، ثم انتقل إلى تارخ، و منه إلى إبراهيم، ثم إلى إسماعيل، ثم إلى قيذار (۲)، ومنه إلى الهميسع (۸)، ثم انتقل إلى نبت (۱)، ثم إلى يشحب، ومنه إلى ادد، و منه إلى عدنان، ومنه إلى معد، و منه إلى نزار، ومنه إلى مض، ومن مض إلى إلياس (۱۰)، ومن إلياس إلى مدركة، ومنه إلى خزيمة، ومنه إلى كنانة، ومن كنانة إلى قصى (۱۱)، ومن قصى إلى الي عبدمناف، ومن عبدمناف، ومن قصى إلى المهم والملاء، عبدمناف إلى هاشم، وإنه المهم وإنه المهم والملاء، عبدمناف إلى هاشم، وإنه المهم والملاء،

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخ ، وفي المصدر و اثبات الوصية لمك و هوالمبعيع .

<sup>(</sup>۲) في النصدر: ثم الى ولده شالخ ثم إلى ولده عابر، و هوالمنحيح كيا في سباتك الذهب وتاريخ اليقوبي .

<sup>(</sup>٣) وهو هودعليه السلام كمانى إثبات الوصية وغير. .

<sup>(1)</sup> في تاريخ اليعقوبي و اثبات الوصية و سبائك الذهب: فالغ، و في الوخير : و يقال : فالخ بالنحاء ، و في الطبري بالغ فهو فالج قال : و تفسير بالغ القاسم بالسريانية لانه الذي قسم الارضين بين ولدادم .

<sup>(</sup>ه) في المصدر؛ شاروغ، و في السباءك؛ شاروخ، و في اثبات الوصية؛ سروع، و في الطبرى: ساروغ.

<sup>(</sup>٦) في اثبات الوصية و السبالك : ناحور و هوالمشهور .

 <sup>(</sup>٧) أى غير نسخة المصنف القيدار بالسدال المهملة و هسوالموجود في اثبات الوصية و السبائك.

<sup>(</sup>٨) قد أثبت في اثبات الوصية و السبالك بين قيدار و الهبيسع حمل و نبت وسلامان .

<sup>(</sup>٩) و لعله مقدم كماعرنت ، وحد المسعودى فى اثبات الوصية بعد الهميسم اليسم وبعد، ادد ، وفى السبائك بعدالهميسم ادد .

<sup>(</sup>١٠) بكسرالهمزة أوبنتحها على اختلاف .

<sup>(</sup>۱۰۱) قد ذكر المسعودى فى اثبات و السويدى فى سباتك الذهب و الطبرى فى تاريخه بعد كنانة النضر، ثم مالك ثم فهر ثم غالب ثم لؤى ثم كعب ثم مرة ثم كلاب ثم قعمى ثم عبد مناف ، وسيأتى مثل ذلك فى باب أجداده صلى الشعليه و آله وسلم .

و كان نور رسول الله عَنْدُ في وجهه ، إذا أقبل تضيء منه الكعبة ، و تكتسى من نور. نوراً شعشعانياً ، ويوتفع منوجهه نور إلىالسماء ، وخرج من بطن أمَّه عاتكة بنت مرّة ، بنت فالج (١) بن ذ كوان ، وله ضفيرتان كضفيرتبي إسماعيل لِمُلْكِلْكُمْ ، يتوقّد نورهما إلى السماء ، فعجب أهل مكّة من ذلك ، وسارت إليه قبائل العرب من كلّ جانب ، وماجت (٢) منه الكهـّان ، و نطقت الأُصنام بفضل النبيّ المختار ، و كان هاشم لا يمرّ بحجر ولا مدر إلَّا و يناديه ابشر ياهاشم فا ينَّه سيظهر من ذرَّيَّتك أكرم الخلق على الله تعالى ، و أشرف العالمين على خاتم النبيين ، وكانهاشم إذا مشى في الظلام أنارت منه الحنادس ، (١٦) ويرى من حوله كما يرى من ضوء المصباح ، فلمنّا حضرت عبد مناف الوفاة أخذ العهد على هاشم أن يودُّ ع نور رسول الله عَيْنَا اللهُ وَالأُرحام الزكيُّه من النساء (٤) ، فقبل هاشم العهدوألزمه نفسه ، وجعلت الملوك تتطاول إلى ماشم ليتزوُّ ج منهم و يبذلون إليه الأموال الجزيلة (٥) ، وهو يأبي عليهم ، وكان كلُّ يوم يأتي الكعبة ويطوف بها سبعاً ، و يتعلَّق بأستارها ، وكان هاشم إذا قصده قاصد أكرمه ، وكان يكسو العريان ، ويطعم الجائم ، و يفرّ ج عن المعسر ، ويوفّي عن المديون ، ومن أُصيب بدم دفع عنه (٦) ، وكان بابه لايغلق عن صادر ولا وارد ، وإذا أولم وليمة أواصطنع طعاماً لأحد وفضل منه شيء يأمر به أن يلقى إلى الوحش (٧) والطيور حتى تحدّ ثوا به وبجوده في الآفاق ، و سوّده (٨) أهل مكَّة بأُجْعهم وشَّ فوه وعظُّموه ، وسلَّموا إليه مفاتيح الكعبة والسفاية والحجابة والرفادة

<sup>(</sup>١) في المصدر : عالج . وفي اليعقوبي : فالجكما في المتن .

<sup>(</sup>۲) أى اختلفت امورهم و اضطربت .

<sup>(</sup>٣) الحنادس جمع الحندس: الظلمة .

<sup>(</sup>٤) في المعدر : أخذ العهد والبيثاق على أنه لايودع نوو رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم الافي الارحام اكركية من اكرم الناس .

<sup>(</sup>ه) في المصدر: و يبدّلون له الجزيل من الاموال.

<sup>(</sup>٦) في المصدر : و من إصيب بذنب رضم عنه ذنبه .

<sup>(</sup>٧) في المصدر : الوحوش .

<sup>(</sup>٨) أي جعلوه سيدا .

ومصادر أمور الناس ومواردها ، وسلموا إليه لواء نزار ، وقوس إسماعيل تَلْبَيْكُم ، وقميس إبراهيم تَلْبَيْكُم ، ونعل شيث تَلْبَيْكُم ، وخاتم نوح تَلْيَكُم ، فلمّا احتوى على ذلك كلّه ظهر فخره ومجده ، وكان يقوم بالحاج (١) ويرعاهم ، ويتولّي أمورهم وبكرمهم ، ولاينصرفون إلّا شاكرين .

قال أبوالحسن البكري": وكان هاشم إذا أهل" (٢) هلال ذي الحجة يأمر الناس بالاجتماع إلى الكعبة ، فإذا اجتمعوا فامخطيباً (١) ويقول: «معاشر الناس إنسكم جيران الله وجيران ببته ، وإنه سيأتيكم في هذا الموسم زو اربيت الله وهم أضياف الله ، والأضياف هم أولى بالكرامة ، وقد خصّكم الله تعالى بهم وأكرمكم ، وإنهم سيأتو نكم شعثاً غبراً من كل فج عميق ، ويقصدونكم من كل مكان سحيق ، فاقروهم (٤) واحموهم وأكرموهم يكرمكم الله تعالى » وكانت قريش تخرج المال الكثير من أموالهم ، و كان هاشم ينصب أحوان الأديم (٥)، ويجعل فيهاماء منماء زمزم ، ويملي باقي الحياس من سائر الآبار بحيث تشرب الحاج (٢) ، و كان من عادته أنه يطعمهم قبل التروية بيوم ، و كان يحمل لهم الطعام إلى منى وعرفة ، وكان يثرد لهم الله والسمن و التمر ، و يسقيهم اللّبن إلى حيث (١) بعدر الناس من منى ، ثم يقطع عنهم الضيافة .

قال أبوالحسن البكري : بلغنا أنه كان بأهل مكّة ضيق وجدب وغلاء ، ولم يكن عندهم مآيزو دون به الحاج ، فبعث هاشم إلى نحوالشام أباعر ، فباعها و اشترى بأثمانها

<sup>(</sup>١) في المصدر : وكان يقوم بالمصباح .

<sup>(</sup>٢) في البصدر: اذاستهل.

<sup>(</sup>٣) في البصدر: فاذا تكالموا قام فيهم خطيباً و يقول؛ يا مبشر الناس.

<sup>(</sup>٤) قرى الغيف : أضافه .

<sup>(</sup>٥) الاديم: الجلد المدبوغ.

 <sup>(</sup>٦) في المصدر : ويتجمل فيها ماء زمزم ، ويملى في البحياش من ماء غير زموم بل من سائر الابارحتي يشربون الحجاج .

<sup>(</sup>٧) في النصدر: إلى حين .

كعكاً (١) و زيتاً ، ولم يترك عنده من ذلك قوت يوم واحد ، بل بذل ذلك كلّه للحاج، فكفاهم جميعهم (٢) ، وصدر الناس يشكرونه في الآفاق ، و فيه يقول الشاعر :

يا أيتها الرجل المجدّر حيله (٢) \* هلاً مررت بدار عبد مناف ١٢ ثكلتك أمّك لو مررت ببابهم \* لعجبت من كرم ومن أوصاف. عمرو العلاء هشم الثريد لقومه \* و القوم فيهامسنتون (٤) عجاف بسطوا إليه الرحلتين كليهما \* عند الشتاء و رحلة الأصياف

قال: فبلغ خبره إلى النجاشي ملك الحبشة ، و إلى قيصر ملك الروم ، فكاتبوه و راسلوه أن يهدوا لهبناتهم رغبة في النور الذي في وجهه ، وهو نور على عَيْنَالله ، لأن رهبانهم و كهانهم أعلموهم بأن ذلك النور نور رسول الله عَيْنَالله ، فأبى هاشم عن ذلك ، و تزوج من نساء قومه ، ورزق منهن أولادا ، وكان أولاده الذكور أسد و مض (٥) و عمرو وصيفى ، وأمّا البنات فصمصعة (٦) و رقية وخلادة (٧) والشعثاء ، فهذه جملة الذكور و الإناث ، و نور رسول الله عَيْنَالله في غرّته لم يزل ، فعظم ذلك عليه وكبر لديه ، فلمّا كان في بعض اللّيالي وقد طاف بالبيت سأل الله تعالى أن يرزقه ولداً يكون فيه نور رسول الله عَيْنَالله ، المبلى فأن يرزقه ولداً يكون فيه نور رسول الله عَيْنَالله ، فلم تجد فأخذه النعاس ، فمال عن البيت ، ثمّ اضطجع ، فأناه آت يقول في منامه : عليك بسلمى بنت عمرو فا نتها طاهرة مطهرة الأذيال ، فخذها ، وادفع لها (٨) المهر الجزيل ، فلم تجد

<sup>(</sup>١) الكمك : خبزيسل مستديرا من الدقيق و الحليب و السكر أوغير ذلك.

 <sup>(</sup>۲) فى المصدر : و اشترى بأثبانها كمكا و زينا ، فلما قدم الحاج اطعمهم ماجرت العادة ، و لم يترك عنده من ذلك قوت يوم واحد ، بل بدل ذلك كله الى الحاج ، فألقى ذلك الطعام الى الحاج كلهم .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في النسخ ، و في المصدر قدسقطت الإشعار ، وفي تاريخ الطبرى والسيرة العلبية :
 يا أيها الرجل المحول رحله و ألا نزلت بآل عبد مناف .

<sup>(</sup>٤) من أسنت القوم: أصابهم الجدب والقعط.

<sup>(</sup>ه) في المصدر: نضر مكان مضر، وفي السباتك: نضلة.

<sup>(</sup>٦) ني نسخة ؛ صلية .

<sup>(</sup>٧) في البصدر : خالدة .

<sup>(</sup>٨) في المصدر: و أدفع إليها

لها مشبها من النساء، فا تلك ترزق منها ولداً يكون منه النبي عَلَيْكُالله فصاحبها ترشد، واسم (۱) إلى أخذ الكريمة عاجلاً، قال: فانتبه هاشم فزعاً مرعوباً، و أحضر بني عمه وأخاه المطلب، وأخبرهم بما رآه في منامه وبما قال الهاتف، فقال له أخوه المطلب: يابن المرآة المعروفة في قومها ، كبيرة في نفسها (۲)، قد كملت عفة و اعتدالا (۱)، وهي سلمي بنت عمروبن لبيدبن حداث بن (٤) زيدبن عامربن غنم بن مازن بن النجار، وهم أهل الأضياف والعفاف، وأنت أشرف منهم حسباً، وأكرم منهم نسباً، قد تطاولت إليك الملوك والجبابرة (٥)، و إن شئت فنحن لك خطاباً ، فقال لهم: الحاجة لا تقضى إلا بصاحبها ، وقد جمعت فضلات وتعجارة وأريد أن أخرج إلى الشام للتسجارة ولوصال هذه المرأة، فقال له أصحابه أ، ونظر ما يكون من أمرك ، ونسر السرورك ، وننظر ما يكون من أمرك ، ثم إن هاشما خرج للسفر (١) و خرج معه أصحابه بأسلحتهم ، وخرج معه العبيديقودون الخيل والجمال ، وعليها أحمال الأديم ، وعند خروجه (٨) نادى في أهل مكة فخرجت معه السادات و الأكابر ، وخرج معه العبيد والنساء لتوديع هاشم ، فأمرهم باارجوع وسار هو السادات و الأكابر ، وخرج معه العبيد والنساء لتوديع هاشم ، فأمرهم باارجوع وسار هو

<sup>(</sup>١) في المصدر: و اسرع.

<sup>(</sup>٢) زاد في المصدر ، طاهرة مطهرة .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : عقلامكان اعتدالا .

<sup>(</sup>٤) فى المصدر : خداش بن زيد بن خزام بن عامر بن نميم بن مازن بن النجار ، وفى اليعقوبى : عمرو بن زيد بن خداش بن عدال بن عدى بن النجار ، وفى الطبرى زيد بن عدو بن ابيد بن حرام بن خداش بن حدى بن النجار ، و فى قول : عمرو بن زيد بن لبيد الخزرجى .

<sup>(</sup>٥) في المصدر ؛ الملوك والإكاسرة والجبابرة .

<sup>(</sup>٦) قالواله أصحابه و يتواعبه ، لبعن لك و ملك ، و نفرح لفرحك .

<sup>(</sup>٧) فىالمصدر : ثم ان هاشما أمرهمأن يتأهبوا للسفر فيخرج و خرجوامعه بسلاحهم وتيجانهم و لبوسهم ، وخرج معهالعبيد إه .

<sup>(</sup>۸) فى المصدر: بعد قوله: الاديم: و معهم المدروع والبيض والجواشن، وأغدوا معهم لواء نزاد، وهم يومئد أربعون سيدا من بنى عبد مناف و عامر ومعزوم، وسازو القوم حوله، فلماغرج نادى.

وبنو عمَّـه وأخوه المطَّلب إلى يشرب كالأُسود طالبي بني النجَّـار .

فلمّا وصلوا المدينة أشرق بنور رسول الله عَلَيْكُالله فلك الوادي من غرة هاشم (۱) حتى دخل جملة البيوت ، فلمّا رآهم أهل يشرب بادروا إليهم مسرعين ، وفالوا : من أنتم أبّها الناس ؟ فما رأينا أحسن منكم جمالاً ، ولاسيّما صاحب هذا النور الساطع ، والضياء اللاّمع ، قال لهم المطلّب : نحن أهل بيت الله ، و سكّان حرم الله ، نحن بني لوي بن غالب (۱) ، و هذا أخونا هاشم بن عبد مناف ، وقد جنناكم (۱) خاطبين ، و فيكم راغبين ، وقد علمتم أن أخاناهذا خطبه الملوك والأكابر ، فما رغب إلّا فيكم ، ونحب أن ترشدونا إلى سلمى ، وكان أبوها يسمع الخطاب ، فقال لهم : مرحباً بكم ، أنتم أرباب الشرف و ولكم عندنا ما تطلبون ، غير أن المرأة (۱) المطعمون الطعام (۱) ، ونهاية الجودوالإكرام ، المطعمون الطعام (۱) ، ونهاية الجودوالإكرام ، ابنتي وقرة عيني ، وهي مالكة نفسها (۱) ، ومع ذلك إنها خرجت بالأمس إلى سوق من أسواقنا مع نساء من قومها يقال لها سوق بني قينقاع ، فإن أقمتم عندنا فأنتم في العناية والكلاية ، وإن أردتم أن تسيروا إليها ففي الرعاية ، ومن الخاطب لها و الراغب فيها ؟ والكلاية ، وإن أردتم أن تسيروا إليها ففي الرعاية ، ومن الخاطب لها و الراغب فيها ؟ قالوا : صاحب هذا النور الساطع ، و الضياء اللاّمع ، سراج بيتالله الحرام ، و مصباح الظلام ، الموصوف بالجود والإكرام (۷) هاشم بن عبدمناف ، صاحب رحلة الإيلاف ، و نورة الأحقاف ، فقال أبوها : بنع بنع له لفعلونا وضغرنا بخطبتكم ، اعلموايامن حضر إنسي ذروة الأحقاف ، فقال أبوها : بنع بنع لفدعلونا وضغرنا بخطبتكم ، اعلموايامن حضر إنسي

<sup>(</sup>۱) في السيدر بعدقوله ؛ بني النجار ؛ قال أبو العسن البكرى ؛ «ثم سارواحتى أشرفوا على يثرب انقدح نور رسول المتصلى المتعليه وآله وسلم من غرة هاشم حتى دخل السراقد و البيوت» .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : بني كعب بن لوى بن غالب .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : قدجتنا إليكم خاطبين .

 <sup>(</sup>٤) في المعدر : لانكم أرباب العلاء والنفاخر ؛ والشرف والمآثر ، وكرام عظام ؛ وسادات فتمام و مطمين الطمام .

<sup>(</sup>ه) في المصدر: فلكم ما تنجون ، وحصل ما تطلبون ، إن السرأة اه.

<sup>(</sup>٦) في البصدر: غيرانها مالكة نفسها .

<sup>(</sup>٧) في البصدر: والكرم.

قد رغبت في هذا الرجل أكثر من رغبته (١) فينا ، غير أنَّى الْخبر كم أنَّ أمري دون أمرها (٢)، وها أنا أسير معكم إليها ، فانزلوا ياخير زو"ار ، ويافخربني نزار ، قال : فنزل هاشم وأخوه وأصحابه وحطُّوا رحالهم ومتاعهم ٬ وسبق أبوها عمر و إلى قومه ، و نحرلهم النحاير ، وعقرلهم العقاير ، وأصلح لهم الطعام ، وخرجت لهم العبيد بالجفان ، فأكلت القوم منه حسب الحاجة ، ولم يبق من أهل يثرب أحد إلَّا خرج ينظر إلى هاشم و نور وجهه ، وخرج الأوس والخزرج والناس متعجّبن من ذلك النور ، وخرج اليهود ، فلمَّما نظروا إليه عرفوه بالصفة الَّتي وجدوها في التوراة و العلامات ، فعظم ذلك عليهم ، وبكوا بكاءً شديداً ، فقال بعض اليهود لحبر من أحبارهم : مابكاء كم ؟ قال : منهذا الرجل الّذي يظهر منه سفك دما تكم (٢٦) وقد جاء كم السفّاك الفتّال الّذي تقاتل معه الأملاك المعروف في كتبكم بالماحي ، وهذه أنواره قد ابتدرت ، قال ؛ فبكي اليهود من قوله ، و قالوا له : ياأبانا فهل هذا الَّذي ذكرت نصل إلى قتله ، ونكفي شرَّم؟ فقال لهم : هيهات حيل بينكم وبين ماتشتهون ، وعجزتم عمَّا تأملون ، إنَّ هذا هو المولود الَّذي ذكرت لكم ، تقاتل معه الأملاك من الهواء ، و يخاطب من السماء ، و يقول : قال جبر ثيل عن رب" السماء (٤) ، فقالوا : هذا تكون له هذه المنزلة ؟ قال : أُعز (٥) من الولد عند الوالد ، فاينه أكرم أهل الأرض على الله تعالى ، وأكرم أهل السماوات ، فقالوا : أيَّها السيَّد الكريم نحن نسعى في إطفاء ضوء هذا المصباح قبل أن يتمكّن و يحدث علينا منه كلّ مكروه، وأضمر القوم لهاشم العداوة، وكان بدء عداوة اليهود من ذلك اليوم لرسول الله صلى الله عليه وآله ، فلمَّا أصبح هاشم أمر أصحابه أن يلبسوا أفخر أثوابهم ، و أن يظهروا

<sup>(</sup>١) في المصدو: رغبتكم.

<sup>(</sup>۲) في المصادر: إن أمرهادون أمرى و لعله مصيحف .

<sup>(</sup>٣) في العصدر : قال : من هذا الرجل الذي يظهر ما يكون منه خراب دياركم ، و قدجاءكم

<sup>(</sup>٤) زادتمي المعدر: و إمرت و نهيت .

<sup>(</sup>ه) في النصدر: فقالوا: هذا يكون بمنزلة الولد قانه إكرم أهل الارض أه، ولبل فيه سقط و صوابه: فقالوا: هذا يكون بمنزلة الولد + قال: أهز من الولد عند الوالد ، قانه إكرم أهل الارش إهم

زينتهم ، فلبسوا ماكان عندهم من الثياب ، وما قد أعدُّوه للزُّ ينة و الجمال ، وأظهروا التيجان والجواشن والدروع والبيض، فأفبلوا بريدون سوق بني قينقاع وقد شدُّوا لواء نزار على قناة ، وأحاطوا بهاشم عن يمينه وشماله ، ومشى قد امه العبيد وأبو سلمى معهم وأكابر قومه ، ومعهم جماعة من اليهود ، فلمَّا أشرفوا على السوق وكان تجتمع إليه الناس من أقاصي البلاد و أقطارها (١) و أهل الحضر وسكَّانها ، فنظر القوم إلى هاشم وأصحابه وتركوا معاشهم (٢) و أقبلوا ينظرون إلى هاشم ويتعجّبون منحسنه وجماله ، وكانهاشم بين أصحابه كالبدر المنير بين الكواكب، وعليه السكينة و الوقار، فأذهل بجماله أهل السوق ، وجعلوا ينظرون إلى النور الَّذي بين عينيه ، و كانت سلمي بنت عمروواقفة مع الناس تنظر إلى هاشموحسنه وجماله وما عليه منالهيبة والوقار ، إن أقبل عليها أبوها وقال لها : ياسلمي أُ بشّرك بما يسرُّك ولا يضرُّك ، وكانت معجبة بنفسها من حسنها و جمالها ، فلمّا نظرت إلى هاشم وجماله نسيت حسنها و جمالها (٢) ، وقالت : يا أبت بما تبشرني ؟ قال : إنَّ هذا الرجل، إليك خاطب، وفيك راغب، و هو ياسلمي من أهل الكفاف و العفاف والجود والأصياف هاشم بن عبد مناف ، وإنهام يخرج من الحرم لغير ذلك ، فلمنا سمعت سلمي كلاماً بيهاأعرضت عنه بوجهها وأدر كها الحياء منه فأمسكت عن الكلام ، ثم قالت : يا أبت إنَّ النساء يفتخرون على الرجال بالحسن والجمال والفدر والكمال، وإذاكان زوج المرأة سيَّداً من سادات العرب وكان مليح المنظر والمخبر فما أقول لك ، وقد عرفت ماجرى بيني وبين أُحيحةبن الجلاح (٤) الأوسى وحيلتي عليه حتى خلعت نفسي منه لمَّا علمت أنَّه لم يكن من الكرام ، وإنَّ هذا الرجل بدلُّ عظمته ونور وجهه على مروَّته ، وإحسانه يدلُّ على فخره ، فا ن يكن القوم كما ذكرت قد خطبونا ورغبوا فينا فا نتي فيهم راغبة ،

 <sup>(</sup>١) أثفارها ځل

 <sup>(</sup>۲) في المصدر: قلما أشرف هاشم على السوق و أصحابه ، و نظرو االى هاشم و أصحابه تركوا
 مماشهم ,

<sup>(</sup>٣) في المصدر: نسيت نفسها والحقرت.

<sup>(</sup>٤) في المصدر ، الحلاج ،

و لكن لابد أن أطلب منهم المهر (۱) ، ولا أصغر نفسي (۲) ، و سيكون لنا ولهم خطاب وجواب ، وكان القول منها لحال أبيها لأ نتها لم تصدق بذلك ، حتى نزل هاشم قريباً من السوق واعتزل ناحية عنه ، فأفبل أهل السوق إليه مسرعين ينظرون إلى نوره حتى ضاع كثير من متاعهم و معاشهم من نظرهم إليه ، وقد نصبت له خيمة من الحرير الأحمر ، و وضعت له سرادقات (۲) ، فلما دخل هاشم وأصحابه الخيمة تفرق أهل السوق عنهم ، و جمل يسأل بعضهم بعضاً عنأم هاشم وقومه ، وماأقدمهم عليه (٤) من مكة ، فقيل : إنه جاء خاطباً لسلمي فحسدوها عليه ، و كانت أجمل أهل زمانها و أكملهم حسناً و جالاً ، و كانت جارية تامة معتدلة ، لها منظر و خبر (۵) ، كاملة الأوصاف ، معتدلة و كانت أبه الأطراف (٦) ، سريعة الجواب ، حسنة الآداب ، عاقلة طريفة عفيفة لبيبة ، وكان قد تصور لها في صورة شيخ كبير (۲) وقال : ياسلمي أنا من أصحاب هاشم قد جئتك ناصحاً لكان أنه من أسحاب هاشم قد جئتك ناصحاً لكان أعلمي أن لصاحبنا هذا من الحسن والجمال ما رأيت إلا أنه رجل ملول ناصحاً لا تقيم المرأة عنده أكثر من شهرين إذا أداد ، وإلا فعشرة أينام لاغير ، وقد تزرج نساء كثيرة ، ومع ذلك إنه جبان في الحروب ، فقالت سلمي : إليك عني ، وقد تناء كثيرة ، ومع ذلك إنه جبان في الحروب ، فقالت سلمي : إليك عني ، وقد

<sup>(</sup>١) زاد في النصدر : مانستحقه .

<sup>(</sup>٢) في نسخة و في البصدر : والااصغر حالي .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: وكان القول منهم مصحف منها. تجملا و معالا لابيها ، لانها لم تصدق بذلك حتى سمعت صحة الكلام ، فلما نزل هاشم قريبا من السوق و اعتزل بناحية منه أقبلوا أهل السوق و اصعابه كليم مسرعين لينظرون اليه . قال أبو العسن البكرى: ﴿ وقد بلفني أنه ضاع كثير من معايشهم حتى اشتغلو بالنظر الى هاشم ، قال : وضرب له خيمة من الغز الاحدر ، و نعبت له سراد قات م .

<sup>(</sup>٤) في النصدر : وجملوايساً لون بمضهم بمضا . وفيه : و ما أقدمهم عليهم .

<sup>(</sup>ه) العخبر : العلم بالشيء أو إدراكه بالخبر أو الإغتيار لإبالنظر ، غلاف المنظر .

 <sup>(</sup>٦) الاعطاف خل و في المصدر : تامة ، كاملة العقل ، وكاملة الاوصاف و سريعة الجواب . و نيه : ظريفة .

<sup>(</sup>٧) زادفي المصدر : ذي هيبة و حلية حسنة .

<sup>(</sup>٨) في المصدر : قدجتنك بخبره وهي نصيحة مني إليك ، إعلمي .

فوالله لو ملاً لي حصناً من المال ما قبلته ، ولو ملاً لي حصون خيبر ذهباً وفضَّة ما رغبت فيه لهذه الخصال الَّتي ذكرت ، ولقد كنت أجبته و رغبت فيه وقد قلَّت رغبتي فيه لهذه الحصال ، اذهب عنسي ، فانصرف عنها وتركها في همسها وغمسها ، ثم إن إبليس لعنه الله تصور لها بصورة أخرى وزعم أنَّه من أصحاب هاشم وذكر لها مثل الأوَّل ، فقالت : أوليس الَّذي قد أرسلتك إليه أنَّـه لا يرسل إلى وسولاً بعد ذلك ، فسكت إبليس لعنه الله ، فقالت: إن أرسل رسولاً بعدك أمرت بضرب عنقه ، فخرج إبليس فرحاً مسروراً وقد ألقى في قلبها البغضة لهاشم ، وظن أن هاشماً يرجع خائناً ، فعند ذلك دخل عليها أبوها فوجدها في سكرتها وحيرتها ، فقال : يا سلمي ما الَّذي حلٌّ بك هذا اليوم و هذا يوم سرورك ؟ أ فقالت : يا أبت لاتزيدني كلاماً ، فقد فضحتني وأشهرت أمري ، أردت أن تزوجني برجل ملول للنَّـساءِ ، كثير الطلاق ، جبان في الحروب ، فضحك أبوها و قال : يا سلمي والله مالهذا الرجلشيء من هذه الخصال الثلاث ، وإنَّه إلى كرمه الغاية ، وإلى جوده النهاية ، وإنَّما سمَّى هاشماً لأنَّه أوَّل من هشم الثريد لقومه ، وأمَّا قولك : كثير الطلاق فإنَّه ما طلَّق امرأة قط ، وأمَّا قولك : جبان فهو واحد أهِل زمانه في الشجاعة ، وإنَّه لمعروف عند الناس بالجواب والخطاب والصواب (١) ، فقالت : يا أبت لو أنَّه ما جائني عنه إلَّا واحد كذبته و قلت: إنَّه عدو ، فقد جاءني ثلاثة نفر كلٌّ واحد منهم يقول مثل مقالة الآخر، فقال أبوها : ما رأينا منه رسولا ولا جاءنا منه خبر، وكان الشيطان يظهر لهم في ذلك الزمان ويأمرهم و ينهاهم ، وقد صحّ عندها ما قاله الشيطان الرجيم و هي تظنُّ أنَّه من بني آدم ، وهاشم لا يعلم شيئًا من ذلك (٢) ، وكان قد عوَّل على جمع من قومه في خطبتها (١٦) ، ثم إن سلمي خرجت في بعض حوائحها وهي تحب أن تنظ إلى هاشم ،

<sup>(</sup>١) في المصدر ، والضراب مكان والصواب .

<sup>(</sup>۲) « بعد قوله : منه خبر : وانى ورائك معلوم (كذا) الساعة ، ثم خرج من عندها وتركها فى همها وغمها ، وقد صبح عندها قول الشيطان و أخذ بعقلها ، و كان الشيطان فى ذلك الرمان يظهر لهم ويأخذ بعقولهم ويأمرهم وينهاهم ، ويظنون أنه من بنى آدم ، و هاشم لا يعلم شيئاً منذلك .

<sup>(</sup>٣) وقد عول على خطبتها في غدني جبع من ذلك خ ل ومثله ماني المصدر. قولة : عول أى جرم و اعتبد.

فجمع الله بينهما في الطريق، فوقع في قلبها أم عظيم من عبسته، وكان في ذلك الزمان لا تستعي النساء من الرجال، ولا يضرب بينهن (١) حجاب إلى أن بعث على على النور بزل طائفة من اليهود من جهة خيمة هاشم، وللما اجتمعت سلمي بهاشم عرفته بالنور الذي في وجهه، وعرفها أيضاً هو، فقالت له: يا هاشم قد أحببتك (٢) وأردتك، فإذا كان غداً فاخطبني من أبي، ولا يعز عليك ما يطلب أبي منك، فإن لم تصله يدك ساعدتك عليه، فلمنا أصبح تأهبه هاشم للقاء القوم فتزينوا بزينتهم (١)، وإذا أهل سلمي قد قدموا، فقام من كان في الخيمة إجلالاً لهم، وجلسهاشم وأخوه وبنوعة في صدرالخيمة فتطاولت القوم إلى هاشم (١)، فابتدأهم المطلب بالكلام، وقال: يا أهل الشرف والا كرام والفضل والا نعام، نحن وفد بيت الله الحرام، و المشاعر العظام (٥)، و إلينا سعة الأقدام (٢)، اللائمع، وتحن بنولوي بن غالب، قد انتقل هذا النور إلى عبد مناف، ثم إلى أخينا اللائمع، وقوم معنا من آدم إلى أن صار إلى هاشم (٨)، وقد ساقه الله إليكم، وأقدمه عليكم، فنحن لكريمتكم خاطبون، وفيكم راغبون، ثم أمسك عن الكلام، فقال عمرو أبوسلمي: فنحن لكريمتكم خاطبون، وفيكم راغبون، ثم أمسك عن الكلام، فقال عمرو أبوسلمي: تمرفون عليتنا (١)، ولا يخنى عليكم، وأدبنا دعوتكم، وأنتم تعرفون عليتنا (١)، ولا يخفى عليكم أحوالنا، ولابد من تقديم المهر كما كان سلفنا و تعرفون عليتنا (١)، ولا يخفى عليكم أحوالنا، ولابد من تقديم المهر كما كان سلفنا و تعرفون عليتنا (١)، ولا يخفى عليكم أحوالنا، ولابد من تقديم المهر كما كان سلفنا و تعرفون عليتنا (١)، ولا يخفى عليكم أحوالنا، ولابد من تقديم المهر كما كان سلفنا و تعرفون عليتنا (١)، ولا يخفى عليكم أحوالنا، ولابد من تقديم المهر كما كان سلفنا و تعرفون عليتنا (١) ولايك على كان سلفنا و تعرف قيت الكلام المهر كما كان سلفا و تعرف قيت الكلام المهر كما كان سلفا و تعرف قيت الكلام المهر كما كان سلفا و تعرف قيت الكلام الشعية المهر كما كان سلفا و تعرف قيت المهر كما كان سلفا و تعرف قيت الكلام المهر كما كان سلفا و تعرف قيت الكلام المهر كما كان سلفا و تعرف قيت الكلام المهر كما كان سلفا و تعرف قيت المهر كما المهر كما كان سلفا و تعرف قيت المهر كما كان سلفا و تعرف قيت الكلام الكلام كما كان سلفا و تعرف قيت المهر كما كان كلام المهر كما كان كلام المهر كما كان كلام المهر كما كان كلون كما كان كلام كان كلام كان كلوك كان كلوك

<sup>(</sup>١) تى المصدر : ولايشربن عليهن حجابا .

<sup>(</sup>٢) قد أجبتك خ ل .

<sup>(</sup>٣) زادتي المصدر: وأوسى أغاء المطلب أن يكون خطبيا.

<sup>(</sup>٤) في النصدر: إلى هاشم بالإهناق :

<sup>(</sup>٠) في البصهر : وزمزم والبقام ، مكان والبشاعر النظام .

<sup>(</sup>٦) زاد في البصدر : والينا يردالودي .

<sup>(</sup>٧) خصنا الله عل ومثله ماني البصدر ،

 <sup>(</sup>A) في المصدر زيادة : يجرى من قنوات طاهرات الى بطون مطهرة .

 <sup>(</sup>٩) العلية بالهم والكسر : بيت منفصل عن الإرض ببيت ونعود : ويقال : هو من علية قومه وعليتهم و عليهم وعليهم أى من أهل الرفعة و الشرف قيهم . وفي هامش نسخة البصنف بخطه : عليقتنا خل .

آباؤنا (١) ، ولولا ذلك ما و اجهناكم بشيءِ من ذلك ولا قابلناكم به أبداً ، فعند ذلك قال المطَّلب: لكم عندي مأة ناقة سود الحدق ، حرالوبر ، لم يعلها جعل ، فبكي إبليس لعنه الله وكان من جملة منحض ، وجلس عند أبي سلمي وأشار إليه أن اطلب الزيادة ، فقال أبو سلمي : معاش السادات ما هذا ؟ هذا قدر ابنتنا عند كم ؟ فقال المطلُّب : ولكم ألف مثقال من الذهب الأحر، فغمز إبليس لعنه الله أبا سلم و أشار إليه أن اطلب الزيادة، فقال: يا فتى قصّرت في حقّنا فيما قلت (٢) ، و أقللت فيما بذلت ، فقال: ولكم عندنا حمل عنبر ، وعشرة أثواب من قباطي مص ، و عشرة من أراضي العراق ، فقد أنصفنا كم ، فغمز إبليس لعنه الله أباسلمي وأشار إليهأن اطلب الزيادة ، فقال : يافتي قد قاربت وأجملت ، قال له المطَّلُب: ولكم خمس وصايف برسم الخدمة ، فهل تريدون أكثر من ذلك ؟ فأشار إليه إبليس لعنه الله أن اطلب الزيادة ، فقال أبوسلمي : يا فتى إنَّ الَّذي بذلتموم لنا إليكم راجع، فقال المطلب: ولكم عشر أواق من المسك الأذفر، و خمسة أقداح (١٦) من الكافور ، فهلرضيتم أم لا ؟ فهم البليس أن يغمز أبا سلمي فصاح به أبوسلمي وقال له : يا شيخ السوم اخرج لقد جئت شيئًا نكرا ، فوالله لقد أخجلتني ، فقال له المطلب : اخرج يا شيخ السوء ، فقام الشيطان وخرج ، وخرج اليهود معه ، فقال إبليس : ياعمرو إنَّ الّذي شرطته في مهر ابنتك قليل، وإنَّما أردت أن أطلب منالقوم ما تفتخر به ابنتك على سائر نسائها وأهل زمانها ، ولقد هممت أن أشرط عليه أن يبني لها قصراً طوله عشرة فراسخ ، وعرضه مثل ذلك ، ويكون شاهقاً في الهواء ، باسقاً فيالسماء (٤٤) وفي أعلاه مجلس ينظر منه إلى أيوان كسرى، وينظر إلى المراكب منحدرات في البحر، ثمُّ يجلب إليه نهراً من الدجلة والفرات عرضه مأة ذراع ، تجري فيه المراكب (٠) ، ثم يغرس حول النهر

<sup>(</sup>١) وآباؤكم خ ل ، وفي المصدر ؛ سلفنا وسلفكم وآباؤنا وآباؤكم .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، قصرت في حقنا مما بدلت .

<sup>(</sup>٣) أواق خل .

<sup>(</sup>٤) شهق الجبل: ارتفع فهوشاهق . بسق النخل: ارتفعت أغصاله وطال فهو باسق .

<sup>(</sup>ه) في المصدر : تجرى فيه إلمراكب متعدر إب ومصمدات .

نخلات معتدلات لا ينقطع ثمرها صيفاً ولا شتاء "، قال المطلُّب: يا ويلك و من يقدر على ذلك يا شيخ السوء؟ فقد أسرفت فيما قلت ، من يصل إلىما أردت ؟(١) فصاح به أبوسلمي والمطَّلُبِ فأخذته الصيحة من كلِّ مكان، وكان مراد إبليس لعنه الله تفرُّق المجلس، ثمُّ قال أرمون بن قيطون: يا قوم إنَّ هذا الشيخ أحكم الحكماء، وهو معروف في بلادنا بالحكمة ، و في الشام والعراق ، وبعد ذلك إنَّنا ما نزوَّج ابنتنا برجل غريب من غير بلدنا ، فقامت اليهود وهم أربع مأة يهودي وأهل الحرم أربعون سيَّداً وجر دوا سيوفهم ، وقال هاشملاً صحابه : دونكمالقوم ، فهذا تأويل رؤياي ، فقامتالصيحة فيهم فو ثب المطلب على أرمون بن قيطون ، ووثب هاشم على إبليس لعنه الله فانحاز يريد الهرب فأدركه هاشم وقبضه ورفعه وجلد به الأرض (٢) ، فصرخ صرخة عظيمة لمنَّا غشاه (٢) نور رسول الله عَلَيْظَاللهُ و صار ريحاً ، فالتفت هاشم إلى أخيه المطلّب فوجد، قد قتل أرمون بن قيطون و قسّمه نصفين ، وقتل هاشم وأصحابه جمعاً كثيراً من اليهود ، ووقعت الرجفة في المدينة ، و خرج الرجال والنساه ، وانهزم اليهود على وجوههم ، ورجعاً بوسلمى وقال لقومه : مزجتم الفرح بالترح ؟ وما كان سبب الفتنة إلّا من إبليس (٤) لعنه الله ، فوضع (٥) السيف عن اليهود بعد أن قتل منهم سبعين <sup>(٦)</sup> رجلا ، وكانت عداوة اليهود لرسول الله تَمَلِطُهُمْ من ذلك اليوم ، ثمَّ إنَّ هاشماً قال لأُصحابه : هذا تأويل رؤياي ، فافتقد اليهود الحبر فلم يجدو. (٧) ، فقال هاشم : يا معاشراليهود إنَّما أغواكم الشيطان الرجيم ، فانظروا إلى صاحبكم ، فإن وجدتموه فاعلموا أنه كما زعمتم حكيم من حكمائكم ، و إن لم تجدوه فقد حيل بينكم

<sup>(</sup>١) من يصل إلى مانطقت خل وكذا في المصدر.

 <sup>(</sup>۲) فى السمدر : فأدركه هاشم وقبض على مجامع طوقه وجدبه ورفعه فجلد به الارش إه تلت:
 جلد به الارش : صرعه .

<sup>(</sup>٣) غشيه خ ل .

<sup>(</sup>٤) الا ابليس خل ومثله ماني المصدر.

<sup>(</sup>٥) فرقع خل وكذا فيالعمدر .

<sup>(</sup>٦) اثنين وسبعين خل وهكذا في المصدر .

<sup>(</sup>٧) في النصدر: قال: ثم الهاليهود افتقدو االحبر فلم يجدوء.

وبينه وظننتمأنَّه من أحباركم وماهو إلَّا الشيطان أغواكم، ثم ا إن الباسلمي عمد إلى إصلاح شأنه، ورجع القوم إلى أماكنهم وقد امتلؤا غيظاً على اليهود، فأقبل هاشم إلى منزله وأصلح الولائم(١) ، وأمرالعبيد أن يحملوا الجفان المترعة باللَّبن و لعوم الضأن والإبل، ثم إن عمرواً مضى الى ابنته و قال لها : إن الرجل الّذي يقول لك : إن ماشماً لجبان قد نطق بالمحال ، والله لولا أمسكته وأحلف عليه ماترك من القوم واحداً ، فقالت : ياأبت امض معهم على كلَّ حال ولاملامة للآئم (٢)، قال: فلمنَّا أكلوا ورفعوا أيديهم قال لهم أبوسلمي: يا معاشرالسادات اصرفوا عن قلوبكم الغيظ وكلُّ هم ، فنحن لكم وابنتنا هديمة ، فقال له المطلُّب: لك ما ذكرناه وزيادة ، ثمُّ قال : يا أخي هاشم أرضيت بما تكلُّمت به عنك؟ قال : نعم ، فعند ذلك تصافحوا ، ومضى أبوسلمني و أخرج من كمَّـه دنانير (٢)و دراهم فنش الدنانير على هاشم وأخيه المطلب، و نشر الدراهم على أصحابه، ونشر عليهم زرير المسك الأَّذَفُن ، والكافور والعنبر ، حتَّى غمر أطمارهم (٤)، ثمَّ قال : ياهاشم تحبُّ الدخول على زوجتك هذه الكيلة أو تصبر لها حتى تصلح لها شأنها (°)؛ قال : بل أصبر حتى تصلح شأنها ، فعند ذلك أمر بتقديم مطاياهم ، فركبوا وخرجوا ، ثم إنَّ هاشماً دفع إلى أخيه المطَّلب ما حضره من المال ، وأمره أن يدفعه إلى سلمي ، فلمَّا جائها المطَّلب فرحت به وبذلك المال وقبلته ، وقالت : يا سيَّد الحرم وخير من مشي على قدم سلَّم على أخيك وقل له : ماالرغبة إلَّا فيك (٦)، فاحفظ منه ما حفظنا منك ، ثمَّ قالت : قل (٧) له ما أقول لك ، قال: قولي ما بدا لك ، قالت: قل لأُخيك : إنِّي امرأة كان لي رجل اسمه أُحيحة بن الجلاح (^ ) الأوسى" ، وكان كثيرالمال ، فلمَّا تزوُّ جته اشترطت عليه أنَّه متى أساء إلى "

<sup>(</sup>١) في البعدر ؛ قلبا جلس هاشم وأغوم وأصحابه مشي عبرو إلى منزله وأصلح الولايم .

<sup>(</sup>٢) ﴿ ﴿ ؛ والانطم ملامة اللائم.

<sup>(</sup>٣) وخرج وقی کمه دنانیر خ ل ومثله مانی المصدر .

<sup>(</sup>٤) الإطبار جمع الطمر : الثوب .

<sup>(</sup>٥) في البصدر : حتى تصلح شأنها .

<sup>(</sup>٦) في نسخة و في المصدر : الا فيه .

<sup>(</sup>٧) في المصدر: تقول له .

<sup>(</sup>٨) < < : الحلاج .

ج٥١

فارقته، وكان من قصتي أقي رزقت منه ولداً فأردت فراقه فأخذت خيطاً وربطته في رجل الطفل، فجعل الطفل يبكي تلك الليلة حتى مضى من الليل ثلثه أو نصفه، وقطعت الخيط من رجل الطفل، فنام الطفل وأبوه، فخرجت إلى أهلي، فانتبه الرجل فلم يجدني فعلم أتها حيلة منتي عليه، وأنا قد حيد ثتك بهذا الحديث لتخبر به أخاك لكيلا يخفى عليه شيء من أمري، ولا يشتغل عنتي بباقي نسائه، فقال المطلب عند ذلك: اعلمي يخفى عليه شيء من أمري، ولا يشتغل عنتي بباقي نسائه، فقال المطلب عند ذلك: اعلمي منامه فأخبره بخبرك فرغب فيك، وأراد أن يستودعك هذا النور الذي استودعه الله إيناه مبد الأنبياء، فأسأل الله أن بتم لكم السرور، وأن يكفيكم كل عذور (١١)، ثم إنه خرج وهي تشيعه ومعها نساء من قومها، فمضي إلى أخيه وأخبره بما قالت له سلمي، فضحك ينسيعه ومعها نساء من قومها، فمضي إلى أخيه وأخبره بما قالت له سلمي، فضحك لذلك وقال له: بلغت الرسالة، قال: ثم أقام هاشم أيناماً ودخل على زوجته سلمي في من الحسن والجمال، والهيئة والكمال، ثم إن سلمي دفعت إليه جميع المال الذي دفعه من الحسن والجمال، والهيئة والكمال، ثم إن سلمي دفعت إليه جميع المال الذي دفعه وهذا حديث تزويج سلمي بهاشم، وكان أهل يشرب يعملون الولائم، و يطعمون الناس وهذا حديث تزويج سلمي بهاشم، وكان أهل يشرب يعملون الولائم، و يطعمون الناس إكراماً لهاشم وأصحابه، وقد زاد سلمي حسناً وجعالا وصار أهل يشرب يهنشؤنها بما خصها الله تعالى به (٢).

قال أبوالحسن البكري : حدّ تنا أشياخنا وأسلافنا الرواة لهذا الحديث أنَّه لمَّا

<sup>(</sup>١) وأنْ يقيكم شركل معلور خل وني النصدر .

<sup>(</sup>۲) فى المصدر بعد قوله : «جد رسول الله صلى الله عليه وآله ع ؛ وإهل يشرب كل يوم يعملون الولائم ، ويطعبون الناس اكراما لهاهم وأصحابه ، وسلمى قد زاد حسنها وجمالها على سائر نساء يشرب ، وهن تهنؤها بذلك الشرف العالى الذي خصها الله عز و جل وخس قرمها و افتخارهم بما يسدت الكهان والاحبار عن صفات رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم ، وما يكون من أمر ولدهاهم، و ما يتم له من القتال مع اليهود ، وسلمى وقومها يقتلون اليهود ، و يرجمون اليهود بالذلة والكسرة، ولم يقمهاهم عندها الإليال قلائل ثم سافر غزة الشام و مات بها . تم الهزء الإول و العمد لله رب العالمين . قلت : وفي العديث ما الهونية والإرسال .

-01-

تزوج هاهم بن عبد مناف بسلمى بنت عمرو النجارية ودخل بها حملت بعبد المطلب جد رسول الله عليه الله النور الذي كان في وجهه إلى سلمى زادها حسناً و جمالا وبهجة وكمالا حتى شاع حسنها في الآفاق، و كان يناديها الشجر (١) والحجر و المدر بالتحية والإكرام، وتسمع فائلا يقول عن يمينها: السلام عليك ياخير البشر (١)، ولم تزل تحدث بما ترى حتى حدة رها هاهم فكانت تكتم أمرها عن قومها حتى إذا كان ذات ليلة سمعت قائلا عمول:

<sup>(</sup>١) في المهدر: حتى كان الناس يتعجبون من حسنها وجدالها ، وشاع حسن سلمي ني جديع الافاق ، قال : ﴿ وَكَانَتَ إِذَا مُثْتَ يَنَادِيهَا الشَّجِرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في المصدر: يا خير نساء البشر.

<sup>(</sup>٣) ني المصدر : وهي نائمة الرسمت قائلا .

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسخ؛ وهوكلام الهانف. ولعل يلامسها مصحف تلامسك. وفي المصدر؛ فلما سمعت ذلك قالت: لمأدع هاشما يلامسني ولايقربني بعدذلك

<sup>(</sup>٥) في المصدر ؛ ثم انه عزم على الخروج اليغزة الشام و أوصى زوجته وقال :يا سلمي .

<sup>(</sup>٦) تُرعرع العببي ؛ و نشأ وشب .

بكلامك، فأنا أسأل الله العظيم أن بردُّك سالماً ، ثمُّ خرج هاشم وأخوه المطلُّب وأصحابه وأقبل عليهم وقال : يا بني أبي وعشيرتي من بني لوي إن الموت سبيل لابد منه ، و أنا غالب عنكم ، ولا أدري أنِّي أرجع إليكم أم لا ، وأنا ا وصيكم : إيَّاكم والتفرُّق والشتاة فتذهب حميَّتكم ، وتقلُّ قيمتكم ، ويهين قدركم عند الملوك ، ويطمع فيكم الطامع ، فهل أنت يا أخى لما أقول لك سامع ؟ و إنَّى مخلف فيكم ومقدَّم عليكم أخى المطَّلب دون إخوتي ، لا نَّه من أبي والْمَّي ، و أعز الخلق عندي ، و إن سمعتم وسيَّتي و قدَّمتموه وسلّمتم إليهمفاتيح الكعبة وسقاية الحاج ولواء نزارو كلّ ماكان من مكارم الأنبياء سعدتم (١١)، وإنَّى أُوسيكم بولدي الَّذي اشتملت عليه سلمي، فا ينَّه سيكونله شأن عظيم ، ولاتخالفوا قولى ، قالوا : سمعنا وأطعنا غير أنَّك كسرت قلوبنا بوسيَّتك ، وأزعجت أفنَّدتنا بقولك، قال: ثمَّ إن هاشماً سافر إلى غزَّة (٢) الشام فحض موسمها و باع أمتعته و شرى ما كان يصلح له ،واشترى لسلمي طرفاً وتحفاً ، ثم إنه تجهّنز للسّفر فلمّا كان اللّيلة الّتي عزم فيها على الرحيل طرقته حوادث الزمان، وأتته العلَّة ، فأصبح مثقلا، وارتحل رفقاء وبقي هاشم وعبيدة وأسحابه <sup>(٢)</sup>، فقال لهم: ألحقوا بأسحابكم فا تني هالك لا محالة ، وارجعوا إلى مكَّة و إن مردتم على يشرب (٤) فاقرءوا زوجتي سلمي عنَّتي السلام ، و أخبروها بخبري ، وعزَّوها في شخصي ، وأوسوها بولدي ، فهو أكبرهمني ، ولولا. ما نلت أمري ، فبكي القوم بكاءً شديداً فقالوا: ما نبرح عنك حتمّى ننظر ما يكون من أمرك ، و أقاموا يومهم (٥)، فلمَّـا أصبحوا ترادفت (٦) عليه الأمراض، فقالو له : كيف تبجد نفسك ؟ فقال :

<sup>(</sup>۱) فى المصدر: ولواه نزار ، و نعل شيث ، و قميم ابراهيم ، وقوس إسماعيل ، وخاتم نوح و العجابة و الرفادة وكل ماكان من مكارم الانبياء ، و كل ماكان لعبد مناف ، فان فعلتم ذلك سعدتم .

 <sup>(</sup>۲) غزة بفتح أوله و تشدید ثانیه و فتحه : مدینة فی اقصی الشام من ناحیة مصر ، بینها و
 بین عسقلان فرسخان أو أقل ، وفیهامات هاشم و بها قبره و لذا یقال لها : فرة هاشم .

<sup>(</sup>٣) في النصدر: وقلَّبانه و إصحابِه .

<sup>(</sup>٤) بيثرب خل وفي المصدر: إلى يثرب.

<sup>(</sup>ه) ليلتهم خ ل .

<sup>(</sup>٦) أي تتابعت .

لا مقاملي معكم أكثر من يومي هذا، وعداً توسدوني التراب (١)، فبكى القوم بكاء شديداً وعلموا أنه مفارق الدنيا، ولم يزالوا يشاهدونه (٢) حتى طلع الفجر الأول، فاشتد به الأمر، فقال لهم: اقعدوني وسندوني و آنوني بدواة وقرطاس، فأنوه بدا طلب، و جعل يكتب وأصابعه ترتعد، فقال: باسمك اللهم هذا كتاب كتبه عبد ذليل، جائه أمر مولاه بالرحيل، أما بعد فا نتي كتبت إليكم هذا الكتاب وروحي بالموت تجاذب، لأنه لا كاحد من الموت مهرب (٦)، وإنتي قد نفذت إليكم أموالي فتقاسموها بينكم بالسوية، ولا تنسوا البعيدة عنكم (٤) التي آخذت نوركم، وحوت عز كم سلمي، وأوسيكم بولدي الذي منها، وقولوا: لخلاة (٥) و صفية ورقية ببكين علي ، ويندبن ندب الثاكلات، ثم بلفوا سلمي عنتي السلام وقولوا لها: آه ثم آه، إنتي لم أشبع من قربها، والنظر أيها وإلى ولدها، والسلام عليكم ورحة الله إلى يوم النشور، ثم طوني الكتاب و ختمه ودفعه إلى أصحابه، وقال: اضجموني فأضجموه، فشخص ببصره نحو السماء ثم قال: رفقاً رفقاً أينها الرسول بحق ما حلت من نور المصطفى ، وكأنه كان مصباحا وانطفي، ثم شاماله وفيه يقول الشاعر:

اليوم هاشم قد مضى لسبيله \* يا عين جودي منك بالعبرات وابكي على البدر المنير بحرقة \* وابكي على الضرغام طولحياتى آه أبو كعب مضى لسبيله \* يا عين فابكى الجود بالعبرات صعب العريكة لا به لوم ولا \* فشل غداة الروع والكربات يا عين ابكي غيث جود هاطل \* أعني ابن عبد مناف ذي الخيرات

<sup>(</sup>۱) أي تبعملون تنعت رأسي تراب قبري .

<sup>(</sup>٢) يساهروه خل وكذا فيالىمىدر .

<sup>(</sup>٣) وروحي بالبوت تبعلب ومالاحد خ ل وكذا في المصدر و فيه : مالاحد منهمهرب .

<sup>(</sup>٤) في المصدر: البعيدة الغامية عنكم .

<sup>(</sup>ه) في النصدر: لخالفة.

وابكى لأكرممن مشى فوق الثرى \* فلا جله قد أردفت زفراتي قال: وسار القوم حتى أشرفوا على يشرب فبكو بكاء شديداً، ونادوا: وا هاشماه، وا عزاه، و خرج الناس و خرجت سلمى و أبوها وعشيرتها فنظروا وإذاً بخيل هاشم هذفت جزاه انواصيها وشعورها، وعبيد هاشم يبكون (١)، فلمنا سمعت سلمى بموت هاشم مزقت أثوابها، ولطمت خداها، وقالت: وا هاشماه، مات والله لفقدك الكرم والعزامن بعدك، بعدك، بعداك، يا هاشماه يا نور عيني من لولدك الذي لم تر عيناك؟ قال: فضح الناس بالبكاء والنحيب، ثم إن سلمى أخذت سيفا من سيوف هاشم وعطفت به على ركابه و عقرتها عن آخرها، وحسبت ثمنها على نفسها، وقالت لوسي هاشم: اقرء المطلب عنتي السلام وقل له: إنتي على عهد أخيه، وإن الرجال بعده على حرام، ثم أن العبيد والغلمان ساروا إلى مكة وقد سبقهم الناعي إلى أولاده وعياله، فأكثر أهل مكة البكاء والنحيب، و خرج الرجال وخرجت نساء قريس منشرات الشعور، ومشققات الجيوب، وخرجت نساء سادات بني وخرجت نساء قريس منشرات الشعور، ومشققات الجيوب، وخرجت نساء سادات بني عبد مناف، و تقدامت خلادة (٢) تلومهم حيث إنهم لم يحملوه إلى الحرم و أنشأت عبد مناف، و تقدامت خلادة (٢) تلومهم حيث إنهم لم يحملوه إلى الحرم و أنشأت القول:

يا أيسها الناعون أفضل من مشى \* الفاضل بن الفاضل بن الفاضل المسلط أسد الشرى ما زال يحمي أهله \* من ظالم أو معتد بالباطل ماضي العزيمة أروع ذي همة \* عليا وجود كالسحاب الهاطل زين العشيرة كلّها و عمادها \* عند الهزاهز طاعن بالذابل (٣) إن السميدع قد مضى (٤) في بلدة \* بالشام بين صحاصح وجنادل إن السميدع قد مضى أفي بلدة \* بالشام بين صحاصح وجنادل وجبهم ، قال: فلمنا فرغت من شعرها أتت إليهم بنته الشعثاء فحثت التراب على وجبهم ،

 <sup>(</sup>۱) فى المصدر: وخرجت سلمى وأبوها و تومها فنظروا إلى مطاياها شم قدتسوا نواصيها و شعورها، وكل جنيبة و مطية عليها من إثواب هاشم ، وعبيدة واصحابه يبكون .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : خالدة بنت الورقاء .

<sup>(</sup>٣)أى بالرمح الدقيق .

<sup>(</sup>٤) ان السبيدع قداوى خل السبيدع : السيدالكريم . الشريف . الشجاع.

وقالت : بئس العشيرة أنتم ضيّعوا سيّدهم ، وأسلموا عمايهم ، أما كان هاشم مشفقاً عليكم، إذا نزل به الموت أن تحملوه إلى بلده وعشيرته حتّى نشاهده ، وأنشأت بعد ذلك تقول :

يا عين جودي وسحّي (١) دمعك الهطلا \* على كريم ثوى في الشام ثمّ خلا زين الورى ذاك الذي سنّ القرى \* كرماً ولم ير في يديه مذ نشا بخلا قال: فلمّا فرغت من شعرها أقبلت ابنة الطليعة حليلة هاشم تقول (٢):

ألا ياأيتها الركب الدين تركتموا \* كريمكم بالشام رهن مقام ألم تعرفوا ما قدره وفخاره \* ألا إنكم أولى الورى بملام أيا عبرني سحتي عليه فقد مضى \* أخو الجود والأضياف تحت رخام قال: وكان آخر من رئاه من بناته رقية فا نتها جعلت تندب وتقول:

عين جودي بالبكاء و العويل \* لأخ الفضل والسخاء الفضيل

طيّب الأصل في العزيمة ماض \* سمهري " (٢) في النايبات أصيل

قال: فبكى القوم عند ذلك وفكّواكتابه وقرموه فجد دوا حزنهم، ثم قد موا أخاه المطلب وسو دوه عليهم، فقال: إن أخي عبد شمس أكبر منتي وأحق بهذا الأمر، فقال عبد شمس: وأيم الله إنّك خليفة أخي هاشم، قال: فرضوا أهل مكّة بذلك، وسلموا له (٤) لو آء نزار، ومفاتيح الكعبة والسقاية والرفادة ودارالندوة، وقوس إسماعيل عَلَيْتُكُم ، ونعل شيئ عَلَيْتُكُم ، و خاتم نوح عَلَيْتُكُم ، وما كان في أيديهم من مكارم الأنبياء ، و أقام المطلب أيّاما (٥)، فلمّا اشتد بسلمي الحمل و جائها المخاص وهي لا تجد ألما إذ سمعت هاتفاً يقول:

<sup>(</sup>۱) أى صبى مبامنتا بعاغز يرا .

<sup>(</sup>٢) ابنته الصغية تقول خل.

<sup>(</sup>۳) اسبهر : اشتدوسلب ، اعتدل کالرمع ، یقال : زمج سبهری ورماح سبهریة .قد سبهری : اعتدل .

<sup>(</sup>٤) وسلموا اليه خل و مثله في المصدر.

<sup>(</sup>ه) في الممدر :كمل الجزء الثاني بعون الله وحسن توفيقه ولاحول ولا قوة الا بألله المملى المعظيم . قال ابوالحسن البكري : حدثنا أشباخنا و أسلاقنا الرواة لهذا الحديث قالوا : ثم أن سلمي بها وقت حملها .

يا زينة النُّساء من بني النجَّار \* بالله اسدلي عليه بالأستار واحجبيه عن أعين النظار ﴿ كَي تسعدي في جعلة الأقطار قال: فلمَّا سمعت شعر الهاتف أغلقت بابها، وأسدلت سترها، وكتمت أمرها، فبينما هي تعالج نفسها إذ نطرت إلى حجاب من نور قد ضرب عليها من البيت إلى عنان السماه ، وحبس الله عنها الشيطان الرجيم، فولدت شيبة الحمد ، وقامت وتولَّت أمرها (١), ولمَّا وضعته سطع منه (٢) نور شعشماني "، وكان ذلك النور نور رسول الله عَلَيْهُ الله ، فضحك وتبستم (٣) ، فتعجّبت أمّه من ذلك ، ثمّ نظرت إليه فإذا هي بشعرة بيضاء تلوح في رأسه، فقالت: نعم أنت شيبة كما سمّيت، ثمّ إنّ سلمي درجته في ثوب من صوف وقمنطته وهيّناته ولم تعلم به أحداً من قومها حتّى مضت له أيَّام ، و صارت تلاعبه ويهش إليها ، فلمَّا كمل له شهر علم الناس فأقبلت القوابل إليها فوجدوها تلاعيه (٤) ، فلما صار له شهر إن مشى ولم يكن على اليهود أشد منه (٥) وأكثر ضرراً ، وكانوا إذا نظروا إليه امتلؤا غيظاً وخنقاً (٦) لمَّـا يَعْلَمُون بِمَا سَيْظُهُر مِنْهُ مِنْ تَدْمِيرُهُم ، و خراب أوطانم و ديارهم ، و قطع آثارهم (٧)، وكانت أمَّه إذا ركبت ركب معها أبطال الأوس و الخزرج، وكانت مطاعة بينهم (ً^) ، وكان إذا خرج يلعب يقفون <sup>(٩)</sup> الناس من حوله يفرحون به أولا<sub>دهم (١٠)</sub> ، وكانت أمَّه لا تأمن عليه أحداً ، فلمَّا تم له سبع سنين اشتد حبله ، وقوى بأسه ، وتبيَّن

<sup>(</sup>١) ني الممدر : وقامت من وقتها وساعتها وتولت نفسها .

<sup>(</sup>٢) و سطع من غرته نور شعشعائي خ ل ومثله ماني البصدر .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ؛ واذا الطفل قدضعك وتبسم .

<sup>(</sup>٤) فوجدوه يلاعب امه خل ومثله ماني المعبدر .

<sup>(</sup>ه) في البصدر : أشد منه عداوة .

<sup>(</sup>٦) وكمدا خ ل .

<sup>(</sup>٧) في النصدر: لباطمو إسيظهر منه ما يدمرهم ويغرب ديارهم ويقطع آثارهم .

<sup>(</sup>٨) مطاعة ليهم خ ل .

<sup>. )</sup> يقف خل

<sup>(</sup>٩٠) يقرعون به ديمن أولادهم خل و مثله في البعيدر .

للنّـاس فضله ، وكان يحمل الشيء الثقيل ، ويأخذ الصبيّ ويصرعه ، فلم يشكوه إلى أمّـه وكان يهشم عظامهم .

قال أبو الحسن البكري : بلغنا أن رجلا من بني الحارث دخل يشرب في حاجة (١) فارذا هو بابنهاشم يلعب معالصبيان قد غمرهم بنوره ، فوقف الرجل ينظر<sup>(٢)</sup> إلى الصبيّ وهو يقول : ما أسعد من أنت في ديارهم ساكن ؟ وكان يلعب وهو يقول : أنا ابن زمزم والصفا ، أنا ابنهاشمو كفي ، قال : فناداه الرجل : يا فتي ، فأجاب وقال : ما تريد ياعم ٢ قال : ما أسمك ؟ قال : شيبة بن هاشم بنعبدمناف ، مات أبي وجفوني عمومتي ، وبقيت مع أُمِّى و أخوالي ، فمن أين أقبلت يا عمَّ ؟ قال : من مكَّة ، قال : وهل أنت متحمَّل لي رسالة (٣) و متقلّد لي أمانة ؟ قال الحارث : وحقّ أبي و أبيك إنّي فاعل ما تأمرني به ، قال: يا عمَّ إذا رجعت إلى بلدك سالماً ورأيت بنيعبدمناف فاقرءهم منتي السلام وقل لهم: إنَّ معي رسالة غلام يتيم ، مات أبوه ، وجفوه عمومته ، يا بني عبدمناف ما أسرع ما نسيتم وصيّة هاشم، وضيّعتم نسله ، وإذا هبّت الربح تحمل روائحكم إليّ، قال : فبكي الرجل واستوى على مطيّته وأرسل زمامها (٤)حتّى قدممكّة ، فلم يكن له همّة إلارسالة الغلام ، ثم أتىمجلس بنيعبدمناف فوجدهم جلوساً فأنعمهم صباحا ، وقال : ياأهل الفضل والأشراف ، يا بني عبد مناف ، أراكم قد غفلتم عن عز" كم و تركتم مصباحكم يستضيء به غيركم ، قالوا : وما ذلك ؟ فأخبرهم بوصيَّة ابنأخيهم ، فقالوا : وأَيمالله ماظنَّمنا أنَّه صار إلى هذا الأمر، فقال لهم الحارث: و إنَّه(°) ليعجز الفصحاء عن فصاحته، ويعجز اللَّبيب عن خطابه<sup>(٦)</sup>، و إنَّه لفصيح اللَّسان ، جريُّ الجنان ، يتحيَّر في كلامه اللَّبيب ، فائق على العلماء ، عاقل أديب، إلى عقله الكفاية ، و إلى جماله النهاية ، فقال عمَّه المطَّلُب بن عبد مناف: شعراً:

<sup>(</sup>١) ني حاجة له خل.

<sup>(</sup>٢) يناظر الى العبي خ ل .

<sup>(</sup>٣) متحمل منى رسالة نخ ل .

<sup>(</sup>٤) في البصدر ؛ وأرخى زمامها .

<sup>(</sup>و) في المدر؛ و الله أنه ليسجر.

<sup>(</sup>٦) نمي المصدر : عن خطابته ,

أقسمت بالسلف الماضين من مض \* و هاشم الفاضل المشهور في الأمم لأمضين إليه الآن مجتهدا \* و أقطعن إليه البيد في الظلم السيد الماجد المشهور من مضر \* نور الأنام و أهل البيت والحرم

قال: وكان المطلب أشد أهل زمانه بأساني الشجاعة ، فقال له إخوته : نخشي عليك إن علمت أمّه لم تدعه يخرج معك (١) ، لأ نّها شرطت على أخيك ذلك ، فقال : يا قوم إنّ لي في ذلك أمراً أدبّره ، ثم إنّه تهيّا للخروج ، وأفرغ على نفسه لأمة (٢) حربه ، وركب مطيّته وخرج وقد أخفى نفسه خوفاً أن يشعر به أحد فيخبر سلمى ثم أقبل يجد السير حتى أقبل (٢) على مدينة يشرب وقد ضيّق لثامه ، ودخل المدينة فوجد شيبة يلعب فعر فه بالنور الذي أودعه الله فيه ، وهو قد رفع صخرة عظيمة وقال : أنا ابن هاشم المعروف معرفه بالنور الذي أودعه الله فيه ، وهو قد رفع صخرة عظيمة وقال : أنا ابن هاشم المعروف شيبة فقال له : من أنت ياهذا ؟ فقد مال قلبي إليك و أطنتك أحد ممومتي ، فقال له : أنا عملك المطلب ، وأسبل عبرته (٤) ، وجعل يقبّله وقال : يابن أخي أحب أن تمضي معي ألى بلد أبيك و عمومتك ، وتكون في دار عز آك ، فقال : نعم ، فركب المطلب ، و ركب شيبة معه وسارا ، فقال له شيبة : ياعم اسرع بنا لأ ني أخشى أن يعلموا (٥) بنا المتي وعشيرتها فيلحقوا بنا (١) فيأخذوني قهرا ، أما علمت أنه يركب لوكوبها أبطال الأوس والخررج ، فقال له : يابن أخي في الله الكفاية (٧) ، نم سارا وركبا البحادة الكبرى حتى والخررج ، فقال له : يابن أخي في الله الكفاية (١) ، نم سارا وركبا البحادة الكبرى حتى أدركم المساء بذي الحليفة فنزلا وسقيا مطيسة (١) ، نم المطلب ركب مطية (٨) وأخذ أدركم المساء بذي الحليفة فنزلا وسقيا مطيسة من أن المطلب ركب مطية (٨) وأخذ

<sup>(</sup>١) يخرج ممك اليناخ ل .

<sup>(</sup>٢) اللامة: الدرع.

<sup>(</sup>٣)حتى أشرف خ ل.

<sup>(</sup>٤) أسبل الدمع: أرخاء . والعبرة : الدمعة .

 <sup>(•)</sup> أن تملم خل .

<sup>(</sup>٦) في البصدر: فيلحقون بنا إ

<sup>(</sup>٧) في الله الكفاية من كلروزية , و مثله في المصدر .

<sup>(</sup>٨) في المصدر: تهإن المطلب استوى على المطية .

ابن أخيه شيبة قد" امه وأرسل زمامها وسارا ، فبينماهما كذلك إذ سمعا صهيل الخيل و قعقعة (۱) اللّجم و همهمة الرجال في جوف اللّيل ، فقال المطلّب: يابن أخي دهينا (۲) ورب "الكعبة فما نصنع ، قال شيبة : ألم أقل لك إن "القوم يلحقون بنا ، فانحرف بنا عن الجاد"ة إلى الطريق السفلي ، قال المطلّب: وكيف يخفي أمرنا عليهم و نورك يدل علينا قال : أستر وجهي (۱) ، فعسى أن يخفي أمرناعليهم ، قال : فأخذ المطلّب أوبا وطواه ثلاث طيبات وستر به وجهه ، وإذا بالنور علامن وجهه كما كان ، فقال : يابن أخي إن "لكشأنا عظيما عندالله ، فان "الّذي أعطاك هذا النور يصرف عننا (٤) كل محذور ، قال : فبينا هو يخاطب ابن أخيه إذ أدر كتهما الخيل وكانوا من اليهود ، فلمنا رأوا شيبة علموا أقيه هوالذي يخرج من ذر يته من يسومهم سؤالعذاب ، ويكون خراب ديارهم على يديموقد بلغهم (٥) في ذلك اليوم أن شيبة قد خرج هو و عمله ولا ثالث لهما فأدر كهم الطمع في قتله ، فخرجوا و خرج معهم سيند (١) من سادات اليهود يقال له : دحية ، و كان له ولد يقال له : لاطية ، فخرج يوما يلعب مع الصبيان فأخذ شيبة عظم بعير وضرب به ابن دحية فهشم رأسه وشجّه شجّة موضحة (٧) ، و قال له : يا ابن اليهودية قد قرب أجلك (٨) ، و نال خراب ديار كم ، فبلغ الخبر إلى أبيه دحية فامتلاً غيظاً ، فلمنا علم أنه قدخرج مع مع معلم النه ولك أنه ودنا خراب ديار كم ، فبلغ الخبر إلى أبيه دحية فامتلاً غيظاً ، فلمنا علم أنه قدخرج مع مع مع التعبر إلى أبيه دحية فامتلاً غيظاً ، فلمنا علم أنه قدخرج مع مع مع العبر على أبها ديا النها علم أنه قدخرج مع مع العبر على النه ولك أبه وله المنا علم أنه قدخرج مع مع مع العبر إلى أبيه دحية فامتلاً غيظاً ، فلمنا علم أنه قدخرج مع مع العبر على النه ولك أله المنا علم أنه قدخرج مع مع العبر على المنا علم أنه قدخرج مع مع العبر المنا على أنه قد خرج مع مع العبر على المنا على أنه ولك أله المنا على أنه قدخرج مع على المنا على أنه ولك الغبر إلى أبيه دحية فامتلاً على أنه المنا على أنه ولك المنا على أنه قد فرب أحد على المنا على أنه فلك ألغال على الغال على الغال على ألغال على المنا على ألغال على ألغال على ألغال على المنا على ألغال على الغا

<sup>(</sup>١) أي صوت اللجم.

<sup>(</sup>٢) أصبنا بداهية .

 <sup>(</sup>٣) فى المصدر: وكيف يتعفى أمرنا و نبورك قديدلوا علينا وقد أنار ماحولها ، فقال يا عم
 ستر وجهى .

<sup>(</sup>٤) يصرف عنك خ ل و مثله في العصدر .

 <sup>(</sup>a) قى الممدر زيارة : ويتغفى آثارهم وكان قدبلفهم .

<sup>(</sup>٦) فخرجوا في أثره وكان قد خرج فيجمعهم سيد اه.

 <sup>(</sup>γ) هشمرأسه : كسره . شج الرأس : جرحه . كسره . قوله : «موضعة» من أوضعت الشجة في
 الرأس : كشف العظم . وفي المصدر : واضعة مكان موضعة .

 <sup>(</sup>۸) قربت آجالکم خل و مثله نی المصدر و نیه أیضا ، و دناقلع آثار کم مکان خراب دیار کم ،
 وفیه ، نامتلا، غیظا علیه و حنقا ، فلما علم بعروجه مع عمه نادی بأعلی صوته ، یا معاشر الیهود .

عمد نادى: يا معاش اليهود ، هذا الغلام الذي تخشونه قد خرج مع عمد وما لهماثاك فاسرعوا إليه و اقتلوه ، فخرجوا و كان عددهم سبعين فارساً ، فلحقوا بشيبة و عمد ، فقال لعمد شيبة : ياعم انزلني حتى أراك قدرة الله تعالى فأنزله عمد فقصده القوم (١) فبجثا على الطريق وجعل يمرغ وجهه في التراب ويدعوويةول في دعائه : «يارب الظلام الغام ، والفلك الدائر (١) ، يا رب السبع الطباق ، يا مقسم الأرزاق ، أسألك بحق الشفيع المشفع ، والنور المستودع ، أن ترد عنا كيد أعدائنا ، فما استنم دعاؤه حتى كادت الخيل تهجم عليهم ، فوقفت الخيل ، فقال ابن دحية لاطية : يابن هامم (١) اصرف عنا هذا الخطاب وكثرة الجواب ، فنحن لا نشك فيك يابن عبد مناف ، فأنتم السادات (٤) ، اعلموا أنا ما خرجنا طالبين كيد كم، ولكن خرجنا كي نرد كإلى أمنك ، فلقد كنت مصباح بلدتنا ، فقال شيبة : أراكم تنظرون إلى بعين مغضب ، فكيف تكون في قلوبكم المحبة لي الكن منا رأيتم قدرة الله تعملى قلتم : هذا الكلام ، وتركهم ، وسار إلى عمد ، فقال له المطلب : يابن أخي إن الكعند الله شأنا ، ثم جعل يقبله ، وسار اوسار القوم راجعين ، قال له المطلب :

<sup>(</sup>١) في المصدر: نعسى أن نقتله ونصرف عناشره قال: ﴿ فَخَرَجُوا مَسْرَعِينَ وَكَانُوا سَبِعِينَ فَارَسَا فَا طَلَقُوا الْاعْنَةُ و قوموا و لعقوا بشيبة و عنه ، ثم أن شيبة قال لمنه أن اليهود لعقوا بنا وهم أشد عداوة و ماجاوًا الافي طلبي ، فقال له عنه : يا بن أخي لا تنخف فوحق الكبية الكبرى لا يصلون اليك بمكروم أبداً ، فقال شيبة : يا عم انزلني حتى أراك قدرة الله تعالى الذي خلقني وجمل هذا النورقي وجهي ، قال : فأنزله عنه ، فلما وصل الارض قام قائما فقصده القوم » .

<sup>(</sup>٢) في المعدر: والبحر الزاخر، وأثبته الممنك في الهامش عن نسخة.

 <sup>(</sup>٣) فوقف الغيل لاتقدر على السير غل وفي المصدر فبقيت الغيل في وحل لاتقدر على المسير.
 وفيه: فقال دحية: يا بنهاهم.

<sup>(</sup>٤) في المصدر : صرف الخطاب ، وكثرة الجواب فنعن ما نشك فيك يابن عبد مناف قائتم السادات الإشراف .

<sup>(</sup>ه) فى المصدر ، يادحية اليهود ، و شاة القرود ، انكم تنظرون الى بدين مقت ، فكيف قدح فى قلوبكم المحبة لنا ، فان ذلك محال ، لكن لمارأيتم قدرة الله عزوجل و انكم لاتصلون الينا و ان الله يعول بيننا وبينكم ، نطقتم بالوسواس ، ثم تركهم ومشى الى ابن عه ، فقال له المطلب ؛ يا خير من مشى ، ان لك عندالله تمالى شأنا ، ثم جمل يقبله ويقول ؛ ان لك عندالله حرمة عطيمة ، قال؛ و ان القوم لما ولواعنهم ساقوا غيلهم واجمين ، فقال لهم لاطية .

ألم تعلموا أن هؤلاء معدن السحر ؟ قالوا: بلى ، قال: يا بني إسرائيل با أمّة الكليم قد سحر كمهذاالغلام وعمّة فدعونا نترجّل ، فاتّبعوهم من ورائهم شاهر ين سيوفهم وقصدوا شيبة ، فلمّا قربوا قال المطلّب: الآن قد حققت الحقائق (۱) ، و أخذ المطلّب قوسه وجعل فيه سهماً ورمى (۲) بها اليهود فقتل بها عبد لاطية ، فأتاه سيّده وقدمات ، و قد أخذ أخرى ورمى بها فأصابت رجلا آخر فقتله ، فصاحوا بأجمعهم وهمّوا بالرجوع ، فقال لهم لاطية :عار عليكم الرجوع عن اثنين ، فإلى متى يصيبون منيّا بنبلهم ؟ فلابد أن يفرغ نبلهم ونقتلهم ، ولم يكن (۱) في القوم أشجع منه ، وكان من يهود خيبر ، فعند ذلك علوا عليهما حملة رجل واحد ، و جاء لاطية إلى المطلّب و قال : قف لي أكلّمك بما فيه المصلحة ونرجع (٤) عنكم ، قال شببة : ياعم إنّ القوم قدعزموا علينا ، فقال المطلّب : يا معاشر اليهود ليس فيكم شفيق ولاحبيب ، والمقام له بين عمومته خيرله فانصر فوا راجعين ، فقال لمم لاطية : كيف يرجم هذا الجمع خائباً ونحن قد خرجنا ومرادنا أن نرد ، إلى أمّه ؟

<sup>(</sup>١) في المصدر : تدسيعرنا هذا الغلام و هيه ، و قدسيعروا خيلنا، وإن هذه المصيبة الكبرى أن يرجع هذا الجديم المعظيم خالدين وهم اثنين ، قال : فلما عليوا اليهود أن خيلهم لاتقدر على الوصول اليهم نزاوا عن خيلهم وجردواسيوفهم ، و مشوا اليهم على أقدامهم ، فلما قربوا من شيبة و هيه قال المطلب : الإن حق العقائق ، وزالت العوائق .

 <sup>(</sup>۲) في المصدر زيادة : وكان قوس إسباعيل هليه السلام . وأثبة السنف في الهامش عن نسخة .
 وفي المصدر : و أخذ نبلة و جعلها في كيد القوس ورمي .

<sup>(</sup>٣) نى المعدر ؛ وجنب النبلة منه فأغرجها معروحه ، فينا هم متحيرين فى أسها هم فرماهم بآخر فأصاب رجل منهم فى جبهته ، فخرجت النبلة من قفاه ، فجاه اليهود البه فوجدوه ميتأفسا حوا بأجمعهم وهبوا بالرجوع ، فقال لهم ابن دحية ، هيهات قدكان رجوعكم ماكان بعدقتل هؤلاه هار عليكم ، فقالوا : أيها السيد الكريم وما تراه من الحلية ، قال : وكم يكون النبل ، فحسى أن يكون هشرة نيميب بها عشرة منا ، وليس كلها تعبيب و تقتل ، فاذا ظفرنا بهم قتلناه و تتلنا صه ، فعار علينا أن نتركهما وهما اثنان و نحن سبعون فارسا ، قال : نحرصهم على القتال ، ولم يكن اه ، قلت : علينا أن نتركهما وهما اثنان و نحن سبعون فارسا ، قال : نحرصهم على القتال ، ولم يكن اه ، قلت :

<sup>(</sup>٤) فى المصدر: فعند ذلك أخذواسيوقهم و درقهم وهموا أن يأخذ واشيبة و صه المطلب ' يقدمهم لاحلية بن دحية ، ثم أنه زعق بهم وقال : يا بنهاشم قدلى حتى احلبك مايكون فيه المصلحة بيتناو بينكم و ترجع الى أماكننا .

فقال لهم المطلب: أنتم قوم ظالمون (۱) ، لقد أكثرتم الكلام ، و أطلتم الملام ، ثم قال المطلب: إنها غرضي أن تمضي إلى عمومتك ، فإن كنت تعرف من القوم الصدق فارجع معهم حتى تكبر وتبلغ مبالغ الرجال ، ثم تعود إلى بلد عمومتك ، قال : يا عم لايغر "نك كلامهم ، إنهم أعداء نا ، قال عمة : صدقت ، قال : ثم إن المطلب قال لهم : ياحزب الشيطان بنا تمكرون ، وعلينا تحتالون ؟ إنهما ساقكم إلينا آجالكم ، فمن شاء (۲) منكم أن يبرز إلى القتال فليبرز ، فلمنا سمعواكلام المطلب قال لهم لاطية : أما تعلمون أن هذا فارس بني عبد مناف الذي يفرق العرب ؟ من ببرز إليه فله (۱) عندي مأة نخلة حاملة ليس فيها فكر ، فقال له رجل يقال له : «جميع» من بني قريظة وكان للاطية عليه دين : أنا أبرز إليه واترك دينك عنتي ، قال : نعم ولك مثله ، فاشهدوا يامن حضر ، ثم خرج جميع إلى المطلب وهو لا يعلم به حتى قرب منه ، فقال له المطلب : لاأشك أنه قد ساقك قصر أجلك ، ثم ضربه بالسيف فقال : خذها وأنا المطلب بن عبد مناف ، فمات من ساعته ، فأقبل اليهودو وسربه بالسيف فقال : خذها وأنا المطلب بن عبد مناف ، فمات من ساعته ، فأقبل اليهودو أحاطوا به ، فلمنا رأى لاطية ما حل باصحابه غضب غضباً شديداً و قال : من يبرز إليه فله (٤) عندي ما يريد ، فقال له غلاب : ما لهذا البطل إلا بطل مثله ، أبرز إليه أنت ،

<sup>(</sup>۱) ضالون خل ، قلت : قداختلف هنا المصدر مع ما نقل عنه في الدين ، والظاهر أن متن الكتاب مغتصر منه ، و الموجود في المصدر بعد قوله : «قده رمواعلينا» هكذا : ما دهاه منا ، قال ؛ فناداهم المطلب و قال : يا معاشر اليهود ما كفاكم ماجرى لكم ، ولاشك أن آجالكم تسوقكم الينا ، فان زعيم أنكم تطلبون ابن أخى قوال أن تعلوا اليه حتى تقتلونى دونه ، فقال له لاحلية بن دحية ، يا بن عبدمناف اعلم ماجتناكم الاشفقة علمكم ، ومعبة في ابن أخيك ، لانه قد تربى في بلدنا ومع أولادنا ، عبدمناف اعلم ماجتناكم الاشفقة علمكم ، ومعبة في ابن أخيك ، لانه قد تربى في بلدنا ومع أولادنا ، و الثاني أن له علينا أياديا و احسانا ، فأددنا أن نرده الى امه ، فقال لهم المطلب ؛ ياقوم ليس منكم قريب ولاحبيب ، والمقام بين عبومته أحب اليه ، فانصر فوا راجمين ، اليكم قاصدين ، قالوا ؛ أددنا أن نردك الى امك ، فقال لهم المطلب : ألتم قوم ضالون .

<sup>(</sup>۲) فى المصدر : ثم ان المطلب اهترنى موضعه وكان مـن الفرسان المعدودين و الإبطال المسروفين ، وقد شدوسطه وعلف تعوهم فقال لهم : ياحزب الشيطان بناتسكرون؛ وعلينا تعتالون و تتعدمون العدام الماتكم الينا فى هذه الليلة الاقصر آجالكم ، واعاموا أن الاسدلايقبضن بالعدام، والبحر لايقاس بالدرام ، فان كنتم عطف ظنكم أن تعملون الينا بالتحدام قبل قطم و اختلاف النفوس «كذا» وتتكلمون بمكركم وخداعكم فهذا بعيد عنكم ، فمن شاه اه

<sup>(</sup>۳و۶) وله عندي ځل .

قال: نعم أنا أبرز إليه وجر دسيفه ودنا من المطلّب فتقاتلا من أوّل النهار حتى مضيمن اللّيل أكثره (۱) ، واليهودفرحون إذ برز لاطية للمطلّب هذا ، وعينا شيبة يهملان دموعاً خوفاً على عمله المطلّب ، فبيناهم كذلك وإذاً بغبرة قد ثارت كأ نها (۲) اللّيل المظلم (۱) وقد سدت الأفق ، وإذاً بصهيل الخيل ، وقعقعة اللّجم ، واصطفاق الأسنة ، وإذاهم أربعماة وهم فرسان الأوس والخزرج قد أقبلوا من المدينة مع سلمي و أبيها ، فلمنا نظرت إلى اليهود مجتمعين على حرب المطلّب صاحت بهم سيحة عظيمة و قالت : يا ويلكم ما هذا الفعال ؟ فهم لاطية بالمزيمة فقال له المطلّب : إلى أين يا عدو الله ، الفرار (٤) من الموت ، ثم ضربه بالسيف على عاتقه فقسمه نصفين ، و عجل الله بروحه إلى النار و بئس القرار ، وجالت الفرسان على اليهود ، فما كان إلّا قليلا حتى باد (٩) جميع اليهود ، فعند ذلك عطفوا على المطلّب والسيف مشهور في يده و قد دفع القوس إلى ابن أخيه ، فلمنا جالت علموا على المطلّب والسيف مشهور في الده و قالت : من الهاجم على مرابط الأسد والخاطف من الكبوة شبلها ؟ قال المطلّب ونادته وقالت : من الهاجم على مرابط الأسد والخاطف من اللّبوة شبلها ؟ قال المطلّب : هو من يزيده شرفاً على شرفه ، وعزال إلى عزاه ، وهو أشفق عليه منكم ، و أنا أرجو أن يكون صاحب الحرم ، و المتولّي على الأمم ، و أنا عمله ولدنا عليه ولدنا المطلّب ، فلمنا سمعت كلامه قالت : مرحباً (٢) وأهلا وسهلا ، ولم لاتستأذني في حلك ولدنا المطلّب ، فلمنا سمعت كلامه قالت : مرحباً (٢)

<sup>(</sup>۱) فى المصدر: فقال: نعم ' فأخذته العمية ، و غضب و تجردمن ثيابه ، وركب جواده ، و أخذدرنته و سيفه و قدءزم على القتال ، فلما رآء المطلب أقبل مسرها اليهما فأخذالمطلب بيدابن أخيه و رجع الى عدوالله قاصدا غير طايش ، فتقابل الكبشين و تناطعا و تجاولا حتى مضى أكثر الليل اه . قلت ؛ قدقدمنا إن الظاهر أن لاطية مصحف داحية .

 <sup>(</sup>۲) في العصدر زيادة : فلما طال عليهما القتال و قد مل كل و إحد منهما صاحبه و اذاهم بغبرة قدثارت عليهم كأنها إه.

<sup>(</sup>٣) كأنها قطع الليل المظلم خ ل.

<sup>(</sup>٤) في المصدر : أين الفرار . و أثبته المسنف في الهامش عن نسخة .

<sup>(</sup>ه) حتى أبادوا خ ل .

 <sup>(</sup>٦) في المصدر زيادة : ما إنا بعدو ولإمعاند إناعيه وجماله ، فلما سمعت كلامه سلمي قالت :
 من أنت من عمومته ؛ قال : أناالذي زوجتك من أبيك؛ فقالت له عند ذلك : مرحبا .

من بلدنا ، وأنا قد شرطت على أبيه إن رزقت منه ولداً يكون عندي ولايفارقني ، فقال لها المطُّلُب : كان ذلك ، ثمُّ أفبلت على ولدها ، وقالت : ياولدي خرجت معءمُّك وتركتني ، والآن إن أردتأن ترجعمعي فارجع ، وإناخترتعمَّك فامض راشداً ، فلمَّا سمع كلام أمَّـه أطرق إلى الأرض، فقالت له أمَّـه : يا بني لم تسكت و أنت طلق اللَّسان ، جرى. الجنان؟ فوحق أبيك إنَّى لاأمنعك عن شهوتك ، وإن عز على وراقك يا ولدي ، فرفع رأسه وقد سبقته العبرة فقال : يا الْمُمَّاء أخشى مخالفتك لأ نَّمَّه محرًّم على عصياني اك، ولكن أُحبُّ مجاورة بيت ربَّى ، وأنظر إلىعمومتي وعشيرتي ، فإنأمرتني بالمسيرسرت و إلَّا رجعت ، فعند ذلك بكت وقالت له : إذا كان كذلك فقد سمحت لك برضي منتَّى ، و قد كنت مستأنسة بغرّ تك <sup>(١)</sup> فلا تنسني ، ولا تقطع أخبارك عنّي ، ثمّ قبّلته و ودعته ، وقالت : يابن عبىمناف قىسلّمت إليك الوديعة الّتي استودعنيها أخوك هاشم بالعهدو الميثاق، فاحتفظ بها ، فإينا بلغ ولدي مبالغ الرجال و لم أكن حاضرة فانظروا بمن تزوُّ جونه ، فقال لها المطلب: تكرُّمت بما فعلت ، وأجملت فيما وصفت (٢) ، ونحن لاننسي حقَّكُ ما حيينا ، ثم عطف عليها يور عهافقالت سامي : خذوا من هذا الثياب والخيل ما تريدون، فشكّرها المطّلب و أردف ابن أخيه وسارا حتّى قرباً من مكّة فأضاءت شعابها (٢٠) وأنارت الكعبة ، فأقبلت الناس ينظرون إليه ، وإذا هم بالمطلب يحمل ابن أخيه ، فسألو. عنه و قالوا : من هذا يابن عبد مناف الذي قد أضائت بهالبلاد ؟ فقال لهم المطلب : هذا عبدلي، فقالواً : ما أجمل هذا العبد ، فسمُّوه الناس من ذلك عبدالمطُّلب ، وأقبل إلى منزله وكتم أمره ، وقد عجب الناس منه ومن نوره وهم لايعلمون أنَّه جدٌّ رسول الله عَلَيْه الله مُ يَمَّ إنَّه ظهرت له (٤) آيات ومعجزات ومناقب ودلالات تدل على النبو " و (٥) .

<sup>(</sup>١) في المصدر: مستأنسة بقربك عبن مضى .

<sup>(</sup>٢) فيما صنعت خل .

<sup>(</sup>٣) فى المصدر : فقال له المطلب : يابن أخى انى كاتم أمرك حتى ارقيك فى مرتبة أبيك فدخلا مكة و ضاءت شمابها .

<sup>(</sup>٤) في المصدر: لعبد المطلب.

<sup>(</sup>ه) هناتم الجزء الثالث وفي المصدر بعد ذلك : الجزء الرابع من كتاب الإنوار .

ـ ٤ ـ بحار الأنوار

وقال أبوالحسن البكري": حد ثنا أشياحنا وأسلافنا الرواة لهذا الحديث أنه لما قدم المطلب وشيبة إلى الحرم وكان بين عينيه نور رسول الله غَيْدُولُهُ كانت قريش تتبسرك به ، فإذا أصابتهم مصيبة أو نزلت بهم نازلة أودهمهم طارق (١) أو نزل بهم قحط توسلوا بنور رسول الله غَيْدُولُهُ فيكشف الله عنهم ما نزل بهم ، قال : وكان أعجب نازلة نزلت بهم وأعجب رسول الله غَيْدُولُهُ فيكشف الله عنهم ما نزل بهم ، قال : وكان أعجب نازلة نزلت بهم وأعجب آية ظهرت لهم ما جرى من أصحاب الفيل وهو أبرهة بن الصباح ، وكان ملك اليمن ، وقيل : ملك الحبشة (١) الذي ذكره الله في كتابه العزيز ، وكان قد أشرف منه أهل مكة على الهلاك ، وقد حلف أنه يقطع آثارهم ، و يهدم الكعبة ، ويرمي بأحجارها في بحر جدة ، ويحفر أساسها ، فكشفه الله عن الديت وأهله ببركة عبد المطلب جد رسول الله غَيْدُالله .

قال صاحب الحديث: فأمنا ما اجتمعت عليه الروايات و أصحاب الحديث أنه نزلت جماعة من أهل مكّة بأرض الحدشة في تجارة فدخلوا في كنيسة من كنائس النصارى، و أوقدوا بها ناراً يصطلون عليها ، ويصلحون بهاطعاماً لهمورحلوالم يطفؤهافه بستريح فأحرقت جميع ما في الكنيسة ، فلمنا دخلوا قالوا : من فعل هذا ؟ قالوا : كان (٢) بها تجنار من عرب مكّة ، فأخبروا بذلك النجاشي و كان ملك اليمن أو ملك الحبشة ـ والله أعلم ـ قال : ما أحرق معبدنا إلا العرب ، فغضب لذلك غضباً شديداً ، و قال : لأحرق معبدهم كما أحرقوا معبدنا ، فأرسل وزيره أبرهة بن الصباح و أرسل معه أربعماة فيل ، و أرسل معه مأة ألف مقاتل ، وقال له : امض إلى كعبتهم وانقضها حجراً حجراً ، وارمها في بحر جدة ، واقتل رجالهم ، وانهب أموالهم وذراريهم ، ولا تترك لهم رجالاً ، قال : فأم المنادي ينادي في الجيوش بالمسير إلى مكّة ، واجتمعوا من كل جانب ومكان ، وأعد وا ما يصلح للسفر من الزاد والماء والعدد والسلاح والدواب وأمرهم بالمسير ، قال : فسار القوم و جمل في مقد مة الجيوش رجلا من أخيار دولته يقال له : الأسود بن مقصود (٤) ، وأمره بالمسير أمامه ، مقد مقد الجيوش رجلا من أخيار دولته يقال له : الأسود بن مقصود (١٠) ، وأمره بالمسير أمامه ،

<sup>(</sup>١) دهمهم : غشيهم . الطارق : الداهية .

<sup>(</sup>٢) في البصدر ، وهوصاحب الفيل . وذكره البصنف في الهامش عن نسخة .

<sup>(</sup>٣) کانوا ځل .

<sup>(</sup>٤) في المسهور : شمير بن المقصود ، وفي موضع : شمر ، وفي السيرة العلبية الاسودكما في المترر

ومعه عشرون ألف فارس، وقال : امض بمن معك ، وانزل على الكعبة ، وخذ رجالها ونسائها ولا تقتل منهم أحداً حتَّى آتيك ، فإنِّي أريد أن أُعذَّ بهم عذاباً شديداً لم يعذَّب به أحد من العالمين ، قال : فسار بجيشه سيراً عنيفاً يقطع الفيافي و القفار ، و يجوز السهل والوعار ، ولم يقرُّوا ولم يهدءوا (١) حتَّى نزلوا ببطن مكَّة ، فلمَّا سمع أهل مكَّة أنَّـه قد نزل بهم صاحبالفيل جمعوا أموالهم وأهليهم ودوابتهم وهمتُّوا بالخروج منمكَّة هاربين من أصحاب الفيل ، فلمَّا نظر إليهم عبدالمطلُّب قال لهم : يا قوم أيجمل منكم (٢) هذا الأمر؟ وإنَّه لعار عليكم خروجكم عن كعبتكم ، قالوا له : إنَّ الملك أقسم بمعبوده أن لابدً له من ذلك أن يهدم الكعبة ، ويرمى أحجارها في البحر ، ويذبح أطفالها ، ويرمل نسائها ، ويقتل رجالها ، فاتركنا نخرج قبل أن يحلُّ بنا الويل ، فقال لهم عبدالمطُّلب: إنَّ الكعبة لا يصلون إليها ، لأنَّ لهامانعاً يمنعهم عنها ، وصادًّا يصدُّهم عنها ، فإن أنتم التجأتم إليها واعتصمتم بها فهو خير لكم ، فلم تطمئن القلوب (٣) إلى كلامه ، وغلب عليهم الخوف والجزع، وخرجوا هاربين يطلبون الشعاب، ومنهم من طلب الجبال، ومنهم من ركب البحر ، قال : فعند ذلك قالوا لعبدالمطلّب : ما يمنعك أن تهرب مع الناس ؟ قال : أستحيى من الله أن أهرب عن بيته وحرمه ، فوالله لا برحت من مكاني ولا نأيت (٤) عن بيت ربِّي حتَّى يحكم الله بما يشاء ، قال : ولم يبق يومئذ بمكَّة إلَّا عبدالمطَّلب وأقاربه وهم غير آمنين على أنفسهم ، فلمَّا نظرعبدالمطَّلب إلى الكعبة خالية وديارها خاوية قال : «اللَّهمُّ أنت أنيس|لمستوحشينولاوحشة معك ، فالبيت بيتك، والحرم حرمك ، والدار دارك ، ونحن جيرانك تمنع عنه ماتشاء (٥) ، وربّ الدار أولى بالدار، قال : وأقام الأسود بن (٦)

<sup>(</sup>١) السهل ؛ الارض الممتدة المستقيم سطحها ، والوعر ؛ ضدها . قوله ، ﴿ لم يهدؤ اله أَي لم يسكنوا.

<sup>(</sup>٢) أيعمديكم خ ل .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : فلم يطبئن إلقوم , وأثبته المصنف في الهامش عن نسخة .

<sup>(</sup>٤) في المصدر : ولا باينت إ

<sup>(</sup>ه) ﴿ ﴿ ، مَن تَشَاءً ، وكَذَا فَي نَسَعْةً عَلَىمًا اثبته البَصَيْفُ فِي الهَّامَشِ .

<sup>(</sup>٦) ﴿ ﴿ ؛ الشبرين المقصود .

مقصود بجيشه حتمي ورد عليه أبرهة بن الصباح ومعه بقيّة الجيش وهم أربعما ، فيلر (١١) ، فكدر المياه ، وحطم المراعي ، وسدٌّ المسالك والفجاج (٢) ، وحطمو االأرض، فأضرٌّ بهم العطش والجوع لكثرتهم فشكوا ذلك إلى أبرهة ، فقال لهم : سيروا إلى مكّة مسرعين،فنزلوا بالأبطح (٦)، وساقوا جميع المواشى ، وكانت لعبدالمطلُّب ثمانون ناقة حمراء فأخذها القوم وتقاسموها (٤)، وسبق بعض الرعاة فأخبر عبدالمطُّلب بذلك ، فقال : «الحمدلله ، هيمال الله ، وضيافة لأهل بيته وزوّ اره و حجّاجه ، فا ن سلّمها <sup>(٥)</sup> فهي له ، و إن ردّها إلينا فهي إحسانه ، و هي عارية عندنا ، ثم إن عبدالمطلب لبس قميصه ، و تردي بردا، لوي ، وتحز م (٦) بمنطقة الخلمل عَليَّكُم ، وتنكُّب قوس إسماعيل عَليَّكُم ، واستوى على مطيَّته وعزم على الخروج ، فقام إليه أقاربه و قالوا له : أين تريد ؟ قال : إلى (٢) هذا الرجل الظالم الَّذي أخذُ مال الله عز ّوجلٌّ ، وتعرُّ ض لحرمالله ، قالوا : ماكنـًّا بالَّذي نطلق سبيلك حتَّى تمضى إليه لأنٌّ هذا مثل البحر من دخله غرق ، وأنت اعتصمت بربِّ الكعبة ، واعتصمنا معك ، و رضينا لأ نفسنا ما رضيت لنفسك ، أمَّا الخروج من الحرم إلى شرٌّ الأُمم فما نسمح لك بذلك ، قال : يا قوم إنَّى أعلم من فضل ربَّى ما لا تعلمون ، فخلُّوا سبيلي فا نَّى سأرجع إليكم عن قريب، فخلُّوا سبيله فمرِّت به مطيَّته كالربح، فلمًّا أشرف على القوم نظروا إليه من بميد فا ذا هو كالبدر إذا بدا ، والصبح إذا أسفر ، فلمًّا عاينوه من قريب بهتوا فيه فجاؤ. وقد حبس الله أبديهم عنه ، فقالوا له : منأنت أيُّها الرجل الجميل الطُّلعة ، المليح الغرَّة ، من أنت يا ذا النور الساطع ، والضياء اللا مع ؛ فا إن كنت من هذه البلدة نسألك أن ترد "

<sup>(</sup>١) في المصدر : الربعاَّة قبيلة ، وكذا في نسخة على ما أثبته المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>٢) ﴿ ﴿ : وكدر وا وكذا ما بعدها من الافعال .

<sup>(</sup>٣) ﴿ ﴿ : فسار القوم إلى مكة مسرعين فنزلوا في الابطح.

<sup>(</sup>٤) و تقاسموا المواشى ځل .

<sup>(</sup>ه) في المصدر: فان تسلمها .

<sup>(</sup>٦) أى شد وسطه .

<sup>(</sup>٧) آتي الي هذا ارجل الظالم خل.

ج٥١

عن قربنا (١) شفقة منـّا عليك ، فقال لهم : إنّي أثريد الملك ، فقالوا له : إنّ ملكنا قد أقسم بمعبوده أن لا يترك من قومك أحداً ، فقال لهم عبدالمطلُّب : إنَّى قد أتبيته قاصداً ، فعند ذلك تصارخت القوم و قال بعضهم لبعض : ما رأينا مثل هذا الرجل في الجمال و الكمال إلَّا أنَّه ناقص العقل ، نحن نقول : إنَّ ملكنا قد أقسم بمعبوده أن لا يترك أحداً من أهل هذه البلدة ، وهو يقول : لابد لي منه ، قال : فخلُّوا سبيله فمضى قاصداً إلى الملك ، فأوصلوا خبره إلى الملك ، و قالوا : أيُّها الملك قد قدم علينا رجل صفته كذا وكذا من أهلمكَّة ولم يفزع ولم يجزع ، فقال الملك : على "به ، فوحق ما أعتقده من ديني لوسألني أهل الأرض ماقبلت فيه سؤالا ، قال : فعندذلك أقبلوا إلى عبدالمطلب ليأتوا به ، فقال لهم عبدالمطَّلب: إنَّى قادم إلى الملك بنفسي ، فأمرالملك قومه أن يشهروا السَّلاح ، وبعجرَّ دوا السيوف ، وجعل الملك على رأسه تاجاً ، و شدٌّ عمامته على جبينه ، وأمر سيًّاس الفيل أن يحضروه فأحضروه ، وكان فيهم فيل يقال له : المنموم (٢) ، وكان قد ركبوا على رأسه قر نين من حديد لو نطح جبلا راسياً بهما لألقاه ، وكانوا (٣) قد علّقوا على خرطومه سيفين هنديّين وعلَّموهالحرب، ووقف سيَّاسه منوراثه ، فقال لهم الملك : إذا رأيتمو ني قد أشرت لكم (٤) عند دخولهذا المكمي فأطلقوه عليه حتى يدوسه بكلكله (٥)، قال : فدخل عليهم عبد المطلب وهم صفوف ينظرون ما يأمرهم الملك في عبدالمطلُّب وهم باهتون ، وهو لا يلتفت إلى أحد منهم حتَّى جاوز أصحاب الفيل ، فأمرهم الملك بالطلاق الفيل فأطلقوه ، فلمَّا قرب من عبدالمطّلب برائ الفيل إلى الأرض وجثا على ركبتيه و سكن ارتجاجه ، وكان قبل ذلك إذا أحضره سيَّاسه (٦) على القتال تحمَّر عيناه ، ويضرب بخرطومه وفيه سيفان ، فلمَّا قرب من عبدالمطلب سنكن ولم يفعل شيئًا ، فتعجُّب الملك وأصحابه من ذلك ، وألقى الله

<sup>(</sup>١) في الممدر : أن ترد من قريب ، وأثبته الممنف في الهامش عن نسخة .

<sup>(</sup>٢) في سيرة ابن هشام سماء المحمود .

<sup>(</sup>٣) و كان خل و في المصدر : لو نطع جبلا لرماء بهما وكان .

<sup>(</sup>٤) أشرت إليكم خ ل .

<sup>(</sup>ه) الكلكل: الصدر.

<sup>(</sup>٦) في المصدر : اذا أتوابه سياسه . وأطلقوه لقتال .

في قلبه الجزع والفزع، وارتعدتفرائصه، ورقّ قلبه، فأقبل على عبدالمطّلب حتّى أجلسه بجانبه ، ورحبُّ به ، والتفت إلى الأسود بن مقصود ، وقال : أيُّ شيء يطلب هذا الرجل المكَّى فأقضى حاجته . و قد كان الملك يحلف على هلاكه قبل ذلك ، ثمَّ قال له الملك : من أنت وما اسمك ؟ فما رأيت أجمل منك وجها ، ولا أحسن منك بهجة ، و لك عندي ما سألت ، ولو سألتني الرجوع عن بلدك لفعلت (١١) ، فقال له عبد المطلَّب : لا أسألك في شيء من ذلك إلَّا أنَّ قومك أغاروا علينا ، و أخذوا لي ثمانين ناقة ، وكنت قد أعددتها للحجَّاج الَّذين يقصدوننا من جميع النواحي ، فإن رأيت أن تردُّ ها علي " فافعل ، فأمر الملك رجاله با حضارهن (٢) ، ثم قال الملك : هل لك من حاجة غيرها فاسألني فيها (٣) ؟ فقال عبدالمطلّب: أيّم الملك ما أريد غير هذه ، فقال له الملك : فلم لاتسألني في بلدك (٤) فايتى أقسمت لأهدمن كعبتكم ، وأقتل رجالكم ، لكن لعظم قدرك عندنا لوسألتني فيها قبلت سؤالك (٥) ، فقال عبد المطلب : لا أسألك في شيء من ذلك ، قال : ولم ذلك ؟ قال : إن لها مانعاً يمنعها غيري، فقال الملك: اعلم ياعبدالمطلب إنسي أخرج على أثرك بجنودي ورجالي ، فنخرب الكعبة و نواحيها ، وأقتل سكَّانها ، فقال له عبد المطَّلُب : إن قدرت فافعل ، قال : فانصرف عبدالمطّلب و من على الفيل المذموم ، فلمّا نظر الفيل إلى عبدالمطّلب سجد له ، فقام الوزراء والحجـّـاب يلومون الملك فيأمر عبدالمطّـلب كيفخلَّى سبيله ، فقال لهم الملك : ويحكم لا تلوموني ، ألم تروا كيف سجد له الفيل بين يديه ؟ والله لقد وقع لهذا الرجل في قلبي هيبة عظيمة ، ولكن أشيروا علي " بما يكون من هذا الأمر ، فقالوا : لابد" لنا أن نسير إلى مكَّة فنخربها ، ونرمي أحجارها في بحر جدَّة ، فعند ذلك أمر الملك بالجموع والجيوش أن تزحف إلى مكَّة (٦) ، ولمَّا وصل عبدالمطَّلُب بالنَّـوق إلى

<sup>(</sup>١) في المصدر ؛ لرجعت . قلت : في الجملة الاخيرة غرابة ظاهرة ينفرد بها .

<sup>(</sup>۲) فاحضروا خ ل .

<sup>(</sup>٣) تسألني نيها خل .

<sup>(</sup>٤) في المصدر : لم لم تسألني الرجوع عن بلدك ا

 <sup>(</sup>a) قدعرفت أن نيها غرابة و شاوذ.

<sup>(</sup>٦) أى أن تبشى إلى مكة و في المصدر بعد ذلك ؛ قال ؛ ووقدموا الفيل قدامهم و ساروا ، فلما وصل » .

مكة خرج إليه أقاربه وبنو عمّه يهنتونه بالسلامة، وقد كانوا آيسوا منه، فلمّا نظروا إليه فرحوا به وجعلوا يتعلّقون به ويقبّلون يديه، وقالوا: والحمدللة الذي حاك و حفظك بهذا النورالحسن، ثمّ سألوه عن الجيش فأخبرهم بقصّته وخبر الفيل، فقالوا له: ما الذي تأمرنا به ؟ فقال: باقوم اخرجوا إلى جبل أبي قبيس حتّى ينفذ الله حكمه ومشيّته، قال: فخرج القوم بأولادهم ونسائهم ودوابّهم، وخرج عبد المطّلب وبنو عمّه وإخوته وأقاربه، وأخرج مفاتيح الكعبة إلى جبل أبي قبيس، وجعل يسير بهم إلى الصفا، ويدعو و يبكي وأخرج مفاتيح الكعبة إلى جبل أبي قبيس، وجعل يسير بهم إلى الصفا، ويدعو و يبكي ويتوسّل بنور عمل عليه الله عليه ألى العطب، أسألك ويتوسّل بنور عمل عليه أله العطب، أسألك عبد المعلياء ذات الحج والموقف العظيم المقرّب، يارب الرباد فأخذ بحلقته وهو يقول: بالكعبة العلياء ذات الحج والموقف العظيم المقرّب، يارب البيت فأخذ بحلقته وهو يقول: لاهم إن المرء يمنع وحله ، فامنع وحالك \* لايغلن صليبهم، ومحالهم عدواً (٢) محالك الإسمال كي يسبواعيالك عمدواجالك بكيدهم، والفيل كي يسبواعيالك عمدواجالك بكيدهم، والفيل كي يسبواعيالك عمدواجالك بكون عائل المليب، وعابديه اليوم آلك

وقال أيضاً شعراً :

يارب" لا أرجو لهم سواكا \* يا رب" فامنع منهم حماكا إن عدو البيت من عاداكا \* أمنعهم أن يخربوا قراكا

وإذاً بهاتف يسمع صونه ولا يرى شخصه وهو يقول: قد أجبت دعونك ، و بلغت مسر مل إكراماً للنور الذي في وجهك ، فنظر يميناً وشمالاً فلم يرأحداً ، ثم قال لمن معه وهم على جبل أبي قبيس وقد نشروا شعورهم وهم يبتهلون بالدعاء ويستبشرون بالإجابة، ثم قال: أبشروا فإنسي رأيت النور الذي في وجهي قد علا ، و إنسما كان ذلك كاشفاً لما

<sup>(</sup>١) العطب: الهلاك .

 <sup>(</sup>۲) ذكر ابن هشام فى السيرة البيتين الاوليين وفى رواية منه ، فامنع حلالك . والمعلال بالتكسر جمع البحلة : القوم النزول فيهم كثرة . و جماعة البيوت .

<sup>(</sup>٣) في السيرة ، غدوا بالنين المعجمة ، و المعال بكسراليم ، القوة و الشدة .

<sup>(</sup>٤) ني السيرة : وقبلتنا .

طرقكم ، ففرح القوم وتضر عوا إلى الله تعالى ، فبينماهم كذلك إذا أشرفت عليهم غبرة القوم (١) ، وتقاربت الصفوف ، ولاح لهم بريق الأسنة ، ثم انكشف الغبار عن الفيل فنظر وا إليه كأته الجبل العظيم ، وقد ألبسوه الحديد ، وزيننوه بزينة ، فاشت قلقهم ، وانهمات عبراتهم ، وتضر عبد المطلب وعاء ، فوالله ما أتم عبد المطلب دعائه و تضر عد حتى وقف الفيل مكانه فصرخت عليه الفيالة (٢) ، و زجرته الساسة ، فلم يلتفت إليهم ، فوقفت الجيوش ودهشوا ، فقال الأسودبن مقصود و هو على الساقة : (١) ما الخبر ؟ قالوا : إن الفيل قد وقف ، فقال المساسة : اضربوه ، فضربوه فما حال ولازال ، فتعجبوا منذلك ، من أمرهم أن يعطفوا رأسه ففعلوا فهرول راجعاً ، فأمر برد ، فرد و فوقف ، فقال الأسود عبر ابن مقصود فقال : ليس من جر ب كمن لا يجر ب ، ابعث للقوم رسولا (١) واطلب الصلح ، ابن مقصود فقال : ليس من جر ب كمن لا يجر ب ، ابعث للقوم رسولا (١) واطلب الصلح ، منا (٥) ، ويقومون لنا بما أفسدوا من كنيستنا ، فإذا فعلوا ذلك رجعنا عنهم ، قال : فلمنا دخل رسول أبرهة على الأسود و كان اسمه حناطة الحميري (٢) ، و كان يهزم الجيوش وحده ، وكان له خلقة هائلة فقال له الأسود : هل لك أن تكون أنت الرسول إليهم ، وعسى أن يكون الصلح على يدبك ، فقال حناطة : ها أناسائر إليهم ، فإن صالحونا و إلا فعسى أن يكون الصلح على يدبك ، فقال حناطة : ها أناسائر إليهم ، فإن صالحونا و إلا المعهم فيكم ، وكان الصلح على يدبك ، فقال حناطة : ها أناسائر إليهم ، فإن صالحونا و إلا المعهم فيصود فولا و الله و المسلم و المن و المول المول و الله و المسلم و الم

<sup>(</sup>١) غبرة الغيل والقوم خل .

<sup>(</sup>٢) فيالة جمع الغيال : صاحب الفيل وسياسه .

<sup>(</sup>٣) على السيافة خل و في المصدر : على السياسة .

<sup>(</sup>٤) رسولا من عندك خل .

<sup>(•)</sup> فيه غرابة لانه لم يسبق منهم ذكر مقتول ، حتى يطلبون من عبدالمطلب قودا ، ولم يكن عبدالمطلب وقومه يحاربونهم حتى يدعونهم الى الصلح ، وجاه ذكر حناطة يعبربن نفائة بن عدى بن الدئل بن بكربن مناة بن كنانة فى السيرة ابن هشام لكنه ذكر أنه و عبد المطلب و خويلد ابن واثلة ذهبوا الى أبرهة فمرضواعليه ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم ولا يهدم البيت فأبى عليهم ، و قال ابن هشام بعد ذلك : والله أعلم أكان ذلك أملا ،

<sup>(</sup>٦) اليحمرى خل ٠

ج٥١

رجعت برؤوسهم ، ثمساروهومعجب بنفسه فسأل عن سيّد قريش ، فقالوا:هوالشيبة النجّار (۱) ، وكان عبد المطلّ في قدر أه وعلم أنّه رسول من القوم ، فلمّا نظر حناطة إلى عبد المطلّب دهش وحار ، فقال له عبد المطلّب : ما الّذي أتى بك ؟ قال : يامولاي إن البرهة قدع ف فضكم ، ووهب لكم الحرم و البيت ، وقد أرسل إليك أن تقوم بدية من قتل له ، أو تسلم من رجالك بعد وهم (۲) ، ثم تقوم له بثمن ما عدم من الكنيسة ، فإ ذا فعلتم هذا رجع عنكم (۱) ، فقال عبد المطلّب : أيؤخذ البري و بالسقيم ، ونحن من شيمتنا الأمانة والعيانة ، و نقبض أبدينا عن المظالم ، ونصرف جوارحنا (٤) عن المآثم ، فبلّغ صاحبك عنّا ذلك ، وأمّا هذا البيت فقد سبق منتي القول فيه : إن له ربّاً يمنع عنه ، فوالله ما كبر علي ما جعتموه من الرجال ، فإن أراد صاحبك المسير فليسر ، وإن أراد المقام فليقم ، قال : فلمّا سمع حناطة كلامه غضب وأراد أن يقتل عبد المطلّب ، فظهر لعبد المطلّب ماني وجهه فلم يمهله دون أن قبض على محزمه ومراق بطنه وشاله (٥) و ضرب به الأرض ، وقال : وعزّة ربّي لولا أنّك رسول لأ هلكتك قبل أن تأتي صاحبك ، فرجع حناطة إلى الأسود و أعلمه بما لولا أنّك رسول لأ هلكتك قبل أن تأتي صاحبك ، فرجع حناطة إلى الأسود و أعلمه بما بعد هذا ، واعلم أن ممّة خلية من أهلها (٢) ، فاس ع إلى الغنيمة .

قال الرّاوي: فأمر الجيوش بالزحف فساروا نحو الحرم ، فلمنّا قربوا منه جاءهم أمرالله منحيث لايشعرون ، وإذاهم بأفواج من الطير كالسنّحابة المترادفة يتبع بعضها بعضاً ، و هي كأمثال الخطاطيف ، يحمل (^) كلّ طير ثلاثة أحجار : أحدها في منقاره ، واثنين (¹)

<sup>(</sup>١) في النصدر : الشيبة الفخار . أثبته النصنف في الهامش عن نسخة .

<sup>(</sup>٢) أو ترجع له برجال بعدرهم خل .

<sup>(</sup>٣) في البصدر زيادة : و ألتم له شاكرون .

<sup>(</sup>٤) جوالحنا خل .

<sup>(</sup>٥) المحرم مايشدبه الوسط. شاله : رفعه .

<sup>(</sup>٦) حلت خل .

<sup>(</sup>٧) عن أهلها خل .

<sup>(</sup>٨) يحمل منها خل و في المصدر : 'يعملكل طيرمنها .

<sup>(</sup>٩) في المُصْدر : اثنتين .

\_Y4\_

بن رجليه كالعدس ، وكبرها كالحميص ، وقد تعالت الطبور ، و ارتفعت و امتدت فوق العسكر (١) ، و انتشرت بطولهم وعرضهم ، فلمًّا نظر القوم إلى ذلك خافوا و قالوا : ما هذه الطيور الَّتي لم نر مثلها قبل هذا اليوم ؟ فقال الأسود : ماعليكم بأس ، لأنَّها طير تحمل رزقها لفراخها ، ثم قال : علي بقوسي ونبلي حتى أردّها عنكم ، فأخذ قوسه و أراد الرمى فتصارخت الطيور مستأذنة لربِّمها في هلاك القوم ، فما أتمَّت (٢) صراخها حتَّمي فتحت أبواب السماء ، وإذا بالنداء : أيتها الطيور المطيعة لربُّها افعلوا ما أمرتم به ، فقد اشتد عض الجيسار على الكفيار ، ففتحت الطيور أفواهها ، و كان أو ل حصاة وقعت على رأس حناطة فنزلت من البيضة إلى الرأس إلى الحلقوم، ونزلت إلى الصدر، وخرجت من دبره، و نزلت إلى الأرض و غاصت فانقلب صريعاً ، فتناثرت (<sup>٣)</sup> القوم يميناً و شمالا و الطيور تتبعهم لاتحول ولا تزول عن الرجل حتى ترميه بالحصاة على رأسه ، فتخرج من دبره ولا يررُّها درقة (٤) ولا حديد ، و إنَّ أبرهة لمَّا نظر إلى الطير و فعلها علم أنَّه قد أُحيط بهم ، فولَّى هارباً على وجهه ، و أمَّا الأُسود فا نَّه لَّـا نظر إلى ما نزل بقومه والحصى تتساقط عليهم وهم يقعونعلى و جوههم فارزأ بطير قدأُلقي (٥) حجراً فوقع في فيه حتُّسي خرج من دبره (٦٦) ، و أتاه آخر فضربه في هامُّته فطلع من قفاه (٧)، فخرُّ صريعاً ، وأعجب من ذلك أن " رجلاً من حضرموتكان له أخ فسأله المسير معه فأبي ، و قال : ما أنا عمَّن يتعرَّض لبيت الله ، فلمَّا نزل بهم البلاء حرج هارباً على وجهه و الطير يتبعه ، فلمًّا وصل إلى أخيه وصف له العذاب الّذي حلٌّ بالقوم ورفع رأسه وإذا هو بطير قدرماه بحصاة

<sup>(</sup>١) في المصدر: و امتدت من نوق رؤس القوم.

<sup>(</sup>٢) في المصدر : قماتيت .

<sup>(</sup>٣) فتنافرت خل .

<sup>(</sup>٤) الدرقة : الترس من جلودليس فيه خشب و لاعقب .

<sup>(</sup>ه) قد ألقى عليه خ ل .

<sup>(</sup>٦) خرج من نقرة قفاء خل .

<sup>(</sup>٧) من قفاء خل و في المصدر : فخرج من نقرته , ٢٠

على هامته وخرجت من دبره، وأمّا أبرهة فا نه سار مجد العلى فرسه ، إذ سقطت يده اليمنى فتحيّس في أمره فسقطت يده اليسرى ، ثمّ رجله اليمنى ، ثمّ اليسرى ، فأتى منزله فحكى لهم جميع ماجرى لهم كلّهم ، فما أتم حديثه إلّا ورأسه قد وقع ، هذا ماجرى لهم وأمّا عبدالمطّلب ومن معه فا نتهم أقاموا في ابتهال ودعاء وتضر ع وقد استجيب لهم ببركة وسول الله عن على أعداء أنه عن وهبتنا اجعل لنا من رسول الله على على أعداء على وجه الأرض كل كيدهم فرجا (١) ، وانصرنا على أعداء نا ونظروا هياكل الأعداء على وجه الأرض مطروحة ، والفيل وللى هارباً ، و أمّا ماكان ممّن فرّ من أهل مكة وسمع بما نزل بأصحاب الفيل أتوا فرحين مستبشرين ، وأقاموا مدّة ينقلون الأسلاب والرحال (٢) وكان سعادتهم وسرورهم ببركة رسول الله عليه الله المناه والرحال (٢) وكان سعادتهم وسرورهم ببركة رسول الله عناه المناه المناه

ثم إن عبدالمطلب (٤) كان ذات يوم نائماً في الحجر إذ أتاء آت فقال له : احفر طيبة ، قال : فقلت له : وماطيبة ؟ فغاب عنسي إلى غد ، فنمت في مكاني فأتى الهاتف فقال : احفر مضنونة ، برتة ، فقلت : وما برتة ؟ فغاب عنسي ، فنمت في اليوم الثالث فأتى وقال : احفر مضنونة ، فقلت : وما مضنونة ؟ فغاب عنسي ، و أتاني في اليوم الرابع وقال : احفر زمزم ، فقلت : وما زمزم ؟ قال : لا تنزف أبداً ولا تذمّ ، تسقي الحجيج الأعظم ، عند قرية النمل ، فلمسا دله على الموضع أخذ عبد المطلب معوله وولده الحارث ولم يكن له يومئذ ولد غيره ، فلمسا ظهر له البناء وعلمت قريش بذلك قالوا له : هذا بش زمزم ، بش أبينا إسماعيل تليال عجملوا لمحن فيه شركاء ، قال : لا أفعل لأنه أمر خصصت به دونكم ، فتشاوروا على أن يجملوا

<sup>(</sup>١) في المصدر: قرجاو مخرجا.

 <sup>(</sup>٢) أسلاب جمع السلب : مايسلب وينتزعمن القتيل . الرحال جمع الرحل : مايستميعيه المسافر
 من الاثاث في السفر .

<sup>(</sup>٣) فى المصدر : وكان ذلك سبب سعادتهم .

<sup>(</sup>٤) في النصدر: قال الراوى لهذا العديث ثم أن عبد النطلب.

بينهم حكماً وهو سعيدبن خثيمة (١) ، و كان بأطراف الشام ، فخرجوا حتمى إذا كانوا بمفازة بين الحجاز والشام بلغ بهم الجهد والعطش ولم بجدوا ماه ، فقالوا لعبد المطلب: ما تفعل ؟ قال : كل واحد منكم يحفر حفيرة لنفسه ففعلوا ، ثم ركب عبدالمطلب واحلته و ساربها (٢) فنبع الماء من تحت خفها فكبس وكبس أصحابه و شربوا جميعهم و ملؤا قربهم وحلفوا أن لا يخالفوه في زمزم ، فقالوا : إن الذي أسقاه الماء في هذه الفلاة هوالذي أعطاه زمزم ، و رجعوا و مكنوه من الحفر (١).

فلمنا تمادى على الحفر وجد غزالين من ذهب و هما اللذان دفنهما جرهم ، ووجد أسيافا كثيرة ودروعاً ، فطلبوه بنصيبهم فيها ، فقال لهم : هلمنوا إلى من ينصف بيننا ، فنضرب القداح (٤) فنجعل للكعبة قدحين ، ولي قدحين ، ولكم قدحين ، فمن خرج قدحاه كان هذا له ، قالوا : أنصفت ، فجعل قدحين أصفرين للكعبة ، وقدحين أسودين له ، وقد حين أبيضين لقريش ، ثم أعطاه لصاحب القداح (٥) و هو عند هبل ، و هبل صنم في الكعبة ، فضرب بهما فخرج الأصفران على الغزالين ، و خرج الأسودان على الأسياف و الدروع لعبد المطلب ، وتخلف قدحا قريش ، فضرب عبدالمطلب الأسياف ما بين الكعبة ، فضرب في الباب الغرالين من النهب ، وأقام عبدالمطلب بسقاية زمزم للحاج (٢).

وما كان بمكّة من يحسده ويضادّه إلّا رجل واحد وهو عديّ بن نوفل ، وكانأيضاً صاحب منعة (٢) و بسطة وطول يد ، و كان المشار إليه قبل قدوم عبد المطّب ، فلمّا قدم

<sup>(</sup>١) في المصدر : سعيدبن جندب ، في سيرة لابن هشام : كاهنة بني سعد هذيم .

<sup>(</sup>۲) و أشاربها خ ل .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن هشام في السيرة ثم قال : «قال ابن استحاق : فهذا الذي بلغني من حديث على بن أبي طالب رضي الشعنه في إمزم» .

<sup>(</sup>٤) القدح بالكسر : السهم الذي كانوا يقتسمون به .

 <sup>(</sup>a) في المصدر: ثم أعطى لصاحب القداح أجرته وفي هامش نسخة المصنف: ودفع اليه اجرته خ ل .

<sup>(</sup>٦) ذكره ايضا ابن هشام في السيرة ١٥٨٠١ .

<sup>(</sup>γ) المنعة ، العزة والقوة .

عبدالمطَّلُ إلى مكَّة وسوَّده أهل مكَّة عليهم كبر ذلك على عديٌّ بن نوفل ، إذمال الناس إلى عبدالمطَّلب وكبر ذلك عليه ، فلمَّما كان بعض الأيام تناسبا (١) و تقاولاً و وقع الخصام ، فقال عدى بن نوفل لعبد المطلّب: أمسك عليك ما أعطيناك ، ولا يغرننَّك ما خوَّلناك ، فا تسما أنت غلام من غلمان قومك ، ليس لك ولد ولا مساعد فبم تستطيل علينا ولقد كنت في يشرب و حيداً حتّى جاء بك عمَّك إلينا ، وقدم بك علينا ، فصار لك كلام ، فغضب عبدالمطَّلب لذلك ، وقال له : ياويلك تعيَّرني بقلَّة الولد ، لله عليَّ عهد وميثاق لازم ، لا إن رزقني الله عشرة أولاد ذكوراً وزا دعليهم لأ نحرن أحدهم إكراماً وإجلالا لحقَّه ، و طلباً بثاري (٢) بالوفاء، اللَّهم فكشَّرلي العيال، ولا تشمت بي أحداً ، إنَّك أنت الفرد الصمد، ولا أعاين بمثل قولك أبداً (٣) ، ثمّ مضى وأخذ في خطبة النساء و التزويج حرصاً على الأولاد، ثم تزوَّج بست نساء فرزق منهن عشرة أولاد، وكلّ امرأة تزوَّجها هي كانت ذات حسن وجمال وعز" في قومها ، منهن منعة بنت حماب الكلابية (٤) ، والطائفية (٥)، والطليقيَّة بنت غيدق اسمها سمراء، وهاجرة الخزاعيَّة، وسعدي بنت حميب الكلابيَّة، وهالة بنت وهب، وفاطمة بنت عمرو المخزوميَّة، وأميًّا منعة بنت الحماب فا نَّيها ولدت له الغيداق واسمه الحجل ، و إنَّما سمَّى الغيداق لمروَّته و بذل ماله ، و أمنًّا الفرعي (٦) فولدت له أبالهب واسمه عبدالعزي، وأميّا سعدى (٧) فولدت له ولدين: أحدهماض ار، والآخرالعبتاس، وأمنا فاطمة فولدت له ولدين: أحدهما عبدمناف، ويقال له: أبوطالب

<sup>(</sup>١) تسابا خل .

<sup>(</sup>٢) لثارى خ ل .

<sup>(</sup>٣) قوله أحدا خل .

<sup>(</sup>٤) فىالمصدر : بغلة بنت حسان الكلبية : و نمى تاريخ البعقوبى : ممنعة بنت عمروبن مالك بن اوفل الخزاعى .

 <sup>(</sup>a) لم يذكر الطاعنية في المصدر .

<sup>(</sup>٦) لم تسبق قبل ذلك ولعلها الخزاعية . وذكر اليعقوبي أن اسمهالبني بنت هاجر بن عبدمناف بن ضاطر الغزاهي .

<sup>(</sup>٧) في تاريخ اليعقوبي : اسمها نتيلة بنت جناب بن كليب بن النمر بن قاسط .

والآخر عبدالله أبو رسول الله عَلِمُهُ ﴿ ١ ﴾ ، و كان عبدالله أصغر أولاره ، وكان في وحيه نور رسول الله عَلَيْهُ الله ، فأولاد عبد المطلب الحارث و أبولهب والعبساس وضرار و حزة و المقوم والحجل والزبير وأبوطالب وعبدالله (٢)، وكان عبدالمطلُّ عائماً مجتهداً في خدمة الكعبة ، وكان عبدالمطَّلب نائماً في بعض اللَّيالي قريباً من حائط الكعبة فرأى رؤياً فانتبه فزعاً مرعوباً ، فقام يجر " أذياله وبجر" ردائه إلى أن وقف على جماعته وهو مرتعد فزعاً ، فقالوا له : ماوراءك يا أباالحارث؟ إنَّا نراك مرعوباً طائشاً ، فقال : إنَّى رأيت كأنَّ قد خرج من ظهري سلسلة بيضاء مضيئة ، يكاد ضوئها يخطف الأبصار ، لها أربعة أطراف،طرف منها قدبلغ المشرق، و طرفمنها قدبلغ المغرب، وطرف منها قدغاص تحت الثري، وطرف منها قد بلغ عنان السماء ، فنظرت (٢) وإذاً رأيت تحتيها شخصين عظمهن بهيس ، فقلت لأحدهما: من أنت ؟ فقال : أنا نوح نبي " ربّ العالمين ، وقلت للا خر : من أنت ؟ قال : أنا إبراهيم الخليل، جئنا نستظل بهذه الشجرة، فطوبي لمن استظل بها، والويل لمن تنحي عنها، فانتبهت لذلك فزعاً مرعوباً فقال له الكهنة: يا أبا الحارث هذه بشارة لك، و خير يصل إليك ، ليس لأحد فيها شيء ، وإن صدقت رؤياك ليخرجن من ظهرك من يدعو أهل المشرق والمغرب، ويكون رحمة لقوم، وعداباعلى قوم، فانصرف عبدالطَّلُ فرحاً مسروراً، وقال في نفسه : ليت شعري من يقيض النور من ولدي ، وكان يخرج كلٌّ يوم إلى الصيد وحده ، فأخذه ذات يوم العطش فنظر إلى ماء صاف في حجر معين ، فشرب منه فوجده أبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأقبل من وقته وغشى زوجته فاطمة بنت عمرو، فحملت بعبدالله أبي رسول الله عَلَيْكُ ﴿ ، فانتقل النور الَّذي كان في وجهه إلى زوجته فاطمة ، فما مرَّت بها اللَّيالي والا يِّمام حتَّى ولدت عبدالله أبارسول الله عَلَيْه الله النور إليه ، فلمَّا ولدته

<sup>(</sup>١) و عداليعقوبي في تاريخه من أولادها أيضا الزبير و عبدالكعبة وهوالبقوم .

 <sup>(</sup>۲) و أضاف اليمقوبي قثم، وذكر أن امه و ام الحارث واحدة و هو صفية بنت جندب بن حجير بن رئاب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصمة ،

 <sup>(</sup>٣) في المصدر زيادة هي : فبينما إنا أنظر البها و اذاهي قد تحولت شجرة بيضاه زاهرة ، الها
 أغمان قد بلغت الي عنان السماء ، فنظرت .

سطع النور في غر" مه (۱) حتى لحق عنان السماء (۲) ، فلما نظر إليه عبدالمطلب فرح (۱) فرحاً شديداً ، ولم يخف مولده على الكهنة و الأحبار ، فأما الكهنة فعظم أمره عليهم لا بطال كهانتهم ، وأما أحبار اليهود فكانت معهم جبلة بيضاء وكانت جبلة يحيى بن زكريا والمنائم ، وكان الديم يابساً عليها قد غمست في دمه ، وكان في كتبهم : إن هذا الديم الذي في الجبلة إذا قطر منها قطرة واحدة من الديم يكون قدقرب خروج صاحب السيف المسلول ، فنظروا إلى ذلك الديم فوجدوا الجبلة ، و إذا بها قد صارت رطبة يقطر منها الديم (١٤) ، فعلموا أنيه قددنا خروجه ، فاغتموا لذلك غما شديداً ، و بعثوا إلى مكة رجالا منهم عمله عن الخبر ، ويأتونهم بخبر مولده ، وكان عبدالله يشب في اليوم مثل ما يشب أولاد الناس في السنة ، وكان الناس يزورونه ويتعجبون من حسنه و عاله وأنواره ، وقيل: إنه لقى عبدالله في زمانه مالقى يوسف الصد في زمانه ، وذلك من عداوة اليهود ، وجرت عليه أمور عظيمة وأحوال جسيمة (٥) .

فلماً كملت لعبد المطلب عشرة أولاد ذكوراً وولد له الحارث (٦) فصاروا أحدعش ولداً ذكراً فذكر نذره الذي نفر ، والعهد الذي عاهد : لئن بلغت أولادي أحد عشرولداً ذكراً فذكر نذره الذي نفر ، والعهد الذي عاهد : لئن بلغت أولاده بين يديه ، وصنع ذكوراً (٧) لأقر بن أحدهم لوجه الله تعالى ، فجمع عبدالمطلب أولاده بين يديه ، وصنع لهم طعاماً ، وجعمهم حوله ، واغتم لذلك غماً شديداً ، ثم قال لهم ؛ ياأولادي إنكم كنتم تعلمون (٨) أنكم عندي بمنزلة واحدة ، وأنتم الحدقة من العين ، والروح بين الجنبين ،

<sup>(</sup>١) في النصدر : من غرته .

<sup>(</sup>٢) بمنان السماء خل .

<sup>(</sup>٣) فرح به ځل.

<sup>(</sup>٤) في النصدر: فنظروا إلى ذلك إلدم فوجدوه قدصار رطبايقطر منهادما. قطموا. ونقله النصنف في الهامش عن نسخة.

 <sup>(</sup>٥)ذكر تحوه المسعودي في اثبات الوصية : ٨٤.

<sup>(</sup>٦) قد سبق أنالحارث ولد قبلهم ، فالصحيح كما في المصدر : و ولده الحارث .

<sup>(</sup>٧) ني النصدر : عشرة ، و ذكر النصنف عن نسخة في الهامش هكذا : عشرة ذكورا لإنحرن .

<sup>(</sup>٨) أنتم تعلمون خل و هوالموجود في المصدر .

ولو أن أحدكم أصابته شوكة لساءني ذلك (١) ، ولكن حق الله أوجب من حقَّكم (١) ، وقد عاهدته ونذرت له متى رزقني الله أحد عشر ولداً ذكراً لأ نحرنُ أحدهم قرباناً ، وقد أعطاني ما سألته ، وبقي الآن (٢) ما عاهدته ، وقد جمعتكم لا شاوركم ، فما أنتم قائلون ؟ فجعل بعضهم ينظر إلى بعض وهم سكوت لايتكلَّمون ، فأوَّل من تكلُّم منهم عبدالله أبو رسول الله فَلَيْهُ فَلِنْهُ وَكَانَ أَصْغَرَ أُولَادَهُ ، فقال : يَا أَبْتَ أَنْتَ الْحَاكُمُ عَلَيْنًا ، ونحن أُولادكُ وفي طوع يدك ، وحق الله أوجب من حقينا ، و أمره أوجب من أمرنا ، و نحن لك طائعون وصابرون على حكمالله وحكمك ، وقد رضينا بأمرالله و أمرك ، وصبرنا على حكم الله و حكمك ، ونعوذ بالله من مخالفتك ، فشكره أبوه ، وكان لعبدالله في ذلك البوم احدى عشر سنة ، فلمَّا سمع أبوء كلامه بكي بكاء شديداً حتَّى بلِّ لحيته من دموعه ، ثمَّ قال لهم : يا أولادي ما الّذي تقولون ٢ فقالوا له : سمعنا وأطعنا ، فافعل ما بدالك ، ولو تحرتنا عن آخر نافكيف واحداًمنه ، فشكرهم على مقالتهم ، ثم قال لهم : يابني امضوا إلى المهاتكم و أخبروهن بما قلت لكم ، و قولوا لهن يغسلنكم و يكحلنكم و يطيبنكم ، و البسوا أفخر ثيابكم، و ودَّعوا أمُّهاتكم وداع من لا يرجع أبداً ، فتفرُّقوا إلى أمُّهاتهم و وأخبروهن بما قال لهم أبوهم ، فغاضت لأجل ذلك العيون ، وترادفت الأحزان (٤)، قال : ثمَّ إنَّ عبد المطَّلب باتتلك اللَّيلة مهموماً مغموماً ، لم يطعم طعاماً ، ولم يشرب شراباً ، ولم يغمض عيناً حتم علم الفجر (٥)، ثم لبس أفخر أثوابه ، وتردّى برداء آدم عَلَيْكُم ، وتنعمل بنعل شيث ﷺ ، وتختُّ مبخاتم نوح ﷺ ، وأخذبيده خنجراً ماضياً ليذبح به بعضأولاده ،

 <sup>(</sup>١) في العصدر هذا زيادة هي : و لوعرض لبعضكم عارض لإذاني . و أثبته المصنف في الهامش
 عن نسخة .

 <sup>(</sup>٢) في المصدر هذا زيادة هي : و مكان الله أعظم من مكانكم . و نقله المصنف في الهامش
 عن نسخة .

<sup>(</sup>٣) و بقى على الإن ماهاهدته خل .

<sup>(</sup>٤) في المصدر هنا زيارة هي، وعقدن لفقد أولادهن الماتم .

<sup>(</sup>ه) في المصدر هنا زيادة هي : وهومع ذلك قلقامرعوبالبايعلم من أمرأولاده ومايريد أن يعمل بهم ، قال : ﴿فاغتسل و لبس﴾ اه ، قلت ، قوله : ﴿قلقام لعله مصحف قلق مرعوب

ج٥١

وخرج يناديهم من عند أمهاتهم واحداً واحداً ، فأقبلوا إليه مسرعين وقد تزيتنوا (۱) بأحسن الزينة ، فلم يتأخس (۲) غير عبد الله ، لأنه كان أصغرهم ، فسألهم عنه فقالوا : لا نعلمه منهم أحد (۱) فخرج إليه بنفسه حتى و رد منزل فاطمة زوجته ، فأخذ بيده ، فتعلقت به أمه ، فجعل أبوه يجذبه منها ، وهي تجذبه منه ، وهو يريد أباه (٤) ، و هو يقول : «يا أمه اتر كيني أمضي مع أبي ليفعل بي مايريد ، فتر كته وشقت جيبهاوصر خت وقالت : «لفعلك يا أبا الحارث فعل لم يفعله أحد غيرك ، فكيف تطيب نفسك بذبح ولدك ؟ وإنكان ولابد من ذلك فخل عبدالله لأنه طفل صغير وارحمه لأجل صغره ، و لأجل هذا وإنكان ولابد من ذلك فخل عبدالله لأنه طفل صغير وارجمه لأجل صغره ، و لأجل هذا النور الذي في غرته (۱) ، فلم يكترث بكلامها (۲) ، ثم جذبه من يدها (۱) ، فقامت عند ذلك تود عه فضمته إلى صدرها ، و قالت : «حاشاك يا رب أن يطفى عنورك ، وقدقلت عند فيك يا ولدي ، و احزنا عليك يا ولدي ، ليتني قبل غيبتك عنتي و قبل ذبيحك علي يا ولدي غيبت تحت الثرى ، لئلا أرى فيك ما أرى ، ولكن ذلك بالرغم منتي لا بالرضا

<sup>(</sup>١) في المصدر : و قد تطيبوا و تزينوا ،

<sup>(</sup>٢) ﴿ ﴿ : وَلَمْ يَتَأْخُرُ أَحَدَمُنْهُمْ . وَ فَيَهَامُشُ الْكَتَابِ : فَلَمْ يَتَأْخُرُ مَنْهُمْ أَحَدَجُلَ .

<sup>(</sup>٣) فقالوا : مالنا به علم خ ل و هوالموجود في المصدر .

<sup>(</sup>٤) وهویرید ابنه و هی تبنمه خل و فی المصدر : و هویرید أبیه و هی تبنمه و هویقول : یا آماه اترکینی أمضی مع أبی لیمثل أمره و ماعاهد الله هزوجل به ، فأنا أعود إلیك ان شا.الله تمالی ، فترکته و قالت : «یا آباالحارث فعلك اللهی عزمت علیه ماسبقك الیه أحد من الناس ، فكیف تطیب نفسك ان تذبح أولادك ؟ ؟ .

<sup>(</sup>ه) ولهذا النور الذي في غرته خل. وفي المصدر: في وجهه، وبعده: فورب الكعبة لان نملت بيعض أولادكما أنت عليه عازم تشمت بك الحساد، ولا تطيب نفسك أبدا، فقال لها هبدالمطلب: 
«يا فاطعة أن عبدالله أجل أولادي وأحبهم إلى ، وأنا أرجو من الله تمالي أن ينجيه و يرحم صفر سنه»، قال: «ثم أن عبدالمطلب عزم على المسيربه، فقامت امه تضمه إلى صدرها وهي تقول؛ أترى ورب الكعبة قضى بفراقك، وقدر على وحشتك حاشا نورالله يطفأ و يذهب نور الابطح والمهفا، ولقد قلت حيلتي يابني ».

<sup>(</sup>٦) أى لم يعبأ به ولايباليه .

<sup>(</sup>Y) ثم جذبه بيده وأخذه خ ل .

سوقك من عندي من غير اختياري (١) ، فلمسّا سمع ذلك أبوه بكى بكاء شديداً حتى غشي عليه وتغيّر لونه ، فقال عبد الله لأمّه : دعيني أمضي مع أبي ، فإن اختارني (١) ربّي كنت راضياً سامحاً ببذل روحي له ، وإن كان غير ذلك عدت إليك ، فأطلقته الممّه فمشى وراء أبيه وجعلة أولاده (١) إلى الكعبة ، فارتفعت الأصوات من كلّ ناحية ، وأقبلو اينظرون ما يصنع عبد المطلّب بأولاد ، وأقبلت اليهود والكهنة وقالوا : لعلّه يذبح الذي نخافه ، ثمّ على القرعة بينهم وجاء بهم جميعاً للمنحر ، وبيده خنجر يلوح الموت من جوانبه ، ثمّ نادى بأعلا صوته يسمع القريب و البعيد وقال : « اللّهم وبه هذا البيت و الحرم والحطيم، وزمزم (١) ورب الملائكة الكرام ، ورب جملة الأنام ، اكشف عنّا بنورك الظلام (٥) ، بحق ما أني نذرت نذراً ، وإنّما يحتاج الضعيف إلى القوي ، والفقير إلى الغني ، يارب وأنت تعلم أنّي نذرت نذراً ، وعاهدتك عهداً على إن وهبتني عشرة أولاد ذكور لأقر بن لوجهك تعلم أنّي نذرت نذراً ، وعاهدتك عهداً على إن وهبتني عشرة أولاد ذكور لأقر بن لوجهك الكريم واحداً منهم ، وها أنا وهم بين يديك ، فاختر منهم من أحببت ، اللّهم كما قضيت فاجعله في الكبير أصبر على اللهم كما قضيت فاجعله في الكبير أصبر على البلاء من الصغير ،

<sup>(</sup>۱) بغیر اختیاری خ ل .

<sup>(</sup>٢) في المصدر بمد ذلك : يفعل بي مايشا. ، ويحكم ما يريد ، فان اختارني إه .

<sup>(</sup>٣) معجملة أولاده خ ل ، وفي المصدر : ومشى وراه أبيه ، وأقبل عبد المطلب و ساق أولاده بين يديه إلى الكمبة ، فارتفعت الاصوات ، و خرجت الرجال و النساه من كل جانب و مكان ، و جملوا ينظرون إلى عبد المطلب وما يريد يصنع بأولاده ، وأقبلوا إليه السحرة والكهنة واليهود ويقولون : هذا الذي ينعرج منه ما تعدرون وقد قرب ذلك منكم ، فلما علموا أن عبد المطلب لابد أن يقارع بينهم فأى من وقعت عليه القرعة يذبحه أقبلت الناس إلى المنحر وهم ينظرون إلى عبد المطلب وأولاده خلفه ، فأقبل بهم نحو المنحر وبيده خنجر ماش فتطاولت إليه الإعناق ، ثم نادى إه .

<sup>(</sup>٤) اللهم رب هذا البيت الحرام ، والمشاعر العظام وزمزم والمقام خ ل .

<sup>(</sup>٥) في المصدر: الظلم.

<sup>(</sup>٦) المصدر خال عن قوله : الا انت .

و الصغير أولى بالرحمة ، اللَّهم َّ ربِّ البيت و الأستار، و الركن و الأحجار، و ساطح الأرض، ومجرى البحار، ومرسل السحاب والأمطار، اصرف البلاء عن الصغار، ثمٌّ دعا بصاحب الجرائد فقد ها (١) فقذفها وكتب على كل واحدة اسم ولد ، ثم دعا بصاحب القداح وهي الأزلام (٢) الَّتي ذكرها الله تعالى ، وكانوا يقسمون (٢) بها في الجاهليَّـة ، فأخذالجرائد من يده ، وساق أولاد عبدالمطلُّب . وقصد بهم الكعبة ، فأخذت ا مُسهاتهم في الصراخ والنياح و الشق للجيوب (٤) ، كل واحدة تبكي على ولدها ، و جميع الناس يبكون لبكائهم، و جعل عبد المطلب يقوم (٥) من ق و يقعد أخرى ، وهو يدعو (٦) : «يارب اسرع في قضائك ، فتطاولت الأعناق ، وفاضت العبرات ، واشتدَّت الحسرات ، فبينماهم في ذلك وإذاً بصاحب القداح قدخرج من الكعبة وهو قابض على عبدالله أبي رسول الله عَنْدُولَكُم، وقد جعل ردائه في عنقه وهو يجر م وقد زالت النضارة من وجهه ، واصفر " لونه ، و ارتمدت فرائصه، وقالله : ياعبدالمطلب هذا ولدا فقدخرج عليه السهم ، فاين شئت فاذبحه أواتر كه (٧). فلمًّا سمع كلامه خرّ مغشيًّا عليه ، و وقع إلى الأرض (٨) ، و خريج بقيَّة أولاده من الكعبة وهم يبكون على أخيهم ، وكان أشدّهم عليه حزنا أبوطالب لأ نته شقيقه من المته وأبيه ، وكان لا يصبر عنه ساعة واحدة ، وكان يقبُّل غرَّته وموضع النورمن وجهه ، ويقول : با أخي ليتني لا أموت حتّى أرى ولدك الوارث لهذا النور الّذي فضَّله الله على المخلق أجمعين (١٩)، الّذي يغسل الأرض من الدنس ، و يزيل دولة الأوثان ، و ببطل كهانة الكهيّان.

<sup>(</sup>١) فقدرها خل وفي البصدر : وقدر. ونصله وكتب ،

<sup>(</sup>٢) في النصدر : القداح الذي كانوا يضربون بها ، وهي التي تسمى الإزلام .

<sup>(</sup>٣) يقتسمون خل وكذا في المصدر .

<sup>(</sup>٤) وشق العبيوب خ ل .

<sup>(</sup>ه) في الصدر : وقلق عبد المطلب قلقاشديدا ، و جمل يقوم اه . وزاد في الدعاء : فاني راغب إليك .

<sup>(</sup>٦) وهو يقول ځل .

<sup>(</sup>٧) وان شئت آثركه خ ل ومثله نى المصدر.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: على الآرش،

<sup>(</sup>٩) نى المصدر زيادة هي : وتقاتل معه الملائكة المقربين .

\_۸۳\_

فلممّا ولدالنبيّ عَلَيْهُ كان يحبّه أبوطالب حبّاً شديداً (١)، و يقول له : فدتك نفسي يابن أخي ، يابن الذبيحين إسماعيل وعبدالله .

رجعنا إلى الحديث الأول : ثم ملّ أفاق عبد المطلّب سمع البكاء من الرجال و النساء من كل ناحية ، فنظر و إذا فاطمة بنت عمر و اثم عبدالله وهي تحثو التراب على وجهها ، وتضرب على صدرها ، فلمنّا نظر إليها عبدالمطلّب لم يجد صبراً و قبض (٢) على يد ولده ، وأراد أن يذبحه فتعلّقت به سادات قريش وبنو عبدمناف فصاح بهم صيحة منكرة وقال : يا ويلكم لستم أشفق على ولدي منتي ، ولكن أمضي حكم ربّي ، وأبوطالب متعلّق بأذيال عبدالله وهو يبكي ويقول لأبيه : اترك أخي واذبحني مكانه فا نتي راض أنأ كون (١) قربائك لربّك ، فقال عبدالمطلّب : ما كنت بالذي أتعر ض على ربني ، وأخالف حكمه ، فهو الآمر وأنا المأمور ، ثم اجتمع أكابر قومه وعشيرته وقالوا له: يا عبدالمطلب عد إلى صاحب القداح مرة ثانية فعسى أن يقع السهم في غيره (٤) ، و يقضي الله ما فيه الفرح ، ضاحب القداح مرة ثانية فعسى أن يقع السهم في غيره (١٤) ، و يقضي الله ما فيه الفرح ، ساق ولده عبدالله إلى المنحر والنّاس من وراء صفوف ، فلمنا وصل المنحر عقل رجليه (٢) ساق ولده عبدالله إلى المنحر والنّاس من وراء صفوف ، فلمنا وصل المنحر عقل رجليه (٢) فعندذلك ضربت أمّنه وجهها ، ونشرت شعرها ، ومزقت أثوابها ، ثم أضجعه وهو ذاهل (٢) لا يدري ما يصنع ممنا بقله من الحزن ، فلمنا رأته أمّه أنه لا محالة عازم على ذبحه مضت مسرعة إلى قومها ، وهي قد اضطربت جوارحها لما رأت عبد المطلّب قد أضجع مضت مسرعة إلى قومها ، وهي قد اضطربت جوارحها لما رأت عبد المطلّب قد أضجع

<sup>(</sup>١) وكان يفتخربه خل وهو موجود في المصدر .

 <sup>(</sup>٢) لم يملك نفسه خ ل وفي المصدر: فلما نظر عبدالمطلب الى فاطمة و شدة حزنها و عظم
 قلقها فلم تحمل صبرا وقد اكملت الحون ثم انه قبش .

<sup>(</sup>٣) فقد رضيت أن أكون خل وكذا في المصدو.

<sup>(</sup>٤) على غيره خل وهكذا في المصدر.

<sup>(</sup>٥) قماد فخرج السهم خل وفي المصدر وقمل فخرج السهم .

<sup>(</sup>٦) عقل رجليه بعبل خل وهكذا هو في المعبدر .

 <sup>(</sup>٧) وهو داهش ځل وهکدا هو غی المصدر .

جه\

عبدالله ولده ليذبحه ، وهو لايسمع (١)عذل عاذل ، ولاقول قائل ، وضجَّت الملائكة بالتسبيح ، ونشرت أجنحتها ، و نادى جبرئيل (٢) ، و تض ع إسرافيل وهم يستغيثون إلى ربهم ، فقال الله : ياملائكتي إنتي بكلُّ شيء عليم ، وفد ابتليت عبديلاً نظر صبره على حكمي ، فبينما عبدالمطَّلب كذالك إذ أتاه عشرة رجال عراة حفاة ، في أيديهم السيوف ، و حالوا بينه وبين ولده ، فقال لهم : ما شأنكم ؟ قالوا له : لا ندعك تذبح ابن أُختنا راو قتلتنا (٣) عن آخرنا ، ولقد كلَّفت هذه المرأة ما لا تطيق ، و فحن أخواله من بني مخزوم ، فلمَّـا رآهم قد حالوا بينه و بين ولده رفع رأسه إلى السَّماء، و قال : « يا ربُّ قد منعوني أن أمضى حكمك ، و أُوفي بعهدك ، فاحكم بيني و بينهم بالحقّ و أنت خير الحاكمين، ، فبينماهم كذالك (٤) إذ أقبل عليهم رجل من كبار قومه يقال له: عكرمة بن عامر (٥)، فأشار بيده إلى الناس أن اسكتوا ، ثم قال : يا أبا الحارث اعلم أنَّك قد أصبحت سيَّد الأبطح، فلوفعلت بولدك هذا لصار سنَّة بعدك يلزمك عارها وشنارها ، وهذا لايليق بك ، فقال: أترى يا عكرمة أغضب ربيع، قال: إنسي أدلُّك (٦) على ما فيه الصلاح، قال: ما هو يا عكرمة ؟ قال: إن معنا في بلادنا كاهنة (٧) عارفة ليس في الكهان أعرف منها ، تحدُّث بما يكون في ضمائر الناس وما ينخفي في سرائرهم (١٨) ، و ذلك أنَّ لها صاحباً من الجنُّ يخبرها بذلك ، فلمَّـا سمع كلامه سكن ما به فأجمع رأيهم (١) على ذلك ، فقالوا : يا أبا الحارث لقد تكلّم عكرمة بالصواب، فأخذ عبدالمطّلب ولده وأقبل إلىمنزله وأخذ

<sup>(</sup>۱) فلما حققت الحقائق، وأخذ الشفرة بيده وهو لايسمع خل وفي الممدو ، وقد اضطربت بماجري عليها، وقد حققت الحقائق، وأخذالشفرة بيده وهولايسمع.

<sup>(</sup>٢) في المعدر : قابتهل جبراتيل .

<sup>(</sup>٣) **ولو** قتلناخ ل .

 <sup>(</sup>٤) لى ذلك خل.

 <sup>(</sup>a) في المصدر: وكان سيد تومه.

<sup>(</sup>٦) في البصدر زيادة هي : وأرضى عباده واخلف عهده ، قال عكرمة : هل أدلك .

<sup>(</sup>٧) في المصدر : قال عكرمة : اعلم أيها السيد ان جوارنا كاهنة .

<sup>(</sup>٨) وما ينجول في سرائرهم خ ل و ني المصدر : وما ينعول .

<sup>(</sup>٩) فلما سبع كلامه أصنى إليه وسكن . و هكذا هو في المصدر . وفيه : فأجمعوا رأيهم .

أُهبَة (١) السفر إلى الكاهنة ، و أخذ معه هدية عظيمة (٢) ، وكان اسم الكاهنة أمّ ملخان ، فلمّا كان بعد ثلاثة أيّام خرج عبدالمطّلب (٣) في قومه إلى الكاهنة ، فتقدّم عبدالمطّلب إليها بعد أن دفع إليها الهدية ، فسألها عن أمره ، فقالت ، انزلوا ، و غداً أظهر لكم العجب ، فلمنّا كان غداة غد اجتمعوا عندها فأنشأت تقول :

يا مرحباً بالفتية الأخيار \* الساكني البيت مع الأستار قد خلقوا من صلصل الفخار \* و من صميم العز والأنوار خذوا بقولي صح في الآثار \* أنبئكم بالعلم و الأخبار أهل الضياء والنور والفخار \* من هاشم سمّاه في الأقدار قد رام من خالقه الجبّار \* أن يعطه عشراً من الأذكار من غير ما نقص باذن الباري \* فواحد ينحره للأنذار

ثم إنها التفتت إلى عبد المطلب، و قالت له (٤): أنت الناذر؟ قال: نعم ، جئناك لتنظري في أمرنا، و تعملي الحيلة في ولدنا، فقالت: وربّ البنية (٩)، و ناصب الجبال المرسية، وساطح الأرض المدحيّة، إنّ هذا الفتى الّذي ذكر تمومسوف يعلو ذكره و يعظم

ثم ان القوم ساروا طالبين للكاهنة فوجدوها غائبة فسألوا عنها ، فقيل لهم : انها خرجت فى طلب حاجة لها ، فساروا قاصدين للمكان الذى هى فيه ، فتقدم اليها عبد المطلب بعد ما دفع اليها المهدية . «إلى آخرما فى المتن > . منه عفى عنه . قلت : ومثله مافى نسختنا الا أنه ترك الشعر .

<sup>(</sup>١) الاهبة: العدة وما يحتاج في السفر اليه .

<sup>(</sup>١) سنية خ ل ٠

 <sup>(</sup>٣) في بعض النسخ هكذا : فلما كان بعد ثلاثة أيام خرج هبدالمطلب في جماعة قومه من بني
 عبدمناف و بني منعزوم فجعل يقول :

تملكني الهدوم (قد خل) فضقت ذرعا ، ولم أملك لما قد حل دفعا

نذرت و کان ندر البره دینا ه و هل حریری للندر منمأ

<sup>(</sup>٤) فى المصدر : فقالت : انزلوا استريحوا يومكم هذا ، فان فرجكم وجب ، وغدا سيظهرلكم العجب قال : فتفرقوا القوم عنها ، فلما كان فى غداة غد اجتمعوا اليها ، وعن خبرهم سألوها وما جاوًا ئيه ، قال : ثم نظرت الى عبدالمطلب وقالت له .

<sup>(</sup>و) نورب البرية خل ومثله في المصدر .

\_\_^^\_\_

أمره ، وإنسى سأرشد كم إلى خلاصه ، فكم الدية عند كم ؟ قالوا : عشرة (١) من الإبل ، قالت : ارجعوا إلى بلدكم واستقسموا بالأزلام على عشرة من الإبل وعلى ولدكم ، فإن خرج عليه السهم فزيدوا عشرة أخرى وارموا عليها بالسهام ، فإن خرج عليه دونها فزيدوا عشرة أُخرى هكذا إلى المأة ، فا ن لم تخرج على الإبل اذبحوا ولدكم ، ففرح القوم و رجعوا إلى مكَّة ، و أقبل (٢) عبد المطلَّل على ولده يقبُّله ، فقال عبدالله : يعز علي يا أبتاه شقاء ك من أجلي ، وحزنك علي ، ثم أمرعبدالمطلب أن يخرج كل ما معه من الإبل ، فأحضرت وأرسل إلى بني عمَّه أن يأتوا بالإ بل على قدر طاقتهم ، وقال : «إن أرادالله بي خيراً وقاني فيولدي ، وإنكان غير ذلك فحكمه مان، ، فجعل أهل مكَّة يسوقون له كلَّما معهم من الإبل، وأقبل عبدالمطَّلب على فاطمة أمَّ عبدالله ، وقد أفرحت عيناها بالبكاء وأخبرها بذلك ففرحت وقالت: أرجو من ربتي أن يقبل منتى الفداء، ويسامحني في ولدي ، وكانت ذات يسار ومال كثير ، وكانت أمُّمها سرحانة زوجة عمرو المخزومي"، وكانت كثيرة الأموال والذخائر ، وكان لها جمال تسافر إلى العراق ، وجمال تسافر إلى الشام ، فقالت : على " بمالي و مال أُمِّي ، ولو طلب منِّي ربِّي ألف (٢) ناقة لقدَّمتها إليه و عليَّ الزيادة ، فشكرها عبدالمطَّلب وقال: أرجو أن يكون في مالي ما يرضي ربِّي ، و يفرُّج كربي ، وأمَّا الناس بمكَّة ففي فرح وسرور (٤)، وبات عبد المطَّلب فرحاً مسروراً ، ثم أقبل إلى الكعبة و طاف بها سبعاً ، و هو يسأل الله تعالى أن يفرُّ ج عنه ، فلمنًّا طلع الصباح (٥) أمر رعاة الإبل أن يحضروها ، فأحضروها (٦)، وأخذ عبدالمطلب ابنه فطيِّبه وزيِّسنه وألبسه أفخر

<sup>(</sup>١) مأة خل ونمي المصدر : عشرين .

 <sup>(</sup>۲) فى المصدر : قال : «فلرسوا القوم فرحا شديداورجموا إلى الهليهم مسرورين ، فلما وصلوا
 مكة خرجوا الهلها كلهم يسألون ما قالت الكاهنة ، فأخبروهم بمقالها ، وأقبل» .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : ألنين ،

<sup>(</sup>٤) قىالىمىدر : وأما الناس فقد أمسوا بسكة قىندح و سرور .

<sup>(</sup>٥) أصبح الصباح غل ، وهكذا هو في المصدر .

<sup>(</sup>٣) نى المسدرهذا زيارة هي هكذا : وأتوا بنوعمه بماكان من المال فجموا أموالإكثيرة .

أثوابه، و أقبل به إلى الكعبة ، و في بدء الحبل و السكِّين ، فلمَّا رأته أمَّـه فاطمة قالت: يا عبدالمطلب ارم ما في يدك حتى يطمئن قلبي ، قال: إنسى قاصد إلى ربسي أسأله أن يقبل منسّى الفداء في ولدي ، فا إن نفدت أموالي وأموال قومي ركبت جوادي وخرجت إلى كسرى وقيصر(١) و ملوك الهند والصين مستطعماً على وجهي حتَّى أرضى ربَّى (٢) ، وأنا أرجو أن يفديه كما فدا أبي إسماعيل من الذبح، وسار إلى الكعبة والناس حوله ينظرون ، فقال لهم : « يا معاشر منحضر إيّاكم أن تعودوا إلى في ولدي كما فعلتم بالأمس ، و تحولوا بيني وبين ذبح ولدي » ، ثم ّ إنَّه قد م (<sup>۱۲)</sup> عشرة من الا بل وأوقفها (<sup>۱۶)</sup> وتعلُّق بأستار الكعبة ، وقال : « اللُّهم " أمرك نافذ » ، ثم " أمر صاحب القداح أن يضربها ا فضربها ، فخرج السهم على عبدالله ، فقال عبدالمطلب : « لربتي القضاء » ، فزاد على الايل عشرة ، وأمر صاحب القداح أن يضربها ، فضربها فخرج السهم على عبدالله ، فقال أشراف ق يش : لو قدَّ مت غيرك يا عبدالمطَّـلب لكان خيراً ، فإنَّا نخشي أن يكون ربُّك ساخطاً عليك ، فقال لهم : إن كان الأمر كما زعمتم فالمسيء أولى بالاعتدار ، ثمَّ قال : « اللَّهمَّ إن كان دعائي عنك قد حجب من كثرة الذنوب فا ينَّك غفَّار الذنوب، كاشف الكروب، تكر "م على " بفضلك وإحسانك » ثم " زاد عشرة أخرى من الإبل ورمق بطرفه نحو السماء وقال : ﴿ اللَّهِمُّ أَنتَ تَعَلُّمُ السُّرُّ وَأَخْفَى ، وأنت بِالمُنظَرِ الأُعْلَى ، اصرف عنَّا البلاء كماصرفته عن إبراهيم الّذي و فتى ، ثم المر صاحب القداح أن يض بها فضربها فخرج السهم على

<sup>(</sup>١) في النصدر؛ وقيصر الشام؛ وبطارقة الروم، وملوك الهند.

<sup>(</sup>٧) فيه غرابة : فإن الذي تقدم في قول كاهنة أن الفدا. لم تجاوز عن المأة ، فلولم تغرج الازلام بمد ذلك على الابل بلخرجت على عبدالله فالمتمين قتله فعليه فلا معنى للغووج إلى كسرى وغيره .

<sup>(</sup>۳) فی المصدر: یامعاشر الناس انکم تعلمون منزلة الولد، لایقاس به أحد، لالها روح خرجت من روح، وما أنتم بأشفق منیعلیولدی، وقدکانت منکم بالامس بی زلة و فعلة منتکرة، وأیاکم أن تعودوا لمثلها، وتعولون بینی وبین ولدی، فاترکونی أناجی ربی، و أوجوه أن يتكرم على بولدی، فانه أهل الجود والكرم، ثم أن عبدالطلب قدم.

<sup>(</sup>٤) قد سقط من المصدر من هنا الى قوله : اثر كوني حتى الغا حكم ربي .

عبدالله ، فقال عبد المطلب : إن هذا لشيء يراد ، ثم قال : لعل بعد العسريسرا ، ثم أضاف إلى الثلاثين عشرة الخرى فقال :

يا ربّ هذا البيت والعباد \* إنّ بنيّ أقرب الأولاد وحبّه في السمع والفؤاد \* و المبّه صارخة تنادي فوقّه من شفرة الحداد \* فانّه كالبدر في البلاد

ثم أمرصاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على عبدالله ، فقال عبد المطلب: كيف أبذل فيك يا ولدي الفداء وقد حكم فيك الربِّ بما يشاء ، ثمٌّ أضاف إلى الأربعين عشرة أخرى ، و أم صاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على عبدالله ، فقالت أمَّه: ياعبدالمطَّلب أريدمنك أن تتركني أسأل الله فيولدي ، فعسى أن يرحمني و يرحم ضعفي وحالتي هذه ، فقامت فاطمة وأضافت إلىالخمسين عشرة ا'خرى . وقالت : ديا ربِّ رزقتني ولداً وقد حسدني عليه أكثر الناس وعاندني فيه ، وقد رجوته أن يكون لي سنداً وعضداً ، وأن يوسَّدني في لحدي ، ويكون ذكري بعدي ، فعارضني فيه أمرك وأنت تعلم يا ربِّ إنَّه أحبُّ أولادي إلي من وأكرمهم لدي ، و إنَّي يا ربِّ فديته بهذه الفداء فاقبلها ولا تشمت بي الأعداء، ، ثم أمرت صاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على عبدالله ، فقال عبدالمطّلب: إن لكل شيء دليلا ونهاية ، وهذا الأمر ليس لي ولا لك فيه حيلة ، فلا تعودي إلى التعرُّ ض في أمري ، ثمَّ أضاف إلى الستِّين عشرة أخرى فقال : ﴿ اللَّهُمُّ مَنْكُ الْمُنْمُ وَ مَنْكُ الْعُطَاءُ ، و أَمْرُكُ نَافَذَ كَمَا تَشَاءُ ، وقد تَعرُّضت عليك بجهلي وقبيح عملي فلا تؤاخذني ولاتخيب أملي، ثم أمرصاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على عبدالله ، فعند ذلك ضج الناس بالبكاء والنحيب، فقال عبدالمطلَّل : «ما بعدالمنع إِلَّا العطاء ، وما بعد الشدَّة إِلَّا الرخاء ، وأنت عالم السرَّ وأخفى، ، ثمَّ ضمَّ إلى السبعين عشرة أخرى و أم صاحب القداح أن يضربها ، فضربها فخرج السهم على عبدالله ، فأخذ المطلب الحبل و السكّين بيده وهم الناس أن يمنعوه مثل المرّة الأولى فقال لهم: أقسمت بالله إن عارضني في ولدي أحد لأضربن نفسي بهذا السكّين و أذبح نفسي ، اتركوني حتَّى أنفذ حكم ربِّي فأنا عبده ، وولدي عبده ، يغمل بنا مايشاه و يحكم ما يريد ، فأمسك الناس عنه ، ثم " أضاف إلى الثمانين عشرة وجعل يقول : «يارب" إليك المرجع ، وأنت ترى و تسمع ، ثم الري صاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على عبدالله ، فوقع عبدالمطّلب مغشيّاً عليه ، فلمّا أفاق قال : • وا غوثا. إليك يا ربٌّ ، وجذب ابنه للذُّ بح وضجَّت الناس بالبكاء و العويل رجالا و نساءٌ ، فعند ذلك صاح عبدالله في وثاقه (١) وقال: يا أبت أما تستحيى من الله ؟ كم ترد مام، وتلح عليه ؟ هلم إلى فانحرني فا تني قد خجلت من تعرُّ ضك إلى ربُّك في حقَّي ، فا تني صابر على قضائه وحكمه، و إن كنت با أبت لا تقدر على ذلك من رقة قلبك على " يا ابتاء فخذ بيدي ورجلي واربطهما بعضهما إلى بعض ، وغط وجهي لثلاً ترى عينك عيني ، واقبض ثيابك عن دمي لكيلا تتلطُّت بالدم ، فتكون إذا لبست أثوابك تذكرك الحزن على يا أبت ، وأوصيك يا أبتاه بالمَّتي خيراً ، فإنَّتي أعلم أنَّها بعدي هالكة لا محالة من أجل حزنها على فسكَّنها وسكِّن دمعتها ، وإنَّي أعلم أنَّها لا تلتذ عدي بعيش ، وأُوصيك بنفسك خيراً ، فإن خفت ذلك قغمت عينيك فإنك تجدني صابراً ، ثمَّ قال عبدالمطَّلُب : يعزُّ على يا ولدي كلامك هذا ، ثم بكي حتمى اخضلَّت لحيته بالدموع ، ثم قال : «يا قوم ما تقولون ؟ كيف أَتَعرُّ ض على ربِّي في قضائه ؟ و إنِّي أَخاف أن ينتقم منِّي (٢) ، ثمَّ قام ونهض إلى الكعبة فطاف بها سبعاً ودعا الله ومرغ وجهه وزاد في دعائه ، و قال : «يا ربُّ امض أمرك فا نتي راغب فيرضاك (٢)، ثم زادعلى الأبل عشرة فصارت مأة ، وقال : من أكثر قرعالباب يوشك أن يفتح له ، ثم قال : « رب ارحم تضر عي وتوسلي وكبري ، ثم أم صاحب القداح أن يضربها ، فضربها فخرج السهم على الأبل ، فنزع الناس عبدالله من يد أبيه ، وأقبلت الناس من كلِّ مكان يهنُّونه بالخلاص ، وأقبلت أمَّه وهي تعشر (<sup>٤)</sup> في أذيالها فأخذت ولدها وقبَّلته وضمَّته إلى صدرها ، ثمَّ قالت : «الحمدلله الَّذيلم يبتلني بذبحك ،

<sup>(</sup>١) الوثاق : ما يشد به من قيد وحبل و نحوهما .

 <sup>(</sup>۲) في البصدر : قاني أستجيى إعاوره مرة أخرى فينتقم مئى :

<sup>(</sup>٣) > > : ما إنا راغب عن قضائك .

<sup>(</sup>٤) أي تسقط .

ولم يشمت بي الأعداء وأهل العناد» ، فبينما هم كذلك إذ سمعوا هاتفاً من داخل الكعبة وهويقول : «قد قبل الله منكم الفداء ، وقد قرب خروج المصطفى» ، فقالت قريش : بنح بنح النه الله يًا أبا الحارث، هتفت بك و بابنك الهواتف، وهم الناس بذبح الا بل، فقال عبدالمطلب: مهلا أراجع ربتي من أن أخرى ، فإن هذه القداح تصيب وتخطىء ، وقد خرجت على ولدى تسع مر ات متواليات ، وهذه مر ق واحدة ، فلا أدري ما يكون من الثانية (١١) ، اتركوني أعاود ربَّى مرَّة واحدة ، فقالوا له : افعل ما تريد ، ثمَّ إنَّـهاستقبل الكعبة وقال : «اللَّهمَّ سامع الدعاء ، وسابغ النعم ، و معدن الجود والكرم ، فا ن كنت يا مولاي مننت على " بولدي هبة منك فاظهر لنا برهانه مرّة ثانية » ثمّ أمرساحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على الابل، فأخذت فاطمة ولدها وزهبت به إلى بيتها وأتبي إليه الناس من كلُّ جانب ومكان سحيق ، وفجُّ عميق (٢) يهنُّـونها بمنَّة الله عليها ، ثمُّ أمر عبدالمطَّلب أن تنحر الإبل فنحرت عن آخرها وتناهبها الناس ، وقال لهم : لا تمنعوا منها الوحوش والطير (٢)، وانصرف فجرت سنَّة في الدية مأة من الأبل إلى هذا الزمان، ومضى عبد المطَّلب وأولاده ، فلمَّا رأته الكهنة والأحبار وقد تخلُّص خاب أملهم ، فقال بعضهم لبعض : تعالُوا نسم في هلاكه (٤) من حيث لا يشعر به أحد ، فقال كبيرهم و كان يسمَّى ربيان و كانوا له سامعين فقال لهم : اعملوا طعاماً وضعوا فيه سمًّا ، ثمَّ ابعثوا به إلى عبد المطَّلب على حال الهدية إكراماً لخلاص ولده ، فعزم القوم علىذلك فصنعوا طعاماً و وضعو فيه سميًّا ، وأرسلو. مع نساء متبرقعات إلى بيت عبدالمطّلب، وهن خافيات أنفسهن بحيث لا تعلم إحداهن ، فقرعوا الباب فخرجت إليهم فاطمة ورحبت بهن ، و قالت : من أين أنتن ؟

<sup>(</sup>١) ني الثانية خل وهكذا في المصدر .

<sup>(</sup>٢) السعيق: البعيد. ونج عبيق: طريق بعيدة غامضة.

<sup>(</sup>٣) يوجد ذكرالقصة بتسامها فيالسيرة لابن هشام: ١٦٤،١ ١سـ١٨ ، وتاريخ الطبرى : ١٠٥٠ فيهساً : أن عبد البطلب ضرب على الإبل وعلى ابنه عبدالله القداح ثلاث مرات سين شرح القدح على لابل -

<sup>(</sup>٤) في المصدر : تعالوا نسل حيلة في هلاكه .

قلن لها: نحن من قرابتك من بني عبد مناف ، دخل علينا السرور لخلاص ابنك، فأخذت فاطمة منهن الطعام (١) ، و أقبلت إلى عبد المطلب ، فقال: من أين هذا ؟ فذكرت له الخبر ، فقال عبد المطلب : هلم و أول الله علم و إذا عبد المطلب : هلم و إلى ما خصكم به قرابتكم ، فقاموا وأرادوا الأكل منه ، و إذا بالطعام قد نطق بلسان فصيح وقال : لا تأكلوا منتي فا نتي مسموم ، وكان هذا من دلائل نوررسول الله عَلَيْه والله الله وخرجوا يقتفون النساء فلم يروا لهن أثراً ، فعلموا أنه مكدة من الأعداد ، فحفر واللط عام حفرة ووضعوه فيها (١).

وقال أبوالحسن البكري : حد ثنا أشياخنا وأسلافنا الرواة لهذا الحديث أنه لما قبل الله الفداء من عبدالله في ولد عبدالله فرح فرحاً شديداً ، فلما لحق عبدالله ملاحق الرجال تطاولت إليه الخطاب ، وبذلوا في طلبه الجزيل من المال (٦) ، كل ذلك رغبة في نور رسول الله تَلَيْدُولله ، ولم يكن في زمانه أجل ولا أبهى ولا أكمل منه ، وكان إذا من بالناس في النهار يشمون منه رائحة (٤) المسك الأذفر والكافور والعنبر ، وكان إذا من بهم ليلا تضيء من نوره الحنادس والظلم ، فسموه أهل مكة مصباح الحرم ، وأقام عبدالطلب ليلا تضيء من نوره الحنادس والظلم ، فسموه أهل مكة مصباح الحرم ، وأقام عبدالطلب وابنه عبدالله بمكة حتى تزوج عبدالله بآمنة بنت وهب ، وكان السبب في تزويجها به (٥) أن الأحبار اجتمعوا بأرض الشام ، وتكلموا في مولدرسول الله عَلَيْكُولله والدم الذي قد جرى من جبة يحيى بن ذكرينا عليه الله كما تقد م ذكره ، فلما أيقنوا أنه قد قرب خروج صاحب السيف (٢) ، وظهرت أنواره تشاوروا فيما بينهم و ساروا إلى حبر لهم (٧) وكان في صاحب السيف (٢) ، وظهرت أنواره تشاوروا فيما بينهم و ساروا إلى حبر لهم (٧)

<sup>(</sup>١) في المصدر : دخل عليهن السرور بخلاص ابن أخيهم وقد عملوا طعاما وليمة وبعثوا إليكم بعضها ، فأخلت منهن الطعام

<sup>(</sup>٢) في المصدر: ثم أقام بعد ذلك مدة وخرج وتزوج بآمنة بنت وهب ام رسول الله صلى الله عليه وآله ، تم الجزء الرابع ، والحمديث ربالعالمين .

 <sup>(</sup>٣) وبذلوا في قربه الجزيل من الاموال خل .

<sup>(</sup>٤) روائح خل وهكذا فيالممدر .

<sup>(</sup>٥) في المصدر : قال البكرى : وكان سبب تزويج آمنة بمبدالة أن الاحبار .

<sup>(</sup>٦) السيف المسلول . وهكذا في المصدر ،

<sup>(</sup>٧) نى المصدر : فتشاوروا بينهم وعقدوا رأيهم على المسير الى حبر لهم .

قرية من قرى الأردن ، وكانوا يقتبسون من علمه ، وكان ممتن عمس في زمانه (١) ، فقصده القوم ، فلمسا وصلوا إليه قال لهم : ما الذي أزعجكم (٢) ؟ قالوا له : إنّا نظرنا في كتبنا فوجدنا صفة هذا الرجل السفّاك (٢) الذي تقاتل معه الأملاك ، وما نلقى عند ظهوره من الأهوال والهلاك (٤) ، وقد جئناك نشاورك في أمره قبل ظهوره وعلو " ذكره ، قال : يا قوم إنّ من أراد إبطال ما أراد الله فهو جاهل مغرور ، وإنّه لكائن بكم ، وهذا الذي ذكرتم قد سبق أمره عند الله ، فكيف تقدرون على إبطاله ؟ وهو مبطل كهانة الكهان ، و مزيل دولة الصلبان (٥) ، وسيكون له وزير و قريب (٦) ، فلمنا سمعوا كلامه خافوا وحاروا ، فقام حبر من أحبارهم يقال له : هيوبابنداحورا (١) ، وكان كافر أ متمر داً شديد الباس ، فقال لهم : هذا رجل قد كبر و خرف وقل عقله فلا تسمعوا من قوله (٨) ، ثم قال لهم : أرأيتم الشجرة إذا قطعت من أسلها فهل تعود خضراً ؟ قالوا : لا ، قال : فإن قتلتم صاحبكم هذا الذي يخرج من صلبه هذا المولود فما الذي تخافون منه ؟ فقوموا هذه الساعة وخذوا معكم الذي يخرج من صلبه هذا المولود فما الذي تخافون منه ؟ فقوموا هذه الساعة وخذوا معكم تجارة وسيروا إلى البلد الذي هو فيها ، يعني مكة ، فإذا وصلتم دبر تم الحيلة في هلا كه فتبعوا قوله (١) وقالوا له : أنت سيدنا (١٠) ، قال لهم : افعلوا ماآم كم به ، و أنا معكم فتبعوا قوله (١) ، فلكن ما أسير معكم حتى تعاهدوني (١١) ، فيعمد كل واحد منكم إلى سيفي ورمحي ، ولكن ما أسير معكم حتى تعاهدوني (١١) ، فيعمد كل واحد منكم إلى

<sup>(</sup>١) وكان قد بلغ من العمر فوق مأة عام خ ل وفي المصدر : و كان قد بلغ من العبر مأة .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : قال : ما الذي أقدم الإحبار وعلما. الامصار ؛

<sup>(</sup>٣) البتاك خل وفي المصدر : السفاك البتاك .

<sup>(</sup>٤) وقد قرب زمانه خل وهوا الموجود أيضاً في المصدر .

<sup>(</sup>٥) الصلبان جمع المهلب.

<sup>(</sup>٦) قرين خ ل ، وهوالموجود في المصدر .

<sup>(</sup>٧) في البصدر : هلو يابن داخور .

<sup>(</sup>٨) وأياكم أنَّ تسمعوا منه خل . وهو الموجود في المميدر .

<sup>(</sup>٩) تصدقوا قوله ، ومثله البوجود في البصدر .

<sup>(</sup>١٠) سيدنا وعبادنا خل وهوالبوبيود ني البصدر .

<sup>(</sup>١١) ولا تخاذلوني نُمَل ' يوجداً يضافي المصدر وفيه إيضا فليعمد ، وفيه : يسقيه .

سيفه ليسقيه سنّماً فأجابوه إلى ذلك و افترقوا ، ثم اجتمعوا بايلة (١)، وخرجوا بجمالهم محلة بالتجارة ، وساروا حتّى وصلوا مكّة ، فلمّا دخلوها سمعوا من ورائهم صوتاً وهو يقول :

قصدتم لأزر القوم في السر والجهر \* تريدون مكراً بالمعظّم في القدر و من غالب الرحمن لاشك إنه \* سيرميه باريه بقاصمة الظهر ستضحون يا شر الأنام كأنّكم \* نعام السيقت للذّباحة والنحر

فلماً سمعوا كلام الهاتف هالهم ذلك وهنوا بالرجوع ، فقال لهم هيوبا : لا تخافوا من كلام هذا الهاتف ، فإن هذا الوادي قد كثرفيه الكهان والشياطين ، وإن هذا الهاتف هو شيطان قد علم قصد كم فعند ذلك تبادر القوم ، فكان كل من لقاهم يحد ثهم بحسن عبدالله وجاله ، فوقع في قلوبهم الكمد (٢) و الحسد ، فجعلوا يسومون متاعهم ولا يبيعون منه شيئا ، وإنهما يريدون بذلك المفام بمكة والحيلة في قتل عبدالله فأقبل يوما عبدالطلب وهو قابض على يد ولده عبدالله ، ومن باليهود ، وكان عبدالله قد رأى رؤياً أفزعته ، فخرج مرعوباً إلى أبيه فقال : ما أصابك يا بني (١) قال : رؤياً هالتني ، قال : رأيت سيوفاً مجر دة في أيدي قردة وهم قعود على أدبارهم ، وأنا أنظر إليهم وهم يهز ون السيوف ويشيرون بها إلى فعلوت عنها (٤) في الهواه ، فبينما أنا كذلك و إذا بالنار قد وقعت على القردة خوفا ، و قلت : كيف خلاصي منها ، فبينما أنا كذلك و إذا بالنار قد وقعت على القردة فأحرقتهم عن آخرهم ، فرادني ذلك رعباً ، فقال له أبوه : وقاك الله يا بني شراما تحاذر من فأحرقتهم عن آخرهم ، فرادني ذلك رعباً ، فقال له أبوه : وقاك الله يا بني شراما تحاذر من الحساد و الأضداد (١) ، فإن الناس يحسدونك على هذا النور الذي في وجهك ، ولكن الحساد و الأضداد (١) ، فإن الناس يحسدونك على هذا النور الذي في وجهك ، ولكن

<sup>(</sup>١) ثم اجتمعوا اليه خل ، وفي المصدر : وافترقوا على انهم يعتممون بليلة .

 <sup>(</sup>۲) الكدد : الحزن و النم الشديد . وفي المصدر بعد ذلك : إلى أن و صلوا مكة . فلم يظهر
 عليهم أحد بما في نفوسهم : وظنوا أنهم تجار ، وجعلوا يسومون .

<sup>(</sup>٣) ما الذي بك يابني خل ، وكذا في المصدر ، وفيه بعد ذلك : صوف الله هنك المحدود ، و وقاك ما تتعافه من الشرور .

<sup>(</sup>٤) ني البصدر: نعلوت عنهم .

<sup>(</sup>٥) وقاك الله يابني البلاء خ ل وفي المصدر : الرصاد مكان الاضداد ,

لواجتمعت أهل الأرس إنسها وجنسها لم يقدروا على شيء ، لأنسه وديعة من الله عز وجل لخاتم الأنبياء ، وهاهنا أحبار اليهود من الشام وفيهم الحكمة والمعرفة فقم معي حتى أقص عليهم رؤياك ، فقبض عبد المطلب عليهم رؤياك ، فقبض عبد المطلب على يد ولده عبدالله ودخلا عليهم ، فلما نظر إليه الأحبار وهو كأنه البدر المنير نظر بعضهم إلى بعض وقالوا : هذا الذي نظلبه ، فقال لهم عبد المطلب يا معاشر اليهود (۱) جئنا إليكم نخبر كم (۲) برؤياً رآها ولدي هذا ، فقالوا له : وماذا ؟ وقتص عليهم الرؤيا ، فزادهم حنقاً عليه ، وقال له هيوبا : أيسها السيد إنسها أضغاث أحلام وأتم سادات كرام ، ليس لكم معاند ولا مضاد "، ثم انصرف عبد المطلب بولده وأقاموا بعد ذلك أيناماً يريدون الحيلة فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا ، وكان عبدالله مغرماً بالصيد (۱۳) ، سبيلا حتى خرج إلى الصيد لا يرجع إلا ليلا ، وكان يخرج مع أبيه فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا حتى خرج ذات يوم وحده (۱۵) فخرجوا ورائه من حيث لا يشعر بهم أحد (۱۵) ، فقال لهم هيوبا : ما انتظار كم وقد خرج الذي تطلبونه (۱۱) ؟ فقالوا له : إننا نخاف من فتيان مكة (۷) وفرسان بني هاشم وهم لا يطاقون وقد ذلت لهم العمالقة وغيرهم (۱۸) ، ونخشى أن يشعروا بنا (۱۹) ، فلمنا سمع هيوبا مقالتهم قال : خاب سعيكم ، فإ ذا كنتم هكذا فما الذي يشعروا بنا الي ماهنا ؟ فلابد من قتل هذا الغلام ، ولو طال عليكم المقام ، ولم تجدوا يوما مثل هذا اليوم ، فإ ذا قتلناه وخفتم التهمة به (۱۰) فعلي ديته ، وكانوا قد بعثوا عبداً من مثل هذا اليوم ، فإ ذا قتلناه وخفتم التهمة به (۱۱) فعلي ديته ، وكانوا قد بعثوا عبداً من

<sup>(</sup>١) يامعاشر الاحبارخ ل وهوالموجود في المصدر .

<sup>(</sup>٢) جئنا اليكم تخبرونا بمارآء ولدى في رؤياء خل وهو الموجود فيالمصدر .

<sup>(</sup>٣) أى مولماً . وفي الهامش إضاف : والقنص خ ل قلت : القنص : الصيد .

<sup>(</sup>٤) أوجدوه وحده خ ل .

 <sup>(</sup>a) في المصدر : حتى خرج ذات يوم وحده فطمعوا فيه وخرجوا من حيث لايشعر أحدمتفرقين .

٦) < ﴿ : فاخرجوا وجدوا السير حتى تنظفروا به .

<sup>(</sup>٧) من فتيان سرم خل وهوالموجود في المعمدر.

 <sup>(</sup>A) فى المصدر: وهم رجال إريطاقونهم أحد، وقد دانت لهم الممالقة، و فزعت من سيونهم الجبابرة.

<sup>(</sup>٩) في النصدر : نيخرجون وراءنا .

<sup>(</sup>١٠) في المصدر : فاتهمونا بقتله .

عبيدهم ينظل إلى أين يتوجّه عبدالله ، فرجع العبد وأخبرهم أنه قد غاب بين الجبال و الشعاب ، وقد خرج من العمران ، وليس عنده (۱) إنسان ، فعزم القوم على ما أمّلوه ، وجعلوا نصفاً عند الأمتعة ، والنصف الآخر أخذوا السيوف تحت ثيابهم وخرجوا قاصدين عبدالله والعبد أمامهم حتى أوقفهم عليه (۱) ، و كان عبدالله قد صاد عار وحش وهو يسلخه فنظر إلى القوم وقد أقبلوا عليه ، فقال لهم هيوبا : هذا صاحبكم الذي خرجتم من أوطانكم في في طلبه ، فما أحس عبدالله إلا وقد أحاطوا به ، وكانوا قد افترقوا فرقتين ، وقالوا للذين خلفوهم عند متاعهم : إذا دعوناكم أجيبونا مسرعين ، فلمنا أشرفوا على عبدالله وقد سد وا الطرقات (۱) ، و زعموا أنهم قد حكموا عليه ، فرفع عبدالله رأسه إلى السماء ، و دعا الله تعالى وأقبل إليهم (٤) وقال : يا قوم ما شأنكم ؟ فوالله ما بسطت يدي إلى واحد منكم بمكروه أبداً فتطالبوني به ، ولا غصبت مالاً قط ، ولاقتلت أحداً فا قتل به ، فما حاجتكم؟ بمكروه أبداً فتطالبوني به ، ولا غصبت مالاً قط ، ولاقتلت أحداً فا قتل به ، فما حاجتكم؟ ولم يبيس منهم إلا حماليق الحدق (٥) ، فلم يرد وا عليه جواباً ، وأشار بعضهم إلى بعض وهمتوا بالهجوم عليه ، فبعمل نبلة في كبد قوسه ورمى بها نحوهم فأصابت رجلا منهم فوقع ميتاً ، ثم رماهم بأربع نبال أصابت أربعة رجال فاشتغلوا عنه بأنفسهم ، فأخذ الخامسة ميتاً ، ثم رماهم بأوبه نبال أصابت أربعة رجال فاشتغلوا عنه بأنفسهم ، فأخذ الخامسة ميتاً ، ثم رماهم بها وأنشأ يقول :

ولي همّه تعلو على كلّ همّة 

 « وقلب صبورلابروع من الحرب (1) ولي نبلة أرمي بها كلّ ضيغم 

 « فتنفذ في اللّبات و النحر و القلب فأربعة منها أصابت لأربع 

 « ولو كاثروني صلت بالطعن والضرب أخذت نبالي ثمّ أرسلت بعضها 

 « فصارت كبرق لاحفي خلل السحب

<sup>(</sup>١) ليس معه خل . وهو الموجود في المصدر .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : نسار بهم حتى أو تفهم عليه ، ثم قال : ياقوم دونكم وماكنتم تطلبون .

<sup>(</sup>٣) الطريق خل وهو الموجود في المصدر.

 <sup>(</sup>٤) في المعمدر : قاذاهم مجدين نحوه ، قعلم انهم يريدون (معدونخ) شرا فترك ماكان قيه و أقبل هليهم .

<sup>(</sup>٥) حملاق العين بالكسر والفتح وحملوقها : باطن الاجفان ، والجمع الحماليق .

<sup>(</sup>٦) في المحرب خل .

فلمًّا سمعوا ذلك منه قال له هيوبا : يافتي احبس عنًّا نبالك فقد أسرفت في فعالك ، ولقد قتلت منَّا رجالًا من غير ذنب ولا سابقة سبقت منَّا إليك ، ونحن قوم تجَّار ، ونحن الَّذِين وقفتِ علينا بالأمس مع أبيك ، وكان لنا عبدقد هرب منسًّا ، فلمسًّا رأيناك أنكرناك ، فعند ما عرفناك أنَّك عبدالله فنحن مالنا معك طلابة ، وأننَّك (١) لأُعزُّ الخلق علينا ، و أكرمهم لدينا ، فامض لسبيلك فقد سمحنا لك بما فعلت فينا ، فقال لهم : ياويلكمماالذي تبيّن لكم منتي أنّي عبدكم ؟ فهل عبدكم مثلي ، أوصفته صفتي ، أوله نوركنوري ؟ فقالوا له : إنَّما دخلنا الشكُّ وأنت متباعد عنًّا ، فلمًّا قربت منًّا عرفناك ، فاسمح لنابما كان منه إليك فإنه سمحنا لك بما كان وإن كان و أعظم من ذلك أنه قتلت (٢) منها رجالا لاذنب لهم ، وتحن حيث أكلنا طعام أبيك و شربنا شرابه فنحن لك (٢٠)شاكرون ، وأنت أولى بكتمان ماكان اليوم (٤) منها ، فلمها سمع عبدالله كلامهم زعم أنه حق و هو خديعة ، ثمَّ إنَّه ركب جواده وأخذ قوسه وعطف إلى ناحية المضيق (٥٠) ، فلمَّا رآ. القوم قد أقبل عليهم يريد الخروج بادروا إليه بأجمهم وجعلوا يرمونه بالحجارة وقاموا إليه بالسيوف، فجعل مكرٌّ فيهم كرَّة بعد كرَّة، فعند ذلك صاح فيهم هيوبا فتبادروا إليه بأجمعهم وهو يكر ّفيهم يميناً وشمالاً ، وكلّما رمى رجلا خر" صريعاً ونزل عبدالله عن فرسه واستند إلى المضيق ، وقد أقبلوا إليه من كلُّ جانب يرمونه بالحجارة ، فبينماهم في المعركة وإذاهم برجالقد أقبلوا بأيديهم السيوف مشهورة وهم عراة مسرعون تحوهم ، فإذاهم بنوهاشم وأبوطالب (٦) و فتيان مكَّة و كان في أوَّ لهم أبوطالُب و حزة و العبَّاس، فعند

<sup>(</sup>١) انكمخ ل .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: وإن أعظم ماكان منك إنك قتلت.

<sup>(</sup>٣) له ځ ل .

<sup>(</sup>٤) في المصدر: ماكان اليوم واقع .

<sup>(</sup>٥) المخيق الإخر خل وهو الموجود في المعدر .

<sup>(</sup>٦) بنوعبتهناف خ ل وفي المصدر : فتأملوهم فاذاهم بنوهاشم وبنو هبدمناف وفتيان مكمة .

ذلك ناداه أبوه فقال (١): يا بني هذا تأويل رؤياك من قبل ، فما استتم كلامه حتى أحاط بعبدالله إخوته وأقاربه .

قال البكري : وكان قد أخبرهم بالخبر رجل يقال له : وهب بن عبدمناف ، لأ نَّـه أشرف عليهم في المعركة (٢) ، فهم أن ينزل فخاف على نفسه من كثرتهم ، فأتى إلى الحرم (٢) ونادى في بني هاشم (٤)، فلمَّا رآهم اليهودأيقنوا بالهلاك، وقالوا العبدالله : إنَّما أردنا أن نعلم حقيقة الحال ، فقال لهم عبدالله : هيهات لقد أجهدتم أنفسكم في هلاكي ، فهرب منهم جماعة و التجوَّا إلى حبل و ظنُّوا أنَّهم قد نجواً ، فا ذا أتاهم أمرالله فسقطت عليهم قطعة من الجبل فسدَّت (٥) عليهم المضيق فلم يجدوا مهرباً ، ولحقهم عبد المطلب وأصحابه ، و الفرقة الَّتي كانت من الجانب الآخر مع هيوبا فتلوا منهم أُناساً كثيرة ، وقال رجل منهم : دعونا نصل مكَّة وافعلوا فينا ماتريدون ، فا نَّ لنا مع الناس أمتعة و أموالاً كنَّا قد أخفيناها وأنتم أحقُّ بها ، خذوها ولا تقتلونا ، فكتفوهم عن آخرهم ، وأقبلوابهم إلى مكَّة و أقبل عبدالمطَّلب على ولده يقبُّله و يقول: «ياولدي لولا وهب بن عبدمناف أخبرنا بأمرك ما كنيًّا علمنا ، ولكنَّ الله تعالى يحفظك، ، فلمَّا أشرفوا على مكَّة خرج الناس بهنتونهم بالسلامة ، وإذاً باليهود مكتوفين ، فجعل جملة الناس يرمونهم بالحجارة ، فقام لهم عبدالمطلب وقال : ارسلوا بهم (٦) إلى دار وهب حتى يستقصوا على أموالهم ، ولم يبق لهم شيء فأرسلوهم إلى دار وهب ، فلمَّاكان في تلك اللَّيلة أقبل وهب علىزوجته برُّةً بنت عبدالعز "ى وقال لها: يا بر"ة لقد رأيت اليوم عجباً من عبدالله ما رأيته من أحد، وهو يكر" على هؤلاء القوم ، وكلّما رماهم بنبلة فتلمنهم إنساناً ، وهو أجمل الناس وجهاً بمّـا(٧)

<sup>(</sup>١) وقال خ ل .

<sup>(</sup>٢) وهم في المركة خل وهو الموجود في المصدر .

<sup>(</sup>٣) فأقبل الى الحرم خ ل .

<sup>(</sup>٤) في المسدر زيادة هي : فبادروا اليه بنوعيد المطلب مسرعين .

<sup>(</sup>ە) ئىند خل .

<sup>(</sup>٦) أرسلوهم خلوكذلك في المصدر .

<sup>(</sup>٧) لما قد خمه الله خل و قي المصدر: لما حمه الله به من النور الساطع و العنياه اللامع .

خصَّه الله تعالى من الضياء الساطع ٬ فامضى إلى أبيه و اخطبيه لابنتنا و اعرضيها عليه ، فعسى أن يقبلها ، فا ن قبلها سعدنا سعادة عظيمة ، قالت له يا وهب : إنَّ رؤساء مكَّة و أبطال الحرم وأشراف البطحاء قد رغبوا فيه فأبي عن ذلك ، وقدكاتبه ملوك الشام والعراق على ذلك فأبي عليهم ، فكيف يتزوَّج بابنتنا وهي قليلة المال (١١) ؟ قال لها : إنَّ لي عليهم اليد إنَّني أخبر تهم (٢) بأمر عبدالله مع هذ االيهود ، ثمَّ إنَّ برَّة قامت ولبست أفخر أثوابها و خرجت حتَّى أتت دار عبد المطَّلب فوجدته يحدَّث أولاده بالخبر ، فقالت : أنعم الله مساءكم ، و دامت نعماء كم ، فرد عليها عبدالمطلُّماب التحيُّة والا كرام ، وقال لها : لقد سلف (٣) لبعلك اليوم علينا بد لا تقدرأن نكافيه أبداً ، وله أياد بالغة (٤) بذلك ، وسنجازيه بما فعل إن شاء الله تعالى ، فطمعت برّة في كلامه ، ثمّ قال (٥) : بلّغي بعلك عنسّا التحيسّة والإكرام وقولي له : إنكانله لدينا حاجة تقضي إن شاء الله مهما كانت ، فقالت له برَّة : يا أبا الحارث قد طلبنا تعجيل المسرّة، وقد علمنا أنَّ ملوك الشام والعراق و غيرهم تطاولت إليكم، وقد رغبوا في ولدكم يطلبون أولادكم وأنواركم المضيئة، و نحن أيضاً طمعنا نيمن طمع في ولد كم عبدالله ، ورجوناه مثل من رجا (٦) . وقد رجا وهب أن يكون عبدالله بعلاً لابنتنا ، وقد جئنا كم طامعين وراغبين في النور الّذي في وجه ولد كم عبدالله ، ونسألكم أن تقبلونا ، فاين كان مالها قليلا فعلينا ما تجملها به (٧)وهي هديّة منّا لابنك عبدالله ، فلمناسم عبدالمطلب كلامها نظر إلى ولده وكان قبل ذلك إذا عرض عليه التزويج

<sup>(</sup>١) سيئة الحال : و في المصدر : سيئة الحال ، قليلة المال .

<sup>(</sup>٢) عليهم يدالاني خل و في المصدر، عليهم اليوم بدا بماأخبرتهم.

<sup>(</sup>٣) فى المصدر : ودامت نعماؤكم فى المساءوالعباح ، فرد عليها عبدالمطلب التحيةوالإكرام فقال : وانت وقيت الاذى فى العباح و العساء وجعلكم أهل الفلاح و النعماء ، و لقد سلف!ه .

<sup>(</sup>٤) وله علينا أياد بالغة خل .

<sup>(</sup>ه) قال لها خل.

<sup>(</sup>٦) فى الممدر : يطلبون أنواركم ورفعتكم على المخلق و مقداركم ، وقد طبعنا فيه كمثل.من طمع و رجوناكمن رجا.

<sup>(</sup>۷) فعلینا تجییلها خ ل

من بنات الملوك يظهر في وجهه الامتناع ، وقال أبوه : ما تقول يابني فيما سمعت ؟ فوالله ما في بنات أهل مكَّة مثلها ، لأ نتها محتشمة في نفسها طاهرة مطهِّرة ، عاقلة ديِّسنة (١) ، فسكت عبدالله ولم يرد جواباً ، فعلم أبوه أنَّه قد مال إليها ، فقال عبدالمطَّلب: قد قبلنا دعوتكم، و أجبنا و رضينا بابنتكم ، قالت فاطمة زوجة عبد المطَّلب: أنا أمضى معك إليها (٢) حتى أنظر إلى آمنة ، فانكانت تصلح لولدي رضينا بها ، فرجعت بر"ة مسرورة بما سمعت ، ثمُّ سارت إلى زوجها مسرعة وبشَّرته وسمعت أمُّ آمنة هاتفاً في الطريق يقول : «بنح بنح لكم يامعشر أهل الصفا ، قد قرب خروج المصطفى» ، فدخلت على روجها فقال : وما وراءُ ك ؟ قالت : لقد سعدت سعادة علا قدرك في جلة العالمين ، اعلم أنَّ عبد المطلب قد رضى بابنتك (٣) ، و لكن مع الفرح ترحة ، قال : وما هي ؟ قالت : إنَّ فاطمة خارجة تنظر إلى ابنتك آمنة ، فان رضيت بها و إلَّا لم يكن شيئًا (٤) ، و إنَّى أخاف أن لا ترضى بها ، فقال لها وهب بن عبدمناف : اخرجي هذهالساعة إلى ابنتك وزيَّنيها وألبسيها أفخر الثياب وقلَّديها أفخر ما عندك ، فعسى ولعلُّ ، فعمدت برَّة إلى بنتها وألبستها أفخر ما عندها من الثياب ، والحلي" ، وضفرت شعرها <sup>(٥)</sup> ، وأرخت ذوائبها <sup>(١)</sup> على أكتافها ، وقالت لها : يا ابنتي إذا أتتك فاطمة فتأدُّ بي لها أحسن الأدب، و ارغبي في النور الَّذي في وجه ولدها عبدالله ، فبينما هما في ذلك إذ أقبلت فاطمة وخرج وهب من المنزل ، وإذا بعبدالمطَّلب (٧) فأدخلوا فاطمة ، فقامت لها آمنة إجلالاً وتعظيماً ورحَّبت بها أحسن

<sup>(</sup>١) أديبة خل و هوالموجود في المصدر.

<sup>(</sup>٢) و أجبنا مسألتكم، ورضينا لعبدالله ابنتكم و سأمضى إليها.

 <sup>(</sup>۳) في المصدر: قالت له: يا هذا لقدسمدت، وسعد جدك، وعلائي الناس ذكرك و مجدك،
 و شاع فعرك و ارتفع قدرك، وقد رضى عبدالمطلب ابنتك.

<sup>(</sup>٤) في المصدر : قان رضيت تمت المصاهرة ، و أن لم ترضاها فياتمت المصاهرة .

<sup>(</sup>ه) ضفر الشمر : نسج بمضها على بمض عريضاً .

<sup>(</sup>٦) الذواتب جمع الذؤابة : شعر في مقدم الرأس .

<sup>(</sup>٧) وولد، عبدالله خل وني المصدر : و إذا بعدالله ووالده .

المرحب، فنظرت إليها فاطمة وإذاً بها قد كساها الله جالاً لا يوصف (١) ، فلما رأت فاطمة ذلك الحسن و الجمال وقد أضاء من نوروجهها ذلك المجلس، قالت فاطمة : يا بر ق ما كنت عهدت أن آمنة على هذه الصورة ولقد رأيتها قبل ذلك مراراً ، فقالت بر ق : يا فاطمة كل ذلك ببركتم علينا ، ثم خاطبت (٢) فاطمة آمنة وإذا هي أفصح نساء أهل مكة ، فقامت فاطمة وأتت إلى عبد المطلب وعبدالله ، وقالت : ياولدي مافي بنات العرب مثلها أبداً ، ولقد ارتضيتها ، وإن الله تعالى لا يودع هذا النور إلا في مثل هذه .

ولمّاوقع (٦) الحديث بين وهب وبين عبدالمطّلب في أمر ابنته آ منة ، قال وهب : يا أبا الحارث هذه آمنة هديّة منّي إليك بغير صداق معجّل ولا مؤجّل ، فقال عبدالمطّلب : جزيت (٤) خيراً ولا بدّ من صداق ، و يكون بيننا وبينك من يشهد به من قومنا ، ثم (٥) إنّ عبدالمطّلب همّ أن يمد إليه شيئاً من المال ليصلح به شأنها ، إذ سمع همهمة وأسواتاً فوثب وهب وسيفه مسلول ثم قاموا جميعاً ، قال أبوالحسن البكري : وكان سبب ذلك أن اليهود الذين كانوا محبوسين في دار وهب خدعهم الشيطان ، وزيّن لهم هيوبا إنكم مقتولون لا محالة ، فقوموا جميعاً وخاطروا بأنفسكم على عبد المطلب وابنه عبدالله ، فإن الموت قد وقع بكم ، واهر بوا على وجوهكم ، ثم إن هبوبا تمطّى في كتافه فقطعه ، ثم الموت قد وقع بكم ، واهر بوا على وجوهكم ، ثم إن هبوبا تمطّى في كتافه فقطعه ، ثم الموت قد وقع بكم ، واهر بوا على وجوهكم ، ثم إن هبوبا تمطّى في كتافه فقطعه ، ثم الموت قد وقع بكم ، واهر بوا على وجوهكم ، ثم إن هبوبا تمطّى في كتافه فقطعه ، ثم الموت قد وقع بكم ، واهر بوا على وجوهكم ، ثم إن هبوبا تمطّى في كتافه فقطعه ، ثم الموت قد وقع بكم ، واهر بوا على وجوهكم ، ثم إن هبوبا تمطّى في كتافه فقطعه ، ثم الموت قد وقع بكم ، واهر بوا على وجوهكم ، ثم إن هبوبا تمطّى في كتافه فقطعه ، ثم الموت قد وقع بكم ، واهر بوا على وجوهكم ، ثم إن هبوبا تمطّى في كتافه فقطعه ، ثم الموت قد وقع بكم ، واهر بوا على وجوهكم ، ثم أن الموت قد وقع بكم ، واهر بوا على وجوهكم ، ثم أن الموت قد وقع بكم ، واهر بوا على وجوهكم ، ثم أن الموت قد وقع بكم ، واهر بوا على وجوهكم ، ثم أن الموت الم

<sup>(</sup>١) فى المصدر: وقدكساها الله هزوجل نوراً وجمالاً وزينها فى عين فاطمة لما سبق لهافى علم الله عزوجل أن يخرج منها سيدالانبياء و صفوة الرسل، وخيرالخلق محمد صلى الله هليه و آله و سلم .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : فأعجبتها وقالت لامها : ماكنت أظن أن آمنة بهده الصفة ، و لقد رأيتها مراراً كثيرة وماكات بهده العالة فقالت امها : يافاطمة كل مارأيت من حسنها و جمهالها فهو من بركتكم . وقد خشيت أن لا ترضاها لولدها ، قال : فعاطبت الهقل : «لولد هامصحف لولدك» .

 <sup>(</sup>٣) نى المصدر: يا ولدى ما نى بنات مكة أجمل ولاأعقل ولا أبهى من آمنة ، فان ذلك من نضل الله تعالى و احساله اذ خصنا بأقشل معشر، و ان الله لا يودع نور حبيبه وصفيه لمحمد صلى الله عليه و آله وسلم إلا نى الطهر وها. و أهف أحشا. قال: ولما وقم اه.

<sup>(</sup>٤) جوزيت خل وكدا في المصدر.

<sup>(</sup>ه) وقومك خل و كذا في المصدر ؛ وبعده : قال : ثم إه .

حل جلة أصحابه (١) ، فلمنا خلصهم قالوا: بم نهجم عليهم وليس معنا سلاح؟ فقال هيوبا: نهجم عليهم بالحجارة هجمة رجل واحد، وهم غافلون، فسار القوم وأقبلوا و عبدالمطلب وولده عبدالله ووهب في دار وهب، و المصباح عندهم (٢)، واليهود يرونهم وهم لايرون اليهود فرموهم بالحجارة التي كانت معهم، فرد الله تعالى عليهم الحجارة فهشمت وجوههم، ومنهم من وقع حجره في رأسه، ومنهم من وقع في صدره، وذلك بقدرة الله تعالى لأجل النور الذي في وجه عبدالله، فحمل عليهم عبدالمطلب ومن كان معه فقتلوهم عن آخرهم (٣)، وكان عبدالمطلب لا يفارقه سيغه حيث ما توجه، وبعد ذلك خرج عبدالمطلب وولده وزوجته إلى منزلهم، وقالوا: ياوهب إذا كان في غداة غد جعنا قومنا (٤) وقومك ليشهدون بما يكون من الصداق، فقال: جزاك الله خيراً، فلمنا طلع الفجر أرسل عبدالمطلب إلى بني عنه ليحضروا خطبتهم، ولبس عبدالمطلب وأفخر أثوابه، وجمع وهب أيضاً قرابته وبني عنه فاجتمعوا في الأبطح، فلمنا أشرف عليهم الناس قاموا (٢) إجلالاً لعبدالمطلب وأولاده، فلمنا استقر بهم المجلس خطبوا خطبتهم وعقدوا عقد النكاح، وقام عبدالمطلب فيهم خطيباً فلمنا استقر بهم المجلس خطبوا خطبتهم وعقدوا عقد النكاح، وقام عبدالمطلب فيهم خطيباً

<sup>(</sup>١) جملة كتاف أصحابه خل.

<sup>(</sup>۲) فى المصدر: و كان سبب ذلك أن اليهود الذين كانوا معبوسين فى دار وهب فزعوا و أخذهم الرهب، وكانوا فىدار خالية ، فعركهم الشيطان لهلاكهم ، فقال لهم حيرهم هيوبا ، يا ويلكم انكممقتولون لإمعالة فقوموا فضاطروا بنفوسكم ، لملكم تطفروا بهم فقتلوهم جبيعا وتنعرجوا فى هذه الليلة هاربين على وجوهكم .

قال: فتبطى عدوالله فى كتافه فقطمه وكان من جلود، ثم حل عن أصحابه، فقالوا: باتقتلونهم ما معناسلاح؛ فقالوا: نهجم عليهم بالعجارة وهم غافلون ، قال: فعند ذلك تبادرت القوم وهيوبا فى أوائلهم و مع كل واحد حجرات، قال: فأقبلوا حتى و قفوا قريبا من عدالمطلب و ولده وهب، وهم قمود فى ضوء المعباح.

 <sup>(</sup>٣) في المصدر بعد قوله: بقدرة الله: قال «فنظر عبد العطلب الى أمر عظيم فتعجب من قدرة الله تعالى و صاحوا في اليهود، وقالوا: يا أعداء الله ما رأيتم ماحل بكم بالامس، ولكن الله خدلكم بانقطاع آجالكم، فعملوا عليهم فقتلوهم عن آخرهم، وكفاهم الله شرهم ».

<sup>(</sup>٤) من قومنا خل وكذافي المصدر.

<sup>(</sup>٠) عبدالله خ ل و كدائي المصدر.

<sup>(</sup>٦) أشرقوا عليهم قاموا خل و في المصدر: فلما أشرقوا على الناس قامواالناس .

فقال: «الحمد لله حمد الشاكرين حمداً أستوجبه بما أنعم علينا (١) وأعطانا ، وجعلنا لبيته جيرانا ، ولحرمه سكّانا ، وألقى محبّتنا في قلوب عباده ، وشرّ فنا على جميع الأمم ، و وقانا شرّ الآفات والنقم ، والحمدلله الذي أحل لنا النكاح ، وحرّ م عليناالسفاح ، وأمرنا بالاتّصال وحرّ م علينا الحرام (٢) ، اعلموا أن ولدنا عبدالله هذا الذي تعرفونه قد خطب فتاتكم آمنة بصداق (٦) معجل ومؤجل كذا وكذا ، فهل رضيتم بذلك من ولدنا ، ؟ قال وهب : قد رضينا منكم ، فقال عبدالمسلب ؛ اشهدوا يا من حضر ، ثم تصافحوا وتهانوا وتصافقوا وتعانقوا ، وأولم عبدالمطلب وليمة عظيمة ، فيها (١) جميع أهل مكّة و أوديتها و شعابها وسوادها ، فأقام الناس في مكّة أربعة أيّام (١) .

قال أبوالحسن البكريّ: ولمّنا تزوّج عبدالله بآمنة أقامت معه زماناً ، والنور في وجهه لم يزل حتّى نفنت مشية الله تعالى وقدرته وأراد أن يخرج خيرة خلقه عمداً رسول الله وأن يشرّف (٦) به الأرض وينو رها بعد ظلامها ، و يطهر ها بعد تنجيسها (٧) ، أمر الله تعالى جبرئيل عَلَيْتُكُم أن ينادي في جنّة المأوى أنّ الله جلّ جلاله قد تمّت كلمته ومشيّته وأنّ الذي وعده من ظهورالبشير (٨) النذير السراج المنير الذي يأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، ويدعو إلى الله وهو صاحب الأمانة والصيانة يظهر (١) نوره في البلاد ، ويكون عن المنكر ، ويدعو إلى الله وهو صاحب الأمانة والصيانة يظهر (١) نوره في البلاد ، ويكون

<sup>(</sup>١) في المصدر : أستوجبه به ماأنهم علينا .

<sup>(</sup>٢) في البصدر ؛ زيادة هي : وحلل لنا المعلال .

<sup>(</sup>٣) فى المعدر: بكرينتكم التى لاتنكرونها بصداق.

<sup>(</sup>٤) في نسخة : حضرنيها . وفي المصدر : حضروها إياما .

<sup>(</sup>ه) قد ذكر تزويج عبدالله بآمنة مختصراً ابن هشام في سيرته والطبرى في تاريخه والسمودي في اثبات الومية وغيرهم في غيرها .

<sup>(</sup>٦) أن يشرق خ ل .

<sup>(</sup>٧) تتجسها خ ل وفي المصدر : ويطهرها من التجس والدئس .

<sup>(</sup>۸) فى المصدر : قال : فأمرالله تعالى جبرائيل أن ينادى فى السماوات ، فنادى جبرائيل فى صغوف الملائكة المقربين ، و حملة العرش ، وعند سدرة المنتهى و فى جنة العاوى أن الله تبارك و تعالى قد تعت حكمته ، ونفذت مشيته ، وأن وعده العق ، الذى و عدمن ظهور نبيه البشير .

<sup>(</sup>٩) و سيظهر خ ل و في المصدر . فيسظهر .

رحة على العباد، ومن أحبته بشر بالشرف والحباء (١)، ومن أبغضه بسوء القضاء، و هو الذي عرض عليكم من قبل أن يخلق آدم عَلَيْكُمُ الَّذي بسمتى في السماء أحمد (٢)، وفي الأرض على أن وفي الجنسة أبا القاسم (٤)، فأجابته الملائكة بالتسبيح والتهليل والتقديس والتكبير لله رب العالمين ، و فتحت أبواب الجنان ، وغلقت أبواب النيران ، و أشرفت الحور العين (٥)، وستبحت الأطيار على ربوس الأشجار ، فلمنا فرغ جبريل من أهل السماوات أمره الله أن ينزل في مأة ألف من الملائكة إلى أقطار الأرض ، وإلى جبلقاف ، وإلى خازن السحاب ، وجملة ما خلق الله يبشرهم (٦) بخروج رسول الله عَلَيْكُولُهُ ، ثم تزل إلى الأرض السابعة فأخبرهم بخبره ، ومن أراد الله به خيراً ألهمه محبته ، ومن أراد به شراً الهمه بغضه ، وزلزلت الشياطين ، وصفدت (٢) و طردت عن الأماكن الّتي كانوا يسترقون فيها السمع ، ورجوا بالشهب .

قال صاحب الحديث: ومنّا كانت ليلة الجمعة عشيّة عرفة وكان عبدالله قد خرج هو وإخوته وأبوه. فبينما هم سائرون وإذا بنهر عظيم فيه ماء زلال ، ولم يكن قبل ذلك اليوم هناك ما فبقي عبد المطّلب وأولاده متعجّبين ، فبينما عبدالله كذلك (١) إذ نودي ياعبدالله اشرب منهذا النهر ، فشرب منه ، وإذا هو أبرد من الثلج ، وأحلى من العسل ، وأذكى من المسك ، فنهض مسرعاً والتفت إلى إخوته فلم يروا للنتهر أثراً فتعجّبو امنه ، ثمّ إن عبدالله مضى مسرعاً إلى منزله فرعته آمنة طائشا ، فقالت له : ما بالك (١) وسرف الله عنك الطوارق ،

<sup>(</sup>١) الحياء: العطاء ..

<sup>(</sup>٢) و اسمه في السياء أحبه خل وكذا فيالمعيدر .

<sup>(</sup>٣) معمد ځل و كذا في المعمدر .

<sup>(</sup>٤) أبوالقاسم خل وكذا نني المصدر .

<sup>(</sup>٥) العسان خ ل وفي المسدر: و أشرفت العور والولدان -

 <sup>(</sup>٦) في المصدر : والى خازن السحاب والانهار و النيا ني و القفار يبشرهم .

<sup>(</sup>٧) صفده : أو ثقه و قيده بالحديد أو في العديد و غيره .

 <sup>(</sup>٨) نبثى عبدالله متمجها متفكراً ولم يجد طريقا وقدقطع عليه الجادة، فبينما هو كذلك إه،
 و هو الموجود في المصدر.

<sup>(</sup>م) مالك خ ل .

فقال لها: قومي فتطهّري و تطيّبي و تعطّري \_واغتسليخل ، فعسى الله أن يستودعك هذا النور ، فقامت وفعلت ما أمرها ، ثم جاءت إليه فغشيها تلك اللّيلة المباركة ، فحملت برسول الله عُلِيَّا ، فانتقل النور من وجه عبدالله في ساعته إلى آمنة بنت وهب ، قالت آمنة : لنّا دنا منتي ولا مسني (١) أضاء منه نورساطع ، وضياء لامع ، فأنارت منه السماء والأرض، فأ دهشني ما رأيت ، و كانت آمنة بعد ذلك يرى النور في وجهها كأنه المرآت المضيئة (١).

بيان: النشيش: صوت الماء وغيره إذا غلا. والأراض بالكسر: بساط ضخم من صوف أو وبر. وانحاز عنه: عدل، وانحاز القوم: تركوا مراكزهم. والترح بالتحريك: ضد الفرح. والأروع من الرجال: الذي يعجبك حسنه. والذابل: الرمح الرقيق، والسميدع بالفتح: السيد الموطل الأكناف. والصحاصح: جمع الصحصاح و هو المكان المستوي. والجندل: الحجارة والاسمهرار: الصلابة والشدة. قوله: درهينا، أي أصابتنا الداهية، والدرقة: الترس. والغيداق: الكريم، والضيغم: الأسد.

أقول: إنسما أوردت هذا الخبر مع غرابته و إرساله للاعتماد على مؤلّفه واشتماله على كثير من الآيات والمعجزات الّتي لا تنافيها سائر الأخبار ، بل تؤيّدها والله تعالى يعلم .

29 ـ قب : على بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالطلب سمتى بذلك لأن هاشما (٣) دخل مكة وهو رديفه ، و عبدالمطلب اسمه شيبة الحمدبن هاشم (٤) ، سمتى بذلك لأ ته هشم الثريد للناس في أيّام الغلاء ، وهو عروبن عبدمناف ، سمتى بذلك لأ ته علا وأناف ، واسمه المغيرة

<sup>(</sup>١) و مسنى خ ل و كذا في المصدر .

 <sup>(</sup>٢) في المصدر : كأنه المرآة الصافية . تم الجزؤ المحامس و الحمد الله رب العالمين . قلت:
 حيأتي بقية الحديث في الابواب الاتية > .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في النسخ ، و استظهر المصنف في الهامشأن الصحيح المطلب . قلت : ﴿ المذكور في النصاد أيضا هو المطلب » .

<sup>(</sup>٤) في المصدر: اسمه شيبة العمل ، لبياض كان في شعره بمدماتولد ابن هاشم .

ابن قصية، واسمه زيدا، قصي عن دار قومه ، لأنه حمل من مكة في صغره إلى بلاد أزد شنومة فسمتي قصية، ويلقب بالمجمع لأنه جمع قبائل قريش بعد ما كانوا في الجبال والشعاب، وقسم بينهم المنازل بالبطحاء ، ابن كلاب بن مرقبن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النض وهو قريش ، و سمي النض لأن الله تعالى اختاره ، و النض النضرة (١) ابن خزيمة ، وإنه اسمي بذلك لأنه خزم نور آبائه ، ابن مدر كة ، لأنهم أدر كوا الشرف في أيامه ، وقيل : لا دراكه صيداً لأبيه ، وسمي أبوه طابخة لطبخه لأبيه ، ابن إلياس (١) النبي في التياني المنافقة في أبيامه أحد إلا أحبه ، ابن نزار ، واسمه عمرو ، وسمي بذلك لأن معد بالقلوب ، ولم يكن براه أحد إلا أحبه ، ابن نزار ، واسمه عمرو ، وسمي بذلك لأن معد نظر إلى نورالنبي غين الله في وجهه فقر بله قرباناً عظيماً ، وقال له : لقد استقللت هذا القربان وإنه لقليل نزر ، ويقال : إنه اسم أعجمي ، وكان رجلاً هزيالاً ، فدخل على يستاسف فقال : هذا نزار ابن معد ، وسمي بذلك لأنه كان صاحب حروب و غارات على اليهود ، وكان منصورا ، ابن عدنان ، لأن أعين الحي كلها تنظر إليه .

وروي عنه عَمْنِهُ إَذَا بِلْغُ نَسْبِي إِلَى عَدْنَانُ فَأَمْسَكُوا .

وعنه عَنْ الله كذب النسابون ، قال الله تعالى : ﴿ وَقُرُونَا بِينَ ذَلْكُ كَثَيْرًا ﴾ .

قال القاضي عبد الجبّار بن أحمد : المراد بذلك أن آسّال الأنساب غير معلوم ، فلا يخلوا إمّا أن يكون كاذباً أو في حكم الكاذب. وقد روي أنّه انتسب إلى إبراهيم . اثمّ سلمة سمعت النبي عَلَيْ الله يقول : معدبن عدنان بن أدد ، وسمّي أدد لأنّه كان مادّ الصوت ، كثير الغرّ، ابن زيد بن نرا بن أعراق الثرى .

قالت أم سلمة : زيد هميسع ، وثرا نبت ، و أعراق الثرى إسماعيل بن إبراهيم ، قالت : ثم قرء عليه النسابة وأصحاب الرس ، الآية ، واعتمد النسابة وأصحاب الرس ، الآية ، واعتمد النسابة وأصحاب التواريخ أن عدنان هو ابن أد بن أددبن اليسع بن الهميسع بن سلامان بن نبت بن حمل

<sup>(</sup>١) قد أثبت في السير والتواريخ بين النضرو خزيمة كنانة \_

 <sup>(</sup>۲) بكسرالهمزة أونتحها على اختلاف .

ابن قيذار بن إسماعيل<sup>(١)</sup>.

وقال ابن بابويه : عدنان بن أدّ بن أددبن زيدبن يقددبن يقدم بن الهميسم بننبت بن قيذاربن إسماعيل ، وقال ابن عبناس : عدنان بن أد بن أددبن اليسع بن الهميسم ، و يقال: ابن ياحين (٢) بن يخشب (٣) بن منحر بن صابوغ بن الهميسع بن نبت بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن تارخ بن ناخوربن سروغ (٢) بن ارغو وهو هود ، ويقال : بن قالغ بن نمابر (٥) وهو هودبن أرفخشدبن متوشلخ بن سام بن نوح بن لمك بن أخنوخ ، ويقال : أحنوخ وهو إدريس بن مهلايل (٦) ، و يقال : مهاييل بن زبارز (٧) ، ويقال : مارد ، ويقال أيادبن قينان بن أنوش ، ويقال : قينان بن أُ ددبن أنوش بن شيث و هو هبةالله ابن آدم .

أُمَّه آمنة بنت وهب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب بن صَّة إلى آخر النسب،

(١) ذكرت في الطبعة الحروفية و فيهامش طبعة أمين الغرب أشعار خلت عنها نسخة المصنف وساءر نسخ الكتاب و مصدره ؛ و الظاهر أنهامن زيادة النساخ ، و نبعن نذكرها هنا لتتبيم الغائده و هي 1

> هو ابنهاشم بدون الريبة هوابن عبدالة نجل الشيبة

> عبد مناف جده نجل قصى . ابن كلاب مرة كعب لوى

هوابن مالك هو ابن النشر هو ابن غالب هو ابن قهر .

خريمة مدركة و إلياس ابن كنانة بن أنجب الناس

هو ابن مضر نزار معد . هوابن عدنان وفي المهد

هوابن أددبن هوابن اليسم ، ابن سلامان من الهميسم.

حمل ابن قيدار بن إسماعيل . هو ابن إبراهيمنا الخليل

أولئك الإطااب الكرام لادم عليهم السلام

(٢) يامين خل .

(٣) في المعدد: يشخب.

(٤) في المصدر: ناحوربن شروغ.

(٥) في المصدر: عابر.

(٦) في المصدر : وإقال : اختوخ هو إدريس بن مهلائيل .

(٧) في المصدر : وقيل : مهائيل بن زياد (ياذرـخ) .

\_1.4\_

ويقال: إنَّه ينسب إلى آدم بتسعة وأربعين أباً (١).

وه من المطلب بن هاشم على وأجمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن لوي (۲) بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدر كة بن الياس بن مضر بن نز اربن معد بن عدنان بن أد بن أد بن اليسع بن الهميسع بن سلامان بن النبت بن حمل بن قيداد بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل فاليكل بن تارخ بن ناخور بن شروغ بالشين المعجمة والغين المعجمة ابن الفوين فالغ بالغين المعجمة فيهما بن عابر بفتح الباء والعين غير المعجمة ابن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح بن ملك بن متوشلخ بكسر اللهم ابن اختوخ بن اليارذ بالذال المعجمة ابن مهلايل بن فينان بن أنوش بن شيث بن آدم تاليان المنان المعجمة ابن شيث بن آدم تاليان النبيان المعجمة ابن مهلايل بن فينان بن أنوش بن شيث بن آدم تاليان المعجمة ابن المعجمة ابن مهلايل بن فينان بن

و قال أبن بابويه : عدنان بن أد بن أددبن زيدبن يعددبن يقدم بن الهميسع بن نبت بن قيذار بن إسماعيل (٤) .

وقال ابن عبتاس : عدنان بن أدّ بن أددبن اليسع بن الهميسع .

ويقال: ابن يامين بن يحشببن منحدبن صابوع بن الهميسع بن نبت بن قيذاربن إسماعيل بن إبر اهيم بن تارخ بن سروع بن أرغو ، وهو هود ويقال: ابن قالع بن عامربن أرفخشدبن ناحور بن متوشلح بن سام بن نوح بن الله بن أحنوح ، وهو إدر س بن مهلائيل، ويقال: مارد، ويقال: أيادبن قينان بن أبوش ، ويقال: قينان بن

<sup>(</sup>۱) مناقب آل أبي طالب ۲:۱۰۲۱ و ۲۰۰۸

<sup>(</sup>٢) نى السير والتواريخ : مرةبن كعب لوى .

<sup>(</sup>٣) هذا يوافق ماذكره السويدى في سبائك الذهب الآأنه ضبط بعض الاساه على خلاف ذلك مثل قيداد فانه قال : ﴿قيدار ﴾ بالراء وهوالصحيح كما في غيره ، و مثل ناخور بن شروغ فانه قال : ﴿ناحور بن شاروخ ﴾ وذكر عن بعض شارغ وعن آخر شاروع ، و ملك فانه قال : ﴿لمك ﴾ وهو الصحيح كما في غيره ، ومهلايل فانه قال : ﴿مهلائيل ﴾ ، وفينان فانه قال : ﴿ قينان ﴾ ، بالقاف و هو الصحيح كما في غيره ، ومهلايل فانه قال : ﴿ مهلائيل ﴾ ، وفينان فانه قال : ﴿ قينان ﴾ ، بالقاف و هو

<sup>(</sup>٤) هذا يوانق ما ذكره الطبرى عن بعضالاأن فيه يقدر مكان يعدد .

أودبن أنوش بن شيث وهو هبةالله بن آدم عَالَيْكُمْ (١)

بيان: قال الفيروزآ بادي : بينهما ملح وملحة: حرمة و حلف، و هذا الخبر بدل على إيمان هؤلاء فإن النبي تَمَيِّا الله لايستوهب ولا يشفع لكافر، وقد نهى الله عن موادة الكفّار والشفاعة لهم والدعاء لهم كما دلّت عليه الآيات الكثيرة.

٧٥ \_ هع ، ثي : ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن علي بن حسّان ، عن عبد الرحن ابن كثيرالهاشمي قال : سمعت أباعبدالله الصادق عَلَيْتُكُمُ يقول : نزل جبريل على النبي عَلَيْتُكُمُ يقول : ويقول : إنّي قدحر مت النار على صلب فقال : يا مجل إن الله جل جلاله يقو ك السلام ويقول : إنّي قدحر مت النار على صلب أنزلك ، وبطن حملك ، وحجر كفلك ، فقال : يا جبريل بين لي ذلك ، فقال : أمّا الصلب الذي أنزلك فعبدالله بن عبد المطلب ، وأمّا البطن الذي حملك فآمنة بنت وهب ، وأمّا الحجر الذي كفلك فأبوطالب بن عبد المطلب وفاطمة بنت أسد (٢) .

بيان : هذا الخبر أيضاً يدل على إيمان هؤلاء ، فا ن الله تعالى أوجب النار على جميع المشركين والكفّاركما دلّت عليه الآيات والأخبار .

٥٣ \_ ع ، مع : جدين عمروبن علي البصري ، عن عبدالسلام بن جدين هارون الهاشمي ، عن عبدالسلام بن جديد إبراهيم الهاشمي ، عن عدين عقبة الشيباني ، عن الخضر بن أبان ، عن أبي هدية إبراهيم ابنهدية (٤) ، عن أنس بن مالك قال : أتى أبوذر يوما إلى مسجد رسول الله عَلَيْ الله ، فقال :

<sup>(</sup>۱) قد اختلفوا أصحاب السير و التواريخ في نسبه صلى الله عليه و آله و سلم من بمد عدنان اختلافا شديداً لا يمنى ذكره هنا فمن شاء الوقوف فليراجع تاريخ اليعقوبي ۲ : ۹ ۹ وسيرة (بن هشام ۱؛ ۱۲ ۹ و مروج المدهب ۲ ۲۷۲؛ و تاريخ العلبري ۲؛ ۹ ۹ .

<sup>(</sup>٢) قرب الاسناد : ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) معاني الإخبار : ه ي و ٦ ي الإمالي ، ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٤) هكذاً في الكتاب و مصدريه ، ونيه وهم ، والصحيح ، أبي هدبة ابراهيم بن هدبة بالباء الموحدة ، كماني تاريخ بنداد و لسان المبيزان ، والرجل هوابراهيم بن هدبة ، أبوهدبة الفارسي، كان بالبصرة ، ثم غرج إلى اصبهان والرى ، ووافي بنداد ، وحدث عن أنس بن مالك .

مارأيت كما رأيت البارحة ، قالوا ؛ وما رأيت البارحة ؟ قال : رأيت رسول الله عَلَيْكُمْ ببابه ، فخرج ليلا فأخذ بيد علي بن أبي طالب عَلَيْكُمْ ، وخرجا إلى البقيع فمازلت أقفو أثرهما إلى أن أتيا مقابر مكّة فعدل إلى قبر أبيه فصلّى عنده ركعتين ، فإ ذا بالقبر قد انشق و إذا بعبدالله جالس وهو يقول : أشهد أن لاإله إلا الله ، وأن عنا عبده ورسوله ، فقال له : من ولينك ياأبه ؟ فقال : وما الولي (١) يابني ؟ قال : هو هذا علي ، قال : وإن علينا وليني ، قال : فارجع إلى روضتك ، ثم عدل إلى قبر المنه (١) فصنع كما صنع عند قبراً بيه فأ ذا بالقبر قد انشق فإ ذا هي تقول : أشهد أن لاإله إلا الله ، وأنك نبي الله و رسوله ، فقال لها من ولينك يا المسّاه ؟ فقالت : ومن الولي (٦) يابني ؟ فقال : هو هذا علي بن أبي طالب ، فقالت : إن عليناً وليني (٤) ، فقال : ارجعي إلى حفرتك وروضتك ، فكذ بوه ، ولبسبوه (٥) ، وقالوا : يارسول الله كذب عليك اليوم ، فقال : وماكان من ذلك ؟ قالوا : إن جندب أن بالغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر ".

قال عبدالسلام بن عبد الأعلى عبد الأعلى عبد السلام بن عبد الأعلى عبد الأعلى فقال : أما علمت أن النبي عَلَيْهِ قال : أتاني جبر ليل تَطْيَلُكُمُ فقال : إن الله عز وجل حر م المار على ظهر أنزلك وبطن حملك ، وثدي أرضعك ، وحجر كفلك (١).

بيان: هذا الخبر أيضاً يدل على إيمان والديه لليُعظُّهُ إذاو كانا ماتا على الشرك لم

 <sup>(</sup>١) و من الولى خل .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: إلى قبر إمه آمنة.

<sup>(</sup>٣) نى المصدر : وما الولاية .

<sup>(</sup>٤) في المصدر : و ان عليا وليي .

 <sup>(•)</sup> لببوه : أخذوا بتلبيبه وجروه ، والتلبيب : ما في موضع اللبب من الثياب ويعرف بالطوق،
 و يقال له بالفارسية : «يقه پيراهن» .

<sup>(</sup>٣) أعلم المصنف على لفظة جندب كلمة كذا ، ولم نعرف وجهه ، لان جندب هوأ بوذر .

<sup>(</sup>٧) كيت وكيت يكني بهما عن الحديث و الخبر .

<sup>(</sup>٨) في المصدر: الجهمي.

<sup>(</sup>٩) علل الشرائع: ص ، ٧ . معانى الاخبار: ٥٥ .

ينفعهم الإيمان بعد الإحياء ، لأن الله تعالى ختم على من مات على الكفر والشرك دخول النار ، فهو الله الله أحياهما ليدركا أيّام نبوته ، و يشهدا برسالته و با مامة وصيّه ، فيكمل بذلك إيمانهما ، ويشهدله قوله عَنْدُالله : فارجم إلى روضتك .

<sup>(</sup>۱) في المصدر : و إمن و عني .

<sup>(</sup>۲) تفسير القمى : ۵۵۵.

<sup>(</sup>٣) أن لاتبديهم بالنار غل وكدا في المصدر .

<sup>(</sup>٤) فىالمصدر : الاترون أن هذه .

<sup>(</sup>ه) إلى مكة خل .

<sup>(</sup>٦) البدنة : تقع على الجمل و الناقة و البقرة ، و هي بالإبل أشهه .

<sup>(</sup>٧) تفسير القبي : ٥٥٥ و ٥٥٠ .

بيان: هذا الخبر إمّا محمول على التقيّة ، أوعلى أنّه إنّما فعل ذلك ليظهر للنّاس إسلامهم ، ثمّ اعلم أنّ هذه الأخبار مخالفة لما اشتهر من أنّ والديه عَلَيْقَطْنَا ماتا في غير مكّة ويمكن الجمع بينهما بأن يكونوا نقلوهما بعد موتهما إلى مكّة كما ذكره بعض أهل السير ، أو انتقلا بعد ندائه عَلَيْظَةً با عجازه إليها .

٥٦ ـ ص : إن أباء توفّى وأُمّه حبلى ، وقدمت أُمّه آمنة بنت وهب على أخواله من بني عدي من النجّار بالمدينة ، ثمّ رجعت به حتّى إذا كانت بالأبواء (١) ماتت ، وأرضعته حتّى شبّ حليمة بنت عبدالله السعديّة (٢) .

٥٨ ـ قب: تصور لعبدالمطلب أن ذبح الولد أفضل قربة لما علم من حال إسماعيل على مندر إلله متى رزق عشرة أولاد ذكور أن بنحر أحدهم للكعبة شكراً لربه، فلما وجدهم عشرة قال لهم، يابني ما تقولون في نذري ؟ فقالوا: الأمر إليك، ونحن بين يديك فقال: لينطلق كل واحد منكم إلى قدحه وليكتب عليه اسمه ففعلوا وأتوه بالقداح فأخذها وقال:

عاهدته والآن اروفي عهده \* إذكان مولاي وكنت عبده

 <sup>(</sup>١) الابوا. بالفتح: قرية من أعمال الفرع من المدينة ، بينها و بين الجحفة مما يلى المدينة ثلاثة وعشرون ميلا.

<sup>(</sup>٢) قصص الإنبياء : مخطوط .

<sup>(</sup>٣) في المصدر بعد قوله : اليهود : وكان الله قد كشف عن بصر وهب فعجب .

<sup>(</sup>٤) الخرائج ١٨٦٠ . ونيه : فعقد العقد فعملت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

نذرت نذراً لا أحب رد م \* ولا أحب أن أعيش بعده فقد مهم ثم تعلق بأستار الكعبة ونادى : « اللّهم رب البلد الحرام (١) ، والركن والمقام، ورب المشاعر العظام ، والملائكة الكرام ، اللّهم أنت خلقت الخلق لطاعتك ، و أمرتهم بعبادتك ، لا حاجة منك في كلام له » ثم أمر بضرب القداح وقال : « اللّهم إليك أسلمتهم ولك أعطيتهم ، فخذ من أحببت منهم فا يتي راس بما حكمت ، وهب لي أصغرهم سناً فا يته أضعفهم ركناً » ثم أنشأ يقول :

يارب لاتخرج عليه قدحي \( \* واجعل له واقية من ذبحي فخرج السهم على عبدالله فأخذ الشفرة و أتى عبدالله حتــ أضجعه في الكمبة ، وقال :

هــذا بني قد آريد نحر. ﴿ وَاللَّهُ لَا يَقدر شيء قــدر. فا إن يؤخّر. يقبل عذر. (٢).

وهم ّ بذبحه فأمسك أبوطالب يده وقال :

كلاً وربّ البيت ذي الأنصاب (٢) ﴿ مَا ذَبِحَ عَبِدَاللهُ بِالسَّلْعَابِ (٤) ثُمُّ قال : ( اللّهُمّ اجعلني فديته ، وهب لي ذبحته ، ثمّ قال :

خذها إليك هدية يا خالقي ﴿ روحي وأنت مليك هذا المخافق وعاونه أخواله من بنى مخزوم وقال بعضهم :

يا عجباً من فعل عبد المطلّب ﴿ و ذبحه ابنا كتمثال الذهب فأشاروا عليه بكاهنة بني سعد فخرج في تمان مأة رجل وهو يقول:

<sup>(</sup>١) في المصدر البيت ( البلد خ) الحرام .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: فإن تؤخره تقبل عدره.

 <sup>(</sup>٣) الإنصاب جمع النصب: العلم المتعدوب. وكل ماجعل علما. ولعل المراد من الإنصاب
 في الشعر هذا المعنى،أى صاحب أعلام علائم تدل عليه، والمراد أعلام البيت أوالاعم، والإنصاب
 ايضا: حجارة كانت للعرب حول البيت تعبدها و تدبح عليها.

<sup>(</sup>٤)أى بلعب و مزاح .

تعاورني (١) أم فضفت به ذرعا (٢) \* ولم أستطع ثمّا تبحلّاني دفعاً نذرت و نذر المره دين ملازم \* وما للفتى ثمّا قضى ربّه منعاً و عاهدته عشراً إذا ما تكمّلوا \* اثر بر٢) منهم واحداً ماله رجعاً فأكملهم عشراً فلمّا هممت أن \* أفيه بذاك النذر ثارله (٤) جعماً يصدّ ونني عن أم ربّي وإنّني \* سأرضيه مشكوراً ليلبسني نفعاً فلمّا دخلوا عليها قال:

بارب إنتي فاعل لما ترد (٥) \* إن شت ألهمت الصوابوالرشد فقالت: كم دية الرجل عند كم ؟ قالوا: عشرة من الإبل ، قالت: واضربوا على الغلام وعلى الإبل القداح ، فإن خرج القداح على الإبل فانحروها، وإن خرج عليه فريدوا في الإبل عشرة عشرة حتى يرضى ربتكم ، وكانوا يضربون القداح على عبدالله وعلى عشرة فيخرج السهم على عبدالله إلى أن جعلها مأة ، وضرب فخرج القدح على الإبل فكبر عبدالمطلب و كبيرت قريش ، و وقع عبد المطلب مغشياً عليه ، و تواثبت بنو مخزوم فحملوه على أكتافهم ، فلمنا أفاق من غشيته قالوا: قد قبل الله منك فداء ولدك ، فبينا هم كذلك فإذا أكتافهم ، فلمنا أفاق من غشيته قالوا: قد قبل الله منك فداء ولدك ، فبينا هم كذلك فإذا بهاتف يهتف في داخل البيت وهو يقول: قبل الفداء ، و نفذ القضآء ، وآن (٢) ظهور على المصطفى ، فقال عبدالمطلب: القداح تخطى و تصيب حتى أضرب ثلاثاً ، فلمنا ضربها خرج على الإبل فارتجز يقول:

دعوت ربّي مخلصاً وجهراً \* ياربّ لا تنحر بنيّ نحراً فنحرها كلّها فجرت السنّة في الدية بمأة من الايل (٢) .

<sup>(</sup>١) تماورني أي تماطوني و تداولني . وفي المصدر : تغادرني .

<sup>(</sup>٢) أى لم أقدر عليه ، وضعف طاقتى في قباله .

<sup>(</sup>٣) في البعيدر : اترر .

<sup>(</sup>٤) أى هاج وو تب عليه .

<sup>(</sup>ه) في المصدر: تود.

<sup>(</sup>٦) أي قرب وقته .

<sup>(</sup>٧) مناقب آل أبيطالب ١:٥١و١٠٠

٥٩ \_ قب : كانت امرأة يقاللها : فاطمة بنت مرة قد قرأت الكتب، فمر بها عبدالله ابن عبدالله عبدالله ابن عبدالمطلب ، فقالت : أنت الذي فداك أبوك بمأة من الإبل ؟ قال : نعم ، فقالت : هل لك أن تقع على مرة وأعطيك من الإبل مأة ؟ فنظر إليها وأنشأ :

أمَّا الحرام فالممات دونه \* و الحلّ لاحلّ فأستبينه فكيف بالأمر الّذي تبغينه

ومضى مع أبيه فزو جه أبوه آمنة فظل عندها يوماً وليلة ، فحملت بالنبي عَلَيْهُ الله ، مُ انصرف عبدالله فمر بها فلم يربها حرصاً على ماقالت أو لا ، فقال لها عندذلك مختبراً :

هل لك فيما قلت لى فقلت : لا ؟

قالت:

## قدكان ذاك (١) مرّة فاليوم لا

فذهب كلمتاهما مثلاً.

ثم قالت: أي شيء صنعت بعدي ؟ قال: زو جني أبي آمنة فبت عندها ، فقالت :

له ما زهرية سلبت \* ثوبيك ماسلبت ؟ و ماتدري
ثم قالت: رأيت في وجهك نور النبو ق فأردت أن يكون في وأبي الله إلا أن يضعه
حيث يحب ، ثم قالت :

بني هاشم قد غادرت من أخيكم \* المينة إن للباه يعتلجان كما غادر المصباح بعد خبو . \* فتائل قد شبت (٢) له بدخان وما كل ما يعوى الفتى من نصيبه \* بحرص ولا ما فاته بتواني

ويقال: إنه مر بها وبين عينيه غرة كغرة الفرس، وكان عند الأحبار جبتة صوف بيضاء قدغمست في دم يحي بنزكريما تظيم وكانوا قد قرءوا في كتبهم إذا رأيتم هذه الجبتة تقطرهما فاعلموا أنه قد ولد أبو السفاك الهتاك ، فلمنا رء وا ذلك من الجبة اغتماوا و

<sup>(</sup>١) في النصدر : ذلك .

 <sup>(</sup>٢) بثت خل. شبت النار: اتقدت. وفي نسخة من المصدر: ميثت من ماث موتا: خلطه.
 ذابه.

اجتمع خلق على أن يقتلوا عبد الله . فوجدوا الفرصة منه لكون عبد المطلب في الصيد فقصدوه ، فأدرك وهببن عبد مناف الزهري فجاز (١) منه فنظر إلى رجال نزلوا من السمآ، وكشفوهم عنه ، فزو ج ابنته من عبدالله ، قال : فمتن من نساء قريش مأتا امراء غيرة ، ويقال : إن عبد الله كان في حبينه نور يتلاً لا ، فلما قرب من حل من على عَلَيْهِ لله يطق أحد رؤيته ، وما من بحجر و لاشجر إلا سجد له وسلم عليه ، فنقل الله منه نوره يومعرفة وقد العصر وكان يوم الجمعة إلى آمنة (١).

بيان: قولها: «ما زهريد» ، المراد بالزهرية (٢) آمنة ، أي آمنة ماسلبت ثوبيك فقط حين قاربتها ، ما سلبت ؟ أي أي شيء سلبت ؟ أي سلبت منك شيئاً عظيما ، وهو نور النبوة ، وما تدري، قولها : «قلباه يعتلجان» ، أي للجماع ، يتصارعان وينضمان ، والخبوة : الإنطفاء ، قد شبت له على بناء المجهول ، أي أوقدت ، والمنمير للمصاح ، والحاصل أنها خاطبت بني هاشم أن آمنة ذهبت بالنور من عبدالله ، كمصباح الطفى علم يبق منه إلا فتيلة فيها دخان ، ثم ذكرت لنفسها عنراً فيما فاتها بأن الحرص لا يسوق شيئاً لم يقد ر ، وليس كل مافات من الإنسان بالتواني والتقصير ، بل هو من تقدير الحكيم الخبير .

٢٠ \_ قب : توفّى أبوه عَيْدُاللهُ وهوا بن شهر بن .

الواقدي" <sup>(٤)</sup> : و هوابن سبعة أشهر .

الطبري : توفّى أبوم بالمدينة ودفن في دارالنابغة .

ابن إسحاق: توفُّتي أبوه وأمُّه حامل به، وماتت أمُّه وهو ابن أربع سنين.

الكلبي": وهو ابن ثمانية وعشرين شهراً .

عُدَبن إسحاق: توفّيت أمَّه بالأبواء منصرفة إلى مكّة وهوابن ستٌّ ، و ربّاه

<sup>(</sup>١) فجأة خل .

<sup>(</sup>۲) مناقب آل آبی طالب ۱۹:۱ .

<sup>(</sup>٣)لانها كانت من أولاد ابن زهرة .

<sup>(</sup>٤) أى قال الواقدى و هكذا فيما يأتى بعده .

عبدالمطلب وتوقي عنه وهو ابن نمانية (١) سنين و شهرين و عشرة أيّام فأوسى به إلى أبي طالب فربّاه (٢).

المسه المسه المسه الله عَلَيْكُ وَرَعْرَعُ وَسَعَى رَدِّتُهُ حَلَيْمَةُ إِلَى الْمُدِينَةُ ، ثُمَّ رَجِعَتُ به الْمُسَّةُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَلَا عَمْرُهُ وَقَدَمَتُ به على أَخُوالهُ مِن بني عدي بن النجسّار بالمدينة ، ثمَّ رَجِعَتُ به حسّى إِذَا كَانَ بَالا بَوْاءُ هلكت بها ، فيتم (٤) رسول الله عَلَيْكُ وكان عمر و ومنذ ست سنين فرجعت به أم أيمن إلى مكّة ، وكانت تحضنه (٥) ، وورث رسول الله عَلَيْكُ مَن أُمّه المَّ أيمن أيمن أوداك (٦) ، و قطيعة غنم ، فلمسّا تزوّج بخديجة أعتق أم أيمن .

وروي أن آمنة لمن النابعة برسول الله عَلَيْكُالله المدينة نزلت به في دار النابغة رجل من بني عدي بن النجار فأقامت بها شهراً ، فكان رسول الله عَلَيْكُلله بن كر أ موراً كانت في مقامه ذلك ، فقال عَلَيْكُلله : نظرت إلى رجل من اليهود يختلف و بنظر إلي ، ثم بنصرف عنسي ، فلقيني بوما خالياً فقال لي : ياغلام مااسمك ؟ قلت : أحمد ، فنظر إلى ظهري فأسمعه يقول : هذا نبي هذه الأمة ، ثم راح إلى أخوالي فخبسهم الخبر فأخبروا أمي فخافت على وخرجنامن المدينة .

وحد ثن أم أيمن: قالت: أتاني رجلان من اليهود يوما نصف النهار بالمدينة فقالا: اخرجي لنا أحدفا خرجته، فنظر اإليه وقلباه ملياً و نظرا إلى س ته نم قال أحدهما لصاحبه: هذا نبي هذه الأمة، وهذه دار هجرته، وسيكون بهذه البلدة من القتل والسبي أم عظيم (٧).

<sup>(</sup>١) ثمان خل .

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب ١١٩٠١ .

<sup>(</sup>٣) افتصل العببي عن الرضاع : فعلمه .

<sup>(</sup>٤) يتم الصبي من أبيه أوامه : صاريتيما .

<sup>(</sup>ه) أي ترباه.

<sup>(</sup>٦) في هامش نسيعة البصنف بخطه : جمال أوارك ظ . قلت ؛ رمز بقوله ؛ ظ إلى أنه الظاهر.

<sup>(</sup>٧) المدر : مخطوط .

٦٢ ـ د : عبدالله أنفذه أبوه يمتار (١) له تمراً من يثرب فتونَّى بها (٢) .

مسلمون من آدم إلى أبيه عبدالله ، و أن "أباطالب كان مسلماً ، وآمنة بنت وهببن عبد مناف أم رسول الله عَدالله كانت مسلمة ، وقال النبي عَدَالله : خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم .

وقد روي أن عبدالمطلب كان حجَّة ، وأبوطالب (٣) كان وصيَّه عَالَيَكُمُ (٤).

بيان: اتّـفقت الإماميّـة رضوان الله عليهم على أنّ والدي الرسول وكلّ أجداده إلى آدم تَطْيَّلُمُ كانوامسلمين ، بلكانوامن الصدّ يقين : إمّـا أنبياه مرسلين، أوأوصياه معصومين، ولعلّ بعضهم لم يظهر الإسلام لتقيّـة أولمصلحة دينيّـة .

قال أمين الدين الطبرسي وحمالله في مجمع البيان: قال أصحابنا: إن آزركان جد إبراهيم تُلْقَيْلُمُ لأمّه، أوكان عمّه من حيث صح عندهم أن آباء النبي تَقَلِّلُهُ إلى آدم كلم كانوا موحدين، وأجمعت الطائفة على ذلك، ورووا (٥) عن النبي تَقَلِّلُهُ أنّه قال: لم يزل ينقلني الله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات، حتى أخرجني في عالمكم هذا، لم يدنسني بدنس الجاهلية.

ولو كان في آبائه ﷺ كافر لم يصف جميعهم بالطهارة ، مع قوله سبحانه : ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرَكُونَ نَجِسَ وَلَهُمْ فِي ذَلْكُ أُدِلَّةً ليسَ هَنَا مُوضَعَذَكُوهَا . انتهى (٦) .

وقال إمامهم الرازي في تفسيره: قالت الشيعة: إن أحداً من آباء الرسول عَلَيْقَ وَأَجِداده ماكان كافراً ، وأنكروا أن يقال: إن والد إبراهيم كان كافراًوذ كرواأن آزركان عم إبراهيم كان كافراًوذ كرواأن آزركان عم إبراهيم عَلَيْتِكُم ، واحتجوا على قولهم بوجوه:

<sup>(</sup>١) امتارلنفسه أولمياله : جمع الطعام و المؤنة .

<sup>(</sup>٢) العدد : مخطوط .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: وأباطالب.

<sup>(</sup>٤) الاعتقادات: ١١٦.

<sup>(</sup>ه) في المصدر: و روى .

<sup>(</sup>٦) مجمع البيان ٤: ٣٢٢ ،

الأولى: أنَّ آباء نبيِّننا ماكانوا كفَّاراً ويدلُّ عليه وجوه:

منها: قوله تعالى: « الذي براك حين تقوم \* وتقلّبك في الساجدين (١) » قيل:
معناه إنه كان ينقل روحه من ساجد إلى ساجد، وبهذا التقدير فالآية دالة على أن جميع
آباء على عَيْنَا كُلُهُ كَانُوا مسلمين، فيجب القطع (٢) بأن والد إبراهيم كان مسلماً، و مما يدل على أن أحداً من آباء على غَيْنَا أَلُهُ ماكانوا من المشركين قوله عَيْنَا أَنْ : « لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات » وقال تعالى: « إنّما المشركون نجس».

أفول: ثم أورد بعض الاعتراضات و الأجوبة الّتي لاحاجة لنا إلى إيرادها، ثم قال: وأمنّا أصحابنا فقد زعموا أن والدرسولالله عَلَيْتُهُ كان كافراً ، و ذكروا أن نس الكتاب في هذه الآية تدل على أن آزركان كافراً ، وكان والد إبراهيم تَطْيَلُهُم إلى آخر ما قال (٢) ، و إنّما أوردنا كلامه ليعلم أن اتفاق الشيعة على ذلك كان معلوماً ، بحيث اشتهربين المخالفين .

وأمنّا المخالفون: فذهبأكثرهم إلى كفر والدي الرسول مَمَنَّكُولَةُ وكثير من أجداده كعبدالمطّلب وهاشم وعبدمناف صلوات الله عليهم أجمعين (٤)، وإجماعنا و أخبارنا متضافرة

<sup>(</sup>۱) الشعراء تر۱۱۸ و ۲۱۹۰

<sup>(</sup>٢) في المصدر: : تحيثك يجب القطم.

<sup>(</sup>٣) مفاتيح النيب ٤ -١٠١٠،

<sup>(</sup>٤) و ذهب بعضهم الى إيان والديه ضلى الله هليه وآله و سلم وأجداده، و استدلوا عليه بالكتاب والسنة، منهم السيوطى، قال في كتاب مسالك العنفاه : ١٧، السلك النانى أنهما أى عبدالله و آمنة لم يثبت عنهما شرك، بل كانا على العنيفية دين جدهما ابراهيم هلى نبينا و هليه العملاة والسلام كماكان على ذلك طائفة من العرب كزيدبن عمروبن نفيل وورقة بن نوفل و غيرهما، وهذا السسلك ذهبت اليه طائفة منهم الامام فخر الدين الرازى فقال في كتابه أسرار النئزيل مانصه وقيل : ان آزرلم يكن والد ابراهيم بل كان عمه واحتجوا عليه بوجوه : منها مان آن باه الانبياء ماكانوا كفارا، ويدل عليه وجوه : منها مأن آباه الانبياء ماكانوا كفارا، ويدل عليه وجوه : منها مأن أن جبيم أباء معمدهملي ويدل عليه وجوه من ساجد الى ساجد و بهذا النقدير الاية دالة على أن جبيم أباء معمدهملي الله شخليه والدابراهيم ماكان من الكافرين ، الساجدين على وجوه سهه النه على وجوه سهه المنا والد ابراهيم ماكان من الكافرين ،

على خلافهم ، وسيأتي الأخبار الكثيرة الدالَّة علىذلك في سائر أبواب الكتاب.

ووجدت في بعض الكتب أن عبدالمطلب اسمه شيبة ، ويقال : شيبة الحمد ، و قد قيل : إن اسمه عامر ، و الصحيح الأول ، و يقال : إن اسمه عامر ، و الصحيح الأول ، و يقال : إن اسمه عامر ، و الصحيح الأول ، و يقال : إن اسمه عامر ، و الصحيح الأول ، و يقال : إن اسمه عامر ، و الصحيح الأول ، و يقال : إن اسمه عامر ، و الصحيح الأول ، و يقال : إن اسمه عامر ، و الصحيح الأول ، و يقال : إن اسمه عامر ، و الصحيح الأول ، و يقال : إن اسمه عامر ، و الصحيح الأول ، و يقال : إن اسمه شيبة لأنه ولد و في رأسه

→ آخر ، و اذا وردت الروايات بالكلولامنافاة بينهما وجب حمل الاية على الكل ، ومتى صح ذلك ثبت أن والد ابراهيم ماكان من عبدة الاوثان .

ثم قال : و ممايدل على أن آباه محمدصلى الله عليه و آله و سلم ماكانوا مشركين قوله عليه السلام : ﴿ لَمَ ازْلُ أَنقُلُ مِن أَسَلَابِ الطَّاهِرِينَ إلى أَرْجَامُ {لَطَاهِرَاتَ ﴾ و قال تعالى : ﴿ إِنَّا الْمَسْرِ كُونَ نَجِسٍ فُوجِبِ أَنْ لَا يَكُونَ أَحَدُ مِنْ أَجِدَادُهُ مَشْرِكًا . هذا كلام الإمام فخر الدين الرازى بعروفه ، و ناهيك به امامة و جلالة ، فانه إمام أهل السنة في زمانه ، و القائم بالرد على الفرق البتدعة في وقته .

ثم قال : و عندى في نصرة هذا البسلك و ماذهب اليه الإمام فغرالدين أمور : إحدها دليل استنبطه مركب من مقدمتين .

الاولى إن الاحاديث الصعيحة دلت على أن كل أصل من اصول النبى صلى الله عليه و 17 وسلم من آدم عليه السلام الى أبيه عبدالله فهوخير أهل قرنه وأفضلهم ' ولا أحد في قرنه ذلك خير منه ولا أفضل .

الثانية : إن الاحاديث والاثار دلت على أنه لم تخل الارض من عهد نوح عليه السلام أو آدم عليه السلام الى بعثة النبي صلى الله عليه و آله وسلم الى أن تقوم الساعة من ناس على الفطرة يعبدون الله و يوحدونه و يصلون له وبهم تحفظ الارض ولولاهم لهلكت الارض و من هلبها ، واذا قرنت بين هاتين المقدمتين انتج منهما قطعا أن آباء النبي صلى الله عليه وآله و سلم لم يكن فيهم مشرك، لانه ثبت في كل منهم أنه خير قرنه ، فان كان الناس الذين على الفطرة هم آبازهم فهو المدعى ، و إن كان غيرهم وهم على الشرك لزم أحد الامرين : إما أن يكون المشرك خيراً من المسلم وهو باطل بالاجماع ، و إما أن يكون غيرهم خيراً منهم و هو باطل لمخالفة الاحاديث فوجب قطماً أن لايكون فيهم مشرك ليكونوا خيراهل الارض في كل قرنه إه .

ثم ذكر أدلة لاتبات المقدمة الاولى منها : ما أخرجه البخارى عن أبى هريرة قال : قالرسول الله صلى ألله عليه وآله وسلم : بعثت من غير قرون بنى آدم قرنافقرنا حتى بعثت من القرن الذى كنت فيه .

و ما أخرجه البيهقى فى دلا الله النبوة عن أنس أن النبى صلى الله عليه وآله و سلم قال : ما افترق الناس فرقتين الإجعلنى الله فى خيرهما . فأخرجت من بين أبوى فلم يصبنى شىء من عهد الجاهلية ، وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت الى أبى و امى فأنا خيركم نفسا وغيركم أبا . سه

شعرة بيضاء ، ويكنسّى أبا الحارث ، و يلقّب الفيسّان لجوده ، وإنسّما سمّي عبدالمطّلب لأن ا أباه هاشماً من بيشرب في بعض أسفاره فنزل على عمرو بن زيد ، وقيل : زيد بن عمرو ابن خداش بن ا ميسّة بن وليد بن غنم بن عدي آ بن النجسّار ، والراوي الأولّ يقول : عمرو

ج وما أخرجه أبونهيم في دلائل النبوة من طرق عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه و آله وسلم : لم يزل الله ينقلني من الاصلاب الطيبة الى الارحام الطاهرة مصفى مهذبا لا تنشعب شببتان الاكنت في خيرهما . و ما أخرجه العافظ أبوالقاسم حبرة بن يوسف السهمي في فضائل المباس من حديث واثلة بلفظ حإن الله اصطفى من ولد آدم ابراهيم و اتخده خليلا ، و اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل ، ثم اصطفى من ولد انزار مضر ، ثم اصطفى من من من اسماعيل ، ثم اصطفى من تريش بني هاشم ، ثم اصطفى من بني هاشم بني عبد المطلب ، ثم اصطفى من بني عبد المطلب . قال : أورده المعب الطبرى في ذخائر العقبي . ثم عبد المطلب ، ثم اصطفى من بني عبد المطلب . ثال على ذلك .

ثم ذكر أدلة لإثبات المقدمة الثانية ، منها ؛ أحاديث تدل هلى أن الارش لم تزل بعد نوح كان هلى و جهها مسلمون يسلمون بله بطاعته ، ويدفع الله بهم هن أهل الارش ، نعدهم في بعضها سبعة ، و في اخرى أربعة عشر ، و في ثالثة اثنى عشر .

ومنها: أحاديثوردت في تفسير قوله تمالى: «كان الناس امة واحدة » فيها أنه كان بين آدم و نوح عشرة قرون كلهم على شريعة من العق ، وفيها : أن ما بين نوح الى آدم من الاباء كانوا على الاسلام ، وفيها : أن أولاد نوح عليه السلام لم يزالو اعلى الاسلام وهم ببابل حتى ملكهم نسرود ابن كوس قدعاهم الى عبادة الاوثان فغملوا .

ثم قال : فعرف من مجموعها الاثار أن أجداد النبى صلى الله عليه وآله وسلم كانوا مؤمنين بيقين من آدم الى زمن نعرود ، وفى زمنه كان ابراهيم عليه السلام و آزر ، فان كان آزر والد ابراهيم فيستثنى من سلسلة النسب ، وان كان صه قلا استثناء فى هذا القول ـ أعنى أن آزرليس أبا ابراهيم ـكما ورد عن جماعة من السلف .

ثم ذكر آثاراوأقوالا تدل على أن آزركان عم ابراهيم و لم يكن أباء.

ثم قال : ثم استدر التوحيد فى ولد إبراهيم واسباعيل ، قال الشهرستانى فى العلل والنحل :
كان دين ابراهيم قامما والمتوحيد فى صدر العرب شامها ، و اول من غيره و اتعد عبادة الإصنام
عدو بن لحى ، و قال صاد الدين ابن كثير فى تاريخه : كانت العرب على دين ابراهيم عليه السلام
الى أن ولى عبرو بن هامر الغزاهى مكة ، و الترعولاية البيت من أجداد النبى سلى الله عليه و آله
وسلم فأحدت عبرو العدكور عبادة الاصنام و شرع للعرب الضلالات ، و تبعته العرب على المشرك ، و
فيهم بقايا من دين ابراهيم ، وكانت مدة ولاية خزاعة على البيت ثلاث ما ته شدة و كانت ولايته سه

ابن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار ، وهو تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج وهو المعتمد ، فرأى ابنته سلمى فخطبها إليه فزو جه إياها ، وشرط عليه أنها إذا حلت أنى بها لتلد في دار قومها ، وبنى عليها هاشم بيثرب ومضى بها إلى مكة ،

جــ مشؤومة إلى أن جا. قصىجدالنبى صلىالله عليه وآله وسلم فقاتلهموانتزع ولايةالبيت عنهم ، الا أن العرب بعد ذلك لم ترجع عماكان أحدثه عمروالخزاعي .

نثبتأن آباء النبي صلىاللهعليه وآله وسلم منعهد ابراهيم عليهالسلام الى زمان عدروالمذكور كلهم مؤمنون بيقين ، و نأخذالكلام على الباقي . ثم ذكر آياتا لإثبات ذلك و عقبها بأحاريث منها: ماورد ني تفسير قوله تعالى : ﴿ وجعلها كلمة باقية في عقبه ∢ تدل على أن التوحيد كان باقيا ني ذرية ابر إهيم عليه السلام ولم يزل ناس من ذريته على الفطرة يعبدون الله تعالى حتى تقوم الساعة. وأحاديث في تفسير قوله : ﴿وَاجْنَبْنَي وَبْنِي أَنْ نَعْبِدُالِاصْنَام ﴾ تدل على أن الله استجاب لإبراهيم عليه|لسلام دعوته في ولده فلم يعبد أحد من ولده صنباً بعد دعوته ، و حديثًا في تفسير قوله تعالى ; ر رب إجملني مقيم الصلاة و من ذريتي ∢ يدل على أنه لن تزال من ذرية ابراهيم ناس على الفطرة يعبدون الله تعالى ، ثم ذكر آثارا تدل على أن عدنان ومعد وربيعة و مضر و خزيمة والباس وكعب بن لوى و غيرهم كانوا مسلماً ، ثم قال : فحصل مما أوردناه أن آباه النبي صلىالله عليه وآله وسلممن عهد ابراهیمالی کعب بن لوی کانواکلهمعلیدین ابراهیم علیه السلام ، وولده مرةبن کعب الظاهر إنه كذلك لان أباء أوصاء بالإيمان ، وبقى بينه و بين عبدالمطلب أربعة آباء وهم كلاب و قسى و عبدمناف و هاشم ، ولم أظفرفيهم بنقل لا بهذا ولابهذا ، و أما عبدالمطلب نفيه ثلاثة أقوال : أحدها : أنه لم تبلغه الدعوة ، والثاني: أنه كان على التوحيد وملة ابراهيم و هوظاهر عنوم قول الإمام فغرالدين و ما تقدم من الإحاديث . والثالث : أنالله أحياء بعد بعثة النبي عليه السلام حتى آمن به و أسلم ثم مات ، حكاء ابن سيد الناس ، وهذا أضعف الاقوال، ووجدت في بعض كتب المسعودي اختلافا في عبدالمطلب وأنه قدقيل فيه : مات مسلما لما رأى من الدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وآله و سلم و علم انه لايبعث الا بالتوحيد؛ و قال الشهرستاني في الملل و النعل: ظهر تور النبي صلى الله عليه و آله وسلم في أساريرعبدا لمطلب بعض الظهور ، وببركة ذلك النورالهم إلىندر في زبح ولده، و ببركته كان يأمر ولده بترك الظلم و البغي، ويعثهم طبي مكارم الإخلاق ٢ و ينهاهم عن دنيات الإمور ، و ببركة ذلك النوركان بقول في وصاياه : أنه لن يخرج من الدنيا ظلموم حتى يننقم منه و تصيبه عقوبة الى أن هلك رجل ظلوم لم تصبه عقوبة ، فقيل بعبدالعطلب في ذلك ، ففكر في ذلك فقال: والله إن وراه هذه الدار دار يجزي فيها المعسن باحسانه ، ويعاقب فيها المسيء باساء ته ، وبيركة ذلك النور قال لابرهة : إن لهذا البيت ربا يحفظه ، ومنه قال وقد -- فلما أتقلت أتى بها إلى يشرب في السفرة التيمات فيها وذهب إلى الشام فمات هناك بغزة من أرض الشام ، وولدت سلمى عبد المطلب وشب عند أمّه فمر به رجل من بني العارث بن عبدمناف ، وهو معصبيان يتناضلون (١) فرآه أبعلهم وأحسنهم إسابة ، وكلما رمى فأصاب ، قال : أنا ابن هاشم ، أنا ابن السيد البطحاء ، فأعجب الرجل ما رأى منه ودنا إليه فقال : من أنت ؟ قال : أنا شيبة بن هاشم بن عبدمناف ، قال : بارك الله فيك ، وكثر فينا مثلك ، قال :

صمداً با قبيس ،

لاهم ان البر، يبتع رحله فامنع حلالك و لايفلبن صليبهم و معالهم عدوا معالك فاتمر على آل المبليب و عابد به اليوم آلك

انتهى كلام الشهرستاني .

ثم ذكر اموراً تدل على ايمان عبد المطلب الى أن قال : ثمرايت الإمام آبا العسن الماوردي أشار إلى نحو ماذكره الإمام فخرالدين الا أنه لم يصرح كتصريحه ، فقال في كتابه أعلام النبوة : لماكان انبياه الله صغوة عباده وخيرة خلقه لما كلفهم من القيام بعقه والإرشاد لخلقه استخلصهم من أكرم المناصر ؛ و اجتباهم بمحكم الاوامرقلم يكن لنسبهم من قدح ، ولمنصبهم من جرح ، ليكون|لفلوب أصنى ، والنفوسلهم أوطأ ، فيكون|لناس إلى|جابتهم أسرع ، ولاو|مرهم أطوع ، وإن الله|ستخلص رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أطيب المناكح ، وحماه من دنس الفواحش ، و نقله من اصلاب طاهرة الى أرحام منزهة ، وقدقال ابن عباس في تأويل قول إلله تعالى : ﴿ وَتَقَلُّبُكُ فِي السَّاجِدِينَ ﴾: أى تقلبك من أصلاب طاهرة من أب بعد أب الى أن جملك نبيا ، فكان نورالنبوة ظاهراً في آبائه، و اذاخبرت حال نسبه و عرفت طهارة مولده علمت إله سلالة آباء كرام ليس في آبائه مسترذل و لإمنبور مسبل ، بل كلهم سادة قادة ؛ وشرف السنب وطهارة البولد من شروط النبوة انتهى كلام الماوردي بحرونه . قلت : ثم فصل السيوطي الكلام حول ذلك وحول امهاته صلى الشعليه و آله وسلم و صنف أيضًا فيذلك كتابه الدرج المنيفة في الإباء الشريفة ، وكتابه المقامة السندسية في النسبة المصطفوية ، وكتابه التعظيم والمئة في أن أبوى رسول الله صلى الشعليه وآله وسلم في العبنة ، و كتابه السبل الجلية في الاباء العلية ، و صنف كتاب نشر العلمين المنيفين في احياء الابوين الشريفين ود فيه على من جزم بأن الحديث الذي وردني احياتهما موضوع ، و صنف كتاب أنباه الإذكياءني حياة الانبياء عليهم السلام . قلت : و ممن صرح بايمان عبدالمطلب و غير. المسعودي و اليعقوبي

(١) يتناضلون أي تباروا في النضال و ترامواللسيق.

من أنت يا عم ؟ قال : رجل من قومك ، قال : حسَّاكِ الله ومرحماً بك ، وسأله عن أحواله و حاجته ، فرأى الرجل منه ما أعجبه ، فلمَّا أتى مكَّة لم يبدء بشيء حتَّى أتى المطَّلب بن عبدمناف فأصابه جالساً في الحجر فخلا به وأخبره خبر الغلام وما رأى منه ، فقال المطلُّب: والله لقد أغفلته ، ثمَّ ركب قلوصاً (١) و لحق بالمدينة وقصد محلَّة بني النجَّار فإ ذا هو بالغلام في غلمان منهم ، فلمَّا رآه أناخ قلوصه وقصد إليه ، فأحبره بنفسه ، و أنَّه جاء للذُّ هاب به ، فما لبث أن جلس على عجز الرُّحل وركب المطلُّب القلوس و مضي به ، وقيل: بل كانت أمَّه قد علمت ممجىء المطَّلب و نازعته فغلبها عليه ، ومضى به إلى مكَّة وهو خلفه ، فلمنَّا رآه قريش فامت إليه وسلَّمت عليه و فالوا : من أين أقبلت ؟ قال : من يثرب، قالوا: ومن هذا معك ؟ قال: عبد ابتعته ، فلمنَّا أتى محلَّه اشترى له حلَّة فألبسه إيَّاها وأتى به في مجلس بني عبدمناف ، فقال : هذا ابن أخيكم هاشم ، و أخبرهم خبر. ، فغلب علمه عبدالمطلب لقول عميه : إنه عبد ابتعته ، وساد عبدالمطلب قريشاً ، وأزعنت له سائر العرب بالسيادة والرياسة ، و أخباره مشهورة مم أصحاب الفيل ، وحفر زمزم ، و في سقياء حين استسقى مر تين : مرَّة لقريش ، ومرَّة لقيس إلى غير ذلك من فضائله ، وأحباره وأشعاره تدلُّ على أنَّه كان يعلم أنَّ سبطه عِّداً نبيٌّ ، و هو آبن هاشم ، و اسمه عمرو ، و يقالله: عمروالعلى، ويكنسي أبانضله، وإنها سمني هاشماً لهشمه الثريد (٢) للحجاج، و كانت إليه الوفادة و الرفادة (٢٠)و هو الّذي سنَّ الرحلتين: رحلة الشتاء إلى اليمن و

<sup>(</sup>١) القلوس من الابل: الطويلة القوائم ، الشابة منها أو الباقية على السير .

<sup>(</sup>٧) هشم الثريد لقومه أى كسرالخبز و فنه وبله بالمرق فجمله ثريدا فهوهاشم .

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام: كانت الرفادة خرجا تنحرجه قريش في كل موسم من أموالها إلى قصى بن كلاب فيصنع به طماما للمحاج، فيأكله من لم يكن له سمة ولازاد، وذلك أن قصياً فرضه على قريش، فقال لهم حين أمرهم به: يا معشر قريش انكم جيران الله، و إهل بيته ، و أهل الحرم، و أن الحجاج ضيف الله، (وأهله) وزوار بينه، وهم أحق الضيف بالكرامة، فاجملوالهم طماما وشرابا أيام الحج حتى يصدروا، فكانوا ينعرجون لذلك كل عام من أموالهم خرجا فيدنمونه اليه، فيصنمه طماماللناس إيام منى إه.

العراق؛ و رحلة الصيف إلى الشام و مات بغز ّة من أرض الشام وفيه يقول مطرودبن كعب الخزاعى : شعر :

عمروالعلى هشم الثريد لقومه ﴿ ورجال مكَّة مسنتون عجاف (١٠).

وكان هاشم يدعى القمر، ويسمسىذات الركب، وقد سمسى بهذا آخرون من قريش أيضاً، وهو ابن عبد مناف، واسمه المغيرة، و إسما سمسة عبد مناف أمسة، ومناف اسم صنم كان مستقبل الركن الأسود، وكان أيضاً يدعى الفمر لجمالة، ويدعى السيسدلس فه وسودده، وهو ابن قصية، واسمه زيد، و إنها سمسي قصيساً لأن أمسة فاطمة بنت سعد بن سنبل الأزدية (٢) من أزد شنوء منزو جها بعد أبيه كلاب ربيعة بن حزام بن سعد بن زيد القضاعي، فمضى بها إلى قومه، وكان زهرة بن كلاب كبيراً، فتركته عند قومه، وحملت زيداً معها، لأسة كان فطيما، فسمسي قصياً لأنه أقصى عن داره، وشب في حجر ربيعة بن حزام، لا يرى إلا أنه أبوه إلى أن كبر فنازع بعض بني عذرة، فقالله المذري : الحق بقومك فا نشأ ووالداً ونسباً، أن ابن كلاب بن سة، وقومك آل الله في حرمه وعند بيته، فكره قصي المقام دون مكة ، فأشارت عليه أمسة أن يقيم حتى يدخل الشهر الحرام، ثم يخرج مع حجاج قضاعة ففعل، و لمنا صار إلى مكة تزوج إلى خليل بن الحبيسة الخزاعي ابنته حيى، وكان خليل بلي أمر الكعبة، وعظم أمر قصي حتى استخلص البيت من خزاعة وحاربهم وأجلاهم عن الحرم وصارت إليه السدانة والوفادة والسقاية، وجمع قبائل خريش وكان متفرقة.

وقال عمَّل بن مسعود الكازروني" في كتاب المنتفى : ولد عبدالله لأربع وعشرين سنة

<sup>(</sup>١) في سيرة ابن هشام: قوم بمكة مسنتين عحاف. بعده:

سنت اليه الرحلتان كلاهما • سغرالشناء ورحلة الإيلاف.

ويروى : ورحلة الإصياف .

 <sup>(</sup>۲) فى القاموس: أزدين الغوت أبوحى رمن أولاده الانصار كليهم ويقال: أزد شنوءة . والغزة بالغيث والزاى المعجمتين: بلد بللسطين ، وقال فى القاموس: مات بها هاشم . و عدرة بالذال المعجمة: قبيلة باليمن . منه على عنه .

مضت من ملك كسرى أنوشروان ، فبلغ سبع عشرة سنة ، ثم تزو ج آمنة ، فلمسا حملت برسول الله عَيْدُولَة توفّي ، و ذلك أن عبدالله بن عبدالمطّلب خرج إلى الشام (١) في عير من عيرات قريش ، يحملون تجارات ، ففرغوا من تجاراتهم ثم انصرفوا ، فمر وا بالمدينة وعبدالله بن عبدالمطلب يومئذ مريض، فقال : أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار ، فأقام عندهم مريضاً شهرا ، ومضى أصحابه فقدموا مكة فسألهم عبدالمطلب عن عبدالله ، فقالوا خلفناه عند أخواله بني عدي بن النجار وهو مريض، فبعث إليه عبدالمطلب عنعما ولده (٢) عليه الحارث فوجد قد توفي في دار النابغة (١) ، فرجع إلى أبيه فأخبره ، فوجد (٤) عليه عبدالمطلب وإخوته وأخواته وجداً شديداً ، ورسول الله عبدالمطلب يومئذ على ، ولعبد الله يوم توفي خمس وعشرون سنة .

قال الواقدي : ترك عبدالله أم ايمن وخمسة جمال أوراك ، يعني قد أكلت الأراك ، وقطيعة غنم ، فورث رسول الله كَيْنَاكُ وكانت أم أيمن تحضنه واسمهابركة (٥) .

٦٤ ـ ن لى : ابن المتوكّل ، عن علي " ، عن أبيه ، عن الريسّان بن الصلت قال : أنشدني الرضا تَالَيّن لله المطلب شعر (٦):

يعيب الناس كلّهم زمانا \ وما لزماننا عيب سوانا انعيب زماننا والعيب فينا \ ولو نطق الزمان بناهجانا (٢)

<sup>(</sup>١) في المصدر زاد: الى غزة ،

<sup>(</sup>٢) في المصدر : أكبر ولده .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر زيادة هي : وهورجل من بني عدى بن النجار في الدارالتي إذا دخلتها فالدويرة
 عن يسارك ، فأخبر م أخواله بمرضه و بقيامهم عليه ، وماولوامن أمره و انهم قبروه ، فرجع اه .

<sup>(</sup>٤) أي حزن ،

<sup>(</sup> ه ) المنتقى في مولود المصطفى : الفصل النعامس من الباب الثامن من القسم الاول ·

<sup>(</sup>٦) هكذا ني نسخة المصنف، والصحيح، شعراكما فيالمصدر.

<sup>·</sup> بها خل ·

ج٥١

وإن الذئب يترك لحم ذئب ﴿ و يأكل بعضنا بعضا عيانا (١) أقول: سيأتي في باب مولد النبي عَمَالًا الله بعض أخباره .

ولا من الفامي وابن مسرور معاً ، عن ابن بطّة ، عن الصفّار ، عن ابن معروف ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر تُلْبَيْلًا قال : أوّل من سوهم عليه مريم بنت عران ، وهو قول الله : « وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيّهم يكفل مريم ، والسهام ستّة ، ثمّ استهموا في يونس تُلْبَيْلًا لمّاركب معالقوم ، فوقفت السفينة في اللّجة ، فاستهموا فوقع السهم على يونس تُلْبَيْلًا ثلاث مرّات ، قال : فمضى يونس تُلْبَيْلًا إلى صدر السفينة فإذا الحوت فاتح فاه فرمى بنفسه ، ثمّ كان عبدالله لم يكن يقدرأن يذبحه ورسول الله تَلَيْلًا بنا الحوت فاتح فاه فرمى بنفسه ، ثمّ كان عبدالله لم يكن يقدرأن يذبحه ورسول الله تَلَيْلًا بن يذبحه ، قال : فلمنا ولد عبدالله له نحر جت السهام على عبدالله ، فزاد في صلبه ، فجاء بعشر من الإ بل وساهم عليها وعلى عبدالله فخر جت السهام على عبدالله ، فزاد عشراً ، فلم يزل السهام تخرج على عبدالله ويزيد عشراً ، فلمنا بلغت مأة خرجت السهام على الإ بل ، فقال عبدالمطلب ؛ ما أنصفت ربّي ، فأعاد السهام ثلاثاً فخرجت على الإ بل ، فقال عبدالمطلب ؛ ما أنصفت ربّي ، فأعاد السهام ثلاثاً فخرجت على الإ بل ، فقال عبدالمطلب ؛ ما أنصفت ربّي ، فأعاد السهام ثلاثاً فخرجت على الإ بل ، فقال عبدالمطلب ؛ ما أنصفت ربّي ، فأعاد السهام ثلاثاً فخرجت على الإ بل ، فقال عبدالمطلب ؛ ما أنصفت ربّي ، فأعاد السهام ثلاثاً فخرجت على الإ بل ، فقال : الآن علمت أن ربّي قد رضى ، فنحرها (٢) .

١٦٠ - ل: أبي ، عن سعد ، عن أبي مجل الفضل اليماني" ، عن الحسن بن جمهور ، عن أبيه ، عن علي بن حديد ، عن عبدالرحمن بن الحجيّاج ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله علي الله على رسول الله عن الله عن الله عن إن الله عز وجل قد شفّعك (٦) في خمسة : في بطن حملك وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف ، وفي سلب أنزلك وهو عبدالله بن هاشم ، وفي بيت أزلك وهو عبدالله بن هاشم ، وفي بيت آواك وهو عبدمناف بن عبدالمطلّب ، وفي حجر كفلك و هو عبدالمطلّب بن هاشم ، وفي بيت آواك و هو عبدمناف بن عبدالمطلّب ، وفي حجر كفلك ،

<sup>(</sup>١) عيون الاخبار : ٣٠٦؛ الامالي : ١٠٧، وفي العيون زيادة هي :

لبسنا للنعدوع مسوك طيب 🔹 و ويل للنريب [13 اتمانا

<sup>(</sup>٢) الخمال ٢٥٠١ (٢)

<sup>(</sup>٣) أى قبل شفاعتك فيهم .

يا رسول الله من هذا الأُخ؟ فقال رسول الله : كان آنسي وكنت آنسه ، وكان سخيًّا يطعم الطعام (١١).

والح التميمي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي حامد ، عن أبيه ، عن جعفر بن عمل ، عن التميمي ، عن أبيه ، عن جعفر بن عمل ، عن أبيه ، عن جد ، عن علي بن أبي طالب تَهْلِيْكُم ، عن النبي عَلِيْكُم أنه قال في وصيته له : يا علي إن عبدالمطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام : حر م نساء الآباء على الأبناء فأنزل الله عز وجل : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤ كم من النساء » ووجد كنز آ فأخرج منه الخمس وتصد ق به ، فأنزل الله عز وجل : « واعلموا أنما خنمتم من شيء فأن لله خمسه » الآية ، ولما حفر زمزم سماها سقاية الحاج فأنزل الله عز وجل : وأجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر » الآية ، وسن في القتل مأة من الإبل فأجرى الله عز وجل ذلك في الإسلام ، ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن فيهم عبد المطلب سبعة أشواط ، فأجرى الله ذلك في الإسلام ، يا علي إن عبد المطلب كان لا يستقسم بالأزلام ، ولا يعبد الأصنام ، ولا يأكل ما ذبح على النصب ، و يقول : أنا على دين أبي إبراهيم تمايلية (٢).

بيان: لعلَّه ﷺ فعل هذه الأُمور با لهام منالله تعالى، أو كانت في ملَّة إبراهيم عليه السلام فتركتها قريش فأجراها فيهم ، فلمَّا جاء الإسلام لم ينسخ هذه الأُمور لما سنّه عبدالمطّلب .

٦٨ ـ ل : الهمداني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان الأحمر قال : سمعت جعفر بن عبد الله الأنصاري قال : سمعت جعفر بن عبد الله الأنصاري يقول : سئل رسول الله عَلَيْكُ عن ولد عبد المطلب ، فقال : عشرة والعباس .

قال الصدوق ره : وهم عبدالله ، وأبوط الب ، والزبير ، وحزة ، والحارث ، وهو أسنتهم والغيداق ، والمقوم ، وحجل ، وعبدالعزاى وهو أبولهب ، وضرار ، والعبتاس ، ومن الناس

<sup>(</sup>١) الخصال ١ : ١٤١، قال العبدوق : اسم هذا الاخ الحلاس بن علقبة .

<sup>(</sup>٢) الخصال ١: ٠١٠.

من يقول: إن المقوم هو حجل. ولعبدالمطلّب عشرة أسماه (١)، تعرفه بها العرب وملوك القياصرة وملوك العجم وملوك العجم وملوك العجم وملوك العجم وملوك العبد ، فمن أسمائه: عامر، وشيبة الحمد، وسيلت البطحاء، وساقي الحجيج، وساقي الغيث، وغيث الورى في العام الجدب، وأبو السادة العشرة، وعبدالمطّلب، وحافر زمزم (١)، وليس ذلك لمن تقد مه (١).

ورا القطان ، عن الأسدي (3) عن على بن الحسن بن فضال ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا تحلي عن معنى قول النبي المساعل الذبيحين ، قال : يعني إسماعيل بن إبراهيم الخليل علي المحليل المحليل المحليل علي المحليل المحلي

<sup>(</sup>١) اختاره اليمقوبي ، وأضاف قثم مكانه وقال : امه صفية بنت جندب بن حجير .

 <sup>(</sup>۲) لم نجد الماشر ني الكتاب و مصدره ، ولعله ابراهيم الثاني علىما يقول اليعقوبي ، قال :
 كانت قريش تقول عبد المطلب ابراهيم الثاني .

<sup>(</sup>٣) الخمال ۲۰۱٫ و ۳٫ .

<sup>(</sup>٤) هكذا في نسخة المصنف وغيرها ، والموجود في المصدر : أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمدبن محمد بن سبيد الكوفي ، و الظاهر أنه رحمه الله غفل عما قدمه في المجله الاول من أن الإسدى في وسط المبند مختصر أبي الحسين محمدبن جعفر الإسدى ، و ذكر أنا نعبر عن أحمد بن محمدبن سعيد بأحمد المهمداني أو ابن عقدة أو أحمد الكوفي .

<sup>(</sup>a) نى المصدر؛ و يبول فى سواد . قلت ؛ قال الجزرى فى النهاية ؛ و فيه أنه ضحى بكبش يطأ فى سواد ، وينظر فى سواد ، و يبرك فى سواد ، أى أسود القوائم و المرابس و المحاجر انتهى ، و قيل ؛ ان المراد أنه كان مقيما فى الحشيش و المرعى و الخدرة إذا أشبعت مالت الى السواد ، أو كان ذاظل عظيم لسمنه وعظم جثته بعيت يمشى فيه ويأكل و ينظر و يبعر فيه مجازاً فى السمن .

كن فكان ، ليفدي به إسماعيل ، فكل ما يذبح بمنى فهو فدية لا سماعيل إلى يوم القيامة ، فهذا أحد الذبيحين ، وأمنَّا الآخر فإنَّ عبدالمطَّلب كان تعلَّق بحلقة باب الكعبة ودعالله عز وجل أن يرزقه عشرة بنين ، ونذر لله عز وجل أن يذبح واحداً منهم متى أجاب الله دعوته ، فلمسَّا بلغوا عشرة قال : قد وفي الله تعالى لي فلاَّ فين ّ (١) لله عز ّ وجلَّ فأدخل ولده الكعبة ، وأسهم بينهم ، فخرج سهم عبدالله أبي رسول الله عَلَيْهُ وَ كَانَ أَحَبُّ وَلَدُهُ إِلَيْهُ ، ثم "أجالها ثانية فخرج سهم عبدالله ، ثم "أجالها ثالثة ، فخرج سهم عبدالله فأخذ و حبسه وعزم على ذبحه ، فاجتمعت قريش و منعته من ذلك ، واجتديم نساء عبد المطُّلُب يبكين وبصحن ، فقالت له ابنته عامكة : يا أبتاه أعذرفهما بينك وبين الله عز وجل في قتل أبنك، قال: وكيف أعذر يا بنية فانك مباركة؛ قالت: اعمد على تلك السوائم (٢) الّتي لك في الحرم فاضرب بالقداح على ابنك وعلى الإبل واعط ربُّك حتَّى يرضى ، فبعث عبدالطللب إلى إبله فأحضر هاوعز لمنها عشراً ، وضرب بالسهام فخرجسهم عبدالله ، فمازال يزيد عشراً عشراً حتَّى بلغت مأة ، فضرب فخرج السهم على الابل، فكبِّرت قريش تكبيرة ارتجت لها جبال تهامة ، فقال عبدالمطلُّب : لا حتَّى أُصْرِب بالقداح ثلاث مرَّات ، فضرب ثلاثاً كلَّ ذلك يخرج السهم على الأبل ، فلَّ اكان في الثالثة اجتذبه الزبير وأبوطالب و إخواتهما من تحت رجليه ، فحملوه وقد انسلختجلدة خدّ والذي كان على الأرض وأقبلوا يرفعونه ويقبُّلونه ويمسحون عندالتراب، وأمن عبدالطُّلُب أن تنحل الأبل بالحرورة، ولا يمنع أحدمنها ، وكانت مأة ، فكانت لعبدالمطَّلب خمس من السنن أجراها الله عزَّ وجلَّ في الأسلام : حرَّم نساء الآباء على الأبناء ، وسنَّ الدية في الفتل مأة من الأبل ، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط ، ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس ، وسمِّي زمزم حين حفرها سقاية الحاج" ، ولولا أن عبد المطلب كان حجية (٣) وأن عزمه على ذبح ابنه عبد الله شبيه بعزم إبراهيم عَلَيْنَكُمُ على ذبح ابنه إسماعيل لما افتخر النبي عَيْنِكُمْ بالانتساب إليهما لأجل

<sup>(</sup>١) في البصدر : فلاوقين .

<sup>(</sup>٢) السوائم جمع السائمة ؛ الماشية والإبل الراعية .

<sup>(</sup>٣) في نسخة من المصدر : ولولا أن صلَّ عبد المطلب كان-حجة .

أنّهما الذبيحان في قوله عَلَيْكُولَهُ : أنا ابن الذبيحين ، والعلّة الّتي من أجلها دفع الله عز و جلّ الذبيح عن إسماعيل هي العلّة الّتي من أجلها دفع الذبيح عن عبدالله ، وهي كون النبي والأ تُمنة الله عليهم النبي والأ تُمنة صلوات الله عليهم النبي والأ تُمنة صلوات الله عليهم دفع الله الله الله الله عليهم دفع الله الله الله عليهم المناس كل من التقر ب إلى الله تعالى ذكره بقتل أولادهم ، كل ما يتقر ب الناس به إلى الله عز وجل من أضحية فهو فداء لا سماعيل إلى يوم القيامة (١) .

ونس، عن الحسين بن على بن على على بن بلال المهلبي ، عن عبداالواحد بن عبد الله بن بسير، عن العمي ونس، عن الحمين بن على بن عامر، عن العمي الته بن سنان ، عن أبي عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله جعفر بن على على المناه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن السباح ملك الحبشة لهدم البيت (على المناف المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في وجهه فراقه حسنه وجاله وهي قبد بناه على سريرله ، فسلم عليه ، فرد أبر ها الله وهو في قبد المطلب في وجهه فراقه حسنه وجاله وهي بنه اللك كل آبائي كان لهم هذا البحمال والنور والبهاء ، أراه لك والجمال ؟ قال : نعم أيها الملك كل آبائي كان لهم هذا الجمال والنور والبهاء ، فقال له أبر هة : لقدفقتم (٦) فخراً وشرفاً ، ويحق لك أن تكون سيد قومك ، ثم أجلسه معه على سريره ، و قال لسائس فيله الأعظم : و كان فيلا أبيض عظيم الخلق ، له نا بان مرصدهان بأ اواع الدر والجواهر ، وكان الملك بباهي به ملوك الأرض \_ اتيني به ، فجاء مرصدهان بأ اواع الدر والجواهر ، وكان الملك بباهي به ملوك الأرض \_ اتيني به ، فجاء به سائسه وقد زين بكل زينة حسنة ، فحين قابل وجه عبدالمطلب سجد له ، ولم يكن يسجد لملكه ،و أطلق الله لسائه بالعربية فسلم على عبدالمطلب ، فلما رأى الملك ذلك ارتاع

<sup>(</sup>١) والإثبة البعمومين خ ل .

<sup>(</sup>۲) عيون الاخبار : ۱۱۷ و۱۱۸ .

<sup>(</sup>٣) منسوب إلى بني العممن تميم، والرجل هومحمد بن جمهور العمي البصري.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: مكة لهدم البيت.

<sup>(</sup>٥) السرح: الماشية.

<sup>(</sup>٦) في المصدر؛ لقد فقتم الملوك.

له وظنَّه سحراً ، فقال : ردُّوا الفيل إلى مكانه ، ثمَّ قال لعبد المطَّلب : فيم جئت ؟ فقد بلغنى سخاءُ ك وكرمك وفضلك، ورأيت من هيبتك وجمالك وجلالك مايقتضي أن أنظر في حاجتك ، فسلني ما شئت ، وهويري أنَّه يسأله في الرجوعمن مكَّة ، فقال لهعبدالمطَّلب : إنَّ أصحابك غدوا (١) على سرح لي فذهبوا به فمرهم بردَّ على ، قال : فتغيَّظ الحبشيُّ من ذلك ، وقال لعبدالمطلُّب : لقد سقطت من عيني ، جئتني تسألني في سرحك و أنا قد جئت لهدم شرفك ، و شرف قومك ، و مكرمتكم الَّتي تتميِّزون بها من كلُّ جيل وهو البيت الّذي بحج إليه من كل صقع في الأرض ، فتركت مسألتي في ذلك و سألتني في سرحك ، فقال له عبدالمطلب : لست برب الديت الذي قصدت لهدمه ، و أنا رب سرحى الَّذي أخذه أصحابك ، فجئت أسألك فيما أنا ربِّمه ، و للبيت ربٌّ هو أمنع له من الخلق كلُّهم ، وأولى به منهم ، فقال الملك ردُّوا عليه سرحه ، و انصرف إلى مكَّة (٢) ، و أتبعه الملك بالفيل الأعظم مع الجيش لهدم البيت، فكانوا إذا حملوه على دخول الحرم أناخ، وإذا تركوه رجع مهرولاً ، فقال عبدالمطَّلب لغلمانه : ادعوا إلى ابني ، فجيء بالعبَّاس ، فقال: ليس هذا أريد ، ادعوا إلى ابني ، فجيء بأبي طالب فقال: ليس هذا أريد ، ادعوا إلى ابنى فجيء بعبدالله أب النبي عَيْدُ الله ، فلما أقبل إليه قال : اذهب يابني حتى تصعد أباقييس ، ثم أضرب ببصرك ناحية البحر ، فانظر أي شيء يجي من هناك ، و خبرني به ، قال : فصعد عبدالله أباقبيس فما لبث أن جاء بطير أبابيل (٢) مثل السيل و الليل ، فسقط على أبي قبيس ، ثمّ صار إلى البيت فطاف سبعاً ، ثمّ صار إلى الصفا و المروة فطاف بهما سبعاً ، فجاءً عبدالله إلى أبيه فأخبره الخبر ، فقال : انظر يابنيٌّ ما يكون من أمرها بعد فأخبرني به ، فنظرها فإنا هي قدأخذت تحوعسكر الحبشة ، فأخبر عبدالمطَّلب بذلك ، فخرج عبدالمطلب وهو يقول: يا أهل مكَّة اخرجوا إلى العسكر فخذوا غنائمكم ، قال:

 <sup>(</sup>١) في المجالس : عدوا .

<sup>(</sup>٢) في المجالس : ردواعليه سرحه، وازحفوا الى البيت فانفضوه حجر أحجراً ، فأخذهبد المطلب سرحه ، و انصرف الى مكة .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ؛ أن جاء طير أبابيل ،

فأتوا العسكر وهم أمثال الخشب النخرة ، وليس من الطير إلّا ما معه ثلاثة أحجار في منقاره ويديه (١) يقتل بكل حصاة منها واحداً من القوم ، فلمنا أتواعلي جميعهم انصرف الطير فلم يرقبل ذلك ولا بعده ، فلمنا هلك القوم بأجمعهم جاء عبد المطلب إلى البيت فتعلق بأستاره وقال :

يا حابس الفيل بذي المغمس \* حبسته كأنه مكوس في مجلس (٢) تزهق فيه الأنفس

فانصرف وهو يقول في فرار قريش وجزعهم من الحبشة :

طارت قريش إذ رأت خميسا \* فظلت فرداً لا أرى أنيسا ولا أحس منهم حسيسا \* إلّا أخاً لي ماجداً نفيسا مسوداً في أهله رئيسا . (٣)

بيان : راقه : أعجبه ، قال الفيروز آبادي : المغمس كمعظم و محدث : موضع بطريق الطائف فيه قبر أبى رغال دليل أبرهة ويرجم ، وقال : المكوس كمعظم حمار.

أقول: روي في كتاب العدد مثله إلا أنه زاد فيه: فحين قابل الفيل وجه عبد المطلب وقال سجدله، ولم يكن سجد لملكه وأطلق الله لسانه بالعربية فسلم على عبد المطلب وقال بلسان فصيح: يانور خير البرية، وياصاحب البيت والسقاية، ويا جد سيد المرسلين، السلام على نورالذي في ظهرك، ياعبد المطلب معك العز والشرف، لن تذل ولن تغلب أبداً، فلما رأى الملك ذلك ارتاع له وظنه سحراً، فقال: ردوا الفيل إلى مكانه، ثم قال لعبد المطلب: فيم جئت؟ فقد بلغني سخاء أن وكرمك وفضلك، ورأيت من هيبتك وجمالك وجلالك ما يقتضي أن أنظر في حاجتك، فسل ماشت. وساق الحديث إلى آخره (٤).

٧١ ـ فس : «ألم تر» ألم تعلم ياجًا، « كيف فعل ربُّك بأصحاب الفيل » قال :

<sup>(</sup>١) نى الامالى : ورجليه مكان يديه ، والمجالسخلى عنهما .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: في محبس.

<sup>(</sup>٣) مجالس المفيد ، ١٨٦ ـ ١٨٨ . أمالي ابن الشيخ ، ١٤٩ . . .

<sup>(</sup>٤) العدد : مخطوط .

زلت في الحبشة حين جاهوا بالفيل ليهد موا به الكعبة ، فلمنا أدنوه (١) من باب المسجد قال له عبدالمطلب : تدري أين بأم بك ؟ قال برأسه : لا ، قال : أتوا بك لتهدم كعبةالله، أتفعل ذلك ؟ فقال برأسه : لا ، فجهدت به الحبشة ليدخل المسجد فأبي ، فحملوا عليه بالسيوف وقطعوه ، « فأرسل (٢) عليهم طيراً أبابيل » قال : بعضها على أثر بعض «ترميهم بحجارة من سجيل » قال : كان مع كل طير حجر (١) في منقاره ، وحجران في مخاليبه (٤) وكانت ترفرف على رؤوسهم ، و ترمى في دماغهم (٥) فيدخل الحجر في دماغهم ، و يخرج من أدبارهم ، و تنتفض (١) أبدانهم فكانواكما قال : (٧) « فجعلهم كعصف مأكول » قال العصف : التبن ، والمأكول هو الذي يبقى من فضله ، قال الصادق علي ألينكم : و أهل الجدري من ذلك (٨) الذي أصابهم في زمانهم جدري" (١) .

يان: قال الطبرسي" ره ؛ أجمعت الرواة على أن ملك اليمن الذي قصد هدم الكعبة هو أبرهة بن الصباح ، وقيل : إن كنيته أبويكسوم ، قال الوافدي" : هو صاحب النجاشي جد النجاشي الذي كان على عهدرسول الله على الله على المدينة ، فنزل بوادي قبا فحفر بها بنراً تدعى اليوم ببئر الملك ، قال : و بالمدينة إذ ذاك يهودوالا وس والخزرج فقاتلوه وجعلوا يقاتلونه بالنهار ، فإذا أمسى أرسلوا إليه بالضيافة ، فاستحيى وأراد صلحهم ، فخرج إليه رجل من الأوس يقال له : أحيحة

<sup>(</sup>١) قلبا داوا ځل و هوالبوجود في البصدر .

 <sup>(</sup>۲) هكذا في النسخ ، و في المعبدر : و أرسل ، و هو الصحيح على ماقى المعبعف الشريف ،

 <sup>(</sup>٣) ثلاثة إحجار: حجر خل و هوالموجود في المصادر.

<sup>(</sup>٤) رجليه خل وفي المصدر: مخالبه .

<sup>(</sup>ه) في المصدر: و ترمي أدمنتهم.

<sup>(</sup>٦) تنتقض خ ل

 <sup>(</sup>٧) قال الله خل و هوالموجود ني المصدر .

 <sup>(</sup>A) و آهل الجدرى من ذلك أصابهم الذى أصابهم فى زمانهم جدرى خ ل صح ، وهو الوجود فى طبعة من المعدر و فى نسخة مخطوطة عندى ، قلت : الجدرى بضمالجيم و فتحه : مرش يسبب بثوراً بعدراً بيش الرؤوس تنتشر فى البدن و تنقيح سريما وهو شديد المدوى .

<sup>(</sup>۹) تفسیرالتش : ۲۲۹ و ۲۲۰

ابن الجلاح ، و خرج إليه من اليهود بنيامين القرطي (١) ، فقال له أُحيحة : أيتما الملك نحن قومك ، وقال بنيامين : هذه بلدة لاتقدر أن تدخلها ولوجهدت . قال : ولم ؟ قال : لأنها منزل نبي من الأنبياء يبعثه الله من قريش ، قال : ثمَّ خرج يسير حتَّى إذا كان من مكَّة على ليلتين بعثالله عليه ريحاً قصفت <sup>(٢)</sup> يديه و رجليه ، وشنجت <sup>(٣)</sup> جسده ، فأرسل إلى من معه من اليهود فقال: ويحكم ماهذا الّذي أصابني ؟ قالوا: حدَّثت نفسك بشيء؟ قال : نعم ، وذكر ما أجمع عليه من هدم البيت ، وإصابة مافيه ، قالوا : ذاك بيت الله الحرام ، و من أراد. هلك ، قال : و يحكم و ما الهخرج ممَّا دخلت فيه ؟ قالوا : تحدَّث نفسك بأن تطوف به وتكسوه وتهدي له ، فحديَّث نفسه بذلك فأطلقه الله ، ثمَّ سار حتَّى دخل مكَّة فطاف بالبيب، وسعى بين الصفا و المروة ، وكسى البيت ، وذكر الحديث في نحره بمكَّة وإطعامه الناس ، ثمَّ رجوعه إلى اليمن وقتله وخروج ابنه إلى قيص و استعانته به (٤) فما فعل قومه بأبيه ، وإن قيصر أكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة و أن النجاشي بعث معه ستَّين ألفاً ، واستعمل عليهم روز به حتَّى قاتلوا حمير قتلة أبيه ، و دخلوا صنعا • فملكوها و ملكوا اليمن ، وكان في أصحاب روزبه رجل يقال له : أبر هةوهو أبو يكسوم ، فقال لروزبه أنا أولى بهذا الأمرمنك ، وقتله مكراً ، و أرضى النجاشي" ، ثمَّ إنَّـه بني كعبة باليمن و جمل فيها قباباً من ذهب ، وأمر أهل مملكته بالحج إليها يضاهي بذلك البيت الحرام ، وإنَّ رجلاً من بني كنانة خرج حتَّى قدم اليمن فنظر إليها ، ثمَّ قعد فيها ، ـ يعني لحاجة الإنسان ـ ، فدخلها أبرهة فوجد تلك المدرة فيها ، فقال : من اجترء على بهذا ؟ ونصر انبتي لأهد من ذلك البيت حتى لا يحجمه حاج أبداً ، فدعا بالفيل و أذن قومه (٥) بالخروج

<sup>(</sup>١)في البصدر : القرظي .

<sup>(</sup>٢) في الممدر: فقصات.

<sup>(</sup>۳) أى تقبش و تقلس .

<sup>(</sup>٤) في المصدر : و استفائته به .

<sup>(</sup>ه) و أذن في قومه خل .

ومن اتسبعه من أهل اليمن ، وكان أكثر من تبعه منهم عك "(۱) والأشعرية ون (۲) وخثعم قال : ثم خرج يسير حتى إذا كان ببعض طريقه بعث رجلاً من بني سليم ليدعو الناس إلى حج بيته الذي بناه ، فتلقاه رجل من الخمس (۱) من بني كنانة فقتله ، فازداد بذلك حنقا ، وأحث السير والانطلاق ، وطلب من أهل الطائف دليلاً ، فبعثوا معه رجلاً منهذيل يقال له : نفيل ، فخرج بهم يهديهم حتى إذا كانوا بالمغمس نزلوا وهو من مكة على ستة أميال ، فبعثوا مقد ماتهم إلى مكة . فخرجت قريش عباديد (٤) في رؤوس الجبال و قالوا : لاطاقة لنااليوم بقتال هؤلاء القوم ، ولم يبق بمكة غير عبدالمطلب بنهاهم أقام على سقايته ، وغير شيبة بن عثمان بن عبد الدار أقام على حجابة البيت ، فجعل عبد المطلب يأخذ بعضادتي الباب ثم يقول :

لاهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك (٥) \* لايغلبوا بصليبهم ومحالهم عدواً محالك إن يدخلو البيت الحرام إذاً فأمر ما بدالك

ثم إن مقد مات أبرهة أصابت نعماً لقريش فأصابت فيها مأتي بعير لعبد المطلب ابن هاشم ، فلمنا بلغه ذلك خرج حتى أتى القوم ، و كان حاجب أبرهة رجلاً من الأشعريين (٦) ، وكانت له بعبد المطلب معرفة ، فاستأذن له على الملك و قال له : أيسها

<sup>(</sup>۱) عك : بطن اختلف فى نسبه ، نقال بعضهم : بنوعك بن عدثان بن عبدالله بن الازد من كهلان ، من القحطانية ، و ذهب آخرون الى أنهم من المدنانية ، وعك أصدر من معدبن عدنان أبو المدنانية ، و قال آخرون : انه عك بن الديث بن عدنان بن ادد أخوم عدبن عدنان ، وكانت مواطنهم فى نواحى زبيد ، و قطنوا مدينة الكدرا ، و غيرها من مدن اليمن التهامية .

<sup>(</sup>۲) فى المصدر: الإشرون وكذانيماياتى بعد ذلك: وكلاهما صحيح، والإشعريون من قبائل كهلان من القحطانية، وهم بنوالإشعر بن ادربن زيدبن يشجب بن عريب بن زيدبن كهلان بن سباء وكانت ديارهم من حدود بنى مجيد بارض الشقاق فالى حليس فربيد. وخشم: قبيلة من القحطانية، تنسب الى خشم بن أنمار بن أداش بن عمروبن الفوث بن نبت بن مالك بن زيدبن كهلان.

<sup>(</sup>٣) في المصدر : الحمس بالحاء المهملة ، وهوبضم الحاء و سكون الميم : قباءل من العرب .

<sup>(</sup>٤) العباديد: الفرق من الناس.

<sup>(</sup>٥) في البصدر : حلالك . و تقدم ممناء ،

<sup>(</sup>٦) في المصدر: من الاشعرين .

الملك جائك سيَّد قريش ، الَّذي يطعم إنسها فيالحيُّ (١) ، و وحشها في الجبل ، فقال : الذن له ، وكان عبد المطلب رجلاً جسماً جملاً ، فلمنا رآه أبو يكسوم أجلته أن يحلسه تحته (۲) ، وكره أن يجلسه معه على سريره ، فنزل من سريره فجلس على الأرض ، و أجلس عبدالمطَّلب معه ، ثم قال : ماحاجتك ؟ قال : حاجتي مأتا بعيرلي أصابتهامقد متك، فقال أبويكسوم: والله لقدرأيتك فأعجبتني ، ثمَّ تكلُّمت فزهدت فيك (٣) ، فقال : ولم أيِّسها الملك؟ قال ؛ لأ نَّسي جنَّت إلى بيت عزَّ كم و منعتكم <sup>(٤)</sup> من العرب ، و فضلكم في ّ الناس، وشرفكم عليهم، ودينكم الذي تعبدون، فجئت لأ كسره، وأصيبت لكمأتا بعير، فسألتك عن حاجتك فكلمتني في إبلك ، ولم تطلب إلى في بيتكم ، فقال له عبدالمطلب: أيِّها الملك إنَّما أكلَّمك فيما لي (٥) ، ولهذا البيت ربُّ هو يمنعه ، لست أنا منه في شيء ، فراع ذلك أبا يكسوم ، وأمر بردّ إبل عبدالمطّلب عليه ، ثمّ رجع وأمست ليلتهم تلك ليلة كالحة نجومها ، كأنَّها تكلُّمهم كلاماً لاقترابها منهم ، فأحسَّت نفوسهم بالعذاب ، وخرج دليلهم حتَّى دخل الحرم وتركهم ، وقام الأشعريُّون وخثعم وكسروا رماحهم و سيوفهم ، وبرءوا إلى الله أن يعينوا على هدم الببت ، فباتوا كذلك بأخبث ليلة ، ثمُّ أدلجوا بسحر (٦) ، فبعثوا فيلهم يريدون أن يصبحوا بمكَّة ، فوجَّهوه إلى مكَّة ، فربض ، فضر بوء فتمر ع فلم يزالوا كذلك حتى كادوا أن يصبحوا ، ثم إنهم أقبلوا على الفيل فقالوا : لك الله أن لانوجِّهاك إلى مكَّة ، فانبعث فوجِّهوه إلى اليمن راجعاً فتوجُّه يهرول فعطفوه حين رأو. منطلقاً حتمي إذا ردُّوه إلى مكانه الأورُّل ربض، فلمَّا رأوا ذلك عادوا إلى القسم فلم يزالواكذلك يعالجونه حتى إذا كان مع طلوع الشمس طلعت عليهم الطير

<sup>(</sup>١) الحي : معلة القوم .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: إعظمه أن يجلسه تعمته .

<sup>(</sup>۳)أى رغبت عنك .

<sup>(</sup>٤) المنمة : العل والقوة .

<sup>(</sup>٥) في المصدر أنا اكلمك نيمالي .

<sup>(</sup>٦) أي ساروا قريبا من السحر .

معها الحجارة ، فجعلت ترميهم ، وكل طائر في منقاره حجر ، وفي رجليه حجران ، وإذا رست بتلك مضت ، وطلعت أخرى ، فلا يقع حجر من حجارتهم تلك على بطن إلا خرقه ، ولا عظم إلا أوهاه (١) وثقبه ، و ثاب (٢) أبو يكسوم راجعاً قد أصابته بعض الحجارة ، فجعل كلما قدم أرضاً انقطع له فيها إرب (٤) حتى إذا انتهى إلى اليمن لم يبق شيء إلا أباد ، ، (٦) ، فلما قدمها الصدع صدره ، وانشق بطنه فهلك ، ولم يصب من خثعم و الأشعر يسن أحد ، قال : وكان عبدالمطلب يرتجز ويدعو على الحبشة يقول :

يارب لا أرجو لهم سواكا \* يا رب فامنع منهم حماكا إن عدو البيت من عاداكا \* إنهم لم يقهروا قواكا (٥)

قال: ولم تصب تلك الحجارة أحداً إلّا هلك، وليس كل القوم أصابت، وخرجوا هاربين، يبتدرون الطريق الّذي منه جاءوا، ويسألون عن نفيل ليدلّهم على الطريق (٤). وقال مقاتل: السبب الّذي جر أصحاب الفيل إلى مكّة هوأن قنة من قريش خرجوا تجسّاراً إلى أرض النجاشي ، فساروا حتى دنوا من ساحل البحر، وفي حقف من أحقافها بيعة للنّصارى تسمّيها قريش الهيكل، ويسمّيها النجاشي و أهل أرضه ما سرخشان، فنزل القوم فجمعوا حطباً ثم أجّجوا ناراً فاشتووا لحماً ، فلمّا ارتحلوا تركوا الناركما هي في يوم عاصف فذهبت الرياح بالنار فاضطرم الهيكل ناراً ، فغضب النجاشي لذلك

فبعث أبرهة لهدم الكعبة.

<sup>(</sup>١) أي كسره.

<sup>(</sup>۲) آی عاد .

<sup>(</sup>٣) الإرب: العضو .

<sup>(</sup>٤) بادء خل و هوالموجود في المصدر .

<sup>(</sup>ه) قراكا خ ل .

<sup>(</sup>٦) في المصدر هنا أشمار أسقطها المسنف و هي :

ردينة لورأيت و لم ترينة 🔹 لدى جنب المحصب ماراينا

حبدت الله اذعابنت طيرا . وخفت حجارة تلقى علينا

وكل الغوم يسألءن نفيل . كأن على للحبشان دينا

وروى العياشي بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله تحليل قال : أرسل الله على أهل الفيل (١) طيراً مثل الخطاف أو نحوه في منقاره حجر مثل العدسة ، فكان يحاذي برأس الرجل فيرميه بالحجر ، فيخرج من دبره ، فلم تزل بهم حتى أتت عليهم ، قال : فأفلت رجل منهم فجعل يخبر الناس بالقصة ، فبينا هو يخبرهم إذ ابصرطيراً منها ، فقال : هذا هو منها (٢) ، قال : فحاذى به فطرحه على رأسه فخرج من دبره .

وقال عبيدبن عمير: لمّنا أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم طيراً نشأت من البحركا نبّها الخطاطيف، كلّ طير منها معه ثلاثة أحجار، ثمّ جاء تحتى صفّت على رؤوسهم، ثمّ صاحت والقت ما في أرجلها و مناقيرها، فما من حجر وقع منها على رجل إلّا خرج من الجانب الآخر، إن وقع على رأسه خرج من دبره، و إن وقع على شيءمن جسده خرج من الجانب الآخر.

وعن ابن عبّاس: قال: دعا الله الطير الأبابيل فأعطاها حجارة سوداً عليها الطّين، فلمّا حاذت بهم رمتهم، فما بقي أحد منهم إلّا أخذته الحكّة، فكان لا يحك إنسان منهم جلده إلّا تساقط لحمه، قال: وكانت الطير نشأت من قبل البحر، لها خراطيم الطيور، وروّوس السباع، لم ترقبل ذلك ولا بعده، فقال تعالى: «ألم تر» ألم تعالم كيف فعل ربّك بأصحاب الفيل» الذي قصدوا تخريب الكعبة بوكان معهم فيل واحداسمه محمود، وقيل: ثمانية أفيال، وقيل: اثناع شرفيلاً، وإنساو حدّ لأنه أراد الجنس، وكان ذلك في العام الذي ولد فيه رسول الله عَلَيْ الله علماء، وقيل: كان أمر الفيل قبل مولده عَلَيْ الله الله عميهم وعشرين سنة، وقيل: بأربعين سنة (٢) « ألم يجعل كيدهم في تضليل» أي ضل سعيهم وعشرين سنة، وقيل: بأربعين سنة (٢) « ألم يجعل كيدهم في تضليل» أي ضل سعيهم

<sup>(</sup>١) في المصدر: أصحاب الليل.

<sup>(</sup>٢) فقال : مثل هذا هو منهاخل .

<sup>(</sup>٣) فى السعند ؛ والمستحيح الاول ، ويدل عليه ما ذكر أن عبدالملك بن مروان قال لعتاب بن أشيم الكنائى الليثى ، يا عتاب أنت أكبراً م رسول الشسلى الله عليه وآله و سلم ؟ قال عتاب : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكبر منى و أنا أسن منه ، ولدرسول الله صلى الله عليه وآله و سلم عام الغيل ، ووقعت على روث الغيل . و قالت عايشة : رأيت قائد الغيل وسائقه بسكة أعميين مقعدين يستطعمان .

حتى لم يصلوا إلى ماأرادوه بكيدهم « وأرسل عليهم طيراً أبابيل »أي أقاطيع يتبع بعضها بعضاً كالإبل المؤبلة ، وكانت لها خراطيم كخراطيم الطير ، وأكف كأكف الكلاب ، وقيل : لها أنياب كأنياب السباع ، وقيل : طير خضرلها مناقير صفر ، وقيل : طير سود بحرية تحمل في مناقيرها وأكف كفيها الحجارة ، و يمكن أن يكون بعضها خضراً ، و بعضها سوداً « ترميهم بحجارة من سجيل » أي تقذفهم تلك الطير بحجارة صلبة شديدة ، وقال موسى ابن عايشة : كانت أكبر من العدسة ، وأصغر من الحميصة (١).

و قال البيضاوي" : « من سجتيل » من طين متحجيّر ، معرّب سنگ كل ، و قيل : من السجل وهو الدّلو الكبير ، أو الإسجال وهو الإرسال ، أو من السجل ومعناه من جملة العذاب المكتوب المدوّن .

• فنجعلهم كعصف مأكول ، كورق زرع وقع فيه الأكّال وهو أن يأكله الدود أو الكلحبّه فبقي صفراً منه ، أوكتبن أكلته الدوابّ وراشته (٢) .

٧٧ \_ كنزالكراجكى": عن الحسين بنعبيدالله الواسطي"، عن التلعكبري"، عن على بن همام وأحمد بن هوذة جميعاً، عن الحسن بن على بن جهور، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله، عن الحجاج، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله، عن آبائه عليه على الحجاج الحبية باليمن وجه يكسوم ملك الحبية بقائدين من قو اده، عقال لأحدهما: أبرهة، والآخر أرباط، في عشرة من الفيلة، كل فيل في عشرة آلاف لهدم بيت الله الحرام، فلما صاروا ببعض الطريق وقع بأسهم بينهم، واختلفوا فقتل أبرهة أرباط واستولى على الجيش، فلما قارب مكة طرد أصحابه عيراً لعبد المطلب بن هاشم، فصار عبدالمطلب إلى أبرهة ، وكان ترجمان أبرهة والمستولي عليه ابن داية لعبد المطلب، فقال الترجمان لأبرهة: هذا سيد العرب و ديانها فأجله و أعظمه، ثم قال لكاتبة: سله ماحاجته ؟ فسأله فقال : إن أصحاب الملك طردو الي نعماً، فأمر بردها، ثم أقبل على ماحاجته ؟ فسأله فقال : إن أصحاب الملك طردو الي نعماً ، فأمر بردها، ثم أقبل على

<sup>(</sup>١) مجمع البيان : ١٠ :٤٥ - ٢٤٥ . وفيه اختصار .

<sup>(</sup>٢) أنوارالتنزيل: ٢،٩١٦. قوله: راشته: أي أكلته كثيرا.

الترجمان فقال: قل له: عجباً لقوم سو دوك ور "سوك (١) عليهم حيث تسألني في عير لك وقد جئت لأ هدم شرفك ومجدك، ولو سألتني الرجوع عنه لفعلت (٢)، فقال: أيسها الملك إن هذه العير لي وأنا ربيها، فسألتك إطلاقها، وإن لهذه البنية ربياً يدفع عنها، قال: فا نني عاد (٦) لهدمها حتى أنظر ماذا يفعل، فلميا انصرف عبد المطلب رحل أبرهة بجيشه فا ذا هاتف يهتف في السحر الأكبر: باأهل مكة أناكم أهل عكة بجحفل جرار يملأ أندار ملا الجفار، فعليهم لعنة البجبار، فأنشأ عبد المطلب يقول شعر (٤).

米

\*

\*

\*

米

**%**-

米

كل ماقلت و ما بي من سمم من برده بأثام يصطلم من برده بأثام يصطلم عير و الحي من آل إرم بعد طسم وحديس (٥) وجشم ليس أمرالله بالأمر الأمم للم يزل ذاك على عهد إبرهم (١) صلة الرحم و نوفي بالذمم يدفع الله بهاعنها (٧) النقم نعرف الدين وطورا في العجم

أيتها الداعي لقد أسمعتني إن للبيت لربّا مانعاً رامه تبتّع في أجناده هلكت بالبغي فيهم جرهم وكذاك الأمر فيمن كاده نحن آل الله فيما قد خلا نعرف الله وفينا شيمة لدم يـزل لله فينا حجة ولنا في كلّ دور كرّة

<sup>(</sup>١) أي جعلوك رئيسا .

<sup>(</sup>٢) فيه تفردو غرابة .

<sup>(</sup>٣) نى نسخة مخطوطة عندى : نحاد .

 <sup>(</sup>٤) هكذا نى النسخ ، والظاهر إنه خبر لبتد. محذوف أى هذا شعر ، و أيها الداعى مقول لقوله .
 لقوله يقول . أوهو مصحف شعرا ، و المصدر خال عنه .

<sup>(</sup>ه) هكذا في النسخ ، وفي المصدر جديس بالجيم و هو الصحيح و جديس كشريف : قبيلة من العرب المارية البائدة ،كانت مساكنهم اليمامة و قال في العبر :كانت مساكنهم بالبحرين وكان يجاورهم في مساكنهم طسم ، وطسم : قبيلة من العاربة ، وهم بنوطسم بن لاردبن سام بن نوح ، وذكر الجوهرى أنهم من عاد ، وكانت منازلهم الاحقاف من اليمن مع جديس ، وذكر في العبر :أن ديارهم كانت اليمامة، وقد انقرضت . وجشم يطلق على بطون . راجع نهاية الارب للقلقشندى .

<sup>(</sup>٦) مختخف ابراهيم .

<sup>(</sup>٧) عنا خل .

فإذا ما بلغ الدور إلى \* منتهى الوقت أتى الطين فدم بكتاب فصّلت آياته \* فيه تبيان أحاديث الأمم

فلسما أصبح عبدالمطلب جمع بنيه وأرسل الحارث ابنه الأكبر إلى أعلى أبي قبيس فقال: انظر يا بني ماذا يأتيك من قبل البحر فرجع فلم ير شيئاً، فأرسل واحداً بعدآخر من ولده فلم يأته أحد منهم عن البحر بخبر، فدعا عبدالله وإنه لغلام حين أيفع (١)، وعليه من ولده فلم يأته أحد منهم عن البحر بخبر، فدعا عبدالله وإنه لغلام حين أيفع (١)، وعليه نؤابة تضرب إلى عجزه، فقال: اذهب فداك أبي وأمي، فاعل أباقبيس فانظر ماذا ترى يجيء من البحر، فنزل مسرعاً فقال: يا سيد النيادي (١) رأيت سحاباً من قبل البحر مقبلاً، يستفل تارة، ويرتفع أخرى، إن قلت غيماً قلته، وإن قلت جهاماً خلته، يرتفع تارة، وينحدر أخرى، فنادى عبدالمطلب يا معشر قريش ادخلوا منازلكم، فقد أتاكم الله بالنصر من عنده، فأقبلت الطير الأبابيل في منقار كل طائر حجر، وفي رجليه حجران، فكان الطائر الواحد يقتل ثلاثة من أصحاب أبرهة، كان يلقي الحجر في قمة (١) رأس الرجل فيخرج من دبره، وقد قص الله تبارك وتعالى نبأهم في كتابه فقال سبحانه: «ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل» السورة، السجيل: الصلب من الحجارة، والعصف: ورق الزرع، و مأكول بعني كأنيه قد أخذ ما فيه من الحب فأكل و بقي لاحب فيه وقيل: إن الحجارة كانت إذا وقعت على رؤوسهم وخرجت من أدبارهم بقيت أجوافهم فارغة وقيل: إن الحجارة كان الجسم كفشر الحنظلة (١).

بيان: قال الجوهريّ: العكّة بالضمّ: آنية السّمن، ورملة حميت عليها الشمس، وفورة الحرّ . وعكّة اسم بلد في الثغور . والجحفل : الجيش . والأندر: البيدر . و لعلّ فيه تصحيفاً (٥) . والجفار جمع جفر وهومن أولادالشاة ما عظم، وجمع جفرة وهي جوف الصدر، وسعة في الأرض مستديرة . والأمم محرّ كة : اليسير . والفدم : الأحمر المشبع حمرة ، ولعلّه

<sup>(</sup>١) يفع وأيفع الغلام ، ترعرع و ناهز البلوغ .

<sup>(</sup>٧) النادى : مجلس القوم ما داموا مجتمعين فيه .

<sup>(</sup>٣) القمة بالكسر : أعلى كل شيء .

<sup>(</sup>٤) كَهُشُرالْحَنْطَةُ خُلْ كُنْزُ الْكُرَاجِكِي: ١٨و٨٨

<sup>(</sup>ه) لان في العلب : الإندار .

هنا كناية عن الدم، والجهام: السحاب لا ماء فيه.

٧٧ - ع: ابن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن ابن محبوب ، عن بهيل بن صالح ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر تَلْقِيْكُم في قوله: وأرسل عليهم طيراً أبابيل \* ترميهم بحجارة من سجّيل ، فقال : هؤلا ، أهل مدينة كانت على ساحل البحر إلى المشرق فيما بين اليمامة والبحر بن يخيفون السبيل ، و بأتون المسكر ، فأرسل عليهم طيراً جاءتهم من قبل البحر رؤوسها كأمثال رؤوس السباع ، و أبصارها كأبصار السباع (۱) ، مع كل طير ثلاثة أحجار : حجران في مخاليبه (۱) ، وحجر في منقاره ، فجعلت ترميهم مها حتى جدرت أجسادهم ، فقتلهم الله عز وجل بها ، وما كانواقبل ذلك رء واشيئاً من ذلك الطير ولا شيئاً من الجدري ، و من أفلت منهم انطلقوا حتى بلغوا حضر موت وادي باليمن أرسل الله عز وجل عليهم سيلاً فغرقهم ولارء وافي فيذلك الوادي ماء قبل ذلك ، فلذلك سمّي حضر موت حين ماتوا فيه (۱) فغرقهم ولارء وافي فيان : هذا حديث غريب مخالف لما من ، لم أره إلا من هذا الطريق ، ويمكن أن تكون السورة إشارة إلى الواقعين معاً ، ويحتمل أن يكون الذين أرادوا البيت هؤلاء القوم ، وسيأتي الخبر من الكافي بهذا السند (١) بوجه آخر لا يخالف شيئاً من الأخبار (٥) .

٧٤ - ك : ابن موسى ، عن ابن زكريّا القطّان ، عن محل بن إسماعيل ، عن عبدالله ابن مجلّ ، عن أبيه ، عن الهيثم من عمرو المغربيّ (٦) ، عن إبراهيم بن عقيل الهذلي ، عن عكرمة ، عن ابنعتاس قال كان يوضع لعبدالمطّلب فراش في ظلّ الكعبة لا يجلس عليه أحد إلّا هو ، إجلالاً له ، وكان بنوه يجلسون حوله حتّى يخرج عبدالمطّلب ، فكان رسول الله عَيْدَا لله ، وكان بنوه عبدي عبدالله على الفراش ، فيعظم ذلك رسول الله عَيْدَا لله ، فعرج وهو غلام صبيّ فيجيء حتّى يجلس على الفراش ، فيعظم ذلك

<sup>(</sup>١) كأبصار السباع من العلير خل و هوالموجود في المصدر .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: في مخالبه

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع : ١٧٦ .

<sup>(</sup>٤) تحت رقم : ۱۸۹

<sup>(</sup>٥) أن لم يسقط صدره: ولكن الظاهر أنهما وإحد قداسقط الكليني أو بعض الرواة صدره .

<sup>(</sup>٦) في المسدر : المزني مكان المغربي .

أممامه (١) ويأخذونه ليؤخّروه فيقول لهم عبدالمطّلب إذا رأى ذلك منهم : دعوا ابني ، فوالله إن له لشأناً عظيماً ، إنَّى أرى أنَّه سيأتي عليكم يوم وهو سيَّد كم ، إنَّي أرى غرَّته غرّة تسود الناس، ثمّ يحمله فيجلسه معه، ويمسح ظهره ويقبّله، ويقول: مارأيت قبلة أطب منه ، ولا أطهر قط (٢)، ولا جسداً ألين منه ولا أطيب ، ثم بلتفت (٢) إلى أبي طالب \_ وذلك أنَّ عبدالله وأباطالب لا'مَّ واحدة ـ فيقول : يا أباطالب إنَّ لهذا الغلام لشأناً عظيماً فاحفظه واستمسك به ، فإنَّه فرد وحيد ، وكن له كالأمُّ لايصل إليه شيء يكرهه ، ثم يحمله على عنقه فيطوف به أُسبوعاً ، وكان عبدالمطلب قد علم أنَّه يكره اللَّات والعزاَّى فلا يدخله عليهما ، فلمَّا تمَّت له ستَّسنين ماتت أمَّه آمنة بالأُ بوا. بين المكَّة والمدينة ، وكانت قدمت به على أخواله من بني عدي ، فبقى رسول الله عَلَيْكُ اللهُ يَتِهَا لا أب له ولا أم ، فازداد عبدالمطلب له رقة وحفظا ، وكانت هذه حاله حتمى أدرك عبدالمطلب الوفاة فبعث إلى أبي طالب وعبِّل على صدره وهو في غمرات الموت وهو يبكي ، و يلتفت إلى أبي طالب وبقول : يا أباطالب انظر أن تكون حافظاً لهذا الوحيد الّذي لم يشمُّ رائحة أبيه ، ولم يذق شفقة أمَّه ، انظر يا أباطالب أن يكون من جسدك بمنزلة كبدك ، فا نمي قد تركت بني كلّهم وأوصيتك به لأنَّك من أم أبيه ، يا أباطالب إن أدركت أيَّامه تعلم (٤) أني كنت من أبصر الناس به ، و أنظر الناس وأعلم ( ) ، فإن استطعت أن تتبعه فافعل وانصره بلسانه ويدك ومالك ، فاينه والله سيسودكم ويملك ما لم يملك أحد (٦٦) من بني آبائي ، يا أباطالب ما أعلم أحداً من آبائك مات عنه أبوء على حال أبيه ، ولا أمَّه على حال أُمَّه ، فاحفظه لوحدته ، هل قبلت وصيَّتي ؟ قال : نعم قد قبلت والله علي بذلك

<sup>(</sup>١) في نسخة من المصدر : فيعظم ذلك على أعمامه خل .

 <sup>(</sup>٧) فى المصدر : ما رأيت قبله من هوأطيب منه و لاأطهر قط .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: ثم التفت،

<sup>(</sup>٤) في المعدد: قاعلم .

<sup>(</sup>ه) في المصدر : و أعلم الناس به . وهو يخلوعن قوله : وأنظر ,

<sup>(</sup>٦) مالم يملك كل واحد خل .

شاهد (١), فقال عبد المطلب فمد يدك إلى "، فمد يده فضرب بيده إلى يده ، ثم قال عبد المطلب : الآن خفف على الموت ، ثم لم يزل يقبله ويقول : أشهد أنسي لم أفبل أحداً من ولدي أطيب ريحاً منك ، ولا أحسن وجها منك ، ويتمنس أن يكون قد بقي حتى بدرك زمانه ، فمات عبد المطلب وهو ابن ثمان سنين ، فضمه أبوط الب إلى نفسه لا يفارقه ساعة من ليل ولا نهار ، وكان ينام معه حتى بلغ لا يأمن (١) عليه أحداً (١).

٧٦ ـ ك: أحد من على الصائع ، عن على بن أيتوب ، عن صالح بن أسباط ، عن إسماعيل بن على ، وعلي بن عبدالله ، عن الربيع بن على السلمي (٦) ، عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباته قال : سمعت أمير المؤمنين عَلَيَّاكُم يقول : والله ما عبد أبي ولا جدي عبدالمطلب ولا هاشم ولا عبدمناف صنماً قط ، قيل : فما كانوا يعبدون ؟ قال : كانوا يصلون إلى البيت على دين إبراهيم عَلَيْتُكُم متمسكين به (٧).

<sup>(</sup>١) فى المصدر: والله على بابلك شهيد.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: إذياً ثمن عليه أحدا .

<sup>(</sup>٣) كمال الدين : ٢٠١٠٣ .

 <sup>(</sup>٤) فى المصدر: المدنى ، الظاهران بشار مصحف يسار ، فالرجل هومحمدبن اسحاق بن يسار
 أبوبكر المطلبي مولاهم المدنى ، نزيل العراق ، امام المفازى .

<sup>(</sup>ه) كمال الدين : ٣٠٠ . ونيه : بعد عام الغيل .

<sup>(</sup>٦) السكى خل و هوالصعيح.

<sup>(</sup>٧)كمال الدين : ١٠٤.

٧٧ \_ يج : من معجزات النبي عَلَيْهُ أَن البرهة بن يكسوم قاد الفيلة إلى بيت الله الحرام ليهدمه قبل مبعثه ، فقال عبد المطلب لأ برهة وقد حضره بعد أن عظم شأنه لسؤاله بعيره : إن لهذا البيت ربّاً يمنعه ، ثم رجع إلى أهل مكّة فدعا عبد المطلب على أبي قبيس وأهل مكّة قد صعدوا وتركوا مكّة ، ثم قال لأ بيطالب (١) : اخرج وانظر ماذا ترى في السمآء ، فرجع قال : طيوراً لم تكن في ولايتنا ، وقد أخبره سيف بن ذي يزن و غيره به ، فأرسل الله عليهم طيراً أبابيل ودفعهم عن مكّة وأهلها (٢) .

٧٨ ـ قب : لمّا قصد أبرهة بن الصباح لهدم الكعبة أناه عبدالمطّل ليستردّمنه إبله ، فقال : تعلمني في مأة بعير ، و تترك دينك ودين آبائك وقد جئت لهدمه ؟ فقال عبدالمطّلب : أنا رب الإبل ، وإن للبيت ربّاً سيمنعه منك ، فرد إليه إبله ، فانصرف إلى قريش فأخبرهم الخبر ، وأخذ بحلقة الباب قائلاً :

يا رب" لا أرجو لهم سواكا \* يا رب" فامنع منهم حماكا إن عدو البيت من عاداكا \* امنعهم أن يخربوا قراكا وله أيضاً:

لا هم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك \* لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدواً محالك

فانجلى نوره على الكعبة فقال لقومه: انصرفوا، فوالله ما انجلى منجبيني هذا النور الآخان في الكعبة فقال لقومه: انصرفوا، فوالله ما انجلى منجبيني هذا النور الآخان قد انجلى عنه ، و سجد الفيل له ، فقال الفيل : يا محمود، فحر ك الفيل رأسه ، فقال له : تدري لم جاءوا بك ؟ فقال الفيل برأسه : لا ، فقال : جاءوا بك لتهدم بيت ربيك ، أفتر اك فاعل ذلك ؟ فقال الفيل برأسه : لا (٢).

ييان: المحال بالكسر: الكيد والقوّة.

<sup>(</sup>١) يخالف مامر من أنه كان عبدالله .

<sup>(</sup>٢) لم نجده في الغرائج المطبوع: والظاهر كما استقداما من مواضع من بعار الانوار أن نسخة الغرائج التي كانت عند المصنف كانت أكمل من المطبوع، ولعلها كانت مطابقة للنسخة التي ذكر العلمراني في الذريعة: أنها تخالف المطبوع وأنها موجودة في مكتبة سلطان العلماء.

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبىطالب ١٠٨١و١٠.

٧٩ ـ قب: عكرمة قال:كان يوضع فراش لعبدالمطلب في ظل الكعبة ، ولا يجلس عليه أحد إجلالاً له ، وكان بنوه يجلسون حوله حتى يخرج ، فكان رسول الله عَلَىٰ الله يَجلس عليه فيأخذه أعمامه ليؤخروه ، فيقول لهم عبدالمطلب: دعوا ابني ، فوالله إن له لشأناً عظيماً ، إني أرى أنه سيأتي عليكم وهو سيدكم ، ثم يحمله فيجلسه معه ويمسح ظهره ويفبله ويوصيه إلى أبي طالب (١).

مه من فض (٢) : قال الواقدي : كان في زمان عبدالمطلب رجل يقال له : سيف بن ذي يزن ، وكان من ملوك اليمن، وقد أنفذ ابنه إلى مكّة والياً من قبله ، وتقد مإليه باستعمال العدل والإنساف ففعل ما أمره به أبوه ، ثم إن عبدالمطلب دعا برؤساء قريش مثل عتبة ابن ربيعة ، ومثل الوليد بن المغيرة ، وعقبة بن أبي معيط ، والميسة بن خلف ، ورؤساء بني هاشم، فاجتمعوا في دار الند وقراء ، فلمنا قعدوا وأخذوا مراتبهم فت كلّم عبدالمطلب وقال : اعلمواأتي فلد دبس تدبيراً ، فقال المشايخ : وما دبس يا رئيس قريش و كبير بني هاشم ؟ فقال : ياقوم إنسكم تحتاجون أن تخرجوا معي نحو سيف بن ذي يزن لتهنيته في ولايته وهلا المعدو ، فلا يكون أرفق بنا ، وأميل إلينا ، فقالوا له بأجمعهم : نعم مارأيت ، ونعم ما دبس ت ، قال : فخرج عبدالمطلب ومعه سبعة وعشرون رجلاً على نوق جياد نحو اليمن ، فلمنا وصلوا إلى سيف بن ذي يزن بعد أينام سألوا عن الوصول إليه ، قالوا لهم : إن الملك في القصر الوردي ، وكان من عاداته (٤) في أوان الورد أن يدخل قص غمدان ، ولا يخرج إلا بعد نيف وأربعين يوماً ، ولا يصل إليه ذوحاجة ولا زائر ، وأنتم قصد تم الملك في أينام الورد ، فذهب عبدالمطلب

<sup>(</sup>۱) مناقب آل أبى طالب : ۲٤١١ و ه ۲ . وفيه : سيأتي عليكم يوم وهوسيدكم ، انى أرى غرته غرة تسود الناس ، ثم .

<sup>(</sup>۲) همكذا فى نسخة المصنف و سائر النسخ المطبوعة و المخطوطة ، و «فش» كما عرفت فى المجلد الاول رمز لكتاب الروضة ، و كتاب الروضة مقصور على ذكر فضائل عليه السلام و بعض الائمة ، و ليس فيه الحديث و مايشا به ، و الحديث مذكور فى كتاب الفضائل ، فلمل «فض» مصحف «يل» و قدفنل المصنف فوهم فى ذلك .

<sup>(</sup>٣) في الفضائل زيادة هي : و هي الدار المؤصلة في مسجد الحرام .

<sup>(</sup>٤) < < : وكان من عادته .

إلى باب بستانه ، وكان لقص عُمدان في وسط البستان أبواب ، وكان لهذا البستان باب يفتح إلى البريَّة ، وقد و كُل بذلك البستان بوَّ اباً واحداً ، فقال عبدالمطَّلب لأصحابه : لعلُّمَا يَتهيِّسيءَ لنا الدخول بحيلة ، ولايتهيِّسيءَ إلَّا هي ، فقال القوم : صدقت ، قال الواقديِّ : ثم إن عبد المطلب نزل وأخذ نحو الباب ، فنظر إلى البواب وسلم عليه ، فقال له : يابواب دعنى أن أدخل هذا البستان ، فقال البواب: و اعجبا منك! ما أقل فهمك، و أضعف رأيك؟ أمصر وعأنت؟ فقال له عبدالمطلّب، ما رأيت من جنوني؟ فقالله البوا اب : ما علمت أنَّ سيف بن ذي يزن في القصر مع جواريه و خدمه قاعداً (١) فا ن بصر بك في بستانه أمر بقتلك ، و إن سفك دمك عنده أهون من شربة ماء ، فقال له عبد المطلب : دعني أدخل و يكون من الملك إلي ما يكون ، فقال له البو اب : يا مغلوب العقل إن الملك في القصر و عيناه للباب و البو" اب ، إنَّه قدر ما يرمق (٢) أن يأمر بقتلك ، فقال عقيل بن أبي وقَّاص : يا أبا الحارث أما علمت أن المصابيح لاتضى، إلَّا بالدهن ؟ فقال عبدالمطلَّب : صدقت ، قال الواقديّ : ثمّ إنّ عبد المطّلب دعا بكيس من أديم فيه ألف دينار ، وقال : \_ بعد أن صبّ الكيس بين يدي البو اب يا هذا إن تركتني أدخل البستان جعلت هذا برسي إليك، فاقبل صلتي ، وخل سبيلي ، فلم نظر البو اب إلى الدرهم (٢) خر مبهوتاً وقالله البو اب: يا شيخ إندخلت ونظر إليك و سألك عن كيفيَّة دخولك ما أنت قائل ؛ قال عبدالمطُّلُب : أقول له: كان البو"ات نائماً وشرط علمه عبدالمطلَّ أن لا يكذ به إن دعاه الملك للمسألة فيقول : غفوت (١٤) وليس لي بدخوله علم ، قال : نعم ، فقال عبد المطلب : إن كذّ بتني في هذا صدقت الملك عن الصلة الَّتي وصلتك بها ، فقال له البوَّ اب : ادخل يا شيخ ، فدخل عبدالمطلُّب البستان ، وكان قصر عمدان في وسط الميدان والبستان كأنَّه جنَّة من الجنان ، قد حفٌّ بالورد والياسمين وأنواع الرياحين والفواكه، و فيه أنهار جارية وسطه ، و إذا سيف بن ذي يزن قد اتماً على عمود المنظرة من قصره ، فلممّا نظر إلى عبد المطّلب غضب

<sup>(</sup>١) في الفضائل: قاعد و هوالصحيح.

<sup>(</sup>٢) رمقه : إطال النظر اليه . لحظة لحظا خفيفا . والمرادهنا المعنى الثاني .

<sup>(</sup>٣) في القضائل: الى الدراهم.

<sup>(</sup>٤) غفي : نمس . نام نومة خفيفة .

وقال لغلمانه: من ذا الذي دخل علي بغير إذني ؟ ايتوني به سريعاً ، فسعى إليه الغلمان والخدم فاختطفوه من البستان ، فلم دخل عبدالمطلب عليه رأى قصراً مبنياً على حجر ، مطلم بطلاء الوردي ، منقشاً بنقش اللازوردي ، و ورد على أمثال الورد ، ورأى عن يمين الملك وعن شماله وبين يديه من الجواري ما لاعدد لهن ، ورأى بقرب الملك عموداً منعقيق أحمى ، وله رأس من ياقوت أزرق ، مجو ف محشى بالمسك ، ورأى عن يساره توراً (١) من ذهب أحمى ، وعلى فخذه سف نقمته مكتوب عليه يماء الذهب . شعر :

رب ليث مدجّج كان يحمي \* ألف قرن منغمد الأعمادي و خميس ملفّف بخميس \* بدّد (٢) الدهر جعهم في البلاد

قال الواقدي : فوقف عبدالمطلب بين يديه ولم يتكلم له الملك ولا عبدالمطلب حتى كرع الملك في التور الذي بين يديه ، فلمتافرغ من شربه نظر إليه وكان سيف قد شاهد عبدالمطلب قبل هذا ، ولكنته انكره حتى استنطقه ، فقال له الملك : من الرجل ؟ فقال أنا عبدالمطلب بن هاهم بن عبدمناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، حتى بلغ آدم تلييل ، فقال له الملك : أنت ابن الختي ؟ فقال : نعم أيها الملك أنا ابن الختك ، وذلك أن سيف بن ذي يزن كان من آل قحطان ، وآل قحطان من الأخ ، وآل إسماعيل من الأخت ، فعلم سيف بن ذي يزن أن عبدالمطلب ابن أخته ، فقال سيف الهلا وسهلا وناقة ورحلا ، ومد الملك يده إلى عبدالمطلب ، وكذلك عبدالمطلب إلى نحو الملك ، فأمره الملك بالقعود وكناه بأبي الحارث ، أنتم معاش أهل الشار ، رجال الليل والنهار ، وغيوث الجدب والغلاء ، و ليوث الحرب بضرب الطلا ، ثم قال : يا أبا الحارث وليم جئت ؟ فقال له عبدالمطلب : نحن جيران بيت الله الحرام ، وسدنة البيت (٢)، وقد جئت إليك وأصحابي بالباب لنهناك بولايتك وما فو ضه الله تعالى من النص لك وأجراه على يديك من هلاك عدوك ، فالحمد لله الذي نصرك ، وأقر عينيك ، وأفلج حجة تك (٤)، وأقر يديك من هلاك عدوك ، فالحمد لله الذي نصرك ، وأقر عينيك ، وأفلج حجة تك (٤)، وأقر بديك من هلاك عدوك ، فالحمد لله الذي نصرك ، وأقر عينيك ، وأفلج حجة تك (٤)، وأقر بديك من هلاك عدوك ، فالحمد لله الذي نصرك ، وأقر عينيك ، وأفلج حجة تك (٤)، وأقر بديك من هلاك عدوك ، فالحمد لله الذي نصرك ، وأقر عينيك ، وأفلج حجة تك (٤)، وأقر عينيك ، وأفلج عدوك ، فالحمد لله الذي نصرك ، وأقر عينيك ، وأفي عنه المنا من هلك وأجراء على من النصرك ، فالحدود الله الدي نصرك من هلك وأجراء على من النصرك ، وأقر عينيك ، وأفلج عدوك ، فالحدود لله الذي نصرك ، وأقر عينيك ، وأفلج عدوك ، فالحدود لله الذي نصرك ، وأقر عينيك ، وأفلج عدوك ، وأفر عدول المنا والحدود كما والحدود كما والمرا والمنا والمرا والمرا والموا والحدود والمرا والموا والمرا والموا والمرا والموا والمرا والموا والمرا والموا و

<sup>(</sup>١) التور : اناه صغير .

<sup>(</sup>۲) بدد : فرق .

<sup>(</sup>٣) سدنة : جمع السادن : خادم الكعبة .

<sup>(</sup>٤) أى أظهرها وقدمها .

عيوننا بخذلان عدُّوك ، فأطال الله تعالى في سوابغ نعمه مدِّتك ، و هنَّأك بما منحك ، ووصلها بالكرامة الأبديَّة ، فلاخيَّب دعائي فيك أيِّمها الملك ، ففرح سيف بدعائه واستقرًّ له بالمحبِّة بما سمع من تهنيته ، ثمَّ أمره أن يصير هو ومن معه بالباب من أصحابه إلى دارالضيافة إلى أن يؤمر(١) با حضارهم بعد هذا اليوم إلى مجلسه ، فمضى وحجابه وخدمه بين يديه إلى حيث أمرهم ، و خرج عبد المطّلب واستوى على جله و أتبعه أصحابه و بين يديه غلمان الملك وحوله حتَّى أنزلوه وأصحابه الدار، وبالغوا بالتوصية به و بأصحابه ، فأم الملك أن يجري عليهم في كل وم ألف درهم بيض ، فبقى عبد المطلب في دارالضيافة س براً (٢) حتمي تصر مت أيمام الورد ، فلمما كان في اليوم الذي أراد فيه مجلسه للتسليم عليه و النظر في أمره ذكر عبد المطلّب في شطر من ليلته فأمر بإحضاره وحده ، فدخل عليه الرسول فأمره وأعلمه بمراد الملك منه ، فقامِمعه إليه ، فا ذا الملك في مجلسه وحده ، فقال لخدمه : تباعدوا عنمًا ، فلم يبق في المجلس غير الملك وعبدالمطَّلب ، وثالثهمربِّ العزَّة تبارك وتعالى ، فقال له الملك : يا أبا الحارث ، إنَّ من آرائي أن أُفوَّ من إليك علماً كنت كتمته عن غيرك ، والريد أن أضعه عندك ، فا تلك موضع ذلك ، و أريد أن تطويه و تكتمه إلى أن يظهره الله تعالى ، فقال عبدالمطَّلب : السمع والطاعة للملك ، وكذا الظنُّ بك ، فقال الملك : اعلم ياأ باالحارث إن " بأرضكم غلاماً حسن الوجه والبدن ، جيل القد والقامة ، بين كتفيه شامة (٢)، المبعوث من تهامة ، أنبت الله تعالى على رأسه شجرة النبورة ، وظلّلته الغمامة ، صاحب الشفاعة يوم القيامة ، مكتوب بخاتم النبوَّة على كتفيه سطران : لا إله إلَّا الله ، والثاني مجل رسول الله ، والله تعالى أمات أمَّه وأباه ، وتكون تربيته على جدَّه وعمَّه ، وإنَّى وجدت في كتب بني إسرائيل صفته أبين و أشرح من القمر بين الكواكب ، و إتني أراك حدّ ، فقال عدالمطّل : أنا جدّ ، أيها الملك ، فقال الملك : مرحباً بك وسهلاً با أبا الحارث ، ثم قال له الملك : الشهدك على نفسي با أبا الحارث إنَّى مؤمن به و بما يأتي

<sup>(</sup>١) الى أن يأمرخل .

<sup>(</sup>٢) السرير ١ الذي يسراخوانه ويبرهم ، وفي هامش ناخة النصنف مكانه ؛ سرأبراً .

<sup>(</sup>٣) الشامة : الخال .

به من عند ربّه ، ثم تأو مسيف ثلاث مرات بأن براه فكان ينصره وينظره (۱) ، يتعجّب منه الطير في الهواء ، ثم قال : باأبا الحارث عليك بكتمان ماألقيت عليك ، ولا تظهره إلى أن يظهره الله تعالى ، فقال عبدالمطلب : السمع والطاعة للملك ، ونظر عبدالمطلب في لحية سيف بن ذي بزن سواداً وبياضاً ، وخرج من عنده وقد وعده في الحباء في غد ليرحلوا إلى أرض الحرم إن شاء الله تعالى ، فلمّا رجع إلى أصحابه وجدهم وجلين شاحبين (۲) وقد أكثروا الفكر فيه حين دعاه الملك في مثل ساعته التي دعاه فيها ، فقالوا له ، ما كان يريد الملك منك ؟ قال عبدالمطلب : يسألني عن رسوم مكّة وآثارها ، ولم يخبر عبدالمطلب أحداً بما كان بينه وبين الملك ، وغدا عليهم رسول الملك من غد يحضرهم مجلسه فتطيّبوا ودخلوا القصر، وعبدالمطلب يقدمهم ، فدخلوا عليه فنظر عبدالمطلب فا ذاً برأسه ولحيته حالكا ، فقال له عبدالمطلب : إنّي تركتك أبيض اللّحية فما هذا ؟ فقال له الملك : إنّي أستعمل الخضاب ، فقال أصحاب عبد المطلب : إن رأى الملك أن يرانا أهلاً لذلك الخضاب فليفعل ، قال فأمر الملك أن يؤخذ بهم إلى الحميّام ، وكان القوم بيض الرؤوس الخضاب فليفعل ، قال فخرجوا ولشعورهم بريق كأسود ما يكون من الشعر ، ويقال : إن سيفاً أول من خضو رأسه ولحيته .

قال الواقدي: ثم إن الملك أمر لكل واحد منهم ببدرة بيض، فحمل كل واحد منهم على دابة وبغل، و أمر لكل واحد منهم بجارية وغلام وبتخت ثياب (٣) فاخرة، و لعبدالمطلب بضعفي ما وهب لهم، ثم دعا الملك بفرسه العقاب وبغلته الشهباء و ناقته العضياء (٤) وقال يا أبا الحارث: إن الذي اسلمه إليك (٥) أمانة في عنقك تحفظها إلى

<sup>(</sup>١) والظاهر إن بعدذلك سقط ماير تبط بين الجملتين .

<sup>(</sup>٢) الشاحب: المهزول أوالمتغيراللون

<sup>(</sup>٣) في الفضائل : وغلام وثياب وبتخت ثياب ، قلت . و التخت : خزانة الثياب .

<sup>(</sup>٤) العضباء بالعين المهملة و الضاد المعجمة ، قال الجزرى : نيه كان اسم ناقته العضباء ؛ وهو علم لمها منقول من قولهم ، ناقة عضباء أى مشقوقة الاذن ، ولم تكن مشقوقة الاذن ، و قال بعضهم كانت مشقوقة الاذن ، والاول أكثر ، وقال الزمخشرى : هو منقول من قولهم ، ناقة عضباء و هى القصيرة اليد .

<sup>(</sup> ٥ ) في الغضائل : أسلمته إليك ,

أن تسلّمها إلى على عَلَيْ الله الله مبلغ الرجال فقال له: اعلم أنّي ما طلبت على ظهرهذه الفرس شيئاً إلا وجدته ، وما قصدني عدو وأنا راكب عليها إلا نجاني الله تعالى منه ، وأمّا البغلة فا نّي كنت أقطع بها الدكداك والجبال لحسن سيرها ، ولا أنزل عنها ليلي ونهاري، فامره أن يتحفّظ و يجعلها لي تذكرة ، وبلّغه عنني التحيّة الكثيرة ، فقال عبدالمطلب : السمع والطاعة لأ مرا لملك ، ثم ودّعوه وخرجوا نحوالحرم حتى دخلوا مكّة ، فوقعت الصيحة في البلد بقدومهم ، فخرج الناس يستقبلونهم ، وخرج أولاد عبدالمطلب وقعد النبي على صخرة وقد ألقى كمّه على وجهه لئلا تناله الشمس حتى تقارب عبدالمطلب فعد النبي أولاده إليه وقالوا: يا أبانا خرجت إلى اليمن شيخاً ورجعت شابّاً ، قال : نعم أيّها الفتيان ساخبر كم بما ذكرتم ، ثم قال لهم : أين سيّدي على ؟ فقالوا: إنّه قعد في بعض الطريق وعانقه وقبل ما بين عبدالمطلب سار نحوه حتى وصل إليه مع أصحابه ، فنزل عن مركوبه ني يزن ، ويقره عليك التحيّة الطبية ، ثم أمر أن يحمل رسول الله عَمَالله على الفرس ، في يزن ، ويقره عليك التحيّة الطبية ، ثم أمر أن يحمل رسول الله عَمَالله على الفرس ، فلم المنوى النبي عَلَيْكُ على الفرس ، نقر المن بن يغزوب بن قابل بن بطال بن زاد الراكب بن فلم المنود بن موجبن ميمون بن ربح ، أمر الله تعالى قال : كن ، فكان بأمره .

قال الواقدي : و أخذ ابوطالب بلجام فرسه ، و حف برسول عَلَيْهُ أَعَمَامه ، فقال عَلَيْهُ أَعَمَامه ، فقال عَلَيْهُ أَنَّ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

قال الواقدي : ودب النبي عَلَيْه الله ودرج وأتى عليه ثمان سنين وثمانية أشهر وثمانية أيام فعندها اعتل عبد المطلب علّة شديدة فأمر أن يحمل سرير و إلى عند البيت الحرام، وينصب هناك عند أستار الكعبة ، وكان لعبد المطلب سرير من خيزران أسود ورثه من جد عبد مناف ، وكان السرير له شبكات من عاج وآبنوس وصندل وعود أحسن ما يكون إحكاماً

<sup>(</sup>١) كلا الله فلانا : حرسه و حفظه .

وهيئة ، وأم عبدالمطلب أن يزين السرير بألوان الفرش والديباج الرقاق، وأم أن ينصب فوق سريره فسطاط من ديباج أحمر ، ففعل ذلك ، وحمل عبدالمطلب إلى بيت الله الحرام ونام على ذلك السرير المزين، وقعد حوله أولاده ، وكانله من البنين عشرة أنفس ، فمات منهم عبدالله ، وبقى بعده تسعة أنفس شجعان بعد كل واحدمنهم بألف ، وقعدوا حوله وحفوا بعبدالمطلب يمكون ودموعهم تتقاطر كالمطر، وقعد النبي عليان واجتمعت عند عبدالمطلب بطون العرب وكبار قريش مصطفون (١) ، ما منهم أحد إلا و عيناه تهملان بالدموع ، فعند ذلك ظهر أبولهب لعنه الله وأخزاه وأخذ برأس رسول الله عنائي لينحيه عن عبدالمطلب فعند ذلك ظهر أبولهب العنه الله وأخزاه وأخذ برأس رسول الله عنائي المناسب عناوتك لا تنفك من فصاح عبدالمطلب وانتهره (١) ، وقال له : مه يا عبدالموري أنت من عداوتك لا تنفك من إظهارك ببغضك لولدي على ، أقعد مكانك وأمسك (١) عنه ، و قام أبولهب و قعد عند رجل عبدالمطلب خجلاً مخذولاً ، لأن أبالهب كان من الفراعنة المبغضين لرسول الله عَبَالله ، من أنشأ يقول شعر (٥) : عبدالمطلب أرفق منه برسول الله وآله على أبي طالب لأنه أيشا يقول شعر (٥) :

أوصك يا عبد مناف بعدي 

بموحد بعد أبيه فردى 
فارقه وهو ضجيع المهدي 
خارقه وهو ضجيع المهدي 
ختى إذا خفت فراق الوحدي 
قد كنت الصقه الحشى والكبدي 
ختى إذا خفت فراق الوحدي 
ا وصيك أرجى أهلنا بالرفدي 
بالكره منتي ثم لا بالعمدي 
خوجرة الله يشاه في العبدي 
بالكره منتي ثم لا بالعمدي 
خوجرة الله يشاه في العبدي

ثم قال عبد المطلب: يا أباطالب إنَّني اللهي إليك بعد وصيَّتي ، قال أبوطالب: ماهي ؟ قال : يا بني الوطالب بقر ق عيني من علي الله وأنت تعلم محله مني ، ومقامه لدي ماهي ؟ قال : يا بني الوصيك بعدي بقر ق عيني من علي الله ونهاره وما دمت في الدنيا ، الله ثم الله في حبيبه ، ثم في الدنيا ، الله ثم الله في حبيبه ، ثم في الدنيا ، الله ثم الله في حبيبه ، ثم في الدنيا ، الله ثم الله في حبيبه ، ثم في الدنيا ، الله ثم الله في حبيبه ، ثم في الدنيا ، الله ثم الله في حبيبه ، ثم في الدنيا ، الله ثم الله في حبيبه ، ثم في الدنيا ، الله ثم الله في حبيبه ، ثم في الدنيا ، الله ثم الله في حبيبه ، ثم في الدنيا ، الله ثم الله في حبيبه ، ثم في الدنيا ، الله ثم الله في حبيبه ، ثم في الله في الله في حبيبه ، ثم في الله في الله

<sup>(</sup>١) مصطفين خ ل .

<sup>(</sup>٢) انتهره: زُجره

<sup>(</sup>٣) في الفضائل: واسكت.

<sup>(﴿)</sup> في الفضائل : و أثبل بوجهه على أبي طالب والقي اليه لانه .

<sup>(</sup>٥) < < ؛ يقول شعرا ؛

قال لأولاده: اكرموا وجللوا عداً على الله المناه عند إعزازه وإكرامه، فسترون منه أمراً عظيماً علياً، وسترون آخراً منه ما أنا أصفه لكم عند بلوغه، فقالوا بأجمعهم: السمع والطاعة يا أبانا نفديه بأنفسنا وأموالنا ونحن له فدية، قال أبوطالب: قد أوسيتنا بمن هو أفضل منتي ومن إخواني، قال: نعم، سولم يكن في أعمام النبي عَلَيْ الله أرفق من أبيطالب قديماً وحديثاً في أمر على عليه الله عاديه: وأنصر مواليه، فلا يهتمناك أمره.

قال الواقدي : ثم إن عبدالمطلب غمض عينيه وفتحهما ونظر قريشاً وقال : يا قوم أليس حقي عليكم واجباً ؟ فقالوا بأجمهم : نعم حقك على الكبير و الصغير واجب ، فنعم القائد ونعم السائق فينا كنت ، فجزاك الله تعالى عنا خيراً ، ويهو أن عليك سكرات الموت ، و نفر لك ماسلف من ذنوبك ، فقال عبد المطلب : أوصيكم بولدي مخلبن عبدالله عَلَيْهِ الكرامة فيكم و بر وه ولا تجفوه ، ولا تستقبلوه بما يكره ، فقالوا بأجمهم : قد سمعنا منك وأطعناك فيه ، ثم قال لهم عبد المطلب : إن الرئيس عليكم من بعدي الوليدين المغيرة أبوعبدالشمس بن أبي العاص بن نفية (٢) بن عبدشمس بن عبدمناف ، بعدي الوليدين المغيرة أبوعبدالشمس بن أبي العاص بن نفية (١٤) ، ونعم ما خلفته فينا بعدك ، وضارت قريش وبنوهاهم تحت ركاب الوليدين المغيرة ، فعند ذلك تغير وجه عبدالمطلب واخض تأظافير يديه ورجليه ، ووقع على وجنتيه غبار الموت ، بكثر التقلب من جنب إلى واخض تأظافير يديه ورجليه ، ووقع على وجنتيه غبار الموت ، بكثر التقلب من جنب إلى صارت مكّة في ضجة واحدة ، وأراد النبي عَيْدُالله أن يقوم من عند فقتح عبدالمطلب عينه وقال : ياحل تريدأن تقوم ؟ قال : نعم ، فقال عبد المطلب : يا ولدي فا نبي و حق رب السمآء لفي راحةمادمت عندي ، قال : فقعد النبي غَيْدُالله فما كان إلّا عن قليل حتى قضى المهم المهم الله الله عن قليل حتى قضى المهم المن الله عن قليل حتى قضى المهم النه الله عن قليل حتى قضى المهم الله الله المن الله عن قليل حتى قضى المهم المهم الله الله عن قليل حتى قضى المهم المهم الله المن الله عن قليل حتى قضى الهمه المهم اللهم المهم المهم الله المهم الله المهم المهم اللهم المهم المهم اللهم المهم المهم

<sup>(</sup>١) في الفضائل: فداه.

<sup>(</sup>٢) هكذا في النمخ ، واستظهرالمصنف فيالهامش أن الصحيح امية ,

<sup>(</sup>٣) قضى فلان نحبُّه أى مات كان الموت نذر فيعنقه .

قال الواقديّ : ثمَّ قاموا في تغسيله فغسَّلوه وكفَّنوه وحنَّطوه ، وجعلوه في أعواد المناياو علوه إلى زيل الصفا ، وما بقى فيمكَّة شيخ ولاشابٌّ ولاحرٌّ ولا عبد من الرجال و النساء إلَّا وقد زهبوا إلى جنازته وعظَّموها ودفنوه ، فرجع الخلق من جنازته باكينعليه لفقده من مكَّة ، فقالت عاتكة بنت عبدالمطَّلب ترثى أباها وتقول :

```
أَلَا يَاعَيْنُ وَيَحَكُ فَاسْعَدَيْنِي ﷺ بَدْمُعُ وَ اكْفُ(١) هَطَلْ غَزِيْر
   على رجل أجلُّ الناس أصلا ﴿ و فرعاً في المعالي و الظهور
طويل الباع أروع شيظمياً * أغر كغرة القمر المنير (١)
                                            وقالت صفيَّة ترثني أباها :
```

\* على خير شخص من لوي "بن غالب (T) أعيني" جودا بالدموعالسواكب على الأسدالضرغام محض الضرائب (٤) أعمني جودا عبرة بعد عبرة \*

وقالت برِّة بنت عبدالمطِّلب تبكي أباها وترثيه:

على النحرمني (٥) مثل فيض الجداول أعيني جودا بالدموع الهواطل ولا تسأما أن تبكيا كلّ ليلة ويوم على مولى كريم الشمائل ※ أباالحارثالفيسان والباعوالندي رئيس قريش كلّها في القبائل 尜 بنوء الثريبًا (٦) ديمة بعد و ابل فأسقى مليك الناس موضع قبره

(١) وكف الدمع : سال قليلا قليلا . قوله : هطل من هطل المطر : نزل متتابعا متفرقا عظيم

(٢) في الفضائل هنا زيارة هي :

فقد فارقت ذاكرم و خير و بکی هاشم و بنی آبیه ثبازالناس في السنة الترور و غیث للعری فی کلاًرض اذا ظن النسي على النقير

(٣) في الفضائل هنا زيادة هي هذه :

اعيني لاتسحرا من بكاكما . على ماجد العراف عف المكاسب

(٤) في الفضائل بعده أبيات هي :

أباالعارث الغياضذي الحلم و البها و ذي الباع و الباعون زين المناسب

و ذوالماجه الغرالرفيع و ذوالندى و ذوالعون عندالبعضلات النوائب

تبكياء تبكياً ذامهابة كريم الساعي حمله غير عازب

(ه) في الفضائل : على البعر مني .

(٢) قال الجزرى : فيه ثلات من أمر الجاهلية: الطعن في الإنساب ، والنياحة ؛ والإنواه . --

## وقالت أروى بنت عبدالمطَّلب ترثى أباها :

ألاياعين ويحك فاسعديني \* بويل واكف من بعدويل بدمع من دموعك ذوغروب \* فقد فارقت ذاكرم و نبل طويل الباع أروع ذي المعالي \* أبوك الخير وارث كل فضل وقالت آمنة بنت عبد المطلب تبكي أباها وترثيه :

بيان: قال الجزري : فيه ذكر غمدان ، هو بضم الغين و سكون الميم: البناه العظيم بناحية صنعاء اليمن، قيل: هو من بناه سليمان تَلْقِتْكُم انتهى. والمدجّم : الّذي دخل في سلاحه ، والأغماد جمع الغمد بالكسر وهو جفن السّيف ، و غمده يغمده : جعله في الغمد . وكرع الماه: تناوله بفيه من غير أن يشرب بكفّه ولابا ناء كماتشرب البهائم . والشيار: الحسن و الجمال والهيئة و اللّباس والزينة . والطلا بالضم: الأعناق .

جستدتكرر ذكرالنوه والأنواه في العديت ، ومنه العديث : مطرنا بنوه كذا ، وحديث عمر : كم بقى من نوه الثريا ، والإنواء هي ثبان و عشرون منزلة ينزل القبركل ليلة في منزلة منها ، و منه قوله تمالى : ﴿والقبر قدرناه منازل > ويسقط في الفرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر ، وتطلع اخرى مقابلها ذلك الوقت في الشرق ؛ فتقضى جبيعها مع انقضاه السنة ، وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة و طلوع رقيبها يكون مطر ، وينسبونه إليها ويقولون : مطرنا بنوه كذا ، و الما غلظ النبي صلى الشعليه و آله وسلم في أمر الإنواه لان العرب كانت تنسب المطر اليها فأما من جعل المطر من فعل الذار بقوله ، مطرنا بنوه كذا اى في وقت كذا .

<sup>(</sup>۱) نسب ابن هشام في السيرة الإبيات الى أروى ، ونيه : على سمح سجيته الحياء . و نيه : على سهل الخليقة ابطحى • كريم الخيم نيته العلا،

<sup>(</sup>٢) أي السيرة ، السناء .

 <sup>(</sup>٣) فضائل شاذان بن جبرائيل : ٢٥ - ٦٤ ، قلت: ذكرالمسعودى في مروج الذهب ٣:٣٨وفود
 عبدالمطلب على معدى كرب بن سيف بن ذى يزن وذكر فيه نعوالعديث .

ويقال: رجل بر" سر" أي يبسّر ويسسّر . و الحالك : الأسود الشديد السواد . والدكداك من الرمل : ماالتبد منه بالأرض ولم يرتفع . و الشيظم : الطويل الجسم . و الغروب : مجاري الدمع . والخيم بالكسر : السجيّة والطبيعة لا واحد له من لفظه .

١٨ ـ ٥ : ملّـا مات آمنة ضمّ عبدالمطلّب رسول الله عَلَيْكُولله إلى نفسه و كان يرق عليه ويحبّه ويقرّ به إليه ويدنيه ، وخرج رسول الله عَلَيْكُولله يوماً يلعب مع الغلمان حتى بلغ الردم (١) فرآه قوم من بني مدلج (١) فدعوه فنظروا إلى قدميه و إلى أثره ، ثم ّ خرجوا في أثره فصادفوا عبدالمطلّب قد اعتنقه ، فقالوا له : ماهذا منك ؟ قال : ابني ، قالوا : احتفظ به فا ننا لم نرقدماً أشبه بالقدم الّتي في المقام منه ، فقال عبد المطلّب لأ بيطالب : اسمع ما يقول هذا ، فكان أبوطالب يحتفظ به (١) .

٨٧ ـ روى كميل بن سعيد ، عن أبيه قال : حججت في الجاهليَّة فإنا أنا برجل يطوف بالبيت وهو يرتجز و يقول :

يا ربّ ردّ راكبي مُحّلاً \* ردّ إليّ واصطنع عندي يداً

قال: فقلت: من هذا؟ قيل: هو عبدالمطلب بن هاشم، ذهبت إبل له فأرسل ابن ابنه في طلبها، ولم يرسله في حاجة قط إلّا جاء بها، وقد احتبس عليه، قال: فما برحت أن جاء النبي عَلَيْ الله وجاء بالا بل، فقال له: يابني قد حزنت عليك حزناً لا يفارقني أبداً. وتوفّي عبدالمطلب والنبي عَلِيْ الله له تمان سنين وشهر أن وعشرة أيّام، وكان خلف جنازته يبكي حتى دفن بالحجون (٤)، فكفّله أبوطالب عمّه وكان أخاعبدالله لابيه و أمّه (٥).

<sup>(</sup>١) الردم، السد، وقيل: الحاجز الحصين أكبر من السد: و منه الردم بمكة، و هو حاجز يسنم السيل عن البيت المحرم و يعبر عنه الان بالمدعى قاله الطريحى فى المجمع، و قال ياقوت، درم بنى جمع بمكة.

<sup>(</sup>٢) أى من بنى مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة بن خزيبة ، كان منهم من اختص بعلم القيافة ، و هو اصابة الفراسة في معرفة الاشياء في الاولاد و القرابات و معرفة الاثار .

<sup>(</sup>٣) العدد : معطوط .

<sup>(</sup>٤) الحجون : جبل بأعلى مكة فيه مدانن أهلها .

<sup>(</sup>a) المدد : مغطوط .

من المعمسرين: إنتك لأعلم أهل زمانك وأحكمهم وأعقلهم و أحلمهم ، فقال : وكيف لا من المعمسرين: إنتك لأعلم أهل زمانك وأحكمهم وأعقلهم و أحلمهم ، فقال : وكيف لا أكون كذلك وقد جالست أباطالب بن عبدالمطسلب دهره ، و عبدالمطسلب دهره ، وهاشما دهره ، وعبدمناف دهره ، وقصيسا دهره ؟ وكل هؤلاء سادات أبناء سادات فتخلقت بأخلاقهم وتعلمت من حلمهم ، واقتبست (١) سوددهم ، وانسبعت آثارهم (٢) .

٨٤ - ك : محدر بعدي ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله يَبْ الله قَال : بحشر عبدالمطلب يوم القيامة المد وحده (٢) عليه سيماه الأنبياء وهيبة الملوك (٤) .

بيان : قوله عَلَيْكُ : أُمّة وحده ، أي إذا حشر الناس فوجاً فوجاً هو يحشر وحده ، لأ نّه كان في زمانه متفرّداً بدين الحق من بين قومه . قال في النهاية : في حديث قس إنّه يبعث يوم القيامة أمّة واحدة ، الأمّة الرجل المتفرّد بدين كقوله تعالى : «إنّ إبر اهيم كان أمّة » .

٨٦ \_ كا: بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عبد الرحمن بن الحجمّاج ، عن عمّل بن سنان (٧) ، عن المفضّل بن عمر ، جميعاً عن أبي

<sup>(</sup>١)في العصدر؛ واقتنيت من سوددهم.

<sup>(</sup>۲) كنز الكراجكى :١٤٨وه. .

<sup>(</sup>٣) امة واستة خل .

<sup>(</sup>٤) اصول الكانى ٢٠١ ٤٤ و ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٥) واحدة خ ل .

<sup>(</sup>٦) اصول الكانى ٢:٧٤١ .

 <sup>(</sup>٧) و استظهر المسنف في الهامش أن الصحيح : ومحمدين سنان قلت : في المصدر ، أيضا و من محمدين سنان .

عبدالله تَطَيَّلُمُ قال ؛ يبعث عبدالمطلب أمّة وحده عليه بهاء الملوك ، و سيماء الأنبياء ، و ذلك أنّه أوّل من قال بالبداء ، قال : و كان عبدالمطلب أرسل رسول الله عَلَيْكُولُلهُ إلى رعاته في إبل (١) قد ندّت له (٢) ، فجمعها فأبطأ عليه فأخذ بحلفة باب الكعبة و جعل يقول : يارب أتهلك آلك إن تفعل فأمن ما بدالك ، فجاء رسول الله عَلَيْكُولُلهُ بالإبل وقد وجهميدالمطلب في كل طريق ، وفي كل شعب في طلبه ، وجعل يعسح : يارب أتهلك آلك إن تفعل فأمن ما بدالك ، ولما رأى رسول الله عَلَيْكُولُهُ أخذه فقبله ، فقال : يابني لاوجهمتك بعد هذا في شيء ، فا نتى أحاف أن تغتال فتقتل (٢).

توضيح: قوله على وجهه شارداً. قوله: أنه تعليل لقوله: عليه سيماء الأنساء. وند البعير: نفر وذهب على وجهه شارداً. قوله: أنهلك آلك، أي أنهلك من جعلته أهلك، و وعدت أنه سيصير نبياً، ثم تفطن با مكان البداء فقال: إن تفعل فأم آخر بدالك فيه، فظهر أنه كان قائلاً بالبداء، و يمكن أن يقرأ بصيغة الأمر، أي فامر مابدالك في و أهلكني فا تي لا أحب الحياة بعده، والأول أظهر. والاغتيال: هو أن يخدع و يقتل في موضع لأيراه أحد.

١٨٠ - كا: العدّة ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن علبن عمران ، عن ابن ابت عن ابن المعدم الفيل ليهدم الفيل أبيت مرّوا بإ بل لعبد المطلّب فساقوها ، فبلغ ذلك عبد المطلّب فأتى صاحب الحبشة فدخل الآذن فقال : هذا عبد المطلّب ن هاشم ، قال : وما يشآء ؟ قال التربحان : جاء في إبل له ساقوها يسألك ردّها ، فقال ملك الحبشة لأصحابه : هذا رئيس قوم و زعيمهم ، جسّ إلى بيته الذي يعبده لأهدمه وهو يسألني إطلاق إبله ، أمّا لو سألني الإمساك عن هدمه لفعلت (٤) ، ردّوا عليه إبله ، فقال عبد المطلّب لترجمانه : ما قال الملك ؟ فأخبره ، فقال لفعلت (٤) ، ردّوا عليه إبله ، فقال عبد المطلّب لترجمانه : ما قال الملك ؟ فأخبره ، فقال

<sup>(</sup>١) في المصدر : الى رعاية في إبل.

 <sup>(</sup>٢) وقد ندت له ځل .

<sup>(</sup>٣) اصول الكانى ١ : ٧٤٤ .

<sup>(</sup>٤) ذكرنا قبل ذلك أن هذالا يخلوعن غرابة .

عبدالمطلب : أنا رب الإبل ، و لهذا البيت رب بمنعه ، فرد ت عليه إبله ، و انصر ف عبدالمطلب نحو منزله فمر بالفيل في منصر فه فقال للفيل : يا محمود ، فحر ك الفيل رأسه ، فقال له : أتدري لم جاءوا بك ؛ فقال الفيل برأسه : لا ، فقال عبدالمطلب : جاءوا بك لتهدم بيت ربك ، أفتر اله فاعل ذلك ؟ فقال برأسه : لا ، فانصر ف عبدالمطلب إلى منزله ، فلمنا أصبحوا غدوا به لدخول الحرم فأبي وامتنع عليهم ، فقال عبدالمطلب لبعض مواليه عند ذلك : اعل الجبل فانظر ترى شيئاً ، فقال : أرى سواداً من قبل البحر ، فقال له : يصيبه بصرك أجمع ؟ فقال له : لا ، ولا وشك أن بصيب ، فلمنا أن قرب قال : هوطير كثير ولاأعر فه يحمل كل طير في منقاره حصاة مثل حصاة الخذف أودون حصاة الخذف ، فقال عبدالمطلب ورب عبدالمطلب ما يريد إلا القوم ، حتى لنا صاروا فوق رؤوسهم أجمع ألفت الحصاة فوقعت كل حصاة على هامنة رجل فخرجت من ديره فقتلته ، فما انفلت منهم إلارجل واحد يخبر الناس ، فلمنا أن أخبرهم ألفت عليه حصاة فقتلته (١).

۸۸ \_ كا : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : كان عبدالله عَلَيْ الله ولد يقومون على رأسه كان عبدالمطلب يفرش له بفناء الكمبة لايفرش لأحد غيره ، وكان له ولد يقومون على رأسه فيمنعون من دنا منه ، فجاء رسول الله عَلَيْكُمُ وهو طفل يدرج (٢) حتى جلس على فخذيه ، فقال له عبدالمطلب : دع ابني فا إن الملك قد أتاه (٢).

۸۹ \_ كا : مجمّ بن يحيى ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر تَلْقَيْكُمُ قال : سألته عن قول الله عز و جل : ﴿ و أرسل عليهم طيراً أبابيل \* ترميهم بحجارة من سجيل قال : كان طير ساف (٤) جاءهم من قبل البحر رؤوسها كأمثال رؤوس السباع ، وأظفارها كأظفار السباع من الطير ، مع كل طائر ثلاثة أحجار : في رجليه حجران ، و في منقاره حجر ، فجعلت ترميهم بها حتى جدرت (٥)

<sup>(</sup>١)الاصول ١:٧٤١و٤٤٨.

<sup>(</sup>۲) درج الصبي : مشي قليلا .

<sup>(</sup>T) الاصول 1:433 ·

<sup>(</sup>٤) سف الطاعر : مرعلي وجه الارش .

<sup>(</sup>a) أجدرت خ ل .

أجسادهم فقتلهم (١) بها ، وماكان قبل ذلك رؤي شيء من الجدري"، ولا رء وا ذلك من الطير قبل ذلك اليوم ولا بعده ، قال : ومن أفلت منهم يومئذ انطلق حتى إذا بلغوا حضر موت و هو واد دون اليمن ، أرسل الله عليهم سيلاً فغرقهم أجمعين ، قال : و مارؤي في ذلك الوادي ماء (٢) قبل ذلك اليوم بخمسة عشر سنة ، قال : فلذلك سمتي حضرموت حين ماتوا فيه (٢) .

• • • ختص : مخدس : مخدس : معن من على "، عن مخدس الحسن ، عن عبد الرحن بن أخي الأصمعي "(٤)، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي الحسن (٥) مولى المنصور قال : أخرج إلى " بعض ولد سليمان بن علي كتاباً بخط " عبد المطلب و إذا شبيه بخط الصبيان (١) : بسمك اللّهم " ، ذكر حق عبد المطلب بن هاشمين أهل مكة على فلان بن فلان الحميري " من أحل زول (٧) صنعاء عليه ألف درهم فضة طيبة كيلا بالجديد ، ومتى دعاه بها أجابه ، شهدالله و الملكان (٨) .

٩١ - ما : مجل ن أحمد بن شاذان ، عن إبراهيم بن على المذاري ، عن مجل بن جعفر ، عن مجل بن جعفر ، عن مجل بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن جعفر بن مجل النّيقظاء قال : سألته عن القائم في طريق الغري (١٠) ، فقال : نعم إنّه لمّا جازوا بسرير أمير المؤمنين علي تَطَيّلُ ، وكذلك سرير أبرهة لمّا دخل عليه عبد المطلب انحنى ومال (١٠) .

<sup>(</sup>١) فقتلتهم خل .

<sup>(</sup>٢) ما، قطخل .

<sup>(</sup>٣) الروضة : ٨٤.

<sup>(</sup>٤) في الصدر: عن عبه الإصمعي.

<sup>(</sup>٥) في المصدر : أبي الحسن جمهور .

<sup>(</sup>٦) في بعش نسخ المصدر . بخط النساء .

<sup>(</sup>٧) قال ياقوت : الزول : اسم مكان باليمن و جد بخط عبدالمطلب بن هاشم .

<sup>(</sup>٨) الاختصاص ١٢٣٠.

<sup>(</sup>٩) في البصدر : عن القائم المائل في طريق الغرى .

<sup>(</sup>۱۰) الامالی : ۲۸و۲۸ .

٩٢ ـ ٥ :كانلهاشم خمسة بنين: عبدالمطلب، وأسد، ونضلة ، وصيفي، وأبوصيفي (١)، وسمتي هاشماً لهشمه الشريد للنماس في زمن المسغبة (٢)، وكنيته أبو نضلة ، واسمه عمر والعلى قال ابن الزبعري :

كانت فريش بيضة فتقلقت (٢) % فالمنح خالصها لعبد مناف الرايشون وليس يوجد رايش % و القائلون : هلم للأضياف و الخالطون فقيرهم بغنيتهم % حتى يكون فقيرهم كالكافي عمروالعلى هشم الثريد لقومه % و رجال مكّة مسنتون عجاف

ولد هاشم وعبد شمس تو أمان في بطن ، فقيل : إنه أخرج أحدهما و إصبعه ملتصقة ببجبهة الآخر ، فلمنا أزيلت من موضعها أدميت ، فقيل : يكون بينهما دم ، وكان عبد مناف وصتى إلى هاشم ودفع إليه مفتاح البيت و سقاية الحاج وقوس إسماعيل ، و مات هاشم بغز "ة من آخر عمل الشام ، ومات عبد المطلب بالطائف ، وأسد من ولد هاشم انقرض عقبه إلا من ابنته فاطمة أم أمير المؤمنين المؤيني ، وأيوصيفي انقرض عفبه إلا من ابنته رفيقة و هي الم منابنته فاطمة أم أمير المؤمنين المؤيني ، وأيوصيفي انقرض عفبه إلا من ابنته رفيقة و هي الم منعزومة بن نوفل ، وصيفي لا عقب له ، ونضلة لا عقب له ، والبقية من سائر ولد هاشم من عبد المطلب ، وعبد مناف ، اسمه المغيرة بن قصي "، و اسمه زيد ، قصا عن دار قومه لأنه على من مكة في صغره إلى بلاد أز دشنو " و سمتي قصينا ، ويلقب بالمجمع ، لأنه جع قبايل قريش بن كلاب بن مر"ة بن كعب بن لوي " بن غالب بن فهر بن مالك بن النض ، و سمتي قريشا ، ابن خزيمة بن مدر كة لأنهم أدر كوا الشرف في أينامه ، ابن إلياس ، لأنه جاء فريشا ، ابن خزيمة بن مدر كة لأنهم أدر كوا الشرف في أينامه ، ابن إلياس ، لأنه جاء

<sup>(</sup>١) في السيرة الهشامية ؛ قولد هاشم أربعة نفرو خس نسوة ؛ عبدالمطلب ، وأسد ، واباضيفي و نشلة ، والشفاء ، و خالدة ، وضعيفة ، ورقية ، وحية ، قام عبدالمطلب ورقية : سلمي بنت عمرو ابن زيدبن لبيد اه و ام أسد : قيلة بنت عامر بن مالك العزاعي، وام أبي صيفي وحية ؛ هند بنت عمرو بن تملية الخزرجية ، و أم نضلة و الشفاء : إمراة من قضاعة ، وام خالدة و ضعيفة : واقدة بنت أبي عدى المازنية . قلت : وذكره اليعقوبي في تاريخه ٢٠٢٠ م ماختلاف راجمه .

<sup>(</sup>٢) المسغبة : المجاعة .

<sup>(</sup>٣) فتفلقت خل .

على أياس وانقطاع ، ابن مض لأخذه بالقلوب ، ولم يكن يراه أحد إلَّا أحبَّه ، ابن نزار واسمه عمرو بن معد بن عدنان .

بيان : راش : جعمالمالوالأثاث ، والصديق : أطعمه وسقاءو كساء وأصلح حاله .

وروي عن بريدة قال : لمَّا فتح رسول الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَتَى قَبْراً فَجَلَسَ إِلَيْهِ وَجَلَسَ النَّاسِ حوله ، فجعل يتكلّم كهيئة المخاطب ، ثمّ قام و هو يبكي فاستقبله عمر فقال : يا رسول الله ما الّذي أبكاك ؟ قال : هذا قبر المّي سألت ربّي الزيارة فأذن لي .

وفي رواية : توفي عبد المطلب وللندي ثمانية وعشر ون شهراً ، والأولى أصح ، وتوفي عبد المطلب في ملك هرمز بن أنوشيروان (٢)

<sup>(</sup>۱) و ينظرون اليه خل .

 <sup>(</sup>٢) المنتقى فى مواود المصطفى : الفعل الثالث نيما كان سنة ست من مولد. صلى الله عليه و آله وسلم، والباب السادس نيما كان من سنة ثمان إلى سنة إحدى عشرة من مولد. صلى الله عليه و آله وسلم.

وساقي الحجيج ، وساقي الغيث ، وغيث الورى في العام الجدب ، وأبو السادة العشرة ، وحافر وساقي الحجيج ، وساقي الغيث ، وغيث الورى في العام الجدب ، وأبو السادة العشرة ، وحافر زمزم ، وعبد المطلب الهوال ، وله عشرة بنين : الحارث ، والزبير ، وحجل وهو الغيداق ، وضرار وهو نوفل ، والمقوم ، وأبولهب وهو عبد العزلي ، وعبد الله ، وأبوط الب ، وحزة ، والعباس، وكانوا من أميهات شتى إلا عبد الله وأبوط الب والزبير ، فإن أميهم فاطمة بنت عرو بن عايد ، وأعقب من البنين خمسة : عبد الله أعقب عبد الله أعقب عبد الله وعبيد الله ، وأبوط الب أعقب جعفراً وعقيلاً وعلياً علياً المين الوصيين، والعباس أعقب عبد الله وقتم والفضل وعبيد الله ، والحارث أعقب عبد الله وقتم والفضل وعبيد الله ، والحارث أعقب عبد ومن عبد وعنية وهي أم الزبير، وأروى ، ويقال : وريدة ، وأسلم من أعمام وهي أم حكيم ، وبرق ، وصفية وهي أم الزبير، وأروى ، ويقال : وريدة ، وأسلم من أعمام النبي علياً العباس ، ومن عباته صفية .

90 - كا: على بن إبر اهيم وغيره رفعوه قال : كان في الكعبة غز الانمن ذهب وخمسة أسياف ، فلمنا غلبت خزاعة جرهم على الحرم ألقت جرهم الأسياف و الغز الين في بسر زمزم ، وألقو فيها الحجارة وطمنوها (٢) وعموا أثرها ، فلمنا غلبت قصي على خزاعة لم يعرفوا موضع زمزم و عمي عليهم موضعها ، فلمنا غلب عبد المطلب و كان بفرش له في فناء الكعبة ولم يكن يفرش لأحد هناك غيره ، فبينما هو نائم في ظل الكعبة فرأى في منامه أتاه آت فقال له : احفر برتة ، قال : وما برتة ؟ ثم أتاه في اليوم الثاني فقال : احفر طيبة ، ثم أتاه في اليوم الثالث فقال : احفر المضنونة (٢) ، قال : ثم أتاه في الرابع فقال : احفر زمزم لا تنزخ (٤) ولا تذم لسقي (١) الحجيج الأعظم ، عند الغراب الأعصم ، عند قرية النمل ، و كان عند زمزم حجر يخرج منه النمل فيقع عليه الغراب الأعصم في كل بوم يلتقط

<sup>(</sup>١) سقط العاشر و احتملنا سابقا إنه إبراهيم الثاني .

<sup>(</sup>٢) طم البشر : سواها و دفنها.

<sup>(</sup>٣) في المصدر : قال : وما المشاونة ؟ .

<sup>(</sup>٤) في المصدر : لاتبرح ، وفي نسخة مخطوطة عندى : لاتنزح .

<sup>(</sup>٥) في المصدر: تسقى .

النمل ، فلمّا رأى عبدالمطّلب هذا عرف موضع زمزم ، فقال لقريش: إنّي عبرت (١) في أربع ليال في حفر زمزم فهيمآثرتنا وعز "نا فهلمّوا نحفرها ، فلم يجيبوه إلىذلك ، فأقبل يحفرها هو بنفسه ، وكان له ابن واحد وهو الحارث ، وكان يعينه على الحفر ، فلمّا صعب ذلك عليه تقد م إلى باب الكعبة ثم رفع يديه ودعا الله عز وجل " ، ونذر له إن رزقه عشر بنين أن ينحر أحبهم إليه تقر "با إلى الله عز وجل " ، فلمّا حفر و بلغ الطوي طوي " بنين أن ينحر أحبهم إليه قد وقع على الماء كبّر و كبّرت قريش فقالوا : يا أبا الحارث هذه المن ولما فيها نصيب ، قال لهم : لم تعينوني على حفرها هي لي و لولدي إلى آخر الأبد (٢).

تبيين: عمى عليه الأمر: التبس، قال الجزري : في حديث زمزم أناه آت فقال: احفر بر "مسماه بر" فلكرة منافعها وسعة مائها، وقال الفيروز آبادي : طيبة بالكسر: اسم زمزم، وقال الجزري : فيه احفر المضنونة، أي التي يض بها لنفاستها وعز تها، وقال: فيه أرى عبد المطلب في منامه احفر زمزم لاتنزف ولا تذم، أي لا يفنى ماء ها على كثرة الاستسقاء، ولا تذم، أي لا تعاب، أولا تلفى منسوماً من أذ عمه : إذا وجدته منسوماً ، وقيل: لا يوجد ماء ها قليلاً من قولهم: بتر ذمة : إذا كانت قليلة الماء، وقال: الغراب الأعصم: الأبيض البناحين، وقيل: الأبيض الرجلين انتهى .

و المآثرة بفتح الثاء و ضمَّها : المكرمة ، والطويُّ على فعيل : البئر المطويَّة بالحجارة .

٩٦ - ١٤ : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه . الحسن بن راشد قال: سمعت أبا إبر اهيم تمليق أي يقول: لمّا احتفر عبد المطلّب زمز موانتهى إلى قعرها خرجت عليه من أحد جوانب البسر رائحة منتنة أفظعته فأبى أن ينثني (٢) وخرج ابنه الحارث عنه ، ثمّ حفر حتى أمعن (٤) فوجد في قعرها عيناً تخرج عليه برائحة المسك ، ثمّ احتفى

<sup>(</sup>١) قد عبرت خل وفي المصدر : إني امرت .

<sup>(</sup>۲) فروع الكانى١:٥٢٩و٢٢٦ .

<sup>(</sup>٣) أى فأبى أن ينصرف .

<sup>(</sup>٤) أمن في الطلب : أبعد وبالغ في الاستقصاء .

فلم يحفر إلّا ذراعاً حتى تجلاه النوم فرأى رجلاً طويل الباع (١)، حسن الشعر ، جميل الوجه، جيَّد الثوب ، طيَّب الرائحة يقول <sup>(٢)</sup> : احفر تغنم ، و جد تسلم <sup>،</sup> ولا تذخرها للمقسم ، الأسياف لغيرك ، والتبر (٢) لك ، أنت أعظم العرب قدراً ، و منك يخرج نبيُّها و وليُّها والأسباط، والنجباء الحكماء العلماء البصراء، والسيوف لهم، وليسوا اليوممنكولالك، ولكن فيالفرن الثاني منك ، بهم ينيرالله الأرض ، ويخرج الشياطين من أقطارها ، ويذلُّها في عزَّها ، ويهلكها بعد قوَّتها ، ويذلُّ الأوثان ويقتل عبَّادها حيث كانوا ، ثمَّ يبقى بعده نسل من نسلك هو أخوه ووزيره ودونه في السنّ، وقد كان القادر على الأوثان ، لا يعصيه حرفاً ، ولا يكتمه شيئاً ، ويشاوره في كل أمر حجم عليه (٤) ، واستعيا عنها عبد المطلب فوجد ثلاثة عشر سيفاً مسندة إلى جنبه فأخذها ، وأراد أن يبت (٥) فقال : وكيف ولم أبلغ الماء، ثم حفر فلم يحفر شبراً (٦) حتى بداله قرن الغزال و رأسه فاستخرجه وفيه طبع: لا إله إلَّا الله ، عمَّل رسول الله ، على ولي الله ، فلان خليفة الله ، فسألتة فقلت : فلان متى كان ؟ قبله أو بعده ؟ قال: لم يجيء بعد ، ولا جاء شيء من أشراطه (٧) ، فخرج عبدالمطلب وقد استخرج الماء وأدرك وهو يصعد ، فا ذا أسود له ذنب طويل يسبقه بداراً إلى فوق ، فضربه فقطع أكش ذنبه ، ثمَّ طلبه ففاته ، وفلان قاتله إنشاء الله ، ومن رأي عبدالمطَّلب أن يبطل الرؤياالَّتي رآها في البئر ، ويضرب السيوف صفايح للبين (٨) ، فأتاه الله بالنَّوم فغشيه وهو في حجر الكعبة فرأى ذلك الرجل بعينه وهو يقول: ياشيبة الحمد احمد ربُّك ، فا يُّه سيجعلك

<sup>(</sup>١) الباع : قدرمداليدين ، يقال : طويل الباع ورحب الباع ، أي كريم مقتدر .

<sup>(</sup>٢)في المصدر : و هويقول .

<sup>(</sup>٣) البشر لك خ ل .

<sup>(</sup>٤) هجم عليه : التهبي اليه بفتة على غفلة منه .

<sup>(</sup>ه) أن يثب خ ل ، وهوالموجود في المصدر .

<sup>(</sup>٦) في المصدر: إلاشبرا.

<sup>(</sup>٧) الإشراط: العلامات.

<sup>(</sup>٨) مَعَاتَبِعِ للبيت خل و في العصدر : صَفَايِعِ البيت .

لسان الأرض، ويتبعك قريش خوفاً ورهبة وطمعاً، ضع السيوف في مواضعها، فاستيقظ (١) عبد المطلب فأجابه: إنه يأتيني في النوم فان يكن من ربّي فهو أحب إلي ، وإن يكن من شيطان فأظنه مقطوع الذنب (٢)، فلم يرشيئاً ولم يسمع كلاماً، فلما أنكان الليل أتاه في منامه بعد قمن رجال وصبيان فقالوا له: نحن أتباع ولدك، ونحن من سكّان السمآء السادسة، السيوف ليست لك، تزوج في مخزوم تقوي (٢)، و اضرب بعد في بطون العرب فإن لم يكن معك مال فلك حسب، فادفع هذه الثلاثة عشرة (٤) سيفاً إلى ولد المخزومية ولا بيان لك (٥) أكثر من هذا، وسيف لك منها واحد يقع من يدك (١) فلاتجد له أثراً إلا أن يستجنه (٢) جبل كذا وكذا فيكون من أشراط قائم آل مجل صلى الله عليه وعليهم، فانته عبدالمطلب وانطلق والسيوف على رقبته فأتى ناحية من نواحي مكة ففقد منها سيفا كان أرقيها عنده، فيظهر من ثم " مثم " دخل معتمراً وطاف بها على رقبته والغز الين (١) إحدى عشر (١) طوافاً وقريش تنظر إليه وهو يقول: اللهم صدق وعدك، فأثبت لي قولي، و انشر ذكري، وشد عضدي، وكان هذا ترداد (١٠) كلامه، وما طاف حول البيت بعدرؤياه في البيت شعر حتى مات، ولكن قد ارتجز على بنيه يوم أراد نحر عبدالله، في البيت أله سياف جيعها إلى بني المخزومية: إلى الزبير، وإلى أبي طالب، وإلى عبدالله، والمي عبدالله، والي عبدالة، ،

<sup>(</sup>١) و استيقظ خل و هوالموجود في المصدر .

<sup>(</sup>٢)مقطع الذنبخل .

<sup>(</sup>٣) في النصدر: تقور

<sup>(</sup>٤) في المصدر: عشر.

<sup>(</sup>a) ولا يبان لك خل وهوالموجود في المصدر.

<sup>(</sup>٦) في البصدر : ولك منها واحد سيقع من يدك .

<sup>(</sup>٧) يسجنه خل وهوالموجود في المصدر .

 <sup>(</sup>A) أى طاف بالسيوف حالكونهاعلى رقبته مع الغزالين .

<sup>(</sup>٩) احدى وعشرين خل وهو الموجود ني المصدر .

<sup>(</sup>۱۰) الترداد : التكرار .

<sup>(</sup>١١) في البئر خ ل .

فصار لأبي طالب من ذلك أربعة أسياف: سيف لأبي طالب، وسيف لعلي"، وسيف لجعفر، وسيف لجعفر، وسيف لطالب، وكان للز"بيرسيفان، وكان لعبدالله سيفان، ثم عادت فصار لعلي الأربعة الباقية: اثنين من فاطمة، واثنين من أولادها (١)، فطاح (٢) سيف جعفريوما صيب فلم يدر في يدمن من وقع حتى الساعة، ونحن نقول: لا يقع سيف من أسيافنا في يدغيرنا إلا رجل يعين به معنا إلا صارفحما، قال: وإن منها لواحداً في ناحية يخرج كما تخرج الحية فيين منه ذراع وما يشبهه فتبرق له الأرض مراراً، ثم يغيب، فإذا كان الليل فعل مثل ذلك فهذا دأبه حتى يجيء صاحبه ولو شئت أن أسمى مكانه لسميته، ولكن أخاف عليكم من أن أسمية فتسموه فينسب إلى غير ماهوعليه (١).

بيان: حتى تجلاه النوم ، أي غشيه وغلب عليه ، وجد من الجود أومن الجد و الأول أنسب بترك الذخيرة ، والضمير في قوله : ولا تذخرها راجع إلى الغنيمة المدلول عليها بقوله : تغنم ، والمقسم مصدر ميمي بمعنى القسمة ، أي لا تجعلها ذخيرة لأن تقسم بعدك ، والتبر بالكسر : الذهب والفضة ، وفي بعض النسخ : البئر .

قوله علي : إذالم يهتدلوجهه ، و أعي الرَّجل في المشيخ : والمستعياعنها عبي المستعيد المطلّب : لعلّه من قولهم : عبي : إذالم يهتدلوجهه ، و أعي الرَّجل في المشي وأعي عليه الأمر ، والمعنى أنّه تحيّس في الأمر ولم يدر معنى مارأى في منامه ، أوضعف وعجز عن البئر وحفرها ، وفي بعض النسخ بالغين المعجمة والباء الموحّدة من قولهم : غبى عليه الشيء : إذا لم يعرفه ، وهو قريب من الأوّل .

قُوله ﷺ : وأراد أن يبث أي ينشرويذ كرخبر الرؤيا ، فكتمه ، أويفر قالسيوف على الناس فأخر ، وفي بعض النسخ : يثب بتقديم المثلّثة من الوثوب ، أي يثب عليها فيتص ف فيها ، أويثب على الناس بهذه السيوف .

قوله : فلانخليفة الله ، أي القائم تَلْيَنْكُمُ ، والأسود لعلّه كان الشيطان ، والقائم تَلْيَـٰكُمُ ، والأسود لعلّه كان الشيطان ، والقائم تَلْيَـٰكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ . يقتله كما سيئاتي في كتاب الغيبة ، ولذا قال عبدالمطّلب : فأظنّه مقطوع الذنب .

قوله ﷺ: ويضرب السيوف صفايح للبيت، أي بلصقها بباب البيت، لتكون

<sup>(</sup>١) في المصدر : فصارت لعلى الاربعة الباقية : اثنان من فاطمة ، واثنان من أولادها .

<sup>(</sup>٢) طاح : سقط وهلك .

<sup>(</sup>۳) فروع الكافى ۱: ۲۲۲ .

صفايح لها ، أو يبيعها ويصنع من ثمنها صفايح البيت ، وفي بعض النسخ : مفاتيح للبيت ، فيحتمل أن يكون المراد أن يجاهد المشركين فيستولي عليهم ، ويخلص البيت من أيديهم . قوله تخليل : فأجابه ، أي أجاب عبدالمطلب الرجل الذي كلمه في المنام . قوله : نزو ج عبدالمطلب فاطمة بنت عمروبن عائذبن عمر بن مخزوم أم عبدالله والزبير وأبي طالب . قوله : و اضرب بعد في بطون العرب : أي تزو ج في أي بطن منهم شت ، والحاصل أنه لابد لك أن تتزوج في بني مخزوم ليحصل والد النبي و الأوصياء صلوات الله عليهم و يرثوا السيوف ، وأما سائر القبائل فالأمر إليك ، ويحتمل أن يكون المراد جاهد بطون العرب وقاتلهم ، والأول أظهر .

قوله: إلّا أن يستجنّه، و في بعض النسخ يسجنه، أي يخفيه و يستره. قوله: فيظهر من ثمَّ ، أي يظهر في زمن القائم تَطَيّلُكُم من هذا الموضع الذي فقد فيه ، أومن الجبل الذي تقدّم ذكره، ولعلّه كان كلّ سيف لمعصوم، و كان بعددهم ، و سيف القائم عَلَيّلُكُم أَخفاه الله في هذا المكان ليظهر له عند خروجه .

قوله: فصار لعلي "، يحتمل أن يكون المراد بالأربعة الباقية تتمد الثمانية المذكورة إلى اثني عشر، ويكون المراد بفاطمة أمه علي الله على الأربعة الباقية أيضاً إلى على على الله على الله وإخوته، حيث وصل إليهم من جهة أبي طالب زايداً على ما تقدم، أويكون المراد بفاطمة بنت النبي عَيَالِيه ، بأن يكون النبي عَيَالِه أعطاها سيفين غير الثمانية ، وأعطى الحسنين عَلَيْقِلا سيفين ، ويحتمل أن يراد بالاربعة سيوف الزبير وعبدالله ، فيكون الأربعة الأخرى مسكوتاً عنها .

قوله عَلَيْكُمُ : إِلَّا صار فحماً ، أي يسود و ببطل ولا يأتي منه شيء حتَّى يرجع إلينا .

قوله عَلَيَّكُمُ : وإنَّ منها لواحداً ، لعلَّه هو الَّذي فقد من عبدالمطلّب يظهر هكذا عند ظهور القائم عَلَيَّكُمُ ليأخذه .

قوله عَلَيْكُ : فينسب إلى غير ماهو عليه ، أي يتغين مكانه ، أو يأخذه غير القائم عليه السلام .

أقول: قال عبدالحميد بن أبي الحديد: قال: على إسحاق (١) لمّا انبط (٢) عبدالمطلُّب الماء في زمزم حسدته قريش فقالت له : ياعبدالمطلُّب إنَّها بسُّ أبينا إسماعيل، وإنّ لنا فيها حقياً فأشركنا معك ، قال: ما أنا بفاعل ، إنّ هذا الأم أم خصّصت يه دونكم ، وا عطيته من بينكم ، فقالوا له : فا نبا غير تاركيك حتبّى نخاصمك فيها ، قال : فاجعلوا بيني وبينكم حكماً أحاكمكم إليه ، قالوا : كاهنة بني سعدبن هزيم (٢) ، قال : نعم ، وكانت بأشراف الشام (٤) ، فر كب عبدالمطلب في نفر من بني عبدمناف ، وخرج من كلِّ قبيلة من قبائل قريش قوم ، و الأرض إذ ذاك مفاوز حتَّى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام نفد ماكان مع عبد المطلب وبني أبيه من الماء وعطشوا عطشاً شديداً فاستسقوا قومهم فأبوا أن يسقوهم وقالوا: نحن بمفازة و نخشى على أنفسنا مثل الّذي أصابكم، فلمنّا رأى عبدالمطّلب ماصنع القوم وخافعلى نفسه وأصحابه الهلاك قاللاً صحابه ماترون ؟ قالوا : مارأينا إلَّا تبع لرأيك ، فمرنا بما أحببت ، قال : فا يتى أرى أن يعفر كلِّ رحل منه حفرة لنفسه بمامعه من القورة ، فكلُّما مات رجل دفنه أصحابه في حفرته حتَّى يكون آخركم رجل واحد ، فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب ، قالوا : نعم ماأشرت ، فقام كلّ رجل منهم فحفر حفيرة لنفسه ، وقعدوا ينتظرون الموت ، ثمّ إنّ عبد المطلب قال لأصحابه : والله إن القائنا بأيدينا كذاللموت لانضرب في الأرض فنطلب الماء لعجز ، فقوموا فعسى الله أن يرزقنا ماءٌ ببعض الأرض ارتحلوا ، فارتحلوا ومن معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ماهم صانعون ، فتقدُّم عبدالحطُّلب إلى راحلته فركبها ، فلمَّا انبعثت به انفجر من تحت خفَّها عيزمن ماء عذب فكبَّرعبدالمطَّل وكبَّرأصحابه

<sup>(</sup>١) ذكره عنه ايضا ابن هشام في السيرة ١: ١٥ مع اختلاف في ألفاظه .

<sup>(</sup>٢) انبط البشر : استخرج ما ها .

<sup>(</sup>٣) في المهدر: هذيم بالذال المعجمة والصحيح: سعد هذيم، كما في السيرة الهشامية، قال القلقشندى في نهاية الارب ٣٥٥: بنوهذيم: يطن من قضاعة و هم بنوسعد بن زيد بن ليت بن أسود بن أسلم بن الحاقى بن قضاعة، وهذيم عبد حبشى حضنه فعرف به فيقال له: سعدهذيم.
(٤) بأطراف الشام خل. قلت: الإشراف: الإطراف.

ثم ّنزل فشرب و شرب أصحابه ، واستقوا حتى ملاؤا أسقيتهم ، ثم ّدعا القبائل من قريش فقال لهم : هلمّوا إلى الماء فقدسقانا الله فاشر بو اواستقوا ، فجاءوا فشر بوا واستقوا ، ثمقالواله قدوالله قضي لك علينا ، والله لانخاصمك في زمزم أبداً ، إن ّالّذي سقاك هذا الماء بهذه المفازة هو سقاك زمزم ، فارجع إلى سقايتك راشداً ، فرجع و رجعوا معه لم يصلوا إلى الكاهنة وخلّوا بينه وبين زمزم (١١).

٩٧ - كا : علي ، عن أبيه ، و تجربن يحيى ، عن أحدبن تجربعاً ، عن أحدبن تجرب ابن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير عن أبي جعفر تي التي تقيمون للنساس حجبهم وأمر دينهم يتوارثونه كابر عن كابر حتى كان زمن عدنان ابن أدد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ، وأفسدوا (٢) وأحدثوا في دينهم ، وأخرج بعضهم بعضاً ، فمنهم من خرج في طلب المعيشة ، ومنهم من خرج كراهية القتال وفي أيد بهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الأمهات والبنات ، وما حرق الله في الذكاح إلا أنهم كانوا يستحلون امرأة الأب وابنة الأخت ، والجمع بين الأختين ، وكان في أيد بهم الحجوج وضع التلبية والغسل من الجنابة إلا ما أحدثو في تلبيتهم وفي حجبهم من الشرك ، وكان فيما بين إسماعيل وعدنان بن أدد موسى تم التحرث في معدبن عدنان خاف أن يدرس الحرم أسماعيل وعدنان بن أدد موسى تم التحرث أ ، وروى أن معدبن عدنان خاف أن يدرس الحرم فوضع أنصابه (٢) ، وكان أو ل من وضعها ، ثم غلبت جرهم بمكة على ولاية البيت فكان يلي منهم كابر عن كابر حتى بغت جرهم بمكة ، واستحلوا حرمتها ، وأكلوا مال الكعبة وظلموا من دخل مكة وعتوا وبغوا ، وكانت مكة في الجاهلية لا يظلم ولا يبغي فيها ولا يستحل حرمتها ملك إلا هلك مكانه ، وكانت تسمى بكة لأنها تبك (٤) أعناق الباغين يستحل حرمتها ملك إلا هلك مكانه ، وكانت تسمى بكة لأنها تبك (٤) أعناق الباغين يستحل حرمتها ملك إلا هلك مكانه ، وكانت تسمى بكة لأنها تبك (٤) أعناق الباغين يستحل حرمتها ملك إلا هلك مكانه ، وكانت تسمى بكة لأنه اتبك (٤) أعناق الباغين يستحل حرمتها ملك إلا هلك مكانه ، وكانت تسمى بكة لأنه اتبك (٤) أعناق الباغين يستحل حرمتها ملك إلا هلك مكانه ، وكانت تسمى بكة لأنه اتبك (٤) أعناق الباغين

<sup>(</sup>۱) شرح نهج البلاغة لا بن أبى العديد ٣ : ٢٥ ، قلت : قال ابن هشام فى السيرة ١٥٦ ، ١٥٦ مدد كر العديث قال ابن اسعاق : فهذا الذي بلغني من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه فى زمزم .

<sup>(</sup>٢) في العصدر: وفسدوا.

<sup>(</sup>٣) الانصاب: الاعلام المنصوبة التي يعرف بهاالحرم.

<sup>(</sup>٤) أى تدق .

إذا بغوا فيها ، و تسمّى بسّاسة (١) كانوا إذا ظلموا فيها بسّتهم و أهلكتهم ، و سمّي أمّ رحم (١) كانوا إذا لزموها رحموا ، فلمّا بغت جرهم واستحلّوا فيها بعث الله عز وجلّ عليهم الرعاف و لنّمل، وأفناهم ، فغلبت خزاعة ، واجتمعت ليجلوا من بقي من حرهم عن الحرم ورئيس خزاعة عمرو بن الحارث بن الحارث بن مصاص (٤) الجرهميّ ، فهزمت خزاعة جرهم ، وخرج من بقي من جرهم إلى أرض من أرض جهينة ، فجاءهم سيل أتي لهم (٥) فذهب بهم ، و ولّيت خزاعة البيت فلم يزل في أيديهم حتى جاء قصي بن كلاب ، و أخرج خزاعة من الحرم ، و ولّى البيت و غلب علم (١) .

بيان: أدد كعمر بضمتين ، و الدرس: الانمحاء ، وجرهم كفنفذ (٢) : حيّ من اليمن . و الرحم بالضمّ الرحمة ، والرعاف في بعض النسخ بالراء المهملة و هو بالضمّ : خروج الدمّ من الأنف ، وفي بعضها بالمعجمة يقال : موت زعاف ، أي سريع ، فالمراد به الطاعون .

و قال الفيروز آبادي : النّملة قروح في الجنب كالنمل ، وبش يخرج في الجسد بالتهابواحتراق ، ويرم مكانها يسيراً ويدب إلى موضع آخر كالنملة . قوله ﷺ : سيلاً تي "

<sup>(</sup>١) في النهاية : من أسماء مكة الباسة ، سبيت بها لانها تعطم من أخطأ فيها ، ويروى بالنون من النس ، الطرد قلت : في السيرة الهشامية ، بالنون : الناسة .

<sup>(</sup>۲) فى المصدر : وتسمى ام رحم . قلت : قال الجزرى فى النهاية ۲ : ۷۷ : وفى حديث مكة : هى ام رحم أى أصل الرحمه .

<sup>(</sup>٣) سعد خ ل قلت : الصحيح ما في الصلب .

<sup>(</sup>٤) هكذا في الكتاب ومصدره ، والصحيح : مضاض كما في السيرة و نهاية الارب و مروج الذهب وغيرها .

<sup>(</sup>ه) سيل أتى بهم خ ل.

<sup>(</sup>٦) فروع الكانى ١ : ٣٢٣ ، قلت : ذكرابن هشام ما وقع بين جرهم وخزاعة وما وقع بين قصى و خزاعة فى سيرته ١ : ٣٢٣ - ١٣٣ ، و ذكره أيضا المسعودى فى مروج الذهب ٢ : ٤٩٠٥ و ٥٥٠ .

 <sup>(</sup>٧) قال القلقشندى في نهاية الارب: بنوجرهم: بطن من القحطانية ؛ و كانت منازل بني تحطان اليمن ، فلما ملك يعرب بن تحطان اليمن ولى أخاه جرهم الحجاز فاستولى عليه و ملكه .

هو بالتشديد على وزن فعيل : سيل جائك ولم يصبك مطرم ، والسيل الأُتي أيضاً : الغريب (١) .

مه \_ كا : أبوعلي "الأشعري"، عن على بن عبدالجبار ، عن على بن إسماعيل ، عن على "بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبدالله علي على أن العرب لم يزالوا على شيء من الحنيفية يصلون الرحم ويفرون الضيف ، ويحجبون البيت ، و يقولون : اتقوا مال اليتيم فإن مال اليتيم عقال ، و يكفون عن أشياء من المحارم مخافة العقوبة ، وكانوا لا يُسلى لهم إذا انتهكوا المحارم ، وكانوا يأخذون من لحاء شجر الحرم فيعلقونه في أعناق الإبل فلا يجترىء أحد أن يأخذ من تلك الإبل حيث ما ذهبت ، ولا يجترىء أحد أن يعلق من غيرلحاء شجر الحرم ، أيهم فعل ذلك عوقب ، وأما اليوم فا ملي لهم ، ولقد جاء أهل الشام فنصبوا المنجنيق على أبي قبيس فبعث الله عليهم سحابة كجناح الطير فأمطرت عليهم صاعقة فأحرقت سبعين رجلاً حول المنجنيق (٢) ،

بيان: الأقراه: الضيافة . والإملاء: المهلة . وانتهاك الحرمة: تناولها بمالا يحلُّ. واللَّحاء بالكسر مُدوداً ومقصوراً : ما على العود من القشر ، والظاهر أنَّ نصب المنجنيق كان لتخريب البيت .

٩٩ \_ كا : الحسين بن عمر (٢) عن المعلى ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن

<sup>(</sup>١) سيل أتى : يأتى من حيث لايدرك .

<sup>(</sup>۲) فروع الكافى ۱ : ۲۲۳ قلت : ذكر السعودى ديانات العرب وآرائها فى الجاهلية فى مروج الذهب ۲ : ۲۷ وبعده ، وذكر اليعقوبى فى تاريخه ۲ : ۷ جبلا من آراه عبدالمطلب و نشائله نثبتها هناك حيث فاتنا ذكرها قبلا قال : ورفنى عبادة الاصنام ، ووحدالله عزوجل ، ووفى بالنذر ، ومن سننا نزل القرآن بأكثرها وجاءت السنة منرسول الله صلى الله عليه وآله بها ، وهى الوفاه بالنذور، ومائة من الابل فى الدية ، والانتكاح ذات محرم ، ولاتؤتى البيوت من ظهورها ، وقطع يد السارق ، والنهى عن قتل الموؤدة ؛ والباهلة ، وتعريم الخدر ، وتحريم الزنا ، والحد عليه ، والا ينفقوا إذا حجوا الا من طيب والقرعة ، وألا يطوف أحد بالبيت عريانا ، وإضافة الضيف ، وألا ينفقوا إذا حجوا الا من طيب أموالهم ، وتعظيم الاشهر العرم ، ونفى ذوات الرايات اه ثم ذكر قعة أصحاب المغيل .

 <sup>(</sup>٣) اسناد الحديث في المصدر مبدو بالوشاه، وهو معلق على سابقه، واسناد الحديث السابق
 هكذا: الحديث بن محمد، عن معلى بن محمد وعلى بن محمد، عن صالح بن آبى حماد جميما عن الوشاء.

أبي خديجة ، عن أبي عبدالله تُطَيِّكُم قال : جاء رجل إلى النبي عَلَيْكُمْ فقال : إنّي ولدت بنتاً وربيتها حتى إذا بلغت فألبستها وحلّيتها ، ثم جئت بها إلى قليب (١ أندفعتها في جوفه ، وكان آخر ما سمعت منها وهي تقول : يا أبتاه ، فما كفّارة ذلك ؟ قال : ألك ام حيّة ؟ قال : لا ، قال : فلك خالة حيّة ؟ قال : نعم ، قال : فابررها فا نتها بمنزلة الأم تكفّر عنك ماصنعت ، قال أبو خديجة : فقلت لأ بي عبدالله تُمَلِيّكُم متى كان هذا ؟ قال : كان في الجاهليّة ، وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين (٢) .

مام ، عن الحسن بن جهور ، عن أبيه ، عن الحسن بن عبيدالله ، عنهارون بن موسى ، عن على بن رئاب ، عن الحسن بن عطية قال : لمنا حفر عبدالمطلب بن هاشم زمزم ، و أبيط منها الماء أخرج منها غزالين من ذهب وسيوفاً وأدراعاً ، فجمل الغزالين زينة للكعبة ، وأخذ السيوف والدروع، وقال : هذه ويعة كان أودعها مضاض الجرهمي بن الحارث بن عمرو بن مضاض ، و الحارث الذي يقول : دشعر المناف الجرهمي النافي الذي يقول : دشعر المناف الحروم النافي الدي يقول : دشعر المناف المناف المناف المناف المناف المناف الدي يقول : دشعر المناف ا

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا (1) \* أنيس و لم يسمر بمكّة سامر بلى نحن كنّا أهلها فأبادنا \* صروف اللّيالي والجدود العوائر (٥) و يمنعنا من كلّ فعج نريده \* أفّ كسرحان الأباءة ضامر وكلّ لجوج في الجراء طمرة \* كعجزآء فتحاء الجناحين كاسر

<sup>(</sup>١) القليب: البشر.

<sup>(</sup>٢) الاصول ٢ : ١٦٢ و١٦٢ ،

<sup>(</sup>٣) الممدر خال عن لفظة : شعر . ونسب ابن هشام الاشعار الي عمروبن الحارث [بن عمره] بن مشاش .

<sup>(</sup>ع) أولها: وقائلة و الدمع سكب مبادر . وقد شرقت بالدمع منها المحاجر والحجون بفتع الحاء: موضع بأعلى مكة. و سمر: تحدث ليلا.

بعده: فقلت لها والقلب منى كأنما . يلجلجه بين الجناحين طائر يلجلجه: يحركه ويديره.

 <sup>(</sup>a) صروف الليالي : شدائدها ونوائبها . والجدود جمع الجد : الحظ والبخت . ويقال : عثر جده أي تمس وهلك ، والجدود المواثر : الحظوط المهلكات والبخت النحس المتمس .

جه\

والقصيدة طويلة، فحسدته قريش بذلك فقالوا: نحن شركاء ك فيها، فقال: هذه فضلة بنت (١٦) بها دونكم أريتها في منامي ثلاث ليال تباعاً . قالوا : فحاكمنا إلى من شئت من حكَّام العرب، فخرجوا إلى الشام يريدون أحد كهَّانها وعلمائها، فأصابهم عطش شديد فأوصى بعضهم إلى بعض ، فبيناهم على تلك الحال إذبركت ناقة عبدالمطّلب فنبع الماء من بين أخفافها ، فشربوا وتزوُّ دوا ، وقالوا : ياعبد المطَّلب إنَّ الَّذي سقاك في هذه البادية القفر هو الذي سقاك بمكَّة ، فرجعوا وسلَّموا له هذه الآثرة (٢) ،

بيان : القبب : الضمر ، وخمص البطن . والآباءة : أجَّةالقصب . والجرآء بالكسر جمع الجر" وهو بالضم والكس : ولد الكلبوالسباع . وفرس طمر" بالكسر وتشديد الر 1ء وهو المستفرُّ للوئب والعدو · وعقاب عجز آ ، : قصيرة الذنب ، ويقال : كسر الطائر : إذا ضمّ جناحيه حين ينقضّ. والكاس: العقاب، ذكرها الجوهريّ.

## ﴿ داب ﴾

البشائر بمولده ونبو ته من الانبياء و الاوصياء صلوات الله عليه ) المناثر بمولده ونبو ته من الانبياء و الله وعليهم وغيرهم من الكهنة وسائر الخلق ، وذكر بعض الله \$(المؤمنين في الفترة)

الايات : البقرة و ٢ ، و لمنَّا جاءهم كتابُ من عند الله مصدَّقُ لما معهم و كانوا من قبل يستفتحون على الَّذين كفروا فلمًّا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ٨٩ .

وقال تعالى : و لمَّمَّا جاءهم رسولٌ من عندالله مصدِّقُ لما معهم نبذ فريق من الَّذين أُوتُو االكتاب كتاب الله ورا. ظهورهم كأنتهم لا يعلمون ١٠١.

وقال سبخانه: ... وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم آياتك و يعلّمهم الكتاب و الحكمة ويزكّبهم إنّاك أنت العزيز الحكيم ١٢٩.

<sup>(</sup>١) هكذا في نسخة المصنف ، وفي المصدر : نبئت .

<sup>(</sup>۲) كنزالكراجكي : ۲۰۱و۲۰۷ .

و قال تعالى: الّذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم و إنَّ فريقاً منهم ليكتمون الحقُّ وهم يعلمون ١٤٧ .

آل عمران «٣»: وإذ أخذالله ميثاق النبيتين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثمَّ جاء كم رسول مصدَّق لما معكم لتؤمنن به و لتنصن قالء أقررتم و أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنامعكم من الشاهدين \* فمن تولّى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ٨١و٨١.

وقال تعالى : وإذاً خذالله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيّنت للنّاس ولا تكتمونه فنبذو. و رآء ظهورهم و اشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون \* لا تحسبن الّذين يفرحون بما أتوا ويحبّون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنتهم بمفازة من العذاب و لهم عذابُ أليم المممارية الم

الاعراف د٧، : الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات و يحر معليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به و عز روه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولنك هم المفلحون ١٥٧.

وقال تعالى : وإنتأذَّن ربَّك ليبعثنَّ عليهم إلى يومالقيامة من يسومهم سوءالعذاب إنَّ ربِّك لسريع العقاب وإنَّه لغفورُ رحيمٌ ١٦٧ .

الا نبياء «٢١»: ولقد كتبنا في الزّ بور من بعد الذّ كر أنَّ الأرض يرثها عبادي الصّالحون ١٠٥.

الشعراء «٣٦» : وإنَّه لفي زبر الأوَّلين \* أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماءُ ، بني إسرائيل ١٩٧٩/٩٠ .

القصص «۲۸»: وماكنت بجانب الغربيّ إذ قضينا إلى موسى الأمر وماكنت من الشاهدين. [إلى قوله تعالى]: وماكنت بجانب الطور إذنادينا ولكن رحمة من ربّك لتنذر قوماً ما آتيهم من نذير من قبلك لعلّهم يتذّ كرون ٤٦و٥٥.

الصف (٦٠) : وإذقال عيسى بن مريم بابني إسرائيل إنّي رسول الله إليكم مصدّقاً

لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلماً جاء هم البيناتِ فالوا هذا سحر مبين \* ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ٦و٧ .

تفسير: قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى: « ولمّاجاءهم كتاب من عندالله »: قال ابن عبّاس: كانت اليهود « يستفتحون » أي يستنصرون على الأوس و الخزرج برسول الله عَيْدُالله فبل مبعثه ، فلمّا بعثه الله من العرب ولم يكن من بني إسرائيل كفروا به و جحدوا ماكانوا يقولونه فيه ، فقال لهم معاذبن جبل وبشر بن البراء بن معرور: يامعشر اليهوداتقوا الله وأسلموا ، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمّد ونحن أهل الشرك وتصفونه و تذكرون أمّد وأسلموا ، فقال سلام بن مشكم (١) أخو بني النضير: ماجاءنا بشيء نعرفه ، و ماهو بالّذي كنّا نذكر لكم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية (١).

وفي قوله: « مصدّق لما معهم » : مصدّق لكتبهم من التوراة والإنجيل ، لأ نه جاء على الصفة الّتي تقدّم بها البشارة (٣) .

وفي قوله: ﴿ وَإِنْ أَخَذَاللهُ مَيْثَاقَ النبيِّينَ ﴾ : روي عن أميرالمؤمنين ﷺ وابن عبَّاس و قتادة أن ّالله تعالى أخذ الميثاق على الأنبياء قبل نبيِّنا أن يخبروا المهم بمبعثه ونعته ، و يبشروهم به ، ويأمروهم بتصديقه ، و قال طاؤوس : أخذالله الميثاق على الأنبياء على الأول والآخر ، فأخذ ميثاق الأول بما جاء (٤) به الآخر .

وقال الصادق عَلَيَـ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله النبسين بتصديق نبيها ، و العمل بما جاءهم به ، وإنهم خالفوه بعد ماجاء وما وفوابه ، وتركوا كثيراً من شرائعه ، وحر فوا كثيراً منها . والإض : العهد (٥)

وفي قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَخَذَالُهُ مَيْثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواالْكَتَابِ قَيْلٌ : أَرَادُ بِهِ اليهود ،

<sup>(</sup>١) في المصدر: سلام بن مسلم.

<sup>(</sup>۲) مجمع البيان ۱ : ۱۵۸ .

<sup>(</sup>٣) < < ١٦٩٠١ ونيه تقدمت بها البشارة.

<sup>(</sup>٤) فى النصدر: لتؤمنن بما جاء به الدخر .

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ٢ : ٦٨ .

\_\YY\_

أي عُداً عَيْدًا الله (١) ، لأن في كتابهم أنه رسول الله ، وقيل : أي الكتاب فيدخل فيه بيان أمر النبي عَيْدُاللهِ « لاتحسبن الَّذين يفرحون بما أتوا » قيل ؛ هم اليهود الَّذين فرحوا بكتمان أمر النبي عَنِيلًا ، و أحبُّوا أن يحمدوا بأنَّهم أئمَّة و ليسوا كذلك ، و قال البلخيِّ : إنَّ اليهود قالوا : نحن أبناءُ الله و أحسَّاءُ ، و أهل الصلاة و الصوم ، و ليسوا كذلك (٢) ، ولكنتهم أهل الشرك والنفاق وهو المروي عن الباقر عَلْيَنْكُم ، و الأقوى أن يكون المعني " بالآية من أخبر الله عنهم أنَّه أخذ ميثاقهم في أن يبينوا أمر عَلَّ عَلَيْكُاللهُ ولا بكتموه <sup>(۳)</sup>.

وفي قوله: « في التوراة والإنجيل ، معناه يجدون نعته وصفته و نبو ته مكتوباً في التوراة في السفر الخامس: إنَّي سا ُقيم لهم نبيًّا من إخوتهم مثلك، و أجعل كلامي في فيه ، فيقول لهم : كلَّ ما أُ وصيه به .

وفيها أيضاً مكتوب: وأمَّا ابن الأمة (٤) فقد باركت عليه جدًّا جدًّا، وسيلدا ثني عشرعظهاً ، وأؤخره لأمة عظيمة .

وفيها أيضاً: أتاناالله من سيناه، وأشرق من ساعير، و استعلن من جبال فاران (٥٠). وفي الإنجيل بشارة بالفار قليط في مواضع : منها نعطيكم فارقليط آخر يكون معكم آخر الدهركله . و فيه أيضاً : قول المسيح للحواريِّين : أنا أذهب و سيأتيكم

<sup>(</sup>١) في المصدر: أي لتظهرته للناس، والهاء عائدة إلى محمد صلى الله عليه وآله.

<sup>(</sup>٢) < ﴿ : وليسوا من أوليا. الله ولاأحبائه ولا أهل الصلاة والعموم ،

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٢ ، ٢ ه. و٣ ه و٤ ه و ٤ ه ه .

<sup>(</sup>٤) والمرادبه اسماعيل عليه السلام .

<sup>(</sup>٥) قال العموى في المعجم: ساعير ; اسم لجبال فلسطين ، وهومن حدود الروم وهو قرية من الناصرة بين طبرية وحكا ، وفاران كلمة عبرانية معربة وهي من أسما، مكة ، وقيل : هو اسم لجبال مكة ، وقال ابن ماكولا : هي جبال الحجاز ، وني التوراة : جاءالله من سيئاه ، و أشرق من ساعير واستعلن من قاران ، مجيئه من سينا. تكليمه لبوسي عليه السلام ، واشرافه من ساعير هوانزال الانجيل على هيسي عليه السلام ، واستملانه من جبال فاران إنزاله القرآن هلى محمد صلى الله هليه واله وسلم

الفارقليط <sup>(۱)</sup> روح الحق ّ الّذي لايتكلّم من قبل نفسه ، إنّه نذيركم يجمع الحقّ ، و يخبركم بالاُمور المزمعة <sup>(۲)</sup> ، و يمدحني ويشهدلي .

وفيه أيضاً : إنَّه إذا جاء فيَّد أهلالعالم .

قوله تعالى: « إصرهم » أي ثقلهم و هو الكاليف الشاقة « و الأغلال الّتي كانت عليهم » أي العهود الّتي كانت في نمستهم ، وقيل: يريد بالأغلال ما امتحاوا به من قتل نفوسهم في التوبة وقرض ما يصيبه البول من أجسادهم ، وما أشبه ذلك « و عز روه » أي عظموه و وقروه « و اتبعوا النورالذي أنزل معه » أي القرآن (٣).

أقول: سيأتى في الروايات أنَّه أمير المؤمنين عَلَيْكُمْ .

وفي قوله تعالى : « و إذ تأذّن ربّك » أي آذن و أعلم « ليبعثن عليهم » أي على اليهود « إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب » أي من يذيقهم و يولّيهم شد" العذاب بالقتل وأخذ الجزية منهم ، والمعني به أمّة على عَلَيْكُ الله عند جميع المفسرين ، وهو المروي عن أبي جعفر عَلَيْكُمْ (٤)

وفي قوله تعالى: « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر » قيل: الزبور: كتب الأنبيا، والذكر: اللّوح المحفوظ، وقيل: الزبور: الكتب المنزلة بعد التوراة، والذكر: التوراة، وقيل: الزبور كتاب داود عَلَيْتُكُم، والذكر: التوراة « أنَّ الأرض يرثها عبادي السالحون، أي أرض المجنّة أوالأرض المعروفة يرثها المستة عَمَّدُ عَلَيْهُ اللهُ ، وقال أبوجعفر عَلَيْتُكُم، همأ صحاب المهدي في آخر الزمان (٥٠).

وفي قوله سبحانه : « وإنّه لفي زبر الأوّلين » أي ذكر القرآن و خبر. في كتب الأوّلين على وجه البشارة به و بمحمّد عَيْنَا ﴿ أُولَم يَكُنَ لَهُمَ آيَةً أَنْ يَعْلَمُهُ عَلَمْ أَنَّ بَنِي

<sup>(</sup>۱) فارقليط : كلمة يونانية ، معناها إلذي يذكره الناس بالخير و يحمد نه و هو مرادف لمحمد أو أحمد .

<sup>(</sup>٢) أذمع الامر وعليه وبه : ثبت عليه وأظهر فيه عزما .

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٤: ٨٨٤.

<sup>. {4 : { &</sup>gt; > (1)

<sup>(</sup>٥) < ﴿ ٧ : ٦٦ . ثم ذكر أخبارا من العامة تدل على قول الإخير .

إسرائيل » أي أولم يكن علم علماً عبني إسرائيل بمجيئه على ما تقدّمت البشارة به دلالة لهم على صحّة نبو " نه ، وهم عبدالله بن سلام وأصحابه ، وقيل : هم خمسة : عبدالله بن سلام، وابن يامين ، و تعلبة ، وأسد ، وأسيد (١).

وفي قوله تعالى: « وما كنت بجانب الغربي » أي في الجانب الغربي " من الجبل الذي كلّم الله فيه موسى ، وقيل: بجانب الوادي الغربي " « إذ قضينا إلى موسى الأمر » أي عهدنا إليه بالرسالة ، وقيل: أراد كلامه معه في وصف نبينا على عَلَيْكُ الله ونبو ته دولكن رحمة من ربتك ، أي الله أعلمك ذلك ، وعر فك إيّاه نعمة من ربتك أنعم بها عليك ، وهو أن بعثك نبينا ، و اختارك لا نباء العلم بذلك معجزة لك ، لتنذر العرب الذين لم بأتهم رسول قبلك لكي يتفكّروا و يعتبروا (٢) .

السجستاني قال: سألت أباجعفر تابيل عن قول الله: والمحلم المعلم وإذ أخذالله ميثاق النبيل الماتيكم من كتاب وحكمة ثم جاء كم رسول مصدق المعكم لتؤمنن به ولتنصريه وكيف يؤمن موسى تابيل المعيسى تابيل وينصره ولم يدركه ؟ وكيف يومن عيسى تابيل المحمد تأبيل وينصره ولم يدركه ؟ فقال : ياحبيت إن القرآن قد طرح منه آي كثيرة ، ولم يزد فيه إلا حروف أخطأت بها الكتبة ، و توهمتها الرجال ، وهذا وهم ، فاقر و ها : «وإذ أخذالله ميثاق أمم النبيس الما آتيتكم من كتاب و حكمة ثم جاء كم رسول مصدق الما معكم لتؤمن به ولتنصريه ، هكذا أنزلها الله يا حبيب ، فوالله ما وفقد أحمة من الأمم التي كانت قبل موسى بما أخذالله عليها من الميثاق لكل نبي بعثه الله بعد نبيسها ، ولقد كذبت الأمة التي جاءها موسى الما جاءها موسى ولم يومنوا به ولانصروه بعد نبيسها ، ولقد كذبت الأمة التي جاءها موسى الما جاءها موسى ولم يومنوا به ولانصروه

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٧ : ٢ ، ٤ ، ١ اختصر المصنف ما في المصدر ، وكذا فيما مر .

<sup>(</sup>Y) < (Y)

<sup>(</sup>٣) حبيب السجستاني لم يونقه أصحاب الرجال ، والحديث مع الغض عن وثاقته وعدمها مرسل ممارض لما عليه اجماع الامة من أن القرآن هو ما بين الدفتين لم يزد فيه ولم ينقص عنه ، وهو احد الثقلين الذي تاركه النبي صلى الله عليه و آله بين الامة ، وهو بان الى قيام الساعة مع أن ما في النقل الثاني لم يدفع إشكال الراوي أيضا ، إلا أن يكون المراد من الامم امة موسى وعيسى عليها السلام الموجودون في زمان النبي صلى الله عليه وآله .

ج٥١

لما جاءِها إلَّا القليل منهم ، ولقد كذبت أمَّة عيسى عَليَّكُم بمحمد عَمَيْنَاكُ ولم يؤمنوا بمولا نصروه لمَّـا جاءهم إلَّا القليل منهم ، ولقد جحدت هذه الأُمَّـة بما أخذ عليها رسول الله من الميثاق لعليٌّ بن أبيطالب عَليُّكُ يوم أقامه للنَّاسونصبه لهم ودهاهم إلى ولايته وطاعته في حياته ، وأشهدهم بذلك على أنفسهم ، فأي ميثاق أوكد من قول رسول الله عَلَيْنَالله في علي " بن أبي طالب ﷺ؟ فوالله ماوفوا به ، بل جحدوا وكذُّ بوا (١).

٢ \_ فس : «الّذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناههم > الآية ، فان " عمر بن الخطَّاب قال لعبدالله بن سلام : هل تعرفون عِمَّاً في كتابكم ؟ قال : نعم والله نعرفه بالنعت الّذي نعته الله لذا إذا رأيناه فيكم ، كما يعرف أحدنا ابنه إذا رآه مع الغلمان ، و الَّذي يحلف به ابن سلام لأنا بمحمَّد هذا أشدُّ معرفة منَّى بابني ، قال الله : ﴿ الَّذينَ خسروا أنفسهم فهم لايؤمنون » (٢).

٣ \_ نجم: في كتاب دلائل النبو"ة جمع أبي القاسم الحسين بن على السكوني"، عن على بن علي بن الحسين ، عن الحسن ، عن عبدالله بن غانم ، عن هند ، عن يونس ، عن أبي إسحاق ، عنصالح بن إبراهيم ، عنعبدالرحن بن أسعد ، عن ابن مسيب ، عن حسان ابن ثابت (٢) قال : إنّي والله لغلام يفعاء (١٤) ابن سبع أو ثمان سنين أعقل كلّ ما سمعت

<sup>(</sup>١) تفسيرالعياشي: مخطوط.

<sup>(</sup>٢) تفسير القبي : ١٨٢ .

<sup>(</sup>٣) الموجود في المصدر هكذا: ووجد في كتاب دلائل النبوة جمع أبي القاسم الحسين بن معمد السكونى من نسخة عتيقة عليها سباع تاريخه يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة اثنتين وعشرين وأربعهائة ، ونسخ من أصل كتاب مصنفه ، فذكر في معرفة بعض اليهود بعلم النجوم حديث بعثة النبي صلوات الله عليه وآله نقال ما هذا لفظه : حدثني الشريف أبوعبدالله محمدين على بن الحسين بن على بن عبد الرحين قال : حدثنا الحسن قال : حدثنا عبد الله بن قائم قال حدثنا هنار قال : حدثنا يونس ، عن ابي اسحاق قال : حدثنا صالحبن إبر اهيم بن عبد الرحمن بن عوف بن يعيى بن عبدالرحمن بن أسعدبن زرارة قال : حدثنا ابن شيث ، من رجال قومه ، عن حسان بن

قلت : الصحيح : عن يعيى بن عبدالله ، ويحيى هذا هو يحيى بن عبدالله بن عبدالر حمن بن أسعد بن زرارة ، راجم تهذيب النهذيب ٤ : ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٤) في الممهدر : لغلام يفقه .

إذ سمعت يهوديّــاً وهو على أكمة <sup>(١)</sup> يثرب يصرخ: يا معشراليهود، فلمّــا اجتمعوا قالوا: ويلك مالك ؟ قال: طلع نجم أحمد الّذي يبعث به اللّيلة <sup>(٢)</sup>.

٤ ـ ل : ماجيلويه ، عن عمّه ، عن البرقي " ، عن علي " بن الحسين الرقيي ، عن عبدالله بن جبلة ، عن الحسن بن عبدالله ، عن جدّ والحسن بن علي " بن أبي طالب عَلَيْكُمْ في حديث طويل قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله عَلَيْكُمْ فسأله أعلمهم عن أشياء فأجابه عَلَيْكُمْ فأسلم وأخرج رقياً أبيض (١) ، فيه جميع ماقال النبي " عَلَيْكُمْ وقال : يا رسول الله والذي بعثك بالحق " نبياً ما استنسختها إلّا من الألواح التي كتب الله عز وجل لموسى بن عمران تَلَيْكُمْ ، ولقد قرأت في التوراة فضلك حتى شككت فيه يا عمل ، ولقد كنت أبحو اسمك منذ اربعين سنة من التوراة ، وكلما محوته وجدته مثبتاً فيها ، ولقد قرأت في التوراة أن " هذه المسائل لا يخرجها غيرك ، وإن " في الساعة التي ترد عليك ولقد قرأت في السائل يكون جبرئيل عن يمينك ، وميكائيل عن يسارك ، ووصيتك بين يديك ، وفيا هذه المسائل يكون جبرئيل عن يميني ، وميكائيل عن يساري وصيت بين يديك ، وصيت على "بن أبي طالب بين يدي ، فأمن اليهودي " وحسن إسلامه (٥).

ه \_ ك : ابن الوليد، عن الصفّار، عن ابن عيسى، عن الحسن بن علي ، عن عمر ابن أبان رفعه (٦) أن تبتع (٢) قال في مسيره (٨) :

<sup>(</sup>١) أكمة : التل. وفي المصدر وهوعلى اطمة يشرب يصبح اه. والاطم: الحصن.

<sup>(</sup>٢) ترج البينوم: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) الرّق ، جلد رقيق يكتب فيه .

<sup>(</sup>٤) عن شمالي خل .

<sup>(</sup>ه) الخصال ٢:٧ .

<sup>(</sup>٦) في المصدر : عمر بن أبان ، عن أبان رفعه .

<sup>(</sup>۷) هو تبعین حسان بن بحیلة بن کلی کربین تبع الاقرن ، وهو أسعد أبو کرب علی ما فی تاریخ الیعقوبی ، وفی سیرة ابن هشام: حسان بن تبان أسعد أبی کرب (وتبان أسعد: هو تبع الاخر) ابن كلی كرب بن زید ( و زید : هو تبع الاول ) بن عمرو ذی الاذعار بن أبرهة ذی المنار بن الریش ویقال : الرائش . وقد فصل الیعقوبی و ابن هشام والسعودی و الطبری و ابن الاثیر أخباره وقد تقدم طرف من أخباره فی باب بعض أحوال ملوك الارش فی العجلد ۱۶ من طبعناهذا .

<sup>(</sup>٨) في نسخة من المصدر: قال في شعره.

حبر لعمرك في اليهود مسدّد حتَّى أتاني من قريظة عالم \* لنبي مكَّة من قريش مهتد قال: ازدجر عن قرية محجوبة \* فعفوت عنهم عفو غير مش ب(١) \* و تركتهم لعقاب يوم ٍ سرمد يوم الحساب من الحميم الموقد (٢) و تركتها لله أرجو عفوه \* نفراً أُولي حسب و ممّن يحمد فلقد تركت له بها من قومنا \* نفراً يكون النصر في أعقابهم أرجو بذاك ثواب رب على \* ماكنتأحسبأن بيتاًطاهراً <sup>(٢)</sup> لله في بطحاء مكّة يعيد \* و كنوزه من لؤلؤ ٍ و زبرجد ٍ فَالُوا : بمكَّة بيت مال دائر ﴿ فأردت أمراً حال ربّى دونه \* والله يدفع عن خراب المسجد فتركت ما أمَّلته فيه لهم ۞ وتركتهم مثلاً لأهل المشهد (٤) قال أبوعبدالله عَلَيْكُمُ : كان الخبر (٥) أنَّه سيخرج من هذه يعني مكَّة نبي " يكون مهاجره يشب، فأخذ قوماً من اليمن فأنزلهم مع اليهود لينصروه إذا خرج، و في ذلك يقول :

شهدت على أحمد أنه \* رسول من الله بارى و النسم فلو مد عري إلى عمره \* لكنت وزيراً له وابن عم وكنت عذاباً على المشركين \* أسقيهم كأس حتف وغم (١) م المشركين \* أسقيهم كأس حتف وغم (١) م المسركين المسركين تابع أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي عن المي عبدالله عن أبي عبدالله عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله علي قال : إن تبتع قال للأوس والخزرج . كونوا

<sup>(</sup>١) ثربه وثرب عليه : لامه، قبح عليه نعله .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: من الجحيم الموقد.

<sup>(</sup>٣) فينسخة و في الصدر : ظاهرا .

<sup>(</sup>٤) الابيات من قصيدة طويلة مطلعها :

مابال عينك لاتنام كأنما . كعلت مآقيها بسم الاسود

<sup>(</sup>٥) في المصدر: قدأخبر.

<sup>(</sup>٦) كمال الدين : ١٠١ .

هاهنا حتَّى بخرج هذا النبيِّ ، فأمَّا أنا فلو أدركته لخدمته وخرجت معه (١١) .

٧ ـ ك : أحمد بن عمل بن الحسين البز" از ، عن عمل بن يعقوب الأصم ، عن أحمد بن عبدالجبار ، عن يونس بن بكر (٢) ، عن زكريابن يحيى، عن عكرمة قال : سمعت ابن عباس يقول : لا يشتبهن عليكم أمر تبع فانه كان مسلماً (٢) .

بيان : اختلف في تبتع هل كان مسلماً أم لا ، وهذه الروايات تدل على إسلامه . قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى : « أهم خير أم قوم تبتع » أي أمشر كوا قريش أظهر نعمة ، وأكثر أموالاً ، وأعز في القو والقدرة أم قوم تبتع الحميري ، الذي سار بالجيوش حتى حبس الحيرة ، وأتى سمرقند فهدمها ثم بناها ، وكان إذا كتب كتب : «بسم الذي ملك برا وبحرا ، وضحا وريحاً (٤) » ، عن قتادة ، سمي تبتع لكثرة أتباعه من الناس ، و قيل : لأنه تبع من قبله من ملوك اليمن ، والتبابعة : اسم ملوك اليمن ، فتبتع لقب له كما يقال : خاقان لملك الترك ، وفيصر لملك الروم ، و اسمه أسعد أبو كرب ، وروى سهل بن سعد ، عن النبي عَلَيْنَ أَلَّهُ أَنَّه قومه ولم يذم " (١) .

وقال البيضاوي"؛ و كان مؤمناً و قومه كافرين ، ولذلك ذمَّمهم دونه ، و عنه عَلَيَّكُمُ ؛ ما أدري أكان تبَّع نبيًّا أو غير نبي (٦).

٨ ـ ٤: أبي من سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن عمل بن مسلم ، عن أبي جعفر علي قال : بينا رسول الله عَنْ الله في ذات يوم بفناء الكعبة يوم افتتح مكّة إذ أقبل إليه وفد فسلموا عليه ، فقال رسول الله عَنْ الله عَنْ القوم ؟ قالوا : وفد من بكر بن

<sup>(</sup>١) كمال|لدين: ١٠١ و٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) نى المصدر ، يونس بن بكير ،

<sup>(</sup>٣) كمال الدين : ١٠٢ .

 <sup>(</sup>٤) الضح : الشمس ، وقولهم : جاء فلان بالضح والربح أى بماطلعت عليه الشمس ، وماجرت عليه الربع ، يعنى من الكثرة .

<sup>(</sup>ه) مجمع البيان ٩ : ٦٦ .

<sup>(</sup>٦) أنوآر التنزيل ٢:٧٩٤ .

وائل (١)، قال : فهل عند كم علم من خبر قس بن ساعدة الإيادي ؟ قالوا : نعم يارسول الله ، قال : فما فعل ؟ قالوا : مات ، فقال رسول الله عَلَيْ الله الحمد لله رب الموت ، ورب الحياة ، كل نفس ذائقة الموت ، كأني أنظر إلى قس بن ساعدة الأيادي وهو بسوق عكاظ على جل له أحمر ، وهو يخطب الناس ويقول : اجتمعوا أيتها الناس (٢) ، فإ ذا اجتمعتم فأنصتوا ، فإ ذا أنصته فاستمعوا ، فإ ذا اسمعتم (٦) فعوا ، فإ ذا وعيتم فاحفظوا ، فإ ذا حفظتم فاصدقوا ، ألا إن من عاش مات ، ومن مات فات ، ومن فات فليس بآت ، إن في السماء خبراً ، وفي الأرض عبراً ، سقف مرفرع ، و مهاد موضوع ، و نجوم تمور ، و ليل يدور ، و بحار ماء الأرض عبراً ، سقف مرفرع ، و مهاد موضوع ، و نجوم تمور ، و ليل يدور ، و بحار ماء لا تفور (٤) ، يحلف قس ما هذا بلعب (١) ، و إن من وراء هذا لعجباً ، ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون ؟ أرضوا بالمقام فأقاموا ، أم تر كوا فناموا ؟ يحلف قس يميناً غير كاذبة ينهون فلا يرجعون ؟ أرضوا بالمقام فأقاموا ، أم تر كوا فناموا ؟ يحلف قس يميناً غير كاذبة إن لله ديناً هو خير من الدين الذي أنتم عليه ، ثم قال رسول الله عَلَيْ قال ؛ رحم الله قساً يعشر يوم القيامة أمّة واحدة ، ثم قال : هل فيكم أحد يحسن من شعره شيئاً ؟ فقال يعضهم : سمعته يقول :

في الأو لين الذاهبين من الفرون لنا بصائر \* لمّمّا رأيت موارداً للموت ليس لها مصادر ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابروالأصاغر \* لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر أيقنت أنّى لا محالة حيث صار القوم صائر

وبلغ من حكمة قس بن ساعدة ومعرفته أن النبي عَلَيْهُ الله كان يسأل من يقدم عليه من إياد (٦) عن حكمته ويصغى إليها (٧).

٩- كنز الكر اجكى : عن أسد بن إبراهيم السلمي" ، عن عمَّ بن أحد بن موسى ،

<sup>(</sup>۱) بنوبكربن وائل: قبيلة عظيمة من العدنانية تنسبالى بكربن واقلبن قاسط بن هنب بن أفعى بن دعى بن جديلة بن أسدبن نزارين معدبن عدنان ، فيها الشهرة والعدد ، كانت ديارها من اليمامة الى البحرين ، إلى سيف كاظمة ، إلى البحرين فأطراف سواد العراق فالابلة فهيت

<sup>(</sup>٢) في المصدر : أيها الناس اجتمعوا .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : فاذا سمعتم .

<sup>(</sup>٤) غَارَ الماه : ذهب في الأرض . وفي المصدر : وبحار ماه تفور .

 <sup>(</sup>٥) أي المصدر زيادة وهي : و الناس يلعب .
 (٣) ادار على منا

<sup>(</sup>٦) أياد : بطن عظيم من المدنانية وهم بنوإيادين نزارين معدين عدنان .

<sup>(</sup>٧) كمال الدين : ٩ ٩ و ٠٠٠ .

عنعبدالله بن من السعبي ، عن جعفر بن من من من بن حسان ، عن من بن الحداج (٢) ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن ابن عبدالله عن الشعبي ، عن ابن عبدالله عن الشعبي .

بيان: مار الشيء يمور موراً : تحرُّك وجاء وزهب .

الحسن بن الحسن بن عبدالله ، عن الحسين بن الحسن بن المحسن علي " بن إسماعيل (٤) ، عن على بن زكريما ، عن عبدالله بن الضحماك ، عن هشام ، عن أبيه أن وفداً من إباد قدموا على رسول الله عَلَيْنَا فَسَالَهُم عن حكم قس بن ساعدة فقالوا : قال قس شعراً :

يا ناعي الموت والأموات في جدث \* عليهم من بقاياتر بهم (\*)خرق دعهم فإن لهم يوماً يصاح بهم \* كما ينسه من نوماته الصعق منهم عرات و منهم في ثيابهم \* منها جديد ومنها الآن ذوالخلق (٢)

مطر ونبات وآباء وا مهات ، وذاهب وآت ، وآبات في أثر آبات ، و أموات بعد أموات ، و مطر ونبات و آباد و أموات بعد أموات ، وضوء وظلام ، وليال وأبيام ، وفقير وغني ، وسعيد وشقي ، ومحسن ومسيء ، أين الأرباب الفعلة ؟ ليصلحن كل عامل عمله ، كلا بلهوالله واحداً (٢) ليسبمولود ولا والد ، أعاد و أبدى ، و إليه المآب غدا ، أما بعد يامعشر إياد أبن ثمود و عاد ؟ و أين الآباء والأجداد ؟ أين الحسن الذي لم يشكر ، والقبيح الذي لم ينقم ؟ كلا ورب الكعبة ليعودن ما بدا ، ولئن ذهب يوما (٨) ليعودن يوما .

<sup>(</sup>١) في المعدر : ابوبكر محمد بن أحمد بن موسى بن ابراهيم البابسيرى الحنظلي قال : حدثنا أبومحمد عبدالله بن محمد من ولد عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: اللحمي.

<sup>(</sup>٣) كنزالكراجكي : ٥٥٠ نيه اختصار واختلاف لفظى راجعه .

<sup>(</sup>٤) فى المصدر : حدثنا الحسن بن عبدالله بن سعيد قال : أخبرنا ابوالحسن على بن الحسيت بن المساعيل .

<sup>(</sup>ه) برهم خ ل وهوالموجود في المصدر.

<sup>(</sup>٦) في المصدر : منها الجديد ومنها الاورق الخلق. وبعده :

حتى يمودوا بحال غير حالتهم • خلق جديد وخلق بعدهم خلقوا

<sup>(</sup>٧) في المصدر : هوالله واحد ..

<sup>(</sup>٨) يوم خ ل .

ج٥١

وهو قس بن ساعدة بن حداق بن زهر بن إياد بن نزار ، أوَّل من آمن بالبعث من أهل الجاهليّة ، وأوَّل من توكّأ على عصاً ، وبقال : إنَّه عاش ستَّماّة سنة ، وكان بعر ف النبيُّ باسمه ونسبه ، ويبشُّر الناس بخروجه وكان يستعمل التقيَّة ، ويأمر بها في خلال ما معظ به الناس <sup>(۱)</sup>.

بيان: الترب يحتمل أن يكون بالمثلثه يقال: ثرب المريض: نزع عنه ثوبه، ويحتمل أن يكون تصحيف ثوبهم ، و في بعضالنسخ بز هم وهو أظهر .

أقول: سيأتي وصيّة قسّ في أبواب المواعظ، و في باب كونهم أفضل من الأنبياء في كتاب الأمامة.

١١ \_ ك : ماجيلويه ، عن عمّه ، عن الكوني ، عن على بن حكيم ، عن عمرو بن بكَّار العبسي" ، عن عمَّابن السائب ، عن أبي صالح ، عن ابن عبَّاس ؛

و عن على بن على بن حاتم البرمكي (٢) ، عن على بن أحد بن أزهر ، عن على بن إسحاق البصريّ، عن عليّ بن حرب ، عن أحمد بن عثمان بن حكيم ، عن عمرو بن بكير (٣)، عن أحمد بن القاسم ، عن على بن السائب ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس قال : لما ظفر سيف بن ذي يزن (٤) بالحبشة وذلك بعد مولد النبي عَنْهُ الله بسنتين أتا. وفد العرب و أشرافها وشعراءها لتهنسُّه و تمدحه ، وتذكر ما كان من بلائه (٥) وطلبه بثار قومه ، فأتاه وفد من قريش ومعهم عبدالمطُّلب بن هاشم وأُميَّة بن عبدشمس ، وعبدالله بن جذعان ، و أسد بن خويلد بن عبدالعز ي (٦) ، ووهب بن عبدمناف في أناس من وجوء قريش ، فقدموا عليه

<sup>(</sup>١) كمال الدين : ١٠٠ و ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) في النصار : البوقكي ﴿ النَّوْقِلِي خَ مِيْ

<sup>(</sup>٣) ﴿ ﴿ : عَمروبِن بِكُمْ . وَفَي الْكُنْزِ : عَمْرَ بِنْ بِكُمْ .

<sup>(</sup>٤) في الكنز ، واسمها النعمان بن قيس .

<sup>(</sup>a) حسن بلاته خلّ . وهو الموجود في الكنز .

<sup>(</sup>٦) هكذا نمى نسخة الىصنف وكبال الدين واعلام الورى ، والظاهر أنه وهم والصحيح كمانى الكنز ومروح الذهب ، خويلدين أسدين عبدالمزي

صنعاء فاستأذنوا ، فإنا هو في رأس قص يقال له : غمدان ، وهو الّذي يقول فيه الميّة بن أبي الصلت :

اشرب هنيئاً عليك التاج مرتفقاً (١) \* في رأس عمدان داراً منك مجلالا (٢)

فدخل عليه الآذن فأخبره بمكانهم فأذن لهم، فلمّا دخلوا عليه دنا عبدالمطّلب منه فاستأذنه في الكلام، فقال له: إن كنت بمّن بتكلّم بين يدي الملوك فقد أذنّا لك، قال: فقال عبدالمطّلب: إن الله أحلّك أينها الملك محلا رفيعاً صعباً منيعاً شامخاً باذخاً، وأنبتك منبتاً طابت أرومته، وعذبت جرثومته (٢)، وثبت أصله، وبسق فرعه، في أكرم موطن، وأطيب معدن، فأنت أبيت اللّعن ملك العرب، وربيعها الّذي تخصب به، وأنت أينها الملك رأس العرب الذي له تنقاد، وعمودها الّذي عليه العماد، ومعقلها (٤) الّذي يلجأ إليه العباد سلف نو أنت لنا منهم خير خلف، فلن يخمل من أنت سلفه (٩)، ولن يهلك من أنت خلفه، نحن أينها الملك أهل حرم الله وسدنة بيته، أشخصنا إليك الّذي أبهجنا من كشفك الكرب الذي فدحنا (٦)، فنحن وفد التهنئة، لا وفد المرزئة، قال: و أينهم من كشفك الكرب الذي فدحنا (٦)، فنحن وفد التهنئة، لا وفد المرزئة، قال: و أينهم أنت أينها المتكلم؟ قال: أنا عبدالمطلب بن هاشم، قال: ابن أختنا؟ قال: نعم، قال: ادن (٢) فأدناه، ثمّ أقبل على القوم وعليه فقال: مرحباً وأهلاً، وناقة (٨) ورحلاً، ومستناخاً ادن (٢) فأدناه، ثمّ أقبل على القوم وعليه فقال: مرحباً وأهلاً، وناقة (٨) ورحلاً، ومستناخاً ادن (٢) فأدناه، ثمّ أقبل على القوم وعليه فقال: مرحباً وأهلاً، وناقة (٨) ورحلاً، ومستناخاً ادن (٢) فادناه، ثمّ أقبل على القوم وعليه فقال: مرحباً وأهلاً، وناقة (٨) ورحلاً، ومستناخاً

<sup>(</sup>١) مرتفعا خل وهو الموجود في المصادر كلها .

<sup>(</sup>٢) القصيدة طويلة أوردها ابن هشام في السيرة ١ : ٦٩ و ٢٠ و المسعودي بعضها في مروج النهب ٢٤١٨ و ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) وعزت جر تومته خل وهوالموجود في الكنز .

<sup>(</sup>٤) المقل: الملجأ.

<sup>(</sup>٥) من هم سلفه خل وهوالموجود في الكنز ، قوله : فلن يخمل ، أي فلن يخفي .

<sup>(</sup>٦) في كمال الدين؛ من كشف الكرب؛ و في الكنز : لكشف الكرب. توله : فدحنا أي أثقلنا و بهظنا.

<sup>(</sup>٧) ادنه خل ، وفيكمال الدين : قال : ادن فدنا منه .

<sup>(</sup>٧) نانة خل

سهلاً، وملكا و ربحلاً (۱) ، يعطى عطاء جزلا ، قد سمع الملك مقالتكم ، وعرف قرابتكم ، وقبل وسيلتكم ، وأنتم (۱) أهل الليل ، وأهل النهار ، ولكم الكرامة ما أقمتم ، و الحباء (۱) إذا ظعنتم ، قال : ثم انهضوا إلى دارالضيافة والوفود فأقاموا شهراً لا يصلون إليه ، ولا يأذن لهم بالا نصراف ، ثم انتبه لهم انتباهة فأرسل إلى عبدالمطلب فأدنى مجلسه و أخلاه (٤) ثم قال : أيا عبدالمطلب (۱) إنتي مفوض إليكمن سر علمي أمراً لو كان (۱) غيرك لم أبح له به (۱) ، ولكنتي رأيتك معدنه فأطلعك عليه طلعة (۱) فليكن عندك مطوياً حتى يأذن ألله فيه ، فإن الله بالغ أمره ، إنتي أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي اخترناه لأ نفسنا وأخبرناه (۱) دون غيرنا خبراً عظيماً ، وخطراً جسيماً ، فيه شرف الحياة ، وفضيلة الوفاة ، للناس عامة ، ولرهطك كافة ، ولك خاصة ، فقال عبدالمطلب : مثلك أيتها الملك من سر وير (۱۱) ، فما هو فداك أهل الوبر زمرا بعد زمر (۱۱) فقال العبدالمطلب : مثلك أيتها الملك بين كتفيه شامة ، كانت له الإمامة ، ولكم به الزعامة (۱۱) إلى يوم القيامة ، فقال لهعبدالمطلب : بين كتفيه شامة ، كانت له الإمامة ، ولكم به الزعامة (۱۱) إلى يوم القيامة ، فقال لهعبدالمطلب : بين كتفيه شامة ، كانت له الإمامة ، ولكم به الزعامة (۱۱) إلى يوم القيامة ، فقال لهعبدالمطلب : أبيت اللمن لقد أبت (۱۳) بخير ما آب بمثله وافد ، ولولا هيبة الملك و إجلاله و إجلاله و إعظامه

<sup>(</sup>١) همكذا في نسخة المصنف ، ولعله مصحف : وتعلاكما في كمال الدين والكنز ، و في كمال الدين بعد ذلك : يعنى عطاء جزيلا . و في الكنز : يعنى عطاء جزيلا .

<sup>(</sup>٢) في كمال الدين والكنز : فأنتم .

<sup>(</sup>٣) الحباء: العطية .

<sup>(</sup>٤) فأدناء وأخلاه خل ، وفي كبال الدين : فأدنى مجلسه وأخلاء .

<sup>(</sup>٥) في كمال الدين : ياعبد المطلب .

<sup>(</sup>٦) نمي كبال الدين : من سر على أمر مالوكان . وني الكنز : من سرعلمي مالويكون .

<sup>(</sup>۲) أى لم أظهره .

 <sup>(</sup>٨) أطلمه على سره : أظهره له . وفي كمال الدينوالكنز . فأطلمتك عليه .

<sup>(</sup>٩) فى هامش نسخة المصنف: واختبيناه خل واحتجناه خل الكراجكى. قلت: الموجود فى كمال الدين . وحجبناه و فى الكنز: واحتجبناه . والظاهر أن الإخير مصحف لان احتجب لم يستعمل متعديا ، وأما واحتجناه لعله من احتجن الشى : جذبه ، والمال : ضمه الى نفسه واحتواه .

<sup>(</sup>١٠) العصدر خال عن كلمة من ، يقال : رجل سر برأى يسر ويبر .

<sup>(</sup>۱۱) زمنا من بعد زمن خل .

<sup>(</sup>١٢) في النصدر : الدهامة : والدهامة : عناد البيت ، ودعامة القوم : سيدهم .

<sup>(</sup>۱۳) ای رجمت .

لسألته من أسراره ما أزداد به سروراً (۱) ، فقال ابن ذي بزن : هذا حينه الذي يولد فيه ، أو قد ولد فيه ، اسمه على ، يموت أبوه وأمنه ، ويكفله جد ، وعمنه ، وقد ولداه سراراً (۲) والله باعثه جهاراً ، وجاعل له مننا أنصاراً ، يعز "بهم أوليائه ، ويذل "بهم أعدائه ، يضرب بهم النيران ، والنساس عن عرض ، (۱) ويستفتح بهم (٤) كرائم الأرض ، يكسر الأوثان ، ويخمد النيران ، ويعبدالرحن ، ويزجر (۱) الشيطان ، قوله فصل ، و حكمه عدل ، يأمر بالمعروف و يفعله ، و ينهى عن المنكرو يبطله ، فقال عبدالمطلب : أيسها الملك عز "جد اله (۱) ، وعلا كعبك ، ودام ملكك ، وطال عمر اله ، فهل الملك سار ي با فصاح (۷) فقد أوضح لي بعض الا يضاح ؟ فقال ابن في يزن والبيت ذي الحجب ، والعلامات على البيت (۸) ، إنه يا ياعبدالمطلب الجد " ، غير كذب ، قال فخر "عبدالمطلب البحد" ، فقال له : ارفعر أسك ، تلج صدر اله ، وعلا أمر اله ، فهل أحسست شيئاً عمنا ذكر ته لك ، فقال (۱) ؛ كان لي ابن و كنت به معجباً ، وعليه رفيقا (۱۱) ، فزو "جته شيئاً عمنا ذكر ته لك ، فقال (۱) ؛ كان لي ابن و كنت به معجباً ، وعليه رفيقا (۱۱) ، فزو "جته شيئاً عمنا ذكر ته لك ، فقال (۱) ؛ كان لي ابن و كنت به معجباً ، وعليه رفيقا (۱۱) ، فزو "جته شيئاً عمنا ذكر ته لك ، فقال (۱) ؛ كان لي ابن و كنت به معجباً ، وعليه رفيقا (۱۱) ، فزو "جته شيئاً عمنا ذكر ته لك ، فقال (۱) ؛ كان لي ابن و كنت به معجباً ، وعليه رفيقا ، مات أبوه و أمه

<sup>(</sup>١) في المصدر لسألته عن مسارة أياى ما ازداد به سرورا . و نسخة من كمال الدين يوافق

<sup>(</sup>۲) ولدناه مرارا خل الكراجكى. قلت: في كمال الدين : وقد ولد سرارا . و تمى نسختنا المخطوطة : فقال ابن ذى يزن : نبى يبعث من هقبك ، ورسول من فرعك ؛ اسمه محمد (أحمد خل) هذا حيثه الذى يولد فيه أوقد ولد نبه ، اسمه محمد ، يموت أبوهوامه ، ويكفله جده و عمه ، وقد ولد اسراراً .

<sup>(</sup>٣) يقال : خرجوا يضربون الناس عن عرض : أي عن شقة وناحبة كيفما اتفق لا يبايون من ضربوا .

<sup>(</sup>٤) يستبيح به خ ل ، وهو الموجود في الكنز وني كمال الدين : تستبيع .

 <sup>(</sup>٥) ويدحر خ ل و هوالموجود في الكنز و في نسختنا المخطوطة من كمال الدين ، و دحره :
 طرحه و أبعده .

<sup>(</sup>٦) عز جارك خل

<sup>(</sup>٧) بايضاح خل .

<sup>(</sup>٨) في المصدر: على النصب.

 <sup>(</sup>٩) بعد ذلك في نسختنا المخطوطة من كمال الدين: نقال عبدالمطلب: نعم أيها الملك ،
 كان إه.

<sup>(</sup>١٠) و به شغيقا خل قلت : ني الكنز : وعليه شغيقا .

 <sup>(</sup>١) في هامش نسخة المصنف نقلا عن الكنز زيادة : بين كتفيه شامة ، وكلماذكرت من علامته .
 قلت : هوموجود في الكنز أيضاً

<sup>(</sup>٢) في كمال الدين ؛ كما قلت لك .

<sup>(</sup>٣) أن تكون لك الرياسة خل و هوالموجود في الكنز .

 <sup>(</sup>٤) في الكنز: لوأنيأتهم ، ونقله المصنف في الهامس هنه أيضا . و في الكنز وكمال الدين،
 ولولا أنى أعلم أن الموت مجتاحي إه .

<sup>(</sup>٥) حتى أصير خ ل و هوالموجود في المصدر .

<sup>(</sup>٦) البَاسق خل و هوالموجود في الكنز .

<sup>(</sup>٧) ولكنى صارف ذلك اليك عن غير تقصير خل .

<sup>(</sup>٨) الكرش: وعاء الطيب و الثوب.

<sup>(</sup>٩) ليغبطني .

وشرفه ، فإذا قيل : متىذلك (١) ؟ قال : ستعلمن " نبأ ماأقول ولو بعد حين ، وفي ذلك يقول أُمينة بن عبد شمس يذكر مسيرهم إلى ابن ذي يزن :

جلبنا الضح (۲) تحمله المطايا \* على أكوار أجمال ونوق مغلغلة مرافقها (۲) تعالى \* إلى صنعاء من فج عميق تؤم بنا ابن ذي يزن و تهدى \* ذوات بطونها أم الطريق وتزجى (٤) من مخائله بروقا \* مواصلة الوميض إلى بروق فلما وافقت صنعاء صارت (٥) \* بدار الملك و الحسب العريق إلى ملك يدر لنا العطايا \* بحسن بشاشة الوجه الطليق (٦)

١٢ \_ عم : عن أبي صالح ، عن ابن عباس مثله ، ثم قال : روى هذا الحديث الشيخ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في كتاب دلائل النبو ة من طريقين (٧) .

۱۳ ـ كنز الكراجكى : عن الحسين بن عبيدالله الواسطي "،عن التلّعكبري"، عن محل بن همام وأحمد بن هوذه ، عن الحسين بن محل بن جمهور ، عن أبيه ، عن علي "بن حرب مثله (۱۸) .

ايضاح : قوله : مرتفقا ، قال الجزري . المرتفق : المتسكىء على المرفقة وهي كالوسادة ، ومنه حديث ابن ذي يزن : اشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا .

وقال الفيروز آبادي" : روضة محلال : تحلُّ كثيراً . انتهى .

<sup>(</sup>١) فاذا قبلله : وماذلك ؛ خل وهوالموجود في الكنز .

<sup>(</sup>٢) النصح خل و في كمال الدين : جلينا النصح ، وفي الكنز : جليبا النصع .

<sup>(</sup>٣) مراقمها خل و هوالموجود قي الكثو .

<sup>(</sup>٤) و ترعى خل وهوالموجود في الكنز .

<sup>(</sup>ه) نى الكنز ؛ حلت .

<sup>(</sup>٦) كمال الدين : ه١٠٧-١٠.

<sup>(</sup>٧) اعلام الورى : ١ ١ و ١ ، و قيه اختصار و اختلاف لنظى .

<sup>(</sup>٨) كنزالكراجكى : ٨٦ ـ ٨٤ . قلت : ذكره المسعودي ملغهما في مروج اللهب في وفود عبد المطلب على معدي كربين سيف بن ذيون .

والأرومة بالفتح: أصل الشّجرة. قوله: وعذبت في أكثر النسخ بالباء الموحّدة، وفي بعضها بالمئنّاة من العذاة: الأرض الطيّبة البعيدة من الماء و السّباخ، و في بعضها عزّت، وفي بعضها عظمت. والجرثومة بالضمّ : الأصل. وبسق النخل: طال.

قوله: أبيت اللّعن، قال الجزري : كان هذا في تحايا الملوك في الجاهليّة والدعاء لهم ، معناه أبيت أن تفعل فعلا تلمن بسببه وتذم انتهى . وقيل: أي أجارك الله أن تفعل ماتلمن به والسدنة جمع السادن وهو الخادم: وأشخصنا ، أي أخرجنا و أتى بنا . وأبهجنا أي أفر حنا . وفدحنا أي ثقل علينا . والمرزئة : المصيبة . والربحل بكسر الراء ، وفتح الباء الواسم العطاء . والجزل: العظيم .

قوله : وأنتم أهل اللَّيل ، وأهل النهار ، أي نصحبكم ونأنسبكم فياللَّيل والنهار . والحباء : العطاء ، والظعن : الارتحال . قوله : انتبه لهم ، أي ذكرهم مفاجاة .

قوله: أخبرناه، في بعض النسخ: اختبيناه، أي أخفيناه، وفي روايات العامّة: احتجنّاه بالحاء المهملة، ثمّ التاء، ثمّ الجيم، ثمّ النون المشدّدة، قال الجزري : الاحتجان بعم الشيء وضمّه إليك، ومنه حديث ابن ذي يزن واحتجنّاه دون غيرنا. و الشأمة (١) بالمهزة وقد يخفّف: الخال في الجسد، والمراد بهاهنا خاتم النبوّة. و الزعامة: الشرف والرئاسة.

قوله : ولداه سرارا ، في بعض الروايات : وقد ولدناه مرارا ، أي كانت غير واحدة من جداً انه من قبيلتنا من اليمن .

قوله: عن عرض ، بالضم ، أي من اعترض لهم من أي ناحية وجانبكان ، يعني إذا لم يوافقهم في دينهم ، قال الفيروز آبادي : ويضر بون الناس عن عرض : لا يبالون من يضر بون وقال : الكعب :الشرف والمجد وقال الجزرى : لا يزال كعبك عالياً ، أى لا تزال شريفاً مرتفعاً على من يعاديك . قوله : والعلامات على البيت ، في بعض الروايات على النصب ، وفسر بحجارة كانوا يذبحون عليها للأصنام ، ويحتمل أن يكون المراد أنصاب الحرم ، وقال الجزرى : ثلجت نفسي بالأمر : إذا اطمأنت إليه وسكنت . وثبت فيها ووثقت به ، و منه حديث ابن

<sup>(</sup>١) بل الظاهر أنه أجوف يائي من شام يشيم ، ظهرت في جلده شامة .

ذي يزن: و ثلج صدرك . و المراد بالنفاسة : الحسد ، و في الأصل بمعنى البخل ، و الاستبداد بالشيء ، والرغبة فيه . و الغوائل جمع الغائلة وهي الشّس . والحبائل : المصائد . والاجتياح : الإهلاك و الاستيصال .

و قال الجزري ": في حديث ابن ذي يزن : لأوطئن أسنان العرب كعبه ، بريدذوي أسنانهم و همالاً كابر والأشراف انتهى ، أي لرفعته على أشرافهم ، و جعلتهم موضع قدمه . و قال الجزري ": فيه يكون رسول الله في الضح والربح ، قال الهروي ": أراد كثرة الخيل و الجيش ، يقال : جاء فلان بالضح والربح ، أي بما طلعت عليه الشمس ، وهبت عليه الربح، يعنون المال الكثير ، وقال : الأكوار جمع كور بالضم و هور حل الناقة بأدانه ، و قال : في حديث ابن ذي يزن :

مغلغلة مغالفها تعالى ﴿ إِلَى صَنْعَآءُ مِنْ فَجَّ عَمِيقٍ .

المغلغلة بفتح الغينين : الرسالة المحمولة من بلدإلى بلد، و بكسر الثانية : المسرعة من الغلغلة : سرعة السهر .

قوله: تعالى ، أي تتصاعد وتذهب ، قوله: و تهدى في أكثر الروايات ، و تفرى أي تقطع . وأثم الطريق : معظمه . و الإزجاه : السوق ، والدفع . و المخائل جمع المخيلة وهي السحابة الذي تحسبها ماطرة . والوميض : لمعان البرق .

القطّان ، عن محلم المعلم ، عن عبدالله بن محل ، عن أبيه ، عن الهيام ، عن محل بن السائب ، عن محلم المعلم ، عن عبدالله بن محل ، عن أبيه العبّاس بن عبدالمطّلب ، عن أبي طالب قال : عن أبي صالح ، عن ابن عبدالمطّلب ، عن أبي طالب قال : خرجت إلى الشام تاجراً سنة ثمان من مولد رسول الله علي الله المحمّد ، وكان في أشد ما يكون من الحر فلمنا أجمعت على السير قال لي رجال قومي (١) : ما تريد أن تفعل بمحمّد ، وعلى من تخلّفه ؟ فقلت : لا أريد أن أخلّفه على أحد ، يكون معي ، فقيل : صغير في حر (٦)

<sup>(</sup>۱) السنائي خ ل .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : قال لي رجال من قومي .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : لا أريد أن إخلفه على أحد من الناس ، أريد أن يكسون ممى ، فقيل ، غلام مفير في حر .

مثل هذا تخرجه معك ؟ فقلت : والله لايفارقني حيث توجّمت أبداً ، و إنسي لا وطَّى اله الرحل ، فذهبت فحشوت له حشية زكتاوكنا ركبانا كثيراً (١١) ، فكان والله البعيرالذي عليه عبر أمامي لايفارقني و كان يسبق الر كب كلّهم ، وكان إذا اشتد الحر جاءت سحابة بيضاء مثل قطعة ثلج فتسلّم عليه و تقف على رأسه ولا تفارقه ، وكانت ربما أمطرت علينا السحابة بأنواع الفواكه و هي تسبر معنا ، وضاق الماء بنافي طريقنا حتى كنا لانصيبقربة إِلَّا بدينارين ، وكنَّما حيث ما نزلنا تمتلي الحياض ، ويكثر الماء و تخضر " الأرض ، فكنمَّا في كل خصب و طيب من الخير ، و كان فينا (٢) قوم قد وقفت جمالهم فمشى إليهارسول الله ومسح عليها فسارت (٢) ، فلمّاقر بنامن بصرى (٤) إذا تحن بصومعة قدأ فبلت تمشى كما تمشى الدابَّة السريعة حتَّى إذا قر بتمنًّا وقفت ، فا ذاً فيها راهب وكانت السحابة لاتفارق رسول الله عَيْنَا الله ساعة واحدة ، وكان الراهب لا يكلّم النّاس ، ولا يدري ما الرّ كب ، و مافيه من التجار (٥) ، فلم انظر إلى النبي عَيْنَا الله عرفه ، فسمعته يقول: إن كان أحدفا متأنت ، قال : فنزلنا تحت شجرة عظمة قرسة من الراهب قللة الأغصان ، ليس لها حمل ، وكان الركب منزل تحديها ، فلمنّا نزلها رسول الله عَلَيْهِ الهمّز تالشجرة ، وألقت أغصانها على رسول الله ، و حملت من ثلاثة أنواع من الفاكهة : فاكهتان للصّيف ، وفاكهة للشَّتاء ، فتعجّب جميع من معنا من ذلك ، فلمَّا رأى بحيرا و(٦) الراهب ذهب فاتتخذ طعاماً لرسول الله بقدرما يكفيه ، ثمّ جاءً وقال : من بتولّي أمرهذا الغلام ؟ فقلت : أنا ، فقال ، أيّ شيء تكون منه ؟ فقلت : أناعمته ، فقال : يا هذا إن له أعماماً ، فأي الأعمامأنت ؟ فقلت : أنا أخوأبيه من أم واحدة ،

<sup>(</sup>١) في المصدر : فعشوت له حشية كساء وكتانا وكنا ركبانا كثيراً .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: وكان ممنا.

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، فمسح يده عليها فسارت .

<sup>(</sup>٤) فى المعبدر : يصرى الشام . قلت : يعبرى بالغيم و القصر : من أعبال دمشق ، وهي قعبية كودة حوزان .

<sup>(</sup>a) فى المعدر : ولامانيه من التجارة .

 <sup>(</sup>٦) في سيرة ابن هشام و القاموس: بحيرى بالقصر، وظاهر المعمدر ونسخة المصنف بالمد حيث أنه اثبت فيهما بالإلف.

فقال : أشهد أنَّه هوو إلَّا فلست بحيراء ، ثمَّ قال : ياهذا أَتأذن لي أن أَفْربهذاالطعاممنه ليأكله . فقلت له : قر "به إليه (١) ، فالتفت إلى النَّسبي تَمَيُّكُ فقلت (٢) له : يا بني رجل أحب أن يكرمك فكل ، فقال : هو لي دون أصحابي ؟ فقال بحيرا : نعم هولك خاصة ، فقال النَّسِي عَلَيْهُ الله : فا نَّسي لاآ كل دون هؤلاء ، فقال بحيراء : إنَّ علم يكن عندي أكثر من هذا ، فقال : أفتأذن يابحيراء أن يأكلوا معي ؟ فقال : نعم ، فقال : بسم الله (٢) ، فأكل و أ كلنامعه ، فوالله لقد كنيًا مأة و سبعين رجلًا ، و أكل (٤) كل واحد منيًا حتى شبع و تجشأً ، و بحيراء قائم على رأس رسول الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ عنه ، و يتعجب من كثرة الرجال وَ قُلَّةَ الطَّمَّامِ ، و في كُلُّ ساعة يقبِّل رأسه و يا فوخه (٥) ، ويقول: هو هو و ربِّ المسيح ، و الناس لا يفقهون (٦) ، فقال رجل من الركب : إنَّ لك لشأناً ، وقد كنَّـا نمر" بك قبل اليوم فلا تفعل بنا هذا البر"، فقال بحيراء : و الله إن لي لشأناً وشأناً، و إنَّى لأرى مــالا ترون ، و أعلم مــالا تعلمون ، وإنَّ تحت هذه الشجرة لغلامــاً لوكنتم تعلمون منه ما أعلم لحملتموه على أعناقكم حتَّى تردُّوه إلى وطنه ، و الله ما أكرمتكم إلّا له ، ولقدرأيت <sup>(٧)</sup> وقد أقبل نور من أمامه ما بين السمآء و الأرض ، و لقد رأيت رجالاً في أيديهم مراوح الياقوت و الزبرجد برو حونه ، و آخرين ينشرون عليه أنواع الفواكه ، ثم هذه السَّحابة لاتفارقه ، وصومعتى (٨) مشت إليه كما تمشى الدابَّة على رجلهاً ، ثمٌّ هذه الشجرة لم تزل يابسة قليلة الأغصان وقد كثرت أغصانها و اهتزَّت و

<sup>(</sup>١) في المصدر بعد ذلك : ورأيته كارها لذلك والتفت .

<sup>(</sup>٣) فقال له خل ، قلت : فعليه فيكون ماقبله فالتفت بصيغة الغالب .

<sup>(</sup>٣) في المصدر :كلوابسمالة .

<sup>(</sup>٤) فأكل خل .

<sup>(</sup>ه) اليافوخ: الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل، وهوفراغ بين عظام جمجمته في مقدمتها و أعلاها لإيلبث أن تلتقي فيه العظام .

<sup>(</sup>٦) في المصدر : لايفهمون .

<sup>(</sup>٧) و لقدرأيته ځل .

<sup>(</sup>٨) قى المصدر: ثم صومعتى.

حملت ثلاثة أنواع من الفواكه: فاكهتان للصّيف، وفاكهة للشَّتاء، ثمُّ هذه الحياض الّتي غارت وذهب ماءُها أيّام تمرّ ج(١) بني اسرآئيل بعد الحواريّين حين وردوا (٢) عليهم ، فوجدنا في كتاب شمعون الصفا أنَّه دعا عليهم فغارت و ذهبماءُ ها ، ثمَّ قال : متىمارأيتم قد ظهر في هذه الحياض الماء فاعلموا أنه لأجل نبي يخرج في أرض تهامة ، مهاجره إلى المدينة ، اسمه في قومه الأمين ،و في السّمآء أحمد ، وهو من عترة إسماعيل بن إبراهيم لصلبه ، فوالله إنَّــه لهو ، ثمَّ قال بحيراء : ياغلام أسألك عن ثلاث خصال بحقَّ اللَّات والعزَّىٰ إلاَّ مَا أَخْبِرِ تَنْبِهَا ، فَغَضَبِ رَسُولَ اللهُ عَنْدُنَّ عَنْدُنَّ كُلُّ اللَّاتِ وَالْعَزِّي ، و قال ؛ لاتسألني بهما ، فوالله ما أبغضت شيئاً كبغضهما ، إنهما صنمان من حجارة لقومي ، فقال بحيراء : هذه واحدة ، ثمِّ قال : فبالله إلَّاما أخبرتني ، فقال : سلَّمَّ ابدالك فا نَّك قدساً لتني با آبي وإلَّهَكَ الذي ليس كمثله شيء ، فقال : أسالك عن نومك و يقظتك ، فأخبره عن نومه و يقظته وأموره وجميع شأنه (٢) ، فو افق ذلك ماعند بحيرا ، (٤) ، فأكب عليه بحيرا ، يقبل رجليه ويقول: يابني ماأطيب ريحك ؟ يا أكثر النبيتين أتباعاً ، يامن بهاء نور الدنيا من نوره ، يامن بذكر م تعمر المساجد، كأنَّني بك قد قدت (°) الأجناد والخيل الجياد، و تبعك العرب والعجم طوعاً وكرهاً ، وكأنُّني باللَّت و العرِّي و قد كسرتهما ، و قدصار البيت العتيق لايملكه غيرك ، تضع مفاتيحه حيث تريد ، كم من بطل من قريش و العرب تصرعه ١ ؟ معك مفاتيح الجنان و النيران ، معك الذبح (٦) الأكبر و هلاك الأصنام، أنت الذي لاتقوم الساعة حتى تدخل الملوك كلّما في دينك صاغرة فمنّة ، فلم بزل بقيسّل بديه من قر وجليه منّة ويقول: لئن أدركت زمانك لأضربن بين يديك بالسيف ضرب الزند بالزند ، أنت سيند و لد آدم ، و

<sup>(</sup>١) أي أيام فسادهم و اضطرابهم .

<sup>(</sup>٢) ردوا خل ظ.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: أسألك عن نومك وهيأتك وامورك ويقطتك ، فأخبره عن نومه وهيأته واموره و جبيع شأنه

<sup>(</sup>٤) نوافق ماعند بحيرا، من صفة التي عنده خل ، و هوالموجود في المصدر .

<sup>(</sup>ه) من قادالدابة ، مشى أمامها آخذابقيادها . وقادالجيش : كان رئيساعليهم .

<sup>(</sup>٦)الربح خ ل .

سيَّدالمرسلين ، و إمام المتَّقين ، و خاتم النبيِّين ، و الله لقد ضحكت الأرض يوم ولدتفهي ضاحكة إلى يوم القيامة فرحاً بك ، و الله لقد بكت البيع و الأصنام ، و الشياطين (١) فهي باكية إلى يوم القيامة ، أنت بدعوة إبراهيم (٢) ، وبشارة عيسى ، أنت المقدِّس المطهرِّر من أنجاس الجاهليّة ، ثمّ التفت إلى أبي طالب فقال : ما يكون هذا الغلام (٣) منك فإنسي أراك لا تفارقه ؟ فقال أبوطالب : هوأبني ، فقال : ماهو ابنك وماينبغي لهذا الغلامأن يكون والده الّذي ولده حيًّا ولا أمَّه ، فقال : إنَّه ابن أخي و قدمات أبوه و أمَّه حاملة به ، و ماتت أُمَّه و هو ابن ستّ سنين ، فقال : صدقت هكذا هو ، و لكنِّي أرى اك أن تردُّه إلى بلده عن هذا الوجه ، فا ينه ما بقى على ظهر الأرض يهودي ولا نصر اني ولا صاحب كتاب إلَّا وقد علم بولادة هذا الغلام ، و لئن رأوه و عرفوا منه ماقد عرفت أنا منه ليبغنُّـه شر"ًا (٤) ، و أكثر ذلك من اليهود ، فقال أبوطالب: ولم ذلك ؟ قال : لأ يَّه كائن لابن أخيك الرسالة و النّبو"، و يأتيه الناموس الأكبر الّذي كان يأتي موسى وعيسى ، فقال أبوطالب: كلاُّ إن شاء الله لم يكن الله ليضيُّعه ، ثمَّ خرجنا به إلى الشام فلمًّا قربنا من الشام رأيت و الله قصور الشامات كلُّها قد اهتز "ت ، و علامنها نور أعظم من نور الشمس ، فلمًّا توسُّطت (°) الشام ما قدرنا أن نجوز سوق الشام من كثرة ما ازدحمالناس ينظرون إلى وجه رسول الله عَنْ الله عَنْ عَالَهُم ، و ذهب الحبر إلى جميع الشامات حتَّى ما بقى فيها حبر ولا راهب إلا اجتمع عليه ، فجاء حبر عظيم كان اسمه نسطور فجلس مقابله ينظر إليه ولا يكلّمه بشيء، حتَّى فعل ذلك ثلاثة أيَّام متوالية ، فلمَّا كانت اللَّيلة الثالثة لم يصبر حتَّى قام إليه فدارخلفه كأنَّه يلتمس منه شيئًا ، فقلت : يا راهب كأنَّك تريد منه شيئًا ؟ فإل : أجل إنسَّى أريد منه شيئًا ، ما اسمه ؟ قلت : على بن عبدالله ، فتغيَّس و الله لونه ، ثمَّ قال :

<sup>(</sup>١) في المصدر : و الشياطين يوم ولدت..

<sup>(</sup>٢) أنت دعوة إبراهيم خ ل، و هوالموجودني المصدر .

<sup>(</sup>٣) قد سأل عن ذلك قبل ذلك ولمله وهم من قبل النسأخ .

<sup>(</sup>٤) في الممدر : لايتفوه شرا .

<sup>(،)</sup> نوسطنا خل .

فترى أن تأمره أن يكشف لي عن ظهره لأ نظر إليه ؟ فكشف عن ظهره فلمّا رأى الخاتم أكب عليه (١) يقبّله و يبكي ، ثم قال : يا هذا اسرع برد هذا الغلام إلى موضعه الذي ولدفيه ، فا نبك لو تدري كمعدوله في أرضنالم تكن بالذي تقدّمه معك ، فلم يزل يتعاهده في كلّ يوم و يحمل إليه الطعام ، فلم اخر جنامنها أتاه بقميص من عنده ، فقال له : ترى أن تلبس هذا القميص لتذكرني به ؟ فلم يقبله ، و رأيته كارها لذلك ، فأخذت أنا القميص مخافة أن يغتم ، و فلت : أنا ألبسه ، وعجلت به حتى رددته إلى مكّة ، فوالله ما بقي بمكّة يومئذ أمرأة ولاكهل ولاشاب و لاصغير ولا كبير إلّا استقبله (٢) شوقاً إليه ماخلا.

بيان: قوله: حشية زكتاً الزكت: الملا ، وفي بعض النسخ دكتاً (٥) ، و لم أعرف لممعنى، وفي بعض النسخ دكتاً (١ ) ، و لم أعرف لممعنى، وفي بعضهار بشاً وكتياناً كثيراً ، وهو أصوب . قوله وضاق الماء بنا ، لعل المراد به في غير هذه المرقب و المرج بالتحريك: الفساد والغلق والاضطراب . قوله قمئة أي ذليلة والزند: الذي يقدح به النار . والفاتك : الذي يرتكب مادعت إليه النفس . و الجري (٦): الشجاع . و المراد هنا و الماجن : الذي لا ببالي قولاً وفعلاً . والثمل : السكر ، يقال : تمل كفرح . و المراد هنا شد ته ، أو السكر بالتحريك ، و هو الخمر، ونبيذ يتبغذ من التمر .

۱۰-۵ : بالاسناد المتقدّم عن عبدالله بن محل ، عن أبيه ، وعبدالر حمن بن على ، عن على ابن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن هر ثم (۲) ، عن أبيه ، عن جدّ ، أنّ أباطالب قال : لمّا فارقه بحيراء بكى بكاءً شديداً وأخذ يقول : ابن آمنة فأنّي بك وقدرمتك العرب بوترها ،

<sup>(</sup>١)في العمدر : انكب عليه .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : الا استقبلوه .

<sup>(</sup>٣) ماخلاأ باجهل ظ.

<sup>(</sup>٤) كمال الدين : ١١٠-١٠١ .

<sup>(</sup>٥) الصحيح : وكتأبالواو و هوأيضا بمعنى الملا. .

<sup>(</sup>٦) لم تكن في العديث لفظة جرى .

<sup>(</sup>٧) في النصدر البطبوع : أبي عبروين عرثم ، و في نسختنا المخطوطة : أبي عبروين غزيم.

وقد قطعك الأقارب، ولوعلموا لكنت لهم بمنزلة الأولاد، ثم التفت إلي وقال: أما أنت يا عم فارع فيه فرابتك الموصولة، و احفظ فيه وصية أبيك، فإن قريشاً ستهجرك فيه، فلاتبال فإنتي أعلم أنتك لاتؤمن به (١)، ولكن، سيؤمن به ولد تلده، و سينصره نصراً عزيزاً، أسمه في السماوات البطل الهاص، والشجاع الأقرع (٢)، منه الفرخان المستشهدان، وهو سيند العرب و رئيسها (٦)، و ذو قرنيها، وهو في الكتب أعرف من أصحاب عيسى عَلَيْنَا في الكُنْ ، فقال أبوط الب: قد رأيت والله كل الذي وصفه بحيراء وأكثر (٤).

١٦ ـ عم : أورد مجل بن إسحاق بن يسار ، و ساق مثل هذا الخبر ثم قال : وفي ذلك يقول أبوط الب في قصيدته الداليّــة أوردها مجل بن إسحق بن يسار :

| عندي بمثل منازل الأولار                | * | إِنَّ ابن آمنة النَّسِيِّ عَداً            |
|----------------------------------------|---|--------------------------------------------|
| والعيس قد قلّصن بالأزواد               | * | لمَّـا تعلُّق بالزمام <sup>(ه)</sup> رحمته |
| مثلالجمان مفر"د الأفراد <sup>(٦)</sup> | 举 | فارفض منعيني دمعذارف                       |
| وحفظت فيموصية الأجدار                  | * | راعيت فيه قرآبة موصولة                     |
| بيضالوجو مصالتالأ نجاد                 | * | و أمرته بالسبيريين عمومة                   |
| و لقد تباعد طيّة المرتاد               | 米 | ساروا لأبعد طيتة معلومة                    |
| لاقواعلى شرف من المرصاد                | * | حتسى إذاماالقوم بصرى عاينوا                |

<sup>(</sup>۱) في البصدر البطبوع: فلاتبالي، وإني أعلم أنك لاتؤمن بهظاهرا، وستؤمن به باطنا.و مثله في نسختنا المخطوطة الإأنه قال: و تؤمن باطنا. فعلى ذلك فقوله بعد ذلك: ولكن سيؤمن به ولد تلده أي سيؤمن به ظاهرا وباطنا.

<sup>(</sup>٢) الانزع خل وهوالبوجود في المصدر.

<sup>(</sup>٣) في النصدر: رايسها وزينها.

<sup>(</sup>٤) كمال الدين : ١١٠٠،

<sup>(</sup>ه) ایعاز الی ما فی حدیث محمدین اسحاق: فلما تهیأ أبوطالب للرحیل و أجمع السیر انتصب «أوصب به كمافی السیرة» له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فأخذ بزمام ناقته و قال: یا عم الی من تكلنی ۲.

 <sup>(</sup>٩) في المعدر: مفرق الإفراد،

حبراً فأخبرهم حديثاً صادقاً \* عنه ورد معاشر الحساد قوماً يهوداً فدر واماقدرأى \* ظل الغمام وعز ذي الأكباد ساروا لقتل على فنها هم \* عنه وأجهداً حسن الإجهاد (١)

بيان ـ: البطل: الشجاع ، و الهاس: الأسد الشديد الذي يفترس و يكس ، والأقرع المراد به الأصلع ، وأمّا قوله: أعلم أنّك لاتؤمن به المراد به الأصلع ، وأمّا قوله: أعلم أنّك لاتؤمن به المراد به الأيمان الظاهري"، (٢) و العيس بالكس: الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة . قوله: قد قلّصن ، أي اجتمعن وانضممن ، و الأزواد جمع الزاد و هو الطعام المتّخذ للسّفر ، و الجمان هو اللّؤلؤ و الصغار ، و قيل: حبّ يتّخذمن الفضّة أمثال اللّؤلؤ ، والمصالت جمع المصلت بالكسر وهو الماضي في الأمور ، والأ نجاد جمع نجد بالفتح وهو الشجاع ، و قال الجوهري": قال الخليل: الطبّة تكون منزلا ، وتكون منتأى (٢) ، تقول: من مضى لطبّة أي لنيّته الّتي انتواها ، و بعدت عنّا طبّته ، وهو المنزل الّذي انتواها .

١٧- ك : أبي ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان يرفعه قال : لمّا بلغ رسول الله عَلَيْنَا أُواد أبوطالب يخرج إلى الشام في عير قريش ، فجاء رسول الله عَلَيْنَا و تشبّت بالزمام وقال : يا عم على من تخلفني ؟ لاعلى أم " ، ولاعلى أب ، و فدكانت أمّه توفّيت ، فرق " له أبوطالب و رحمه و أخرجه معه ، و كانوا إذا سار وا

<sup>(</sup>۱) اعلاِم الوری ۱۱: ۱۳–۱۳ ، و قد ذکره أیضاً ابن هشام ۱:۱ ۹۲–۱۹۲۰

<sup>(</sup>۲) قد عرفت أن نسخة المصنفكان ناقصا ، وأن الموجود في المصدر : إنك لا تؤمن به ظاهراو ستؤمن به باطنا . وعلى أى فاجاع جمهور الامامية على أن أباطالب كان مؤمناً ولم يكن يظهر إيمانه لمصلحة تعود الى النبي صلى الشعليه و آله وسلم ، و في مواضع من نفس ذلك الحديث ايضا دلالات على ايمانه كقوله : النبي محمداً ، وقوله : حبرا فأخبرهم حديثا صادقا ، و ذمه اليهود ووصفه إياهم بالعساد ، بل نفس الاخبار بتلك الدلائل والماجزات دلالة ظاهرة على ايمانه به صلى الله عليه و آله وسلم . أضف الى ذلك كله روايات كثيرة وردت في ذلك وأشعاره التي تدل صريحا على ايمانه بالله ورسوله ، و نفيه الانداد وماكان يعبد من دون الله قومه ، وسيوافيك طرف من ذلك إنشاه الله في معله . ورسوله ، و نفيه الانداد وماكان يعبد من دون الله قومه ، وسيوافيك طرف من ذلك إنشاه الله في معله .

تسير على رأس رسول الله الغمامة تظلّه من الشمس ، فمر وافي طريقهم برجل يقال له: بحيراء ، فلما رأى الغمامة تسير معهم نزل من صومعته ، فأخذ لقريش طعاماً و بعث إليهم يسألهم أن يأتوه ، وخلّفوا رسول الله عَلَيْدُولاً في الرحل ، فنظر بحيراء إلى الغمامة قائمة ، فقال لهم : هل بقي منكم أحد لم يأتني ؟ فقالوا : ما بقي منا إلا غلام حدث خلّفناه في الرحل ، فقال : لا ينبغي أن يتخلّف عن طعامي أحد منكم ، فبعثوا إلى رسول الله عَلَيْدُولاً فلما أقبل أقبل أقبل الله عَلَيْدُولاً فلما أقبل أقبل أقبل أقبل أقبل أقبل أقبل الغمامة ، فلما نظر إليه بحيراء قال : من هذا الغلام ؟ قالوا : ابن هذا ، وأشاروا إلى أبي طالب ، فقال له بحيراء : هذا ابنك ؟ فقال أبوطالب : هذا ابن أخي ، قال : ما فعل أبوه ؟ قال : توفي وهو حمل ، فقال بحيراء لأ بي طالب : رد هذا الغلام في بلاده ، فا ننه إن علمت منه اليهود ما أعلم منه قتلوه ، فإن لهذا شأناً من الشأن ، هذا نبي هذه الأمة ، هذا نبي السيف (۱) .

١٨ ـ ك : القطان وابن موسى والسناني جميعاً ، عن ابن زكريا القطان ، عن عالم ابن إسماعيل ، عن عبدالله بن على ، قال : حد ثني أبي وحد ثني الهيثم بن عمس المزني ، عن عمه ، عن يعلى النسابة قال : خرج خالد بن أسيد بن أبي العاص وطليق ابن أبي سفيان بن أمية تحاراً إلى الشام سنة خرج رسول الله عَلَيْكُولَهُ فيها ، فكانا معه ، وكانا يحكيان أنهما رو با في مسيره و ركوبه مما يصنع الوحش والطير ، فلما توسطنا سوق بصرى إذا نحن بقوم من الرهبان قد جاءوا متغيري الألوان ، كأن على وجوههم الزعفران نرى منهم الرعد (١) ، فقالوا : يجب (١) أن تأتوا أكبرنا ، فإنه هاهنا قريب في الكنيسة العظمى ، فقلنا : ما لنا ولكم ؟ فقالوا : ليس يضر كم من هذا شيء ، و لملنا نكرمكم ، وظنوا أن واحداً منا على ، فذ هبنا معهم حتى دخلنا معهم الكنيسة العظيمة البنيان ، فإ ذا كبيرهم قد توسطهم وحوله تلامذته ، وقد نشر كتاباً في يده (٤) ، فأخذ ينظر

<sup>(</sup>١) كمال الدين ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: ترى منهم الرعدة .

<sup>(</sup>٣) نعب خل و في المصدر : نحب أن تأثوا كبيرنا .

<sup>(</sup>٤) في المصدر المطبوع : في يديه ، وفي نسختناالمخطوطة : بين يديه .

إلينا مرة ، وفي الكتاب مرة ، فقاللاً صحابه : ما صنعتم شيئاً ، لم تأتوني بالذي اربد ، وهو الآن هاهنا ، ثم قال لنا : من أنتم ؟ قلنا : رهط من قريش ، فقال : من أي قريش ؟ فقلنا : من بني عبد شمس، فقال لنا : معكم غير كم ؟ فقلنا : نعم شاب من بني هاشم ، نسميه فقلنا : من بني عبد المطلب ، فوالله لقد نخر نخرة (۱) كادأن يغشي عليه ، ثم وثب فقال : أو مأو معلكت النصرانية والمسيح ، ثم قام واتكا على صليب من صلبانه وهو مفكر وحوله ثمانون رجلاً من البطارفة والتلامذة ، فقال لنا : فيخف عليكم أن ترونيه ؟ فقلنا له : نعم ، فجاء معنا ، فإذا نحن بمحمد قائم في سوق بصرى ، والله لكأنيا لم نر وجهه إلا يومئذ ، كان هلا يتلا يتلا أن من وجهه ، قد ربح الكثير ، واشترى الكثير فأردنا أن نقول للقين (٢): هوهذا، فإذا هو قد سبقنا فقال : هو الكثير ، واشترى الكثير فأردنا أن نقول للقين (٢): هوهذا، فاذا هو قد سبقنا فقال : هو عن أشياء من علاماته فأخذ النبي عَلَيْدُالله يخبره فسمعناه يقول : أنت المن أدركت زمانك لأعطن السيف حقه ، ثم قال لنا : أتعلمون مامعهمه الحياة و الموت ؟ من تعلق به حيي طويلاً ، و من زاغ عنه مات موتاً لا يحي بعده أبداً ، هو الذي معه الربح الأعظم، ثم قبل وجهه (١) ورجم واجعاً (٥).

بيان : قوله : للقين: القين العبد ، ولعلّهمأرادواأن يغلّطوه ويكذّ بوه فأرادواأن يشيروا إلى عبدأنّه هو فعرفه قبل ذلك ، وفي بعض النسخ للقسّ وهو الظاهر .

الفطّان و ابن موسى و السناني جميعاً ، عن ابن زكريّا القطّان ،عن عبدالله بن على عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله الأشجعي ، عن آبائه قالوا : خرج سنة خرج بحير الفقعسي (١٦) ، عن بكر بن عبدالله الأشجعي ، عن آبائه قالوا : خرج سنة خرج

<sup>(</sup>١) نخرالانسان : مدالصوتو النفس في خياشه .

 <sup>(</sup>٢) للقس خل و هوالموجود في المصدر المطبوع و المخطوط .

<sup>(</sup>٣) في المصدر المطبوع : هوهو.

<sup>(</sup>٤) في المصدر : هذا الذي معه الذبح الإعظم ثم قبل راسه .

<sup>(</sup>٠) كمال الدين ١١١١.

<sup>(</sup>٦) الفقسى بفتح الاول ثم السكون ثم الفتح : نسبة الى فقس بن الحارث بن ثملية بن داود ابن أسد بن خزيمة

رسول الله عَلَيْهِ اللهِ الشام عبد مناة بن كنانة ، و نوفل بن معاوية بن عروة بن صخر بن نعمان بن عدى تجاراً إلى الشام، فلقاهما أبو المويهب الرّ اهب فقال لهما: من أنتما ؟ قالا: تحن تعبَّار من أهل الحرم من قريش، فقال لهما: من أيٌّ قريش؟ فاخبراه، فقال لهما: هل قدم معكما من قريش غير كما ؟ قالا: نعمشاب مع بني هاشم اسمه عمَّا، فقال أبوالمويهب : إيَّاه و الله أردت ، فقالا : واللهمافي قريش أخمل (١) منه ذكراً ، إنَّما يسمُّونه بيتيم (٢)قريش ، و هو أجير لامرأة منتًا يقال لها ; خديجة ، فما حاجتك إليه ؛ فأخذ يحرُّ لئ رأسه و يقول : هو هو ، فقال لهما : تدلُّاني عليه ، فقالا : تركناه في سوق بصرى ، فيينا هم في الكلام إذ طلع (٣) رسول الله غَنْ الله ، فقال: هو هذا ، فخلابه ساعة يناجيه و يكلُّمه ، ثمُّ أخذ يقبُّل بين عينيه ، و أخرج شيئًا من كمُّه لاندرى ماهو ورسول الله عَيْمُهُ اللهِ يأبي أن يقبله ، فلمًّا فارقه قال لنا : تسمعان منتّى ؟ هذا و الله (٤) نبيّ آخر الزمان ، و الله سيخرج إلى قريب يدعو الناس إلى شهـادة أن لا إله إلَّا الله فاذا رأيتم ذلك فاتتبعوم ، ثمَّ قال : هل ولد لعمَّه أبي طالب ولد يقال له : على \* ؛ فقلنا : لا ، فقال : إمَّا أن يكون قد ولد ، أو يولد في سنته ، هو أوَّل من يؤمن به ، نعرفه ، و إنَّا لنجد صفته عندنا بالوصية كما نجد صفة على بالنبوة ، و إنه سيد العرب و ربّانيها (٥) و ذوقرنيها ، يعطى السَّيف حقَّه ، اسمه في الملاُّ الأعلى على " ، و هو أعلى الخلائق يومالقيامة بعد الأنبياء ذكراً ، وتسمَّيه الملائكة البطل الأزهر المفلح لايتوجُّـه إلى وجه إلَّا أفلح و ظفر ، و الله هو

<sup>(</sup>١) خمل ذكره : خفى .

<sup>(</sup>۲) يتيم خ ل وهوالموجود في المصدر .

<sup>(</sup>٣) طلع عليهم خل و هوالموجود في المصدر.

<sup>(</sup>٤) في نسخة من المصدر : قال لنا شيعان : نبي هذا والله .

<sup>(</sup>ه) قال الجزرى: الربانى منسوب الى الرب بزيادة الإلف و النون للمبالغة ، و قيل : هو من الرب بعمنى التربية ، كانوايربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها ، و الربسانى : العسالم الراسخ فى العلم الدين ، أو إلذى يطلب بعلمه وجه الله تعالى ، وقيل : العالم العامل العملم انتهى وقيل : هو العالم العامل العملم انتهى وقيل : هو العائم العالم العملم انتهى وقيل : هو العالم العالم العملم ا

أعرف بين أصحابه في السمّاء (١) من الشمس الطالعة (٢).

وراد العطاردي وراد العطاردي وراد العسين ، عن علابين يعقوب بن يوسف ، عن أحمد بن عبد الجبّار العطاردي وراد العرب ال

<sup>(</sup>١) في الممدر : هوأعرف من بين أصحابه في السماوات .

<sup>(</sup>۲)كمال الدين :۱۱۱و۱۱۱ .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر: المديني ، والصحيح : محمد بن اسحاق بن يسار باليا. والسين المهملة ، وهو مؤلف السيرة التي ينقل عنه ابن هشام في سيرته كثيرا .

<sup>(</sup>٤) هو زید بن عمرو بن نفیل بن عبدالعزی بن عبدالله بن قرط بن ریاح بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی .

<sup>(</sup>ه) وكان الخطاب بن نفيل عنه وأخاء لامه ، وكان يعاتبه على فراق دين قومه ، وكان الخطاب قدوكل صفية به وقال : إذارأيته قدهم بأمر فاذنيني به . قال ابن هشام في السيرة .

<sup>(</sup>٦) الكتاب الإول خل و هوالموجود في المصدر .

<sup>(</sup>٧) في المصدر : ألاان هذا زمانه .

 <sup>(</sup>٨) هو ورقة بن نوفل بن أسدبن عبدالعزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوى ، و كان من رفض الجاهلية ، يلتمس العنيفية من دين ابراهيم عليه السلام ، وترك عبادة الاو تان والإصنام.

رأي زيدولم يفعل في ذلك مافعلفبكاهورقة وقال فيه :

رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما \* تجنبّبت تنبّوراً من النار حاميا بدينك ربّباً ليس ربّ كمثله \* و تركك أوثان الطواغي كماهيا<sup>(۱)</sup> وقد تدرك الإنسان رحمة ربّه \* ولوكان تحت الأرض ستّين و اديا <sup>(۲)</sup> .

بيان : قوله : شام اليهوديّة ، بتشديد الميم ، قال الجزريّ : يقال شاممت فلاناً : إذا قاربته وتعرّفت ماعنده بالاختبار والكشف ، وهي مفاعلة من الشم ، كأنّك تشمّ ماعندك ، ويشم ماعنده لتعملا بمقتضى ذلك انتهى .

واللُّخم بالتحريك : وادبا لحجاز ، وبسكون الخاء بلالام حيّ باليمن .

٢٢ ــ ك : بهذا الإسناد عن على إسحاق بن بشار المدني (1) ، عن على بن جعفر بن الأثير ، وعلى بن عبدالرحمان بن عبدالله بن الحصين التميمي أن عمر بن الخطاب و سعيد بن زيد قالا : يارسول الله تستغفر لزيد (٥) ؟ قال : نعم فاستغفر واله ، إنه ببعث المية واحدة (٦)

٧٣ \_ ك : بالأسناد المتقدّم عن يونسبن بكير ، عن المسعوديّ، عن نفيل بن هشام، عن أبيه أن جدّ م سعيد بن زيد سألرسول الله عَلَيْكُ عن أبيه زيد بن عمرو ، فقال : يا رسول

(١) يماده :

وادراكك الدين الذي تدطلبته • ولم تك عن توحيد ربك ساهيا .

فأصبحت في داركريم مقامها ، تعلل فيها بالكرامة لاهيا.

تلاقى خليل الله فيها و لم تكن 🔹 من الناس جباراً إلى النار هاويا

<sup>(</sup>٧) كمال الدين : • ١١ وفيه : وقد يدرك الإنسان .

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب ١٠١١ ، والحكاية توجد في سيرة ابن هشام نقلا هن معمدين اسعاق راجم ج ٢ : ٢٤٧ - ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٤) قد عرفت آنفا أن بشار مصعف يسار ، وهذا العديث رواء ابن هشام في السيرة عن معمد بن اسحاق بن يسار .

 <sup>(</sup>a) في المصدرو السيرة : أنستففر لزيد ٢ .

<sup>(</sup>٦) كمال الدين : و١١ ، وفيه : فانه يبعث يوم الفيامة ابمة واحدة ,

الله إن زيدبن عمروكان كما رأيت وكما بلغك فلو أدركك لآمن بك (١) ، فأستغفر له ؟ قال : نعم فاستغفر له ، وقال : إنّه يجيء يوم القيامة أمّنة واحدة ، وكان فيما ذكروا أنّه يطلب الدين فمات وهو في طلبه (٢) .

٧٤ - ك : أبي "، عن علي "، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير والبزنطي " معاً ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس قال : لمّا دعا رسول الله عَلَمُوالله عَلَمُوالله عَلَمُوالله عَلَمُوالله عَلَمُوالله عَلَمُوالله عَلَمُ وسِنّة ابن حواش الحبر المقبل من الشام (٤) ؟ فقال : على الخمر والخمير ، وجئت إلى البؤس و التمور لنبي " ببعث ، هذا أوان خروجه ، يكون مخرجه بمكّة ، وهذه دار هجرته ، وهو الضّحوك القتّال ، يجتزى ، بالكسرة و التميرات ، وبركب الحمار العاري ، في عينيه عمرة ، وبين كتفيه خاتم النبو " ، يضعسيفه على عاتفه ، لا يبالي بمن لاقي ، يبلغ سلطانه منقطع الخف " والحافر " قال كعب : قد كان ذلك بالحد، ولولا أن اليهود تعيّر ني أنّي جبنت (٥) عند القتل لا منت بكوصد قتك ، ولكني على دين اليهودية عليه أحي وعليه أموت ، فقال رسول الله عَلَمُ الله الله و واضر بوا عنقه ، فقد م و ضربت عنقه (١) .

٧٥ ـ ص : بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى ابن أورمة ، عن عيسى بن العباس ، عن على بن العباس ، عن على بن عبد الكريم التفليسي ، عن عبد المؤمن بن عبد رفعه قال : قال رسول الله عَلَى الله الله عَلَى الله ؛ أوحى الله تعالى جلّ عظمته إلى عيسى تَلْكِالله ؛ جد في أمري ولا تترك ، إنّي خلقتك من غير فحل آبة للعالمين ، أخبرهم آمنوا بي وبرسولي النبي الأمني نسله من مباركة ،

<sup>(</sup>١) في المصدر : فلو أدر كك كان آمن بك .

<sup>(</sup>۲) كمال|لدين : ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) قى المصدر: واخرج.

<sup>(</sup>٤) < < : الخبرالذي أقبل من الشام.

<sup>(</sup>ه) جئثت خ ل ونی هامش نسخة المصنف بغطه : جئث كفرح : ثقل عندالقیام ، أو حمل شی. تغیل ، وكزهی جؤثا : فزع ق . قلت : نی المصدر : خشیت

<sup>(</sup>٦) كمال الدين ، ١٤ ١ و ١٨٠ .

وهي مع أمّك في الجنسة طوبي لمن سمع كلامه ، وأدرك زمانه ، وشهد أيّامه : قال عيسى : يارب وماطوبي ؟ قال : شجرة في الجنسة تحتها عين ، من شرب منها شربة لم يظمأ بعدها أبدا ، قال عيسى ، إن تلك العين محرّمة أبدا ، قال عيسى ، إن تلك العين محرّمة على الأنبياء حتّى يشربها ذلك النبي ، وتلك الجنسة محرّمة على الأنم حتى يدخلها أمّة ذلك النبي .

77 ـ يج : فصل ونذكر هاهنا شيئاً ثمّا في الكتب المتقدّمة من ذكر نبيّنا ، و كيف بشّرت الأنبياء قبله بألفاظهم ، منها ألفاظ التوراة في هذا الباب في السفر الأوّل منه : إنّ الملك نزل على إبراهيم فقالله : إنّه يولد في هذا العالم لك غلام اسمه إسحاق فقال إبراهيم : ليت إسماعيل يعيش بين أيديك يخدمننك (٢) ، فقال الله لا براهيم : لك ذلك ، قد استجيب في إسماعيل وإنّي أبر كه وآمنه (٣) وأعظمه بما استجبت فيه ، وتفسير هذا الحرف عن ، ويلدائني عشر عظيماً ، وأصير ولا منة كثيرة .

وقال في التوراة : إنَّ الملك نزل على ها جرا ُمَّ إسماعيل وقدكانت خرجت مغاضبة لسارة وهي تبكي ، فقال لها : ارجعي واخدمي مولاتك ، واعلمي أنَّك تلدين غلاماً يسمَّى إسماعيل ، وهو يكون معظَّماً في الأُمم ، وبده على كلَّ يد.

ولم يكن ذلك لا سماعيل ولا لأحد من ولد. فير نبيُّنا .

وقال في التوراة ؛ إنَّ إبراهيم لمَّنَا أخرج إسماعيل و أُمَّنه هاجر أصابهما عطش ، فنزل عليهما ملك وقال لها : لانهاوني بالغلام ، وشدَّي يديك به ، فإ نَّي أريد أن أُصيَّره لأُمر عظيم .

فا ن قيل : هذا تبشير بملك وليس فيه ذكر نبو"ة ، فلنا : الملك ملكان : ملك كفر وملك هدى ، ولايجوز أن يبشر الله إبراهيم تُماتِين وهاجر بظهور الكفر في ولدهما ، ويصفه بالعظم .

<sup>(</sup>١) قصص الإنبياء : مخطوط ,

<sup>(</sup>٢) يندمك خل.

<sup>(</sup>٣) النه خ ل .

وقال في التوراة : أقبل من سيناء (١) ، وتجلّى من ساعير ، وظهر من جبل فاران . فسيناء : جبل كلّم الله عليه موسى ، وساعير هو الجبل الّذي بالشامكان فيهعيسى . وجبل فاران مكّة .

وفي التوراة : إن إسماعيل سكن بر"ية فاران ، ونشأفيها ، وتعلّمالرمي .

فذكر الله (٢) مع طور سينا، وساعير التي جاء منها بأنبيائه ، ومجيء الله إنيان دينه وأحكامه ، فلقد ظهر دين الله من مكّة وهي فاران ، فأتم الله تعالى هذه المواعيد لإ براهيم عليه السلام بمحمد عَلِيالله ، فظهر دين الله في مكّة بالحج إليها ، واستعلن ذكره بصراخ أصحابه بالتلبية على رؤوس الجبال وبطون الأودية ، ولم يكن موجوداً إلّا بمجيء على عَلِيالله وغيره من ولد إسماعيل عبّاد أصنام ، فلم يظهر الله بهم تبجيله (٢).

ويدل على تأويلنا مافال في كتاب حيقوق: سيند يجيء من اليمن ، يقد س (٤) من جبل فاران ، يغطي (١٠) السنمآء بهاء ، ويملأ الأرض نوراً ، و يسيل الموت (٦) بين يديه ، وينقر الطير بموضع قدميه .

وقال في كتاب حزقيل النبي لبني إسرائيل: إنّي مؤيّد بني قيدار بالملائكة ، \_ و قيدارجد العرب ابن إسماعيل لصلبه \_ و أجعل الدين تحتأقدامهم فيريثونكم (٧) بدينهم ، وليشمّون أنفسكم بالحميّة والغضب ، ولا ترفعون (٨) أبصاركم ولا تنظرون إليهم ، و جميع رضاي يصنعونه بكم .

وإن عَمْداً أُخرج إليهم بمن أطاعه من بني قيدار فيقتل (١) مقاتليهم ، وأيدهم الله

<sup>(</sup>١) طور سينا, خل .

<sup>(</sup>٢) فذكره الله خل .

<sup>(</sup>٣) فلم يظهر الله بهم قبله خل.

<sup>(</sup>٤) ويقدس خل .

<sup>(</sup>٥) نى نسخة مخطوطة : يعطى .

<sup>(</sup>٦) ويسير الموت خل .

<sup>(</sup>٧) فيدينونكم ځل .

<sup>(</sup>٨) ولا ترفضون خل.

<sup>(</sup>٩) فقتل خل صح.

بالملائكة في بدر والخندق وحنين .

وقال فيالتوراة فيالسفر الخامس: إنّي ا ُقيم لبني إسرائيل نبيّاً من إخوتهم مثلك، و أجمل كلامي على فمه .

ومن قول حيقوق النبي ومن قول دانيال: جاءالله (١) من اليمن ، و التقديس من جبال فاران ، فامتلاً تالاً رض من تحميد أحمد وتقديسه ، وملك الأرض بهيبته .

وقال أيضاً : يضيء له نوره الأرض ، وتحمل (٢) خيله في البر" والبحر .

وقال أيضا : سننزع في قبيك أغرافاً <sup>(٣)</sup> ، و ترتوي السهام بأمرك ، ياجَّل ارتوآءً . وهذا إيضاح باسمه وصفاته .

وفي كتاب شعيا النبي : عبدي خيرتمي من خلقي ، رضي نفسي أفيض عليه روحي ، أوقال : أنزل فيظهر في الأمم عدلي ، لا يسمع صوته في الأسواق ، يفتح العيون العور ، ويسمع الآذان الصم ، ولايميل إلى اللهو ، ركن المتواضعين ، وهو نورالله الذي لايطفى عتمي تثبت في الأرض حجستي ، وينقطع به العذر .

وقال فيالفصل الخامس: أثر سلطانه على كتفه .

يعني علامة النبوَّة ، وكان على كتفه خاتم النبوَّة .

وأعلامه في الزبور: قال داود في الزبور: سبّحوا الربّ تسبيحاً حديثاً ، و ليفرح إسرآئيل بخالفه ونبوء مهيون ، من أجل أن الله اصطفى له أمّته ، وأعطاه النصر، وسدّد الصالحين منهم بالكرامة ، يسبّحو نه على مضاجعهم ، وبأيديهم سيوف ذات شفرتين (٤)، لينتقم الله تعالى من الأمم الذين لا يعبدونه

<sup>(</sup>١) جاه به الله خ ل .

<sup>(</sup>٢) ويجيل غ ل .

<sup>(</sup>٣) غرقا خ ل .

<sup>(</sup>٤) الشفرة : حدالسيك .

وفي مرموز آخر من الزبور: تقلّد أيشها الخيار السيف، فإن الموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك، وسهامك مشنونة (١١)، والأمم يجرون تحتك.

وفي مرموز آخر : إن الله أظهر من صهيون (٢) إكليلاً محموداً .

ضرب الا كليل مثلاً للرُّ ئاسة والإمامة ، ومحمود هو عَمَّل عَلِيالَةٍ .

وذكر أيضاً في صفته : ويجوز من البحر إلى البحر من لدن الأنهار إلى مقطع الأرض ، و إنه ليخر أهل الخز ائن (٢) بين يديه ، يأتيه ملوك الفرس ، وتسجد له وتديس له الأمم بالطاعة ، ينقذ الضعيف ، ويرق (٤) بالمساكن .

وفي مرموز آخر : اللَّهم " ابعث جاعل السنَّة كي يعلم الناسأنَّـه بشر .

هذا إخبار عن عمَّ يخبرا لناس أنَّ المسيح بشر .

وفي كتاب شعبا النبيّ : قيل لي : قم نظاراً فانظر ماذا ترى فخبس به ، فقلت : أرى راكبين مقبلين : أحدهما على حمار ، والآخر على جمل ، يقول أحدهما لصاحبه : سقطت بإبل وأصنامها .

فكل أهل الكتاب يؤمن بهذه الكتب، وتنفرد النصارى بالإنجيل، وأعلامه في الإنجيل: قال المسيح للحواريين: أنا أذهب وسيأتيكم الفار قليط بروح الحق الذي لا يتكلم من قبل نفسه، إنها هو كمايقال له، ويشهد (٥)علي وأنتم تشهدون، لأنسكم معه من قبل الناس، وكل شيء أعد مالله لكم يخبركم به،

وفي حكاية بوحناً عن المسيح قال: الفار قليط لا يجيئكم مالم أذهب ، فإ ذا جاء وبيخ العالم على الخطيئة، ولا يقول من تلقاء نفسه ، ولكنه يكلمكم مما يسمع ، وسيؤتيكم

 <sup>(</sup>١) لعل المعنى : وسهامك متوجهة من كل جانب . وني هامش نسخة المسنف ؛ مكانه ، مسئونه ،
 ولعله أصح ، وهو من سن الرمح : ركب فيه السنان .

<sup>(</sup>٢) صهيون كبردون: بيت المقدس أوموضع به ، والإكليل: التاج ، و البراد به البلك و السلطان أو مايشيل النبوة.

<sup>(</sup>٣) الجزائر خ ل ،

<sup>(</sup>٤) يرؤف خل .

<sup>(</sup>٥) ويشهده خ ل .

بالحق ، ويخبركم بالحوادث والغيوب.

وقال فيحكاية اُخرى: الفار قليط روحالحق الّذي يرسله <sup>(١)</sup> باسمي، هويعلّمكم كلّ شي..

وقال: إنّي سائل ربّي أن يبعث إليكم فارقليط آخر يكون معكم إلى الأبد، وهو يعلّمكم كلّ شيء .

وقال في حكاية أخرى: ابن البشر (٢) ذاهب، و الفار قليط بأتي بعده، يحيي (٣) لكم الأسرار، ويفسّر لكم كلّ شيء، وهو يشهدلي كما شهدت له، فإنسي أجيئكم بالأمثال، وهو يجيئكم بالأمثال، وهو يجيئكم بالتأويل.

ومن أعلامه في الإنجيل إنه لمنا حبس يحي بن زكرينا ليقتل بعث بتلاميذه إلى المسبح وقال لهم : قولوا : أنت هو الآتي أو نتوقع غيرك ؟ فأجابه المسبح وقال : الحق اليقين أقول لكم : إنه لم تقم النساء على أفضل (٤) من يحي بن زكرينا ، وإن التوراة وكتب الأنبياء يتلو بعضها بعضاً بالنبوة و الوحي حتى جاء يحي ، فأمنا الآن فاين شئتم فاقبلوا أن الإليا متوقع أن يأتي ، فمن كانت له الذنان سامعتان فليسمع .

روي أنّه كانفيه: إن أحمد متوقّع فغيّروا الاسم وجعلوا إليالقوله: « يحر فون الكلم عن مواضعه ، وإليا هو علي بن أبي طالب تُليّق ، وقيل: إنّما ذكر إليا لأن عليّاً قدّام على عَلَيْكُم ، وقيل الله عن مواضعه ، وإليا هو علي كلّ حال حتى يوم القيامة ، فا نّه صاحب رايته ، وكان اسم على بالسريانيّة مشفّحاً ، ومشفّح هو على بالعربيّه ، وإنهم يقولون: شفّح لالاها: إذا أرادوا أن يقولوا: الحمد لله ، وإذا كان الشّفح الحمد فمشفّح على .

وفي كتاب شعيا في ذكر الحج : ستمتلي البادية فتصفر (٥) لهم من أقاصي الأرض

<sup>(</sup>١) أرسله خ ل .

<sup>(</sup>٢) ابن البرخل.

<sup>(</sup>٣) يجلى خ ل .

<sup>(</sup>٤) عن افضل خ ل.

<sup>(</sup>ە) ئىظلىر بېم .

فا ذاهم سراع يأتون ، يبشون تسبيحه في البر والبحر ، يأتون من المشرق كالصعيد كثرة . وقال شعيا : قال الرب : هاأناذا مؤسس بصهيون من بيت الله حجراً ، وفي رواية: مكرمة ، فمن كان مؤمناً فلا يستعجلنا .

وقال دانيال في الرؤيا الّتي رآها بختنصر ملك بابل وعبرها: أيها الملك رأيت رؤياً هائلة ، رأيت صنماً بارع الجمال ، قائماً بين يديك ، رأسه من الذهب ، و ساعده من الفضة ، و بطنه و فخذه نحاس ، وساقاه حديد ، و بعض رجليه خزف ، ورأيت حجراً صك رجلي ذلك الصنم فدقه مادقاً شديداً ، فتفتّت ذلك الصنم كله حديده و نحاسه و فضته و و صار رفاتاً كدقاق البيدر ، و عصفته الريح فلم يوجد له أثر ، وصار ذلك الحجر الذي دق الصنم جبلاً عالياً امتلات منه الأرض ، فهذه رؤياك ، قال : نعم ، ثم عبرها له فقال ؛ إن الرأس الذي رأيت من الذهب مملكتك ، فتقوم بعدك مملكة أخرى دونك ، والمملكة النالثة التي تشبه النحاس تتسلط على الأرض كلّها ، والمملكة الرابعة قو تها قو ق الحديد كما أن الحديد يدق كل شيء ، وأما الرجل الذي كان بعضها من حديد ، وبعضها من خزف ، فإن بعض تلك المملكة بكون عزاً ، و بعضها ذلاً ، و يكون كلمة أهل خزف ، فإن بعض تلك المملكة بكون عزاً ، و بعضها ذلاً ، و يكون كلمة أهل المملكة متشتّتة ، ويقيم إله السماء في تلك الأيم ملكاً عظيماً دائماً أبدياً ، لا يتغير ولا يتبدل ولا يزول ، ولا يدع لغيره من الا مم سلطاناً ، ويقوم دهر الداهرين .

فتأويل الرؤيا بعث على ، تمز قت الجنود لنبو ته ، ولم ينتقض مملكة فارس لأحد قبله ، وكان ملكها أعز ملوك الأرض وأشد ها شوكة ، وكان أو ل ما بدا فيه انتقاس قتل شيروية بن أبرويز أباه ، ثم ظهر الطاعون في مملكته وهلك فيه ، ثم هلك ابنه أردشير ، ثم ملك رجل ليس من أهل بيت الملك فقتلته بوران بنت كسرى ، ثم ملك بعده رجل يقال له : كسرى ابن قباد ولد بأرض الترك ، ثم ملكت بوران بنت كسرى ، فبلغ رسول الله عَلَيْ الله ملكها فقال : «لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة ، ، ثم ملكت بنت أخرى لكسرى فسمت ومات ، ثم ملك رجل ثم قتل ، فلما رأى أهل فارس ما هم فيه من الانتشار أم " ابن لكسرى يقال له : يزدجرد فملكوه عليهم ، فأقام بالمدائن على الانتشار ثماني

<sup>(</sup>١) أمره : ولاه الامارة وحكمه .

سنين ، وبعث إلى الصّين بأمواله ، و خلّف أخاً بالمدائن لرستم فأتى لقتال المسلمين ، ونزل بالقادسيّة ، وقتل بها ، فبلغ ذلك يزدجرد فهرب إلى سجستان وقتل هناك .

وقال في التوراة: أحد عبدي المختار، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب (١) في الأسواق، ولا يجزى السيسيّة السيسيّة ، ولكن يعفو ويغفر ، مولده بمكّة ، وهجرته طيبة ، و ملكه بالشام ، وأمّيته الحامدون ، يحمدون الله على كل نجد (٢) ، و يسبّحونه في كل منزل ، ويقومون على أطرافهم وهم رعاة الشمس (١) ، مودّتهم في جو السّمآء (٤) ، صفّهم في الصلاة وصفّهم في الفتال سوآم ، رهبان باللّيل ، أسد بالنهار ، لهم دوي كدوي النحل ، يصلّون الصّلاة حيثما أدر كهم الصلاة .

وثمنّا أوحى الله إلى آدم: أنا الله ذو بكّة ، أهلها جيرتي ، وزو ارها وفدي وأضافي ، أعمر و بأهل السمآء وأهل الأرض ، بأتونه أفواجاً شعثاً غبرا ، بعجون بالتكبير والتلبية ، فمن اعتمر و لا يريد غيره فقد زارني ، وهو وفد لي ، ونزل بي ، وحق لي أن أتحفه بكرامتى ، أجعل ذلك البيت ذكره وشرفه و مجده و سنائه لنبي من ولدك يقال له: إبراهيم ، أبني له قواعده ، وأجري على يديه عمارته ، وأنبط له سقايته ، وأربه حله وحرمه ، وأعلمه مشاعره ، ثم يعمره الأمم والقرون حتى ينتهي إلى نبي من ولدك يقال له : على وهو خاتم النبين ، فأجعله من سكّانه وولاته (٥).

ومن أعلامه اسمه، إن الله حفظ اسمه حتى لم يسم باسمه أحد قبله صيانة من الله لاسمه ، ومنع منه (٦) كما فعل بيحي بن زكرياً ، دلم نجعل له من قبلسمياً ، وكما

<sup>(</sup>١) الفظ: الفليظ السيء الخلق الخشن الكلام الصخاب: الشديد الصياح.

<sup>(</sup>٢) النجد: ما أشرف من الارش وارتفع.

<sup>(</sup>٣) أي هم يرقبون الشبس متى تزول فيعلون . والبراد البعافظة على مواقيت الصلاة .

<sup>(</sup>٤) يرونها في جوالسماء خلط.

<sup>(</sup>ه) الخرائيج .... لم نجدها قيه يتقميله ؛ نم نيه ؛ منها (أى من المعجزات) ما وجدت في كتب الإنبياء قبله من تمديقه ووصفه بمغانه وإظهارعلاماته ، والدلالة على وقته ومكانه وولادته وأحوال آبائه وأمهاته إه ولم يذكر بعد ذلك تقميلها ، والظاهر أن النشخة السطبوعة تأتمة وكانت النشخة التي عند المصنف تامة ، وذكر العلامة الرازى في الذريعة أنه رأى نسخة في مكتبة سلطان العلماء بطهران تضالف المعتبوع .

<sup>(</sup>٦) ومنعه منه خل :

فعل بإ براهيم وإسحاق ويعقوب وصالح و أنبياء كثيرة منع من مسمّاتهم (١) قبل مبعثهم ليعرفوا به إذا جاءوا ، ويكون ذلك أحد أعلامهم (٢).

وعن سراقة بن جعشم (٢) قال : خرجت رأبع أربعة ، فلمّا قدمنا الشام نزلنا على غدير فيه شجرات وقربه قائم (٤) لديراني ، فأشرف علينا قال : من أنتم ؟ فلنا : قوم من مضر ، قال : من أي المضرين ؟ فلنا : من خندف ، قال : أما إنّه سيبعث فيكم وشيكا (٥) نبي اسمه عمّا ، فلمّا صرنا إلى أهلنا ولد لكل رجل منّا غلام فسمّاه عمّا ، وهذا أيضاً من أعلامه .

٧٧ - يج : روي أن تبسّع بن حسان (٦) سار إلى بشرب وفتل من اليهود ثلاثمائة وخمسين رجلاً صبراً ، وأراد خرابها (٧) فقام إليه رجل من اليهود له مأتان وخمسون سنة ، وقال : أينها الملك مثلك لا يقبل قول الزور ، ولا يقتل على الغضب ، وإننك لا تستطيع أن تخرب هذه القرية ، قال : و لم ؟ قال : لا أنه يخرج منها من ولد إسماعيل نبي يظهر من هذه البنية ـ يعني البيت الحرام ـ فكف تبسّع ومضى يريد مكّة ومعه اليهود ، وكسا البيت وأطعم الناس ، وهو القائل :

شهدت على أحمد إنّه \* رسول من الله بارى النسم فلومد عمري إلى عمر \* لكنت وزيراً له وابن عم " ويفال : هو تبتّع الأصغر ، وقيل : هو الأوسط .

٢٨ ـ يج : روي عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : فنشأ رسول الله عَلَيْظُهُ في حجراً بي طالب

<sup>(</sup>١) منع من أسعالهم خل ، وفي البعيدر : من مسبياتهم .

<sup>(</sup>٢) الخرائج : ١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) بضم الجيم والشين وبينهما العين الساكنة ِ

<sup>(</sup>٤) القائم: البناه.

<sup>(</sup>٥) الوشيك : السريع .

<sup>(</sup>٦) في النصدر : حسان بن تبع وهو الصحيح .

<sup>(</sup>٧) إخرابها خ ل .

فبينما هوغلام يجيء بين الصفا والمروة إذ نظر إليه رجل منأهلالكتاب فقال: ما اسمك؟ قال : اسمى على ، قال : ابن من ؟ قال : ابن عبدالله ، قال : ابن من ؟ قال : ابن عبدالمطلب، قال: فما اسم هذه وأشار إلى السّماء ،قال : السّماء،قال : فما اسمهذه او أشار إلى الأرض ، قال : الأرض، قال : فمن ربتهما ؟ قال : الله ، قال : فهل لهما رب عيره ؟ قال : لا ، ثم إن أباطالب خرج به معه إلى الشام في تجارة قريش فلمنَّا انتهى به إلى بصرى وفيها راهب لم يكلُّم أهل مكَّة ، إذا مرَّوا به ، ورأى علامة رسول الله عَيْدُ اللهُ عَيْدُ اللهُ عَيْدُ اللهُ عَلَيْهُ فِي الركب ، فا نَّه رأى غمامة تظلُّه في مسيره ، ونزل تحت شجرة قريبة من صومعته ، فثنَّيت (١) أغصان الشجرة عليه ، والغمامة على رأسه بحالها ، فصنع لهم طعاماً ، واجتمعوا إليه ، وتخلُّف النبي عمَّل ، فلمَّــا نظر بحيراء الراهب إليهم ولم ير الصفة الَّتي يعرف قال : فهل تخلُّف منكم أحد؟ قالوا: لا واللات والعزاَّى إلَّا صبى"، فاستحضره فلمنَّا لحظ إليه نظر إلى أشياء من جسده قدكان يعرفها من صفته ، فلمنَّا تفرُّ قوا قال : يا غلام أتخبر ني عن أشياء أسألك عنها ؟ قال : سل ، قال: أُنشدك باللاِّت والعز من إلَّا أخبر تنيعمَّا أَسَالُك عنه ، وإنَّمَا أَرَاد أَن يعرف ، لأ نَّه سمعهم يحلفون بهما ، فذكروا أنَّ النبيُّ قال له : لا تسألني باللَّات والعزَّى ، فأنَّى والله لم أبغض بغضهما شيئًا قط ، قال : فوالله لأخبرتني (٢) عمَّا أسألك عنه ؟ قال : فَجَعَلْ يسأله عن حاله في نومه وهيئته في أُموره (٢) فجعل رسول الله عَيْنَاللهُ يخبره ، فكان يجدها موافقة لما عنده ، فقال له : اكشف عن ظهرك ، فكشف عن ظهره فرأى خاتم النبوَّة بين كتفيه على الموضع اللذي يجده عنده ، فأخذه الأفكل وهوالرعدة واهتز الديراني فقال: من أبو هذا الغلام؟ قال أبوطالب: هو ابني، قال: لا والله لا يكون أبوه حيًّا، قال أبوطالب: إنَّه هو ابن أخي ، قال: فما فعل أبوه ؟ قال: مات وهو ابن شهرين قال: صدقت ، فارجع بابن أخيك إلى بلادك ، واحذر عليه اليهود ، فوالله لئن رأته و عرفوا منه الَّذي عرفته ليبغُّمنه شرًّا ، فخرج أبوطالب فردُّه إلى مكَّة .

<sup>(</sup>١) فنبتت خل .

<sup>(</sup>٢) الا أخبرتني خل .

<sup>(</sup>٣) ويقظته و اموره خ ل .

٢٩ ـ يج : روى أن قريشاً أرسلت النض بن الحارث وعلقمة بن أبي معيط بيثرب إلى اليهود ، فقالوا الهما : إذا قدمتما عليهم فاسألوهم عنه ، فلما قدما سألوهم ، فقالوا : صفوا لنا صفته ، فوصفوه ، قالوا : ومن تبعه ، قالوا : سفلتنا ، فصاح حبر منهم ثم قال : هذا النبي الذي نجد نعته في التوراة ، ونجد قومه أشد الناس عداوة له .

٣٠ - يج : روى أن سيف بن ذي يزن حين ظهر بالحبشة وفد عليهم قريش ، وفيهم عبد المطلب ، فسأله عن على سراً ، فأخبره به ، ثم بعد مدة طويلة دخلوا عليه فسألهم عنه ووصف لهم صفته فأقر وا جميعاً أن هذه الصفة في على ، فقال : هذا أوان مبعثه ، و مستقر ، شرب ، وموته بها .

٣١ ـ يح: روى عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود، عن أبيه قال: إن الله أمر نبيسه أن يدخل الكنيسة ليدخل رجل الجنة، فلما دخلها ومعه جماعة فإذا هو بيهود يقرؤون التوراة، وقد وصلوا إلى صفة النبي غَيْلِين ، فلما رأوه أمسكوا، وفي ناحية الكنيسة رجل مريض، فقال النبي غَيْلِين : ما لكم أمسكتم؟ فقال المريض: إنهم أتوا على صفة النبي غَيْلِين فأمسكوا، ثم جاء المريض يجثو (١ حتى أخذ التوراة فقر مها حتى على صفة النبي وامّته، فقال هذه صفتك وصفة أمّتك، وأنا أشهد أن لا إله ألى على آخر صفة النبي وامّته، ثم مات، فقال النبي غَيْلِين : ولوا أخاكم (١)

۳۲ - يح : روى عن بعضهم قال : حضرت سوق بصرى فا ذا راهب في صومعة يقول : سلوا أهل هذا الموسم هل فيكم أحد من أهل الحرم ؟ قالوا نعم ، فقالوا : سلو، هل ظهر أحد بن عبد المطلب ؛ فهذا هو الشهر الذي يخرج فيه ، وهو آخر الأنبياء ، ومخرجه من الحرم ، و مهاجرته إلى نخل وحر"ة وسباخ (۲). قال الراوي ": فلمنا رجعت إلى مكة فلت : هل هاهنا من حدث ؟ قالوا: أتانا مجل بن عبدالله الأمين (٤).

<sup>(</sup>١) جنا ، جلس على ركبنيه ، أو قام على أطراف أصابعه .

<sup>(</sup>٣) صلوا على أخيكم خل .

<sup>(</sup>٣) أرض حرة : لارمل نيها ، رملة حرة : لاطين نيها ، و الحرة : الارض ذات حجارة نخرة سود كأنها أحرقت بالنار ، السباخ من الارض : مالم يحرث ولم يعمر . (٤) محمدبن عبدالله بن عبدالمطلب الامين خ 1 .

وفي كتبالله المتقدّمة: لمّا خلق الله آدم ونفخ فيه منروحه عطس، فقال له ربّه: قل الحمد لله ، ثمّ قال له ربّه (٢) : يرجمك ربّك (٢) ، ائت أولئك الملا من الملائكة وقل لهم : السّلام عليكم ، فقالوا : وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته ، ثمّ قال له ربّه : هذه تحيّتك و تحيّة ذريّتك .

٣٤ يج: رويأنه سئل ابن عباس: بلغنا أمّاك تذكر سطيحاً وتزعم أن الله خلفه ولم يخلق من ولد آدم شيئاً يشبهه ، قال: نعم ، إن الله خلق سطيحاً الغساني لحماً على وضم ، والوضم شرائج (٤) من جرائد النخل ، وكان يحمل على وضم ، ويؤتى به حيث يشاه ، ولم يكن فيه عظم ولاعصب إلاالجمجمة والعنق ، وكان يطوى من رجليه إلى ترقوته ، كما يطوى الثوب ، ولم يكن يتحر ك منه شيء سوى لسانه ، فلما أداد الخروج

<sup>(</sup>١) من رجل خ ل .

<sup>(</sup>٢) فلما قال قال له ربه خ ل .

<sup>(</sup>٣) يرحمك الله خل .

<sup>(</sup>٤) الشرائع جمع الشريجة : جوالق كالخرج ينسج من سعف النحل.

إلى مكّة حل على وضمة فأي به مكّة ، فخرج إليه أربعة من قريش فقالوا: أبيناك لنزورك لما بلغنا من علمك ، فأخبرنا عمّا يكون في زماننا ، و ما يكون من بعد ، قال : يا معشر العرب لاعلم عند كم (۱) ولافهم ، وينشأ من عقبكم دهم ، يطلبون (۱) أنواع العلم، يكسرون الصنم ، و يقتلون العجم ، ويطلبون المغنم ، فالوا : ياسطيح من يكونون ا ولمّك ؟ قال : و البيت ذي الأركان لينشان من عقبكم ولدان يوحدون الرسّعان ، ويتركون عبادة الشيطان، قالوا : فمن نسل من يكونون ا ولمّك ؟ قال : أشرف الأشراف من عبد مناف ، قالوا : قالوا : فمن نسل من يكونون ا ولمّك ؟ قال : أشرف الأشراف من عبد مناف ، قالوا : من أي بلدة يخرج ؟ قال : والباقي الأبد (۱) ليخرجن من ذا البلد (٤) ، يهدي إلى الرشد ، يعبد ربّاً انفرد (٥).

بيان : قال الجوهريّ : الوضم : كلّ شيء يجعل عليه اللّحم من خشب أو بارية يوقى به من الأرض وقال : الدّهم : العدد الكثير .

-- يج: روي أن عبد المطلب قدم (٦) اليمن فقال له حبر من أهل الز بور: أتأذن لي أن أنظر إلى بعضك ؟ قال: نعم إلّا إلى عورة ، ففتح إحدى منخريه فنظر فيه ، ثم نظر في أن أنظر إلى بعضك ؟ قال: نعم إلّا إلى عورة ، ففتح إحدى النبو "ة ، وإنّا نجد في في الأخرى ، فقال: أشهد أن في إحدى يديك الملك ، وفي الانخرى النبو "ة ، وإنّا نجد في في الأخرى ، فقال: هل من شاعة ؟ قلت: ما الشّاعة ؟ قال: الزوجة ، قال: فإذا رجعت فتزو "ج منهم ، فرجع إلى مكّة فتزو "ج هالة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة .

٣٦- يج : روي أنَّ بعدمولد النبيَّ عَلَيْكُ بسنتين أتتأشراف العرب سيف بن ذي يزن الحميري، لمَّا ظهر على الحبشة ، وفد عليه قريش للتَّهنئة ، و فيهم عبد المصلّب ، و

<sup>(</sup>١) في المعدر: إعلم لكم.

<sup>(</sup>٢) في النصار ؛ وينشأ من عقبكم وهم يطلبون .

<sup>(</sup>٣) والباقي في الابدخ ل. وفي المصدر: الى الابد.

<sup>(</sup>٤) في المصدر : من ذي البلد وهو الصحيح .

<sup>(</sup>٥) الغرائج : ١٨٦ .

<sup>(</sup>٦) ليخرجن خل .

<sup>(</sup>٧) فكيف يكون ذلك خل .

قال: أيّمها الملك سلفك خيرسلف، وأنت لنا خيرخلف، قال: من أنت؟ قال: عبدالمطّلب ابن هاشم، قال: ابن أختنا، ثمّ أدناه، وقال: إنّي مفض إليك خيراً (١) عظيماً، يولد نبي "أوقد ولد، اسمه عمّل، الله باعثه جهاراً، وجاعل له منتا أنصاراً، فقال عبدالمطّلب: كان لي ابن زو جته كريمة فجائت بغلام سمّيته عمّاً، ثمّ أمرلكل قرشي بنعمة، عظيمة، ولي ابن زو جته كريمة فجائت بغلام سمّيته عمّاً، ثم أفرلكل قرشي بنعمة، عظيمة، ولي ابن زو جنه يأضعافها عشرة، وهم يغبطونه بها، فقال: لو علمتم بفخري و ذكري لغبطتم به (١).

سوت الله الما المحمد على المحمد الما المحمد الما المحمد الما المحمد الما المحمد الما المحمد المحمد

٣٨ يېج: من معجزاته غَيْمَالله حديث كعب بن مانع (١٧) بينما هو في مجلس و

<sup>(</sup>۱) خبرا خ ل .

 <sup>(</sup>۲) يوجد في الخرائج: ٢٧٤ حديثًا نحوه مع اختلاف كثير لفظًا ومعنى ، وأما الحديث بألفاظه
 قلم نجده نيه .

<sup>(</sup>٣) أدنى خ ل . قوله : آذى ، من أذى بأذى : اصيب بأذى .

<sup>(</sup>٤) أي من مكة .

<sup>(</sup>۵) وسألتهم خ ل .

 <sup>(</sup>٦) الصحيح ماتع بالناء على ماضبطه في تهذيب الاسباء واللغات ، وظاهر التقريب و الجسع بين رجالي الصحيحين ، والرجل هوكاب بن ماتع الحميرى أبواستعاق العموف بكعب الاسبار ، مخضرم ، كان من أهل اليمن فسكن الشام ، ومات في خلافة عثمان وقد زاد على المائة .

رجل من القوم معهم يحد ث أصحابه يقول: رأيت في النوم أن الناس حشروا، وأن الأمم تمر كل أمّة مع نبيتها، ومع كل نبي وران يمشي بينهما، ومع كل من اتبعه نوريمشي به حتى مر على قَلَالِلهُ في أمّته، فإذا ليسمعه شعرة الاوفيها نوران من رأسه وجلده، ولا من اتبعه من أمّته إلا و معه نوران مثل الأنبياء فقال كعب : والتفت إليهما (١) ما هذا الذي يحد ث به ؟ فقال: رؤيا رأيتها، فقال (٢) : والذي بعث عمّاً عَلَيْهِ بالحق إنّه لفي كتاب الله كما رأيت.

٣٩ يج: روي أن زيدبن عمروبن نفيل وورقة بن نوفل خرجا يلتمسان الدبن حتى انتهيا إلى راهب بالموسل ، فقال لزيد: من أين أقبلت يا صاحب البعير ؟ قال: من بنية إبراهيم قال: وما تلتمس؟ قال: الدين ، قال: ارجع فا تنه يوشك أن بظهر الذي (٢) تطلب في أرضك ، فرجع يريد مكة حتى إذاكان بأرض لخم عدوا عليه فقتلوه ، وكان يقول: أنا على دين إبراهيم عَلَيْتِكُم ، وأنا ساجد على تحوالبنية التي بناها إبراهيم عَلَيْتِكُم ، وكان يقول: إنا المنتظر نبياً من ولد إسماعيل من ولد عبدالمطب.

• ٤- يج: روي عن جرير بن عبدالله البجلي قال: بعنني النبي عَلَيْهُ الله إلى ذي الكلاع وقومه ، فدخلت عليه فعظم كتابه و تجهزو خرج في جيش عظيم ، وخرجت معه ، فبينما نسير إذ رفع إلينا دير راهب ، فقال: أريد هذا الراهب ، فلما دخلنا عليه سأله أين تريد؟ قال: هذا النبي "الذي خرج في قريش ، و هذا رسوله ، قال الراهب: لقدمات هذا الرسول ، فقلت: من أين علمت بوفاته؟ قال: إنكم قبل أن تصلوا إلي كنت أنظر في الرسول ، فقلت: من أين علمت بوفاته؟ قال: إنكم قبل أن تصلوا إلي كنت أنظر في كتاب دانيال ، مررت بصفة عمل و نعته و أيامه و أجله ، فوجدت أنه توفي في هذه الساعة ، فقال ذوالكلاع: أنا أنصرف ، قال جرير : فرجعت فإذاً رسول الله توفي ذلك اليوم (٤).

<sup>(</sup>١) أى الىالقائل ومخاطبه .

<sup>(</sup>۲) لیک کعب بن ماتیم .

<sup>(</sup>٣) الدين الذي خل .

<sup>(</sup>٤) الخرائج :۲۲۲ .

٤٦ ـ قي : قال داود في زبوره : اللَّهمَّ ابعث مقيم السنَّـة بعد الفترة .

وقال عيسي في الأنجيل: إنّ البرّ ذاهب ، والبارقليطا جائي (١) من بعده ، وهو يخفّ ف الآصار (٢) ، ويفسس لكم كلّ شيء ، ويشهد لي كما شهدت له ، أناجئتكم بالأمثال ، و هو يأتيكم بالتأويل (٢).

٢٤ ـ د، قب: كان كعب بن لوي بن غالب يجتمع إليه الناس في كل جمعة ، و كانوا يسمّونها عروبة ، فسمّاء كعب يوم الجمعة ، وكان يخطب فيه النّاس وبذكر فيه خبر النبي آخر خطبته كلمّا خطب ، و بين موته و الفيل خمسماة وعشرون سنة ، فقال : أم والله لو كنت فيها ذا سمع وبصرويد و رجل لتنصّبت فيها تنصّب الجمل ، و لأرقلت فيها إرقال الفحل ، ثمّ قال :

يا ليتني شاهد فحوى (٤) دعوته ﴿ حين العشيرة تبغيالحق خذلانا (٥)

بيان: قوله: لتنصّبت ، أي حمّلت النصب والتعب، أوانتصبت وقمت بخدمته . و الإرقال: الاسراع.

27 وروى مجل بن مسعود الكازروني في كتاب المنتقى با سناده (٢) عن أبي سلمة قال :كان كعب بن لوي بن غالب يجمع قومه يوم الجمعة ، وكانت قريش تسمي الجمعة عروبة ، فيخطبهم فيقول : أمنًا بعدفاسمعوا وتعلموا ، وافهموا و اعلموا ، ليل ساج ، ونهاد ضاح (٧) والارضمهاد، والسماء بناء (٨) والجبال أوتاد ، والنجوم أعلام، والأو لون كالآخرين،

<sup>(</sup>١)نى الىمىدرجاء .

<sup>(</sup>٢) الاصارجيم الاصربتثليث الهيزه : الذنب .

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب ١:١١.

<sup>(</sup>٤) ألفحوى من الكلام : مذهبه ومعناء . وفي تاريخ اليعقوبي : شاهد نجوي دعوته .

<sup>(</sup>ه) العدد: مخطوط ، مناقب آل إبي طالب ١٠١٠.

<sup>(</sup>٣) و الاسناد مذكور في المنتقى ، وذكره يطول .

 <sup>(</sup>٧) في تاريخ اليعقوبي : إن الليل ساج والنهارضاح.

<sup>(</sup>A) > : e ( Lundo sale .

والأنثى والذكرزوج (١) ، فصلوا أرحامكم ، واحفظوا أصهار كم ، و ثمروا أولادكم (٢) ، فهل رأيتم من هالك رجع ؟ أوميت نشر؟ الدارأمامكم ، وأظن (٦) غيرما تقولون عليكم بحرمكم زينو ، وعظمو ، وتمسكوا به ، فسيأتي له نبأ عظيم ، وسيخرج منه نبي كريم ، ثم يقول :

نهار وليل كل أوب بحادث \* سوآء علينا ليلهاو نهارها يؤبان بالأحداث حين تأو با \* وماللفم الضافي عليهاستورها (٤) على غفلة يأتمي النبي عجر \* فيخبر أخبار اسدوقاً خبيرها (٠)

ثم بقول: والله لو كنت فيها لتنصبت فيها تنصب الجمل، وأرقلت فيها إرقال الفحل، قال أهل العلم: إنها ذكر كعب صفة النبي عَلَيْهِ أَنهُ وَ نبو ته من صحف إبر اهيم عَلَيْهُ (١). قال أهل العلم: إنها ذكر كعب صفة النبي عَلَيْهِ (٢) من الخمسة الّذي كانت لهم الدنيا (٨) بأسرها،

ونمى هامش نسخة المصنف بخطه : الضغو : السبوغ ، وتوبضاف : سابغ ، ووضغا المال : كثر، ورجل ضانمي الرأس أي كثير شعرالرأس . ص .

- (ه) فى تاريخ اليعقوبى بعددُلك : ثم يقول : باليتنى شاهدنجوى دهوته ، لوكنت دَاسمع ودًا بعر و در العمل ، فرحا بدعوته ، جدلا بعر خته . بعدلا بعرخته .
- (٦) المنتقى فى مولود المصطفى : إلباب الثانى من القسم الإول ، و ذكره اليعقوبى فى تاريخه : ١٩٥٥ و ١٩٥٥.
- (۷) ذكرابن هشام فى سيرته أن تبع الاول هوزيدبن عبر، وأما من قدم المدينة وأراد إهلاك اهلها هوتبان أسعد أبى كرب بن كلى كرب بن زيد بن عبرو، وهوتبع الإخر، وذكرفيه قصته مفسلا. واجع السيرة ٤٠١ ١- ١ ٢ وراجع أيضاً تاريخ اليعقو بى ٢٠٠١.

<sup>(</sup>١) في تاريخ اليعقوبي : والإبنا. ذكر.

<sup>(</sup>٢) ثمروا :كثروا ، وفي تاريخ اليعقوبي : ثمروا أموالكم .

<sup>(</sup>٣) في تاريخ اليمقوبي : والظن غيرما تقواون .

<sup>(</sup>٤) > > : وبالنعم الضاني علينا ستورها . ونيه بعده :

صروف وأنبا. تغلب أهلها . لها عقد ما يستحل مربرها.

<sup>(</sup>٨) من المحمسة الذين ملكو االدنياخل ,

فسار في الآفاق ، وكان يختارمن كلُّ بلدة عشرة أنفسمن حكمائهم فلَّماوصل إلىمكَّة كانمعه أربعة آلاف رجل من العلماء، فلم يعظِّمه أهل مكَّة ، فغضب عليهم وقال لوزير. عميا ريساً في ذلك ، فقال الوزير : إنَّهم جاهلون و يعجبون بهذا البيت ، فعزم الملك في نفسه أن يخربها ويقتل أهلها ، فأخذه الله بالصَّدام ، وفتح عن عينيه وا′ذنيه وأنفه و فمه ماء منتناً عجزت الأطبَّاء عنه ، وقالوا: هذا أمرسماوي، وتفرُّقوا . فلمَّا أمسيجاء عالم إلى وزير. وأسر إليه إن صدق الأميربني ته عالجته ، فاستأذن الوزيرله فلما خلابه قال له : هل أت نويت في هذا البيت أمراً ؟ قال : كذا وكذا ، فقال العالم : تبمن ذلك و لك خير الدنيا و الآخرة ، فقال : قَد تبت ممَّا كنت نويت فعوفي في الحال ، فآمن بالله ، وبا براهيم الخليل عَلَيَّكُمُّا ، و خلع على الكعبة سبعة أثواب ، و هوأو لمن كساالكعبة ، وخرج إلى يشرب ، و يشربهي أرض فيهاعين ماء ، فاعتزل من بين أربعة آلاف رجل عالم أربعما أورجل عالم على أنهم يسكنون فيها ، وجاءوا إلى باب الملك ، وقالوا : إنَّا خرجنا من بلداننا وطفنا معالملك زماناً و جئنا إلى هذا المكان ونريد المقام إلى أن نموت فيه ، فقال الوزير: ما الحكمة في ذلك ؟ قالوا : اعلم أيِّها الوزير أنَّ شرف هذا البيت بشرف عَّل صاحب القرآن والقبلة واللُّواء والمنبر. مولده بمكَّة ، و هجرته إلى هاهنا ، إنَّا على رجاء أن ندركه أوتدركه أولادنا ، فلمَّاسمع الملك ذلك تفكُّرأن يقيم معهم سنة رجاءً أن يدرك عَّماً قَلْتُكُلُّهُ ، و أمرأن يبنوا أربع مأة دارلكلٌّ واحددار، وزو ج كل واحد منهم بجارية معتقة ، وأعطى لكل واحد منهم مالاً حزيلاً. (١)

بيان: قال الفيروز آبادي : الصدام ككتاب: دا في رؤوس الدواب .

وى ما بن بابويه في كتاب النبوّة أنّه قال أبوعبدالله تَالَيّاللهُ: إنّ تبتّعا قال اللهُ وس و الخزرج: كونوا هاهنا حتّى يخرج هذاالنبيّ ، أمّا أنالو أدر كته لخدمته ولخرجت معه .

وروى أنَّه قال :

قالوا بمكّة بيت مال دائر \* وكنوزه من لؤلؤ و زبرجد بادرت أمراً حال ربّي دونه \* والله بدفع عن خراب المسجد فتركت فيه من رجالي عصبة \* نجباء ذوي حسب وربّ عمّل

(١) العدد : مخطوط ، مناقب آل أبي طالب ١٠١١١ و١١،

و كتب كتاباً إلى النبي عَلَيْه الله يذكر فيه إيمانه وإسلامه ، وأنه من المسمه فليجعله تحت شفاعته ، وعنوان الكتاب : إلى على بن عبدالله ، خاتم النبيين ، ورسول رب العالمين من تبسّع الأول ، ودفع الكتاب إلى العالم الذي نصح له ، وسار حتى مات بغلسان بلد من بلاد الهند ، وكان بينموته ومولد النبي عَلَيْه الله سنة ، ثم إن النبي لل بعث وآمن به أكثر أهل المدينة أنفذوا الكتاب إليه على يد ابي ليلى ، فوجد النبي عَلَيْه الله في قبيلة بني سليم فعر فه رسول الله عَلَيْه الله ، أنت أبوليلى ؟ قال : نعم ، قال : و معك كتاب تبسّع الأول ؟ فتحيس الرجل ، فقال : هات الكتاب ، فأخر جه ودفعه إلى رسول الله عَلَيْه الله فعرفه النبي إلى علي بن أبي طالب عَلَيْه الله فقرأه عليه ، فلما سمع النبي عَلَيْه الله كلام تبسّع فدفعه النبي إلى علي بن أبي طالب علي الله عليه ، فلما سمع النبي عَلَيْه الله كلام تبسّع قال : مرحباً بالأخ الصالح ثلاث مرات ، وأمر أبا ليلى بالرجوع إلى المدينة (١) .

27 ـ قب : أبوبكر البيهقي في دلائل النبوة أنَّه قال : قال راهب لطلحة في سوق بصرى : هل ظهر أحمد فهذا شهر الذي يظهر فيه ، في كلام له .

وقال عفكلان الحميري لعبدالر حمان بن عوف : ألا أ بشرك ببشارة وهي خير لك من التجارة ؟ أنبس لك ببشارة والمن قومك نبيساً التجارة ؟ أنبس ك بالمرغبة ؟ إن الله قد بعث في الشهر الأو لمن قومك نبيساً ارتضاء وصفياً ، أنزل عليه كتاباً ، جعل له ثواباً ، ينهى عن الأصنام ، ويدعو إلى الإسلام أخف الوقفة ، وعجل الرجعة ، وكتب إلى النبي عليه المناه :

أشهد بالله رب موسى \* أنَّك أرسلت بالبطاح فكن شفيعي إلى مليك \* يدعو البرايا إلى الفلاح

فلمّا دخل على النبيّ عَلَيْهُ قال: أحملت إلي وديعة أم أرسلك إلي مرسل برسالة؟ فهاتها .

وبشَّى أوس بن حارثة بن ثعلبة قبل مبعثه بثلاثمائة عام ، وأوسى أهله باتباعه في حديث طويل ، وهو القائل :

إذا بعث المبعوث من آل غالب ﴿ بمكَّة فيما بين زمزم و الحجر

<sup>(</sup>١) العدد: مخطوط، مناقب آل ابي طالب: ١٢.

هنائك فاشروا تصره ببلاد كم (١) ﴿ بني عامر إنّ السعادة في النصر وفيه يقول النبي عَلَيْكُ الله أوساً مات في الحنيقية ، وحد على تصرتنا في المجاهلية (٢)

وبشر أوس بن حارثة وذ كرنحوه (۱).

28 سقب : ذكر الماوردي أن عبدالمطلب رأى في منامه كأنه خرج من ظهره سلسلة بيضاء ، لها أربعة أطراف : طرف قد أخذ المغرب ، و طرف أخذالمشرق ، وطرف لحق بأعنان السمآء ، وطرف لحق بشرى الأرض ، فبينماهو يتعجب إن التفت الأنوار فسارت شجرة خضر آء ، مجتمعة الأغصان ، متدلية الأثمار ، كثيرة الأوراق ، قد أخذ أغصانها أقطان الأرض في الطول والعرض ، ولها نور قد أخذ الخافقين ، وكأنسي قد جلست تعت الشجرة وبا زاي شخصان بهيسان وهمانوح وإبراهيم التقليلة ، قد استظلابه ، فقص ذلك على كاهن فسر ، ولادة النبي قيالة (٤)

43 ـ قب: المفسرون عن عبدالله بن عباس في قوله: « لا يلاف قريش المه أنه كانت لهم في كل سنة رحلتان باليمن والشام ، فكان من وقاية أبي طالب أنه عزم على الخروج في ركب من قريش إلى الشام تاجراً سنة ثمان من مولده ، أخذ النبي عَيْنَ الله بزمام ناقته وقال : يا عم على من تخلفني ولا أب لي ولا أم ؟ وكان قيل لي (٥) : ما يفعل به في هذا الحر وهو غلام صغير ؟ ! فقال : والله لأخرجن به ولا أفارقه أبداً (٦) .

عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله المسلم في قوله : • وكانوا من قبل المستفتحون على الدين كفروا ، فقال : كانت البهود تجد في كتبها أنَّ مهاجر عَمْ المُمَاثِلُهُ

<sup>(</sup>٢) بقلاد كم خ ل.

<sup>(</sup>۲) مناقب آل أبى طالب ۱ : ۱٦ و ۱۷ .

<sup>(</sup>٣) العدر؛ مخطوط .

<sup>(</sup>٤) مناقب آل أبي طالب ١ : ١٧ و ١٨ ٠

<sup>(</sup>ه) قبل له خ ل .

<sup>(</sup>٦) مناقب آل أبي طالب ١ : ٢٧ ·

ما بين عيروا حداد المناقب من فرق الموضع ، فمر وابجبل تسمى حداد (٢) ، فقالوا : حداد واحد سوآء ، فتفر قوا عند ، فنزل بعضهم بفدك ، وبعضهم بخيبر ، وبعضهم بتيمآء ، فاشياق الذين بتيمآء إلى بعض إخوانهم ، فمر بهم أعرابي من قيس فتكاروا منه ، وقال لهم : أمر بكم ما بين عيروا حد ، فقالوا له : إذا مردت بهما فأرناهما ، فلما توسط بهم أرض المدينة قاللهم : فاك عير ، وهذا أحد ، فنزلوا عنظهر إبله فقالوا له : قدأ صبنا بغيتنا فلاحاجة لنا في إبلك ، فاذهب حيث شت ، وكتبوا إلى إخوانهم الذين بفدك وخيبراتا قدأ صبنا الموضع فهلموا إلينا ، فاذهب حيث شت ، وكتبوا إلى إخوانهم الذين بفدك وخيبراتا قدأ صبنا الموضع فهلموا إلينا ، فكتبوا إليهم ، فاتسخدوا بأرض المدينة الأموال ، فلما كثرت أموالهم بلغ تبسع فنزاهم فتحسنوا منه فحاصرهم ، وكانوا يرقون لضعفاء أصحاب تبسع فيلقون إليهم بالليل التمر والشعير ، فبلغ ذلك تبسع فرق لهم و آمنهم ، فنزلوا إليه ، فقاللهم : إنبي قد استطبت بلا كم ولا أراني إلا مقيماً فيكم، فقالوا له : إنه ليس ذلك لك ، إنها مهاجر نبي " ، وليس الله لا حدحتى يكون ذالك ، فقال لهم : فا نبي مخلف فيكم من السرتي (٢) من إذاكان ذالك الله ونصره ، فخلف فيهم حين بو أهم الأوس والخزرج (٤) ، فلما كثر وا بهاكانوا يتناولون أموال اليهود ، فخلف فيهم حين بو أهم الأوس والخزرج (٤) ، فلما كثر وا بهاكانوا يتناولون فلما بعث الله ونا عليه الصلاة والسلام آمنت بهالأ نصار، وكفرت به اليهود ، وهو قول الله : أموال الهما بعثالة علماً عليه الصلاة والسلام آمنت بهالأ نصار، وكفرت به اليهود ، وهو قول الله :

<sup>(</sup>۱) قال العموى: الدير: جبل بالعجاز ، قال هرام: عير جبلان احمران من عن يمينك وأنت ببطن العقيق تريد مكة ، و من عن يسارك شوران وهو جبل مطل على السد ، و ذكر لى بمضاهل العجاز أن بالمدينة جبلين يقال لاحد هما : عيرالوارد ، وللاخر عيرالصادر ، وهما متقاربان ، وهذا موافق لقول عرام ، و قال نصر : عير جبل مقابل الثنية المعروفة بشعب الغوز .

و قال : احد : اسم العبل الذي كانت عنده قزوة احد ، وهو جبل أحمر ، ليس بذي شناخيب ، و بينه و بين المدينة قرابة ميل في شماليها .

<sup>(</sup>۲) لم نجده ، و لعله مصحف حدد ، و حدد كما قال العموى : جبل مطل على تيماه ، وقال ابن السكيت : أرض لكلب . وتيماه : بليد في أطراف الشام ، بين الشام و وادى القرى ، على طريق حاج الشام و دمشق .

<sup>(</sup>٣) اسرة الرجل: رهطه الإدنون .

<sup>(</sup>٤) في الكافي : فخلف حيين : الاوس والخزرج .

« وكانوا منقبل يستفتحون على الّذين كفروا \_ إلى \_ فلعنة الله على الكافرين ١١٠).

كا: من النضر ، عن ابن عيسى ، عن الأهوازي ، عن النضر ، عن زرعة ، عن أبى بصير مثله (٢).

• ٥ - شي : عن الثمالي"، عن أبي جعفر كَاليَّكُمُ قال : قوله : « يجدونه » يعني اليهود والنصارى صفة مجل واسمه « مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر (٦٠) ».

20 - جا: الحسين بن على التمار ، عن على بن القاسم الأنباري ، عن حميد بن على بن حميد ، عن عبيد بن المسيع ، عن على بن عبد الله (1) ، عن عبيد بن سميع ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس قال : لما قدم على النبي عَلَيْ الله وفد إياد قال لهم ؛ ما فعل قس بن ساعدة ؟ كأنتي أنظر إليه بسوق عكاظ على جمل أورق ، وهو يتكلم بكلام عليه حلاوة ما أجدني أحفظه (1) ، فقال رجل من القوم : أنا أحفظه يا رسول الله ، سمعته وهو يقول بسوق عكاظ : أيها الناس اسمعوا وعوا ، واحفظوا ، من عاش مات ، ومن مات فات ، وكل ما هو آت آت ، ليل داج ، وسمآء ذات أبراج ، وبحار ترجرج (1) ، ونجوم تزهر ، ومطر ونبات ، وآباء وأمهات ، وذاهب وآت ، وضوء وظلام ، وبر وأثام ، ولبسورياش ، ومركب ومطعم و مشرب . إن في السمآء لخبراً ، وإن في الأرض لعبراً ، ولنا أرى الناس يذهبون ولا يرجعون ، أرضوا بالمقام هناك فأقاموا ، أم تركوا فناموا ؟ يقسم بالله قس بن ساعدة قسماً بر الا إنم فيه ما لله على الأرض دين أحب إليه من دين

<sup>(</sup>١) تفسير العياشي : مخطوط .

<sup>(</sup>۲) روضة الكانى : ۲۰۸ – ۳۱۰

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي : مخطوط .

<sup>(</sup>٤) في المصدر : ابن عبدالله .

<sup>(</sup>a) استظهر المسنف في الهامش أن السحيح : من يعفظه . قلت : في المصدر : ما أجد ني

<sup>(</sup>٦) أي تحرك و اضطرب.

قد أظلَّكم زمانه ، وأدرككم أوانه ، طوبي لمن أدرك صاحبه فبايعه (١)، و ويل لمن أدركه ففارقه ، ثمَّ أنشأ يقول :

في الذاهبين الأو لين من القرون لنا بصائر \* لمّا رأيت موارداً للموت ليس لها مصادر ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر \* لايرجع الماضي إليك ولا من الماضين غابر أيقت أنّى لا محالة حيث صار الةوم صائر

أجدكما لا تفضيان كراكما
 وما لي بها بمن حببت سواكما
 طوال اللّيالي أو يجيب صداكما
 يرد على ذي عولة إن بكاكما
 بروحي في قبري كما قد أتاكما

خليلي هبّا طال ما قد رقدتما ألم تعلما أنّي بسمعان مفرد انقيم على قبر يكمالست بارحاً ابْكِيكما طول الحياة وماالّذي كأنّكما والموت أقرب غاية

<sup>(</sup>١) في المصدر : وبايعه .

<sup>(</sup>٢) ني المصدر : وإحدة .

<sup>(</sup>٣) قاظ اليوم : اشتد حره . ويوم قائظ : شديد الحر .

<sup>(</sup>٤) في المصدر : ما بينهما .

فلو جعلت نفس لنفس وقاية ﴿ لَجِدَتَ بِنَفْسِي أَنْ أَكُونُ فِدَاكُمَا (١٠).

بيان : قوله عَلَيْكُ : ما أجدني لعلّه كان في الأصل ماأجودني فصحف، ويحتمل أن يكون قال ذلك على جمة المصلحة ليسمع الناس من القوم (٢) ، والزئير : صوت الأسد من صدره ، وقد زأر كضرب ومنع وسمع ، والهب ": الانتباه من النوم ، ونشاط كلّ سائر وسرعته . والكرى : النوم .

وقال الجوهري": الصدى: الذي يجيبك بمثل صوتك في الجبال وغيرها، بقال: صمر صداه، وأصم الله صداه أي أهلكه، لأن الرجل إذا مات لم يسمع الصدى منه شيئًا فيجيبه.

وقال الفيروز آباديّ: الصدى: الجسدمن الآدميّ بعدموته .وطائر يخرجمن رأس المقتول إذا بلي بزعم الجاهليّة انتهى . وما في البيت يحتمل المعنيين ، وعلى التقدير بن (أو) بمعى (إلى أن) أي أقيم على قبريكما إلى أن تحييا وتجيباني .

٥٢ ـ نجم: وجدت في كتاب در ق الإكليل تأليف على بن أحمد بن عمرو بن حسين القطيعي في الجزء الثالث منه عند قوله: مفاريد الأسماء على التفييد، فذكر في ترجمة عبدالأ ولل بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق الشجري الأصل الهروي المولد الصوفي الشيخ الثقة أبي الوقت بن أبي عبدالله (٢) حديث دلالة النجوم عنده رقل ملك الروم على نبو ق نيسنا على صلوات الله علمه وعلى آله، والحديث طويل يتضمن سؤال هرقل لبعض قريش

<sup>(</sup>١) مجالس البغيد: ٢٠١ - ٢٠٣٠

<sup>(</sup>۲) و يحتمل أنه صلى الله عليه وآله لم يحفظه لا شتباله على الشعر والرجز لمصلحة ، ولذا قبل : إنه أذا تمثل ببيت شعر يكسره ، أو كان يجرى على لمنانه منكسرا ، كما روى أنه كان يتمثل بهذا البيت : كفى الاسلام والشيب للمره ناهيا ، فقيل له يارسول الله : أنما قال الشاعر : كفى الشيب و روى أنه كان يتمثل بقول الشاعر :

ستبدى الله الإيام ما كنت جاهلا . و يأتيك بالاخبار من لم تزود

فجل يقول ؛ بانيك من لم تزود بالإخبار ، نقيل له ؛ ليس هكذا يارسول الله ، فيقول ؛ الى لست بشاعر و ما ينبغي لي .

<sup>(</sup>٢) في العسدر : الشيخ العمر الثقة الموقت ابن ابي عبدالله . قلت : الموقت : الذي يراعي الإوقات والاهلة

عن صفات النبي عَلَيْهِ ، ولفظ كتاب النبي عَلَيْهِ إلى هرقل ، ثم قال : ما هذا لفظه : وكان ابن الناطور صاحب إيليا وهرقل اسقفاً على نصارى الشام يحد ث (۱) أن هرقل حين قدم إيليا (۱) أصبح يوماً خبيث النفس ، فقال بعض بطارقته : قد استنكرنا (۱) هيئتك ، قال ابن الناطور : وكان هرقل جيداً ينظر في النجوم (١) ، فقال لهم حين سألوه : إنتي رأيت الليلة حين نظرت ملك قد ظهر من مختتن هذه الامة (۵) ، قالوا : ليس مختتن إلا اليهود فلا يمتنك شأنهم ، واكتب إلى مدائن ملكك يقتلون من بهم (٦) من اليهود ، فبينا هم على أمرهم إذ أتى هرقل برجل أرسل إليه ملك غسان يخبر عن رسول الله عليك الما استخبره هرقل قال : اذهبوا فانظروا أمختتن (١) هو أم لا ، فنظروا فحد ثوه أنه مختتن ، وسأله عن العرب فقال : هم يختتنون (١) ، فقال هرقل : هذا ملك هذه الامة قد ظهر ، ثم تتب إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم ، وسار هرقل إلى حص فلم يرم حص كتب إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم ، وسار هرقل إلى حص فلم يرم حص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأى هرقل على خروج النبي عَلَيْتِهُ أنه نبي (١٠) ، فقال د قال د هذه الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ، ثم أطلع (١١) فأن هرقل لعظماء الروم هو لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم (١١) فبايعواهذا الرجل ، فقال : يا معشر الروم هو لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم (١١) فبايعواهذا الرجل ،

<sup>(</sup>۱) في المصدر: أشفقاً على نصارى الشام فحدث. و فيه: إيلياه بالمد و كذا فيما يأتي بعد ذلك، و إيلياه: اسم مدينة بيت المقدس.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: حين فقد إيلياء. و لعله مصحف.

<sup>(</sup>٣) في النصدر : أتكرنا .

<sup>(</sup>٤) في المصدر: جيد النظر في علم النبوم.

<sup>(</sup>٥) في العمدر : إنى نظرت الليلة في النجوم فرايت ملكا يظهر في من يختنن من هذه الإمة.

<sup>(</sup>٦) بهاخ ل ظو في المعدر : قيها .

<sup>(</sup>٧) في النصدر: يخبره بخبر رسول الله صلى الله عليه و 11 .

<sup>(</sup>٨) في البصدر : أيغتثن .

<sup>(</sup>٩) في المصدر : فسألهم عن العرب فقالوا : إنهم يغتنون .

<sup>(</sup>١٠) في البصدر: و إنه نبي .

<sup>(</sup>١١) في المصدر: ثم اطلع عليهم.

<sup>(</sup>١٢) في النصدر بعد ذلك ، قالو : بلي ، قال : بايعوا هذا النبي .

فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت<sup>(۱)</sup> ، فلمّا رأى هرقل نفرتهم وآيس من الإيمان قال : ردّوهم عليّ ، و قال <sup>(۲)</sup> : إنّي قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدّ تكم على دينكم و قد رأيت <sup>(۱)</sup> ، فسجدوا له و رضوا عنه ، فكان ذلك آخر شأن هرقل (٤).

بيان : قوله : فلم يرم عمس ، أي لم يبرحه ولم يزل عنه ، من رام يريم ، والد سكرة: القرية ، والصومعة . و حاس عنه يحيص حيصاً وحيصة : عدل وحاد .

٥٣ \_ كا: على "، عن أبيه ، عن صفوان بن يحي ، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أباعبدالله عَلَيْتِكُم عن قول الله تبارك وتعالى: • وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلمّا جاءهم ماعرفوا كفروا به ، قال : كان قوم فيما بين عمّا عَلَيْكُم وعيسى عَلَيْكُم كنوا يتوعّدون أهل الأصنام بالنبي عَلَيْكُم ، ويقولون : ليخرجن بني فليكسرن أصنامكم، وليفعلن "، فلمّا خرج رسول الله عَلَيْكُم كفروا به (٥).

وقال عيسى تُلْتَيَّكُمُ في الإنجيل: إن "البر" ذاهب ، و البار قليطا جائي من بعده ، وهو يخفّف الآصار، ويفسسركُل "شيء، ويشهد لي كما شهدت له، أناجئتكم بالأمثال

<sup>(</sup>١) نى المصدر : نوجدوها مثلقة .

 <sup>(</sup>۲) في البصدر : قلما ردوهم قال لهم: إنى قلت.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: وقد رأيت ما اعجبني .

<sup>(</sup>٤) قرح البينوم: ٣٠ و ٣٠

<sup>(</sup>۵) روضة الكافى : ۳۱۰

<sup>(</sup>٦) هكذا في النسخ ، و في قاموس التوراة : عوبديا، بالبا، والمد : أحد أبيا، بني اسرائيل، كان في سنة ٧٨، قبل ميلاد المسيح تقريبا ، و يظن انه كان معاصر الارميا، وحزقيل ، وله كتاب بعد من كنب العبد القديم .

وهو يأتيكم بالتأويل (١).

ده \_ تنزالكراجكى: قال: ذكر الرواة من أهل العلم أن ربيعة بن نصر (٢) رأى رؤيا هالته (٢)، فبعث أهل بملكته فلم بدع كاهنا ولاساحرا ولافائفا ولا منجسما إلا أحضره إليه ، فلمنا جعهم قال لهم : إنني قدراً بترويا هالتني ، فأخبروني بتأويلها ، قالوا: اقصصها علينا لنخبرك بتأويلها ، قال : إنني إن أخبر تكم بهالم أطمئن إلى خبر كم عن تأويلها ، إنه لا يعرف تأويلها إلا من يعرفها قبل أن أخبره بها ، فلمنا قال لهم ذلك قال رجل من القوم : إن كان الملك يريدهذا فليبعث إلى سطيح وشق (١) ، فا ينه ليس أحداً علم منهما فهما يخبر انك بما سألت ، فلمنا قبل له ذلك بعث إليهما ، فقد م عليه سطيح قبل شق ، ولم يكن في زما نهما مثلهما من الكنهان ، فلمنا قدم عليه سطيح دعاه فقال له : يا سطيح إنتي قد رأيت رؤياً هالتني و فظعت بها ، فأخبر ني بها ، فا ننك إن أصبتها أصبت تأويلها ، قال : أفعل ، رأيت جمجمة (١) فظعت بها ، فأخبر ني بها ، فا ننك إن أصبتها أصبت تأويلها ، قال : أحل ، رأيت جمجمة (١) ، قال له خرجت من ظلمة فوقعت (٦) ، أرض تهمة ، فأ كلت منها كل ذات جمجمة (٢) ، قال له الملك : ما أخطأت منها شيئاً باسطيح ، فما عندك في تأويلها ؟ فقال : أحلف بما بين الحر تين من حنس ، ليهبطن أرضكم الحبش ، فليملكن ما يين أنين أنين (١) إلى جرش ، قال له الملك : ما أخطأت مذا لنا لغائظ موجع ، فمتى هو كائن باسطيح ؟ أفيزماني أم بعده ؟ قال يه الملك : وأبيك باسطيح إن هذا لنا لغائظ موجع ، فمتى هو كائن باسطيح ؟ أفيزماني أم بعده ؟ قال يا الملك :

<sup>(</sup>١) العدر: مخطوط.

<sup>(</sup>٢) أحد ملوك البين من ملوك التبايعة ، وكان من أجداد نمان بن المندرالمشهور .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر بعد ذلك : و قطع يها ، فلما رآها بعث .

 <sup>(</sup>٤) سطيح هو ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذاب بن عدى بن مازن غسان . وشق :
 ابن صعب بن يشكر بن رهم بن الحرك بن قيس بن عبقر بن أنهار بن نزاد . على ما في السيرة ، و
 أوردهما السعودى في مروج الذهب مع اختلاف في أجداد شق

 <sup>(</sup>٥) هكذا في الكتاب و مصدره، و في السيرة : حمة . بالحاء المهملة وهي قطعة من النار ،
 وهي المعمة إيضا .

<sup>(</sup>٦) في المصدر : فرفعت .

<sup>(</sup>٧) الجمجمة : عظم الرأس المشتمل على الدماغ .

 <sup>(</sup>٨) هكذا في الكتاب ، و في المصدر : إنتين ، وفي سيرة ابن هشام : أبين . قا ل العدوى في مديم البلدان : أبين بوزن أحمر : مخلاف باليمن ، منه عدن ، قلت : المخلاف : الكورة من البلاد

لا بل بعده بحين أكثر من ستّين أو سبعين بمضين من السنين ، ثمّ يقتلون بها أجمعون (١) ويخرجون منها هاربين ، قال الملك : من ذاالَّذي يلي ذلك من قتلهم و إخراجهم ؟ قال : يليه إرمذي (٢) يزن ، يخرج عليهم من عدن ، فلايترك منهم أحداً باليمن ، قال : أفيدوم ذلك من سلطانه أو ينقطع؟ قال: بل بنقطع ،قال: ومن يقطعه ؟ قال : نبيٌّ زكيٌّ ، يأتيه الوحي من قبل العلي ، قال : وممَّن هذا النبي ؟ قال : رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر، يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر ، قال : وهل للدُّهرياسطيح من آخر ؟ قال : نعم وم يجمع فيه الأو الون والآخرون ، ويسعد فيد المحسنون ، ويشقى فيه المسينون ، قال : أحقُّ ما تخسرنا ياسطيح ؟ قال : نعم والشفق والفلق (٣) ، واللَّيل إذا اتسق ، إنَّ ما أنبأتك به لحق ، فلمَّا فرغ قدم عليه شق فدعاه فقال له : ياشق إنَّي رأيت رؤياً هالتني وفظعت بها ، فأخبر ني عنها ، فا نمُّك إن أصبتها أصبت تأويلها كما قال لسطيح ، وقد كتمه ما قال سطيح لينظر أيتمقان أم يختلفان ، قال : نعم رأيت جمجمة (٤) خرجت من ظلمة فوقعت بين روضة وأكمة ، فأكلت منها كلّ ذات نسمة ، قال له الملك : ما أخطأت منها ، فما عندك في تأويلها ؟ قال : أحلف بما بين الحرّ تين من إنسان ، لينزلن أرضكم الحبشان (٥)، فليغلبن على كل طفلة البنان ، وليملكن مابين أنين (٦٦) إلى نجران ، فقال له الملك : و أبيك إن هذا لنالغائظ موجع، فمتى كائن أفي زماني أم بعده؟ قال: بعده بزمان، ثمُّ يستنقذكم منهم عظيم الشأن، ويذيقهم أشد الهوان، قال: ومنهذاالعظيم الشأن؟ قال: غلام ليس بدني ولا مدن ، يخرج من بيت ذي بزن ، قال : فهل يدومسلطانه أو ينقطع ؟

<sup>(</sup>۱) أجمعين خ ل وفى المصدر: ثم يقبلون بها أجمعون ، وفى سيرة ابن هشام بعد قوله: السنين: قال أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع ؛ قال ؛ لا ، بل ينقطع لبضع و سبعين من السنين ثم يقتلون و يعرجون منها هاربين .

<sup>(</sup>٢) في السيرة: ارم بن ذي يزن .

<sup>(</sup>٣) في السيرة : والشفق والغسق ، والغلق إذا النسق .

<sup>(</sup>٤) في السيرة : حممة كما تقدم .

<sup>(</sup>٠) في السيرة: السودان.

<sup>(</sup>٦) تقدم آنفاأن الصحيح : أبين .

قال: بل ينقطع برسول مرسل ، يأتي بالحق والعدل ، بين أهل الدين و الفضل ، يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل ، قال :وما يوم الفصل ؟ قال يوم يجزى فيه الولاة ، يدعى فيه من السمآء بدعوات ، يسمع منها الأحياء والأموات ، و يجمع الناس للميقات ، يكون فيه لمن اتقى الفوز و الخيرات ، قال : أحق ما تقول ياشق ؟ قال : إي ورب السمآء والأرض ، وما بينهما من رفع و خفض ، إنما أنبأ الله لحق ما فيه أمض (١)

بيان: قال في النهاية: قيل: الحنش: ماأشبه رأسه رؤوس الحيات من الوزغ و الحرباء و غيرهما، وقيل: الأحناش: هو ام الأرض، ومنه حديث سطيح: أحلف بما بين الحراتين من حنش، وفي القاموس: الجرش: بالتحريك: بلد بالأردن، وقال: أمض كفرح: لم يبال من المعاتبة، وعزيمته ماضية في قلبه، و كذا إذا أبدى لسانه غير مايريده (٢).

٥٦ ـ كنز الكراجكى: روى أن رجلاً حدث رسول الله عَلَيْ الله فقال في حديثه: خرجت في طلب بعيرلي ضل ، فوجدته في ظل شجرة يهش من ورقها ، فدنوت منه فزيمته واستويت على كوره (٦) ، ثم افتحمت وادياً فإذا أنابعين خر ارة (٤) ، وروضة مدهامة (٥) وشجرة عادية (٦) ، وإذا أنا بقس قائماً يصلي بين قبرين ، قد اتتخذ له بينهما مسجداً ، قال : فلم انفتل (٧) من صلاته قلت له : ماهذان القبران ؟ فقال : هذان قبرا أخوين كانا لي ، يعبدان الله عز وجل معي في هذا المكان ، فأنا أعبدالله بينهما إلى أن ألحق بهما ، قال : ثم التفت إلى القبرين فجعل يبكي و هو يقول :

<sup>(</sup>١) كنزالكراجكى: ٨٥ - ٨٦، وأخرجه ايضا ابن هشام فيسيرته ١ : ١ - ٣١.

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام في السيرة : أمض يعني شكا ، هذا بلغة حدير ، و قا ل أبو عمرو : أمض أي باطل.

<sup>(</sup>٣) الكور : رحل البعير ، أو الرحل بأداته .

<sup>(</sup>٤) الغرارة: الكثيرالغرير ، والغرير : صوت الماء .

 <sup>(</sup>a) أى خضراء تضرب إلى السواد نعمة و ريا .

<sup>(</sup>٦) أي مرتفعة بحيث تجاوزت عن حدها .

<sup>(</sup>γ) أي انصرف.

خليلي هبنا طال ماقدر قدتما \* أجدكما أم تفضيان كراكما أرى خللاً في الجلدو العظم منكما \* كأن الذي يسقي العقارسقاكما ألم تعلما أنتي بسمعان مفرد \* و مالي بسمعان حبيب سواكما (١) فلو جعلت نفس لنفس فدائها \* لجدت بنفسي أن تكون فداكما (٢)

قال: فقلت له: فلم لا تلحق بقومك فتكون معهم في خيرهم و شرّهم أ فقال: ثكلتك أمّلك ، أما علمت أن ولد إسماعيل تركوا دين أبيهم ، و اتبعوا الأضداد ، و عظّمواالأنداد ، قلت: فماهذه الصلاة التي لا تعرفها العرب وفقال: أصلّيها لا آلمالسمآ وفقلت: وللسّمآ والمتقعلونه ، وقال: إليك (٤) عنسي باأخا إياد، وللسّمآ والمسمآ والمسمآ والمالين الله وبالكوا كبزيتها ، وبالقمر المنير أشرقها ، أظلم ليلها (٥) وأضحى نهارها ، وسوف تعملهم من هذه الرحمة وأوماً بيده نحو مكة برجل أبلج من ولدلوي بن غالب، يقال له : على ، يدعو إلى كلمة الإخلاص ، ما أظن أني أدركه ، ولوأدركت والدلوي بن غالب يعشى على كفة ، ولسعيت معه حيث يسمى ، فقال رسول الله عَلَمُ الله : حمد الشه أخى قساً يحشر يوم القيامة أمنة وحده (٢) .

بيان: قال في النهاية: في حديث قس ذكر العقار، وهوبالضم من أسمآء الخمر، وفي القاموس: العقار بالضم : الخمر لمعا قرته، أي ملازمته الدن ، أو لعقرها شاربها عن المشي .

<sup>(</sup>١) في المصدر بعده:

مقيم على قبريكما لست بارحا . طوال الليالي او يجيب صداكما .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: أن أكون فعداكما. و تقدمت الاشمار عن المجالس آنفا باختسلاف راجمها.

 <sup>(</sup>٣) هكذا في الكتاب ، و في المصدر : فامتقط . قلت : أي تغيظ ، وامتقع لونه أي تغير
 لونه من حزن أو فزع أو ريبة .

<sup>(</sup>٤) إليك : اسم فعل بمعنى أبعد .

<sup>(</sup>ه) أي جملها مظلماً .

<sup>(</sup>٣) کنزالکراچکی : ۱۹۵ و ۱۹۲۰

٧٥ \_أقول: وجدت في كتاب سليم بن فيسعن أبان بن أبي عيّان (١) عنه قال: أفبلنا من صفّين مع أمير المؤمنين عَلَيْكُم فنزل العسكر قريباً من دير نصراني ، إذ خرج علينا من الدير شيخ جميل (٢) حسن الوجه ، حسن الهيئة والسمت ، معه كتاب في يده ، حتى أتى أمير المؤمنين عَلَيْكُم فسلّم عليه بالخلافة ، فقال له علي عَلَيْكُم : مرحباً باأخي شمعون بن حون ، كيف حالك رحك الله ؟ فقال : بحير يا أمير المؤمنين ، وسيّد المسلمين ، و وصي رسول رب العالمين ، إنّي من نسل رجل من (٢) حواري عيسى بن مريم عَلَيْكُم .

وفي رواية أُخرى: أنا من نسل حواري أخيك عيسى بن مريم ﷺ.

من نسل شمعون بن بوحنا ، وكان أفضل حواري عيسى بن مريم عَلَيْكُمُ الا ثنى عشر ، وأحبتهم إليه ، وآثرهم عنده ، وإليه أوصى عيسى عَلَيْكُمُ ، وإليه وفع كتبه وعلمه وحكمته ، فلم يزل أهل بيته على دينه متمسّكين عليه (٤) لم يكفروا ولم يبد لوا ولم يغيسروا ، و فلم يزل أهل بينه عندى إملاه عيسى بن مريم عَلَيْكُمُ ، و خط أبينا بيده ، وفيه كل شيء يفعل الناس من بعده ملك ملك وما يملك ، وما يكون في زمان كل ملك منهم حتى يبعت الله رجلاً من العرب من ولد إسماعيل بن إبراهيم خليل الله ، من أرض تدعى تهامة ، من قرية يقال لها : مكة ، يقال له : أحمد ، الأنجل (٥) العينين ، المقرون الحاجبين ، صاحب الناقة والحمار ، والقضيب والتاج ، يعني العمامة ، له اثنا عشر اسما ، ثم ذكر مبعثه و مولده وهجرته ، ومن يقائله ومن ينصره ومن يعاديه ، وكم يعيش ، وما تلقى أمسته بعده إلى أن ينزل الله عيسى بن مربم عَلَيْكُمُ من السنّماء ، فذكر في ذلك الكتاب ثلاثة عشر رجلاً (١)

<sup>(</sup>١) تقدم إسناد الكِتاب في ج ١ ص ٧٦، و أوعزنا نعن هناك في الذيل أن كتاب سليم من أقدم الكتب المسنفة في الاسلام، وترجينا مؤلفه في المقدمة، ١٥٦، وأشرنا هناك إلى أنه من الاصول المعتبرة التي ترجع إليه الشيمة في كل عصر.

<sup>(</sup>٢) في المصدر : شيخ كبير جميل .

<sup>(</sup>٣) المصدر خال عن قوله : رجل من .

<sup>(</sup>٤) في المصدر: متمسكين بملته.

<sup>(</sup>٥) نجل الرجل : وسمت عينه وحسنت فهو أنجل .

<sup>(</sup>٦) وهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإنبة الاثنا عشر عليهم السلام .

من ولد إسماعيل بن إبراهيم خليل الله صلى الله عليهم هم خير من خلق الله ، وأحب من خلق الله إلى الله ، و إن الله ولي من والاهم ، و عدو من عاداهم ، من أطاعهم اهتدى ، ومن عصاهم ضل ، طاعتهم لله طاعة ومعينتهم لله معصية مكتوبة فيه أسماؤهم وأنسابهم و تعتهم ، وكم يعيش كل رجل منهم يستر أدلة للنباس حتى يعيش كل رجل منهم يستر أدلة للنباس حتى ينزل (٢) الله عيسى تَطَيِّلُهُ خلفه ، ويقول : إتكم أئمية لا ينبغي لأحد أن يتقد مكم ، فيتقد مفيصلي بالناس ، وعيسى تَطَيِّلُهُ خلفه في الصف (١)، ولا ينبغي لأحد أن يتقد مكم ، فيتقد مفيصلي بالناس ، وعيسى تَطَيِّلُهُ خلفه في الصف (١)، أو لهم وأفضلهم وخيرهم ، له مثل أجورهم ، و انجور من أطاعهم ، و اهتدى بهداهم ، أو الحاش ، و المعافى ، والماحى ،

وفي نسخة أخرى : مكان الماحي الفتّاج والقائد ، وهو نبى الله ، و خليل الله ، و حبيب الله ، وصفيّـه وأمينه وخيرته ، يرى تقلّبه في الساجدين ،

وفي نسخة أُخرى: براه تقلُّبه في الساجدين ، بعني في أصلاب النبيُّين .

ويكلّمه برحمته ، فيذكر إذاذكرو هو أكرم خلق الله ، وأحبهم إلى الله ، وأحبهم إلى الله ، لم يخلق الله خلقاً ملكا مقر" بأ ولا نهياً مرسلا آدم فمن سواه خيراً عندالله ولا أحب إلى الله منه ، يقعده يوم القيامة على عرشه ، و يشفّعه في كلّ من شفع فيه ، باسمه جرى القلم في في اللّوح المحفوظ ، في أم الكتاب ، ثم أخوه صاحب اللّوآء إلى يوم المحشر الأكبر ، ووصيه ووزيره وخليفته في أم الكتاب ، ثم خلق الله إلى الله بعده على بن أبي طالب عَلَيْتِكُمْ ، ولي حلق الله إلى الله بعده على بن أبي طالب عَلَيْتُكُمْ ، ولي حلق الله إلى الله بعده على بن أبي طالب عَلَيْتُكُمْ ، ولي حلق الله إلى الله بعده على بن أبي طالب عَلَيْتُكُمْ ، ولي حلق الله إلى الله بعده على بن أبي طالب عَلَيْتُكُمْ ، ولي حلق الله إلى الله بعده على بن أبي طالب عَلَيْتُكُمْ ، ولي على الله على الله على بن أبي طالب عَلَيْتُكُمْ ، ولي على الله على اله على الله على ا

<sup>(</sup>١) في المصدر : واحدا بعد واحد .

<sup>(</sup>٢) ﴿ : وكم رجل منهم يستر بدينه و يكتبه من قومه ومن يظهر حتىينزل.

 <sup>(</sup>٣) < : ني المن الاول.</li>

ر) (ع) هو و مایاتی بعده تنسیر لقوله : ثلاثة عشر .

<sup>(</sup>ه) نى المصدر: و الخاتم .

<sup>(</sup>٦) أي أول الاتمة و هوعلي بن ابي طالب عليه السلام . في البصدر: ولد أول الاثنى عشر -

وفي نسخة ا'خرى : ثم أحد عشر من ولد ولده <sup>(۱)</sup> : أو ّلهم شبّر ، والثاني شبير ، وتسعة منشبير ، واحد بعد واحد (<sup>۲)</sup> .

و في نسخة الأولى: وتسعة من ولد أصغرهما وهو الحسين ، واحد بعد واحد (١)، آخرهم الذي يصلّي عيسى بن مريم تَطَيَّكُم خلفه ، فيه تسمية كلّ من يملك منهم ، ومن يستتر بدينه ، ومن يظهر ، فأو ل من يظهر منهم يملأ جميع بلاد الله قسطاً وعدلا ، ويملك ما بين المشرق والمغرب حتى يظهر ، الله على الأديان كلّها .

فلمسًا بعث النبي عَلَيْهِ وأبي حي صدق به و آمن به ، وشهدا ته رسول الله بَيْدُهُ وخليفته وكان شيخاً كبيراً لم يكن به شخوص فمات ، وقال : يابني إن وصي على عَلَيْهُ وخليفته الذي اسمه في هذا الكتاب ونعته سيمر بك إذا مضى ثلاثة من أئدة الضلالة ، يسمون بأسمائهم وقبائلهم ، فلان وفلان وفلان وفلان ، ونعتهم ، وكم يملك كل واحد منهم ، فإذا من بك فاخرج إليه وبايعه و قاتل معه عدو ، فإن الجهاد معمل عَلَيْهُ ، وألموالي بك فاخرج إليه وبايعه و قاتل معه عدو ، فإن الجهاد معمل الجهاد معمل عَلَيْهُ ، وألموالي له كالموالي لمحمد عَلَيْهُ ، وفي هذا الكتاب باأمير المؤمنين اثنى عشر (ع) إماماً من فريش ، ومن قومه (م) من أئمة الضلالة يعادون أهل بيته ، و يدعون اثنى عشر (ع) إماماً من فريش ، ومن قومه (عمر ونهم ، ويتبر ون منهم ، و يخيفونهم ، مسمون واحداً واحداً بأسمائهم ونعتهم ، و كم يملك كل واحد منهم وما يلقى منهم ولدكواً نصارك و شيعتك من القتل والحرب والبلاء والخوف ، وكيف يديلكم (٦) الله منهم ومن أوليائهم وأنسارهم ، وما يلقون منكم (١١) من الذل والحرب و البلاء والخزي والقتل و الخوف منكم وأنسارهم ، وما يلقون منكم (١٦) من الذل والحرب و البلاء والخزي والقتل و الخوف منكم (١٦)

<sup>(</sup>١) في النصدر: من ولده وولد ولده .

<sup>(</sup>٢٠٣) قي المصفر : واحداً بعد واحد .

<sup>(</sup>٤) في البصدر : إن اثني عشر .

<sup>(</sup>ه) في النصدر و طبعة أمين الضرب و الحروفية : و من قومه معه .

<sup>(</sup>٦) أدال الله بنى فلازمن علوهم : جعل الكرةلهم عليه . الله زيدامن عمرو : نزع الدولة من عمرو وحولها إلى زيد .

<sup>(</sup>٧) تلقون ځل .

<sup>(</sup>۸) منهم ځل .

أهل البيت ، يا أمير المؤمنين ابسط يدك أبايعك بأنسى (١) أشهد أن لاإله إلَّا الله ، وأشهد أنْ عِناً عبده و رسوله ، وأشهد أنَّك خليفة رسول الله عَناظ في أمَّته ، و وصيَّه وشاهده على خلقه ، وحجبته في أرضه ، وأنَّ الاسلام دين الله ، و أنيُّ أبرءُ من كلُّ دين خالف دين الإسلام ، فاينه دين الله الذي اصطفاء لنفسه ، ورضيه لأ وليائه ، وإنه دين عيسى ابن مريم عَلَيْكُم ومن كان قبله من أنبياءالله ورسله ، وهو الذي دان به من مضى من آبائي ، وإنهى أتولُّك وأتولَّى أوليائك ، وأبره من عدوله ، وأتولَّى الأئمَّة من ولدك ، و أبرء من عدو هم وممن خالفهم وبرى منهم وادعى حقيهم ، وظلمهمين الأولين والآخرين ، ثم تناول يده فبايعه ، ثم قال له أمير المؤمنين عَلَيْكُ ؛ ناولني كتابك ، فناوله إيّاه ، وقال على عَلَيْكُمْ الرجل من أصحابه : قم مع الرجل فأحضر ترجماناً يفهم كلامه فلينسخه لك بالعربيّة ، فلمّا أتاه بهقال لابنه الحسن: يا بني ايتني بالكتاب الذي دفعته إليك، يابني اقرأه، وانظر أنت يافلان في نسخة هذا الكتاب فا نه خطّي بيدي ، و إملاء رسورالله عَلَيْكُ ، فقرأ. فما خالف حرفاً واحداً ليس فيه تقديم ولا تأخير ، كأنَّه إملاء رجل واحدعلي رجلين ، فحمد الله وأثنى عليه ، وقال : الحمدلله الَّذي لوشاء لم تختلف الأُمَّـة ولم تفترق ، و الحمد لله الَّذي لم ينسني ، ولم يضع أمري ، ولم يخمل ذكري عنده وعند أوليائه ، إذ صغر وخمل عنده ذكر أوليا. الشيطان وحزبه ، ففرح بذلك من حضر من شيعة على تَالَيَّنَا وشكر (٢) كثير ممَّن حوله حتَّى عرفنا ذلك في وجوههم وألوانهم (٣).

٥٨ ـ وقال السيّد ابن طاوس روّح الله روحه في كتاب سعد السعود : وجدت في صحف إدريس النبي عَلَيْتُكُم فيما خاطب الله به إبليس وأنظره إلى يوم الوقت المعلوم ، قال : و انتخبت لذلك الوقت عباداً لي المتحنت قلوبهم للإيمان ـ إلى أن قال ـ : أولئك أوليائي ، اخترت لهم نبيّاً مصطفى ، وأميناً مرتضى ، فجعلته لهم نبيّاً ورسولاً ، وجعلتهم له أولياءً و أنصاراً ، تلك ارمّة اخترتها لنبيّي المصطفى ، وأميني المرتضى ، ثم قال : و نظر آدم إلى

<sup>(</sup>١) ئى الىمىدر يا ئانى .

<sup>(</sup>۲) وشكرواكثيراً خل وفي المصدد : و شكر وساء ذلك كثيرممن حوله حتى عرفنا ذلك في وجوهيم و الوانيم .

<sup>(</sup>٣) كتاب سليم بن قيس : ١٢٢ -١٢٥ ،

طائفة من ذر يسته يتلاً لا نورهم ، قال آدم : ماهؤلاء ؟ قال : هؤلاء الا نبيآء من ذر يستك ، قال : يارب فما بال نور هذاالأخيرساطها على نورهم هيماً ؟ قال : لفضله عليهم جميعاً ، قال : ومن هذا النبي يارب ؟ ومااسمه ؟ قال : هذا مجل نبسي ورسولي وأميني و نجيبي و نجيسي وخيرتي وصفوتي وخالصتي وحبيبي وخليلي وأكرم خلقي عليٌّ ، وأحبُّهم إليٌّ ، وآثرهم عندي ، وأقربهم منتي ، وأعرفهم لي ، وأرجحهم حاماً وعِلماً وإيماناً ويقيناً و صدقاً و بررّاً وعفافاً وعبادة وخشوعاً وورعاً وسلماً وإسلاماً ، أخدت له ميثاق حملة عرشي فما دونهم من خلائقي فيالسَّماوات والأرض بالا يمان به ، و الا قرار بنبو ته ، فآمن به ياآرم تزدد (١) منتى قربة ومنزلة وفضلاً و نوراً ووقاراً ، قال : آمنت بالله ، ورسوله على عَلَيْه الله ، قال الله : قد أوجبت لك ياآدم وقد زدتك فضلا وكرامة ، و أنت ياآدم أوَّل الأنبياء و الرسل ، و ابنك على خاتم الأنبياء والرسل ، وأوَّل من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ، و أوَّل من يكسي ويحمل إلى الموقف ، وأوَّل شافع ، وأوَّل مشفَّم ، و أوَّل قارع لأ بواب الجنان ، وأوَّل من يفتح له ، وأوَّل من يدخل الجنَّة ، وقد كنيتك به ، فأنت أبوع، ، فقال آدم : الحمدلة الّذي جعل من ذريتي من فضله بهذه الفضائل ، وسبقني إلى الجندة ، ولاأحسده ، ثمُّ ذكر ما نقله الراونديُّ عنالتوراة والانجيل، وبسط الكلام فيها، و إنَّما تركناه مخافة التطويل ، ثم قال : رأيت في السورة السابعة عشر من الزبور : داود اسمع ما أقول ، و مرُسليمان يقول بعدك : إنَّ الأرض أورثها على و أمَّته ، و هم خلافكم ، ولا تكون صلاتهم بالطنابير ، ولا يقد سون الأوتار ، فازدد من تقديسك ، و إذا زمرتم (٢) بتقديسي فأكثروا البكاء بكل ساعة ، وساعة لا تذكرني فيها عدمتها منساعة . انتهى

٥٩ ـ أقول : وروى مخدبن مسعود الكازروني " باسناده (٤) إلى الأعمش ، عن أبي صالح ، عن كعب قال : نجد مكتوباً مجد رسول الله ، لافظ ولاغليظ ، ولا صخاب بالأسواق ،

<sup>(</sup>١) تزردخل .

<sup>(</sup>٢) زمر : غنى بالنفخ في القصب ونحوه . وفي المصدر : زفرتم .

<sup>(</sup>٣) سعد الـ يود : ٣٤ - ٣٦ و ١٨ .

<sup>(</sup>٤) ترك المصنف إسناد العديث للاختصار ، و في المصدر مسند .

ولا يجزي بالسيسيَّة السيَّمة ، ولكن يعفو ويغفر ، أمَّته الحامدون ، يكبِّرون الله على كلَّ نجد، ويحمدونه في كلَّ منزل ، يتأزَّرون على أنصافهم ، ويتوضَّؤون على أطرافهم ، مناديهم يناديهم في جوَّ السَّمآ، ، صفّهم في الفتال وصفَّهم في الصلاة سوآء ، لهم باللَّيل دوي تكدوي النحل ، مولده بمكّة ، ومهاجره بطابة ، وملكه بالشام (١) .

أقول: وذكر بشائر كثيرة في كتابه لانطيل الكلام با يرادها، و في ما ذكرناه كفاية .

٠٠ \_ مقتض الأثر في النص على الاثنى عشر لأحدين عملين عياش ، عن محدين المحق بن سابق الأنباري ، عن جده سابق بن قرين ، عن هشام بن عملين السائب الكلبي ، عن أبيه ، عن الشرقي بن قطامى ، عن تميم بن رهلة المر "ي ، عن الجارود بن المنذرالعبدي (٢) عن نسرانيا فأسلم عام الحديبية و حسن إسلامه ، و كان قارئا للكتب ، عالما بتأويلها على وجه الدهر وسالف العصر ، بصيرا بالفلسفة والطب ، ذا رأي أصيل ، ووجه جميل ، أنشأ يحد "ثنا في إمارة عمر بن الخطاب قال ؛ وفدت على رسول الله عَلَيْ الله في رجال من عبدالقيس ذوي أحلام وأسنان ، وفصاحة وبيان ، وحجة وبرهان ، فلمنا بصروا به عَلَيْ الله راعهم منظره وعضره ، وأفحموا عن بيانهم وعن بهم العروآ ، (٢) في أبدانهم ، فقال زعيم القوم لي : دونك من أقمت بنا أيمه (٤) ، فما نستطيع كلمة (٥) ، فاستقدمت دونهم إليه و وقفت بين يديه ، من أقمت بنا أيمه عليك يانبي الله ، أبي أنت وأمتي ، ثم أنشأت أقول «شعر» :

<sup>(</sup>١) المنتقى في مولود المصطفى :الباب الثاني . قوله : ملكه بالشام لا يخلوعن غرابة ، و كمب الاحبار متهم في ذلك .

<sup>(</sup>۲) هكذا في الكتاب و مصدره ، و في سيرة ابن هشام : قال ابن اسحاق : و قدم على رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم الجارود بن عمرو بن حنش أخوعبد القيس ، قال ابن هشام : الجارود : ابن بشربن المعلى في وفد عبد القيس ، وكان نصرانيا اه قلت : وقال اليعقوبي في تاريخه : وقدمت عبد القيس و رئيسهم الاشبح العصري ، ثم وفد الجارود بن العملي .

<sup>(</sup>٣)عزلهم العرواء خل. وفي المصدروكنز الكراجكي: اعتراهم العرواه. والعرواه بالضم: مس العدي.

<sup>(</sup>٤) في العيدر : دونك من أقبت بنا أقبه فعانستطيع أن تكلمه .

<sup>(</sup>ه) أن نكله خل .

| قطعت قردداً  وآلاً فآلا (١)                          | * | يــا نبي الهدى أنتك رجــال                         |
|------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| غالهامنطويالسري ماغالا                               | * | جابت البيد و المهامة حتى                           |
| لاتمد" الكلال فيك كلالا                              | * | قطعت دونك الصحاصح ( <sup>۲)</sup> تهوي             |
| أرقلتها <sup>(٤)</sup> فلاصنا ( <sup>٥)</sup> إرقالا | * | كل <sup>"</sup> دهناء <sup>(۲)</sup> تقصرالطرف،نها |
| بكماة مثل النجوم تلالا                               | * | وطوتها العتاق تجمح <sup>(٦)</sup> فيها             |
| أفحمت عنك هيبة وجلالا                                | * | ثمّ لمّا رأتك أحسن مرأى                            |
| هائل أوجل القلوب وهالا                               | * | تتَّقي شرٌّ بأس يوم عصيب                           |
| وحساباً لمنءأد <sup>ّ</sup> ى <sup>(٧)</sup> ضلالا   | * | و نداءً لمحشر الناس طر"اً                          |
| و بز" (^) ونعمة أن تنالا (^)                         | * | نجو نور من الإلَّه و برهان                         |
| إذ الخلق لا يطيق السؤالا                             | * | وأمان منهلدىالحشر والنشر                           |
| والفضل إذ ينصُّ السؤالا                              | * | فلكالحوضوالشفاعة والكوثر                           |
| الخير إذاماتلتسجالسجالا(١١)                          | * | فلك الحوض خصَّك بابن آمنة (١٠)                     |
| و بـأسماء بعـده تتتالا(۱۲)                           | * | أنبأ الأوالون باسمك فينا                           |

<sup>(</sup>۱) قال الجزرى: في حديث قس بن ساعدة: قطعت مهمها و آلافآلا ، الال : السراب ، و المهمة : القفر . وقال : قردد : الموضع المرتم من الارش ، و يقال للارش المستوية أيضا قردد ، ومنه حديث قس والجارود : قطعت قرددا .

<sup>(</sup>٢) الصحاصح جمم الصحصح : ما استوى من الارش وكان أجرد .

<sup>(</sup>٣) الدهناء ؛ الغلات .

<sup>(</sup>٤) ارقل المفازة: قطعها .

<sup>(</sup>٥) القلاص جمع القلوص، من الابل: الطويلة القوائم. الشابة منها أو الباقية على السير.

<sup>(</sup>٦) جمح الفرس : تغلب على راكبه وذهب به لاينثني .

<sup>(</sup>۲) يأوى خل و في النصدر و الكنز : تبادى ، و هو المبحيح .

<sup>(</sup>٨) هكذا في النسخ ، والظاهرأنه مصحف ؛ وبركما في البمدر وفي الكنز .

<sup>(</sup>٩) أن تنالا خل .

<sup>(</sup>١٠) في المصدر والكنز : خصك الله يا بن آمنة الخير .

<sup>.(</sup>١١) السجال جم السجل: الدلو العظيمة فيهاما. قل أوكثر .

<sup>(</sup>۱۲) نىالىمىدر و الكنز ، تتلالا .

فأقبل (١) على رسول الله بصفحة وجهه المبارك شمت منه ضاءً لامعاً ساطعاً كوميض (٢) البرق ، فقال : يا حارود لقد تأخّربك وبقومك الوعد (٣) \_ وقد كنت وعدته قبل عامي ذلك أن أفداليه بقومي فلم آنه ، وآتيته في عام الحديبيّة \_ فقلت : مارسه للله بأبي أنت ماكان إبطائي عنك إلّا أن جلَّة قومي أبطاؤا عن إجابتي حتى ساقها الله إليك لمَّا أراد لها به إليك من الخير ، فأمَّا من تأخَّر (٤) فحظَّه فات منك ، فتلك أعظم حوبة (٥) ، وأكبر عقوبة، ولوكانوا ممَّن سمع بك أو رآك لما ذهبوا عنك ، فا ن " برهان الحق في مشهدك محتدك (٦٦) ، وقد كنت على دين النصر انية قبل أتيتي إليك الأولى ، فها أناتاركه بين يديك ، إذ ذلك ممنًّا يعظُّم الأَجر ، ويمحو المآثم والحوب ، ويرضي الربُّ عن المربوب ، فقال رسول الله عَلَيْكُ : أناضامن لك يا جارود ، قلت : أعلم يارسول الله أنبُّك مذكنت ضمين قمين (٧) ، قال : فدن الآن بالوحدانية ، و دع عنك النصرانية ، قلت : أشهد أن لاإله إلَّا الله وحده لاشريك له ، وأنَّتُك عبده ورسوله ، ولقد أسلمتعلىعلم بكونبا ِ. فيك ، علمته من قبل ، فتبسم عَنافظ كأنه علم ماأردته من الا نبآء فيه ، فأقبل على وعلى قومي ، فقال: أفيكم من بعرف قس بن ساعدة الايادي ٢ قلت: يا رسول الله كلَّنا نعرفه ، غير أُنِّي من بينهم عارف بخبره ، واقف على أثره ، كان قس بن ساعدة يارسول الله سبطاً من أسباط العرب ، عس خمسمات عام ، تقف منها في البراري خمسة أعمار ، يضج بالتسبيح على منهاج المسيح ، لا يقر و قرار ، ولا يكن جدار ، ولا يستمع (٨) منه جار ، لايفتر من

<sup>(</sup>١) في المصدر والكثر : قال : فأتبل .

<sup>(</sup>٢) وميضالبرق : لممانه .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : الوعد .

<sup>(</sup>٤) ﴿ : لَمَا أَرَادِهَا بِهِ مِنَ الْغَيْرِ لَدِيْكُ ، فأَمَامِنَ تَأْخُرُ عَنْهِ .

<sup>(</sup>ه) الحوبة : الإثم .

<sup>(</sup>٦) المحتد : الاصل .

<sup>(</sup>٧) القبين : الخليق الجدير . و في المصدر : إنك بذلك ضمين قبين .

 <sup>(</sup>A) واستظهر المصنف في الهامش أن الصعيح: لايستمتع . قلت: هو كذلك في المصدر .

الرهبانية ، ويدين الله بالوحدانية ، يلبس المسوح (١) ، ويتحسى في سياحته بيض النعام ، ويعتبر بالنور والظلام، يبص فيتفكّر ، ويفكّر فيختبر ، يضرب بحكمته الأمثال ، أدرك رأس الحواريين شمعون ، وأدرك لوقا ويوحننا ، و فقه منهم (١) ، تحو "ب الدهر ، وجانب الكفر ، وهو القائل بسوق عكاظ وذي المجاز (٤) : شرق وغرب ، ويابس و رطب ، و أجاج وعذب ، وحب و نبات ، وجمع وأشتات ، و ذهاب وممات ، و آباء و أمتهات ، و سرور مولود ، ورزء مفقود نبأ لأرباب الغفلة ، ليصلحن العامل عمله فبل أن يفقد أجله ، كلا بل هوالله الواحد ، ليس بمولود ولا والد ، أمات و أحيا ، وخلق الذكر و الأنثى ، وهو رب الآخرة والاولى ، ثم أنشد شعر (٥) كلمة له :

ذكر الفلب من جواه اذكار (٢) \* و ليال خلا لهن نهار و شموس تحتها قمر \* الليل و كل متابع مو ار و جبال شوامخ راسيات \* و بحار مياههن غزار و صغير وأشمط (٢) و رضيع \* كلّهم في الصعيد يوماً بوار كل هذا هو الدليل على الله \* ففيه لنا هدى و اعتبار ثم صاح: يامعشر إياد فأين ممود ؟ وأين عاد ؟ وأين الآباء والأجداد ؟ وأين العليل

 <sup>(</sup>١) السوح جمع المسع: الكساء من شعر ، ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشما وقهر اللجسد.
 و تحسى المرق : شربه شيئا بعد شيء .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : و يوحنا و أمثالهم ففقه كلامهم و نقل منهم .

<sup>(</sup>٣) تحوب: اجتنب الإثم.

<sup>(</sup>٤) قال اليعقوبي في تاريخه ٢٢٧:١ : سوق هكاظ بأعلى نجد، يقوم في ذي القدة ، وينزلها قريش و سائر العرب ، الا ان أكثر ها مضر ، وبهاكانت مفاخرة العرب و جمالاتهم و مهادناتهم، ثم سوق ذي المجاز ، وكانت ترتحل من سوق عكاظ ، وسوق ذي المجاز الى مكة من لحجهم .

 <sup>(</sup>a) هكذا في نسخة البصنف ، والظاهر أن لفظة (شعر) زائدة ، أو هومصحف : أنشد كلمية له شعراكما في البصدر .

<sup>(</sup>٦) ادكارليال ځل وفي المصدر : إدكار ، وليال .

<sup>(</sup>٧) شمط : خالط بياض راسه سواد فهوأشمط .

والعواد ؟ وأين الطالبون والرواد ؟ كل له (١) معاد ، أقسم قس برب العباد ، وساطح المهاد ، وخالق سبع الشداد ، سماوآت بلاعماد ، ليحشرن على الإنفرد ، وعلى قرب و بعاد ، إِنَا نَفْتُمْ فِي الصَّورِ ، ونقر في الناقور ، وأشرقت الأرض بالنور ، فقد وعظ الواعظ ، وانتبه القابظ(٢)، وأبصر اللَّاحظ، ولفظ اللَّافظ، فويل لمن صدف عن الحقِّ الأشهر، وكذب بيوم المحشر ، والسراج الأزهر ، في يوم الفصل ، وميزان العدل ، ثمَّ أنشأ يقول : دشعر <sup>(۲)</sup>» :

يا ناعي الموت والأموات في جدث ﴿ عليهم من بقايا بزَّهم خرق منهم عرات وموتى في ثيابهم ۞ منها الجديدومنها الأورق الخلق دعهم فإن لهم يوماً يصاح بهم \* كما ينبُّه من رقداته الصعق حتَّى يجيئوا بحال غير حالهم ﴿ خلق مضوا ثمَّ ما ذا بعد ذاك لقوا

ثم " أقبلت على أصحابه فقلت : على علم به آمنتم قبل مبعثه ، كما آمنت به أنا ، فنصت إلى رجل منهم وأشارت إليه وقالوا: هذا صاحبه وطالبه على وجه الدهر ، وسالف العصر ، وليس فينا خير منه ، ولا أفضل ، فبصرت به أغر "أبلج ، قد وقذته الحكمة ، أعرف ذلك في أسارير (٤) وجهه ، و إن لم أحط علماً بكنهه ، قلت : ومنهو ؟ قالوا : هذا سلمان الفارسي"، ذوالبرهان العظيم، والشأن القديم، فقال سلمان: عرفته يا أخا عبدالقيس من قبل إتيانه ، فأقبلت على رسول الله عَلَيْاللهُ وهو يتلاُّلاُّ ويشرق وجهه نوراً وسروراً ، فقلت : يا رسول الله إن قسمًا كان ينتظر زمانك، ويتوكُّف إبَّانك (٥)، ويهتف باسمك وأبيك (٦)

۱) کل لین خل

<sup>(</sup>٧) هكذا في الكتاب و مصدره و لعله مصحف ؛ يقظه ، واستظهر المصنف في الهامش أنه الياتظ.

<sup>(</sup>٣) هَكَذَا فَيَ النَّسَعَةُ ، و المصدر خال عَنْ قوله : شعر. و هوخير لمبتدا، محدوف أي هذا شعر .

<sup>(</sup>٤) الاسارير : الخطوط في الجبية . معاسن الرجه .

<sup>(</sup>٥) توكف النعبر : انتظرظهوره • إبان الشيء بكسر الهبرة وتشديد الباء ؛ أوله . حينه .

<sup>(</sup>٦) في المعدر ، وباسم أبيك .

وأمّك، و بأسما، لست أصيبها معك ، ولا أراها فيمن اتبعك، قال سلمان : فأخبرنا فأنشأت أحد تهم ورسول الله في المسلم والقوم سلمعون واعون ، قلت : يا رسول الله لقد شهدت قساً خرج من ناد من أندية إياد ، إلى صحصيح ذي قتاد ، وسمرة و عتاد الموهم شمد بنجاد، فوقف في أضحيان (٢) ليل كالشمس ، رافعاً إلي السمآء وجهه وإصبعه فداوت منه فسمعته يقول : أللهم رب هذه السبعة الأرقعة (٢) ، و الأرضين الممرعة (٤) ، و بمحمّد و الثلاثة المحامدة معه ، والعليين الأربعة ، وسبطيه التبعة (٥) والأرفعة الفرعة ، والسري اللامعة (١) ، وسمي الكلم الضرعة (٧) أولئك النقباء الشفعة ، والطريق المهيعة ، درسة الإنجيل ، وحفظة التنزيل ، على عدد النقباء من بني إسرائيل ، محاة الأضاليل ، ونفاة الأباطيل ، الصادقوا القيل ، عليهم تقوم الساعة ، وبهم تنال الشفاعة ، ولهم من الله فرض الطاعة ، ثم قال : اللهم "لبتني مدركهم ولو بعد لأي من عري وحياي ، ثم أنشأ يقول « شعر»: (٨)

متى أنا فبل الموت للحق مدرك \* و إنكان لي من بعد هانيك مهاك و إن غالني الدهر الخؤون بغوله \* فقد غال من قبلي ومن وبعد يوشك فلا غرو إنتي سالك مسلك الأولى \* وشيكا ومن ذا للردى ليس يسلك ثم آب يكفكف (١) دمعه ، و يرن رنين البكرة (١٠) ، وقد برئت ببراة و هو

يقول:

<sup>(</sup>١) المتحصح تقدم معناه . والقتاد : شجرصلب له شوك كالابر . والسبر : شجرمن العضاه ، و ليس في العضاء أجود خشبا منه : والعضاه :كل شجر يعظم وله شوك . والعتاد : ما اعدلامرما كل ماهييه من سلاح و دواب وآلة حرب . القدح الضخم .

<sup>(</sup>٢) ليلة إضحيانة و اضعية : مضيئة .

<sup>(</sup>٣) الارقمة جمع الرقيع : السماء عموما ، أوالسماء الاولى في عرف الإقدمين .

<sup>(</sup>٤) أمرع المكان : أخمد .

<sup>(</sup>ه) النبعة خل و في المصدر : و سبطيه النبعة الارنعة القرعة .

<sup>(</sup>٦) الإلمةخل .

<sup>(</sup>٧) نمى المصدر والكنز بعد ذلك؛ والعسن ذي الرئمة .

<sup>(</sup>٨) المصدر خال عن كلمة شعر .

<sup>(</sup>٩) كَفَكُفُ الدَّمِيعُ : مسجه مرة بعد مرة .

<sup>(</sup>١٠) البُّكرة وآلبِكرة: آلة مستديرة نىوسطها معزيمرعليها حبل لرفع الاثقال .

أقسم قس قسماً ، ليسبه مكتتما (١١) \* لوعاش ألفي سنة (٢) ، لم يلقمنها سأما حتى يلاقي أحمداً ، والنقباء الحكماء \* همأوصياء أحمد ، أكرم من تحت السماء يعمي العباد عنهم وهم جلاء للعمى \* ليس(٢) بناس: كرهم حتى احل الرجما (٤) ثم قلت : يا رسول الله أنبئني أبنأك الله بخير عن هذ. الأسمآء الَّتي لم نشهد ها و أشهدنا قسّ ذكرها ، فقال رسول الله عَلَيْكُ : يا جارودليلة أُسري بي إلى السَّمآء أُوحي الله عز وجل إلى أن سل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على مابعثوا ، ففلت : على ما بعثتم ؟ قالوا : على نبو تك ، و ولاية على بن أبي طالب والأثمة منكما، ثم أوحى إلى أن التفت عن يمين العرش ، فالتفتُّ فا رَأَ على ، والحسن ، والحسين ، وعلى بن الحسين، وعمَّ بن على ، وجعفر بن عمَّل ، وموسى بن جعفر، وعلي ۖ بن موسى ، وعمَّل بن على َّ ، وعلى َّ بن عَمَّل ، والحسن بن علي"، والمهدي"، في ضحضاح من نوريصلون ، فقال الرب تعالى : هؤلاء الحججلا وليائي، و هذا المنتقم من أعدائي ، قال الجارود: فقال (٥) سلمان: يا جارود هؤلاء المذكورون في التوراة والإنجيل والزبوركذلك ، فانصرفت بقومي وقلت في توجُّهي إلى قومي (شعر (٦٠) :

أبيتك يا بن آمنة الرسولا \* لكي بك أهتدي النهج السبيلا

فقلت وكان قولك قول حق \* وصدق ما بدالك أن تقولا

وبصّرت العمى من عبد قس \* وكلّ كان من عمه ضليلا

وأنبأناك عن قس الإيادي \* مقالاً فيك ظلت به جديلا

إلى علم وكن بها<sup>(٧)</sup>جهولا<sup>(٨)</sup>

و أسما. عمت عنّا فآلت ﴿

<sup>(</sup>١) نى البصدر: مكتما.

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَالْكُنْرُ أَلْقَى عَبِرٍ.

ج ج است.

<sup>(</sup>٤) الرجم : القبر .

<sup>(</sup>٥) في المصدر و الكنز : فقال لي .

<sup>(</sup>٦) لفظة (شعر) ليستموجودا في المصدر .

<sup>(</sup>٧) في المصدر : وكنت به جهولا .

<sup>(</sup>٨) مقتضب الاثر : ٣٧–٤٣ ، و أخرجه أيضًا الكراجكي فيكنز الفوائد :٣٥٨-٢٥٦.

بيان: قال الجوهريّ: العروآء مثال الغلوآ.: قرّة الحمّى، ومسّهافي أوّل ماتأخذ بالرعدة، و فلان قمين بكذا أي جدير خليق، و فلان يتحّوب من كذا، أي بتأثّم. و التحوّب أيضاً التوجّع والتحرّن.

قوله: قدوقذته الحكمة أي أثرت فيه وبانت فيه آثارها ، قال الجوهري : وقذه يقذه وقذا : ضربه حتمى استرخى وأشرف على الموت ، ويقال : وقذه النساس : إذا غلبه ، وفي النهاية : فيه فيقذه الورع أي يسكنه ويمنعه من انتهاك مالا يحل ولا يحمد ، يقال : وقذه الحلم : إذا سكته .

أقول: سيأتي الخبر مختصراً مع شرح بعض أجزائه فيباب المعراج.

## ﴿باب﴾

\$(ناريخ ولادته صلى الله عليه و آله وما يتعلق بها ، وماظهر)\$ \$(عندها من المعجزات و الكرامات و المنامات)

اعلم أنّه اتنفقت الإماميّة إلّا من شذّ منهم على أنّ ولادته عَلَىٰ الله في سابع عشر شهر ربيع الأوّل ، وذهب أُكثر المخالفين إلى أنّها كانت في الثاني عشر منه ، و اختاره الكليني رحمه الله على ماسيأتي إمّا اختياراً ، أوتقيّة ، وذهب شانّ من المخالفين إلى أنّه ولد في شهر رمضان (١) ، لأنّهم اتّفقوا على أنّ بدء الحمل به عَنْدَالله كان في عشيّة عرفة ،

<sup>(</sup>١) ذكر العقريزى في امتاع الاسماع : ٣ جماع أقوالهم في ولادته صلى الشعليه و آله و سلم نقل : ولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعكة في دار عرفت بدار ابن يوسف من شعب بني هاشم يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من ربيع الاول ، وقيل : لليلتين خلنامنه ، وقيل : ولد ثالثه ، وقيل : في عاشره ، و قيل : في ثامنه ، وقيل : ولد يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من رمضان حين طلع الفجر ، وقد شد بدلك الزبير بن بكار ، الا أنه موافق لقوله : إن الممه صلى الله عليه وآله وسلم حملت به أيام التشريق ، فيكون حملهامدة تسمة أشهر على المادة النالبة ، وذلك عام الفيل ، قيل: بعدقدوم الفيل مكة بخدين يوما ، وقيل : قدم الفيل للنصف من المحرم قبل مولده صلى الله عليه وآله وسلم من المحرم قبل مولده صلى الله عليه وآله وسلم من المحرم قبل مولده صلى الله عليه وآله وسلم من المحرم قبل مولده صلى الله عليه وآله وسلم من المحرم قبل مولده صلى الله عليه وآله وسلم مشهرين الا أياما ، وقيل : ولد بعد الفيل بشانية و سه

أو أوسط أيّام التشريق ، واشتهر بينهمأن مدّة الحمل كانت تسعة أشهر ، فيلزم أن تكون الولادة في شهر رمضان ، وسيأتي الكلام فيه ، وذهب شرزمة منهم إلى أن الولادة كانت في نامن ربيع الأوّل ، فأمّا يوم الولادة فالمشهور بين علمائنا و مدلول أخبارنا أنّه كان يوم الجمعة ، والمشهور بين المخالفين يوم الاثنين ، ثم الأشهر بيننا وبينهم أنّه عَلَيْتُولُ ولد بعد طلوع الفجر ، وقيل : عندالزوال ، وذكر جماعة من المؤرّخير وأرباب السير أنّه كان في ساعة الولادة غفر (۱) من منازل القمر طالعاً ، و كان اليوم موافقاً للعشرين أو للنّامن و المشرين أوالغرّة من شهر نيسان الرومي ، والسابع عشر من ديهاه بحساب الفرس ، و كانت في عهد كسرى أنوشيروان بعد مضي اثنين وأربعين من ملكه ، وبعد مضي اثنين وثمانين وثمانين من ملكه ، وبعد مضي اثنين وثمانين من الواقعة ، وقيل : بعد ثلاثين سنة منها ، و قيل : بعد أربعين من الواقعة ، وقيل : في يوم الواقعة ، وقيل : بعد ثلاثين سنة منها ، و قيل : بعد أربعين منها ، والأصح أنّها كانت في تلك العام .

و ذكر أبومعشر البلخي "(٢) من المنجّ مين أنّه كان طالع ولأدته تَلِيُّكُ الدرجة المعشرون من الجدي ، وكان الزحل و المشتريّ في العقرب ، والمر ينح في بيته في الحمل ، و

جــ خسين يوما ، وقيل : بعده بعشرسنين ، وقيل : بعده بثلاثين عاما ، و قيل : ولدقبل الفيل بتعس عشرة سنة ، و قيل : قبله بأر بعين عاما ، و قيل : ولديوم الفيل ، و قيل : ولد سنة ثلاث و عشرين للفيل .

و قيل : ولد في صفر ، و قيل : يوم عاشورا, ، و قيل : فيربيع الاخر ، الراحج أنه ولد عام الفيل في الثانية والإربيين من ملك كسرى أنوشروان ، و هى سنة احدى و ثنانين و ثمانيائة لثلبة الاسكندرين فيلبس المبعدوني على دارا ، وهى سنة ألف و ثلاثهائة و سنة عشر لابتدا، ملك بنحت نصر ، ووافق يوم مولد، العشرون من ليسان ، وولد بالنفر من المنازل و هومولد (لانبياء ، ويقال: كان طالمه برح الاسد والقور فيه .

<sup>(</sup>١) الغفر من منازل القبر قال البيروني : و تقول العرب : إنه خير المنازل ، و قيل : إن مواليد الإنبيا, قدائفةت فيه ولااظن ذلك حقا .

<sup>(</sup>۲) قال اليعقوبي ۲: و ولدعلي ماقال أصحاب الحساب يقران التقرب ، قال ماشاه الله المنجم:
كان طالح السنة التي كان فيها القرآن الذي دل على مولد رسول الله صلى الله عليه وآله الديزان اثنتين و عشرين درجة حدالزهرة و بيتها ، و المشترى في المقرب ثلاث درجات وثلاثا وعشرين سه

الشمس في الحمل في الشرف، والزهرة في الحوت في الشرف، والعطارد أيضاً في الحوت، والقمر في أوّل الميزان، والرأس في الجوزاء، والذنب في القوس، وكانت في الدار المعروف بدار على بن يوسف، وكان للنّبي عَنْ الله في فوهبه لعقيل بن أبي طالب، فباعه أولاده محمّ بن يوسف أخا الحجمّاج فأدخله في داره، فلمّا كان زمن هارون أخذته خيزران أمّه فأخرجته وجعلته مسجداً، فهو الآن معروف بزارو يصلّى فيه، وسنذ كر الأخبار والأقوال في تفاصيل تلك الأحوال.

ا \_ ف : في كتاب أسماء حجج الله : ولد عَلَيْ الله سابع عشرة ليلة من شهر ربيع الأورّل في عام الفيل ، في كتاب الدرّ الصحيح : أنّه ولد عَلَيْ الله عند طلوع الفجر من يوم الجمعة السابع عشر من ربيع الأورّل بعد خمس وخمسين يوماً من هلاك أصحاب الفيل ، و قال العامّة : يوم الاثنين الثامن أو العاشر من ربيع الأورّل لسبع بقين من ملك أنوشيروان ، ويقال : في ملك هرمز بن أنوشيروان ، وذكر الطبري أن مولده عَلَيْ الله كان لاثنتي و أربعين سنة من ملك أنوشيروان وهو الصحيح ، لقوله عَلَيْ الله العادل العادل أنوشيروان ، ووافق شهر الروم العشرين من سباط (١).

في كتاب مواليد الأثمة عَالِيمُ : ولد النبي عَبَالِهُ لثلاث عشرة بقيت منشهر ربيع الأوّل في عام الفيل يوم الجمعة مع الزوال ، وروي عند طلوع الفجر قبل المبعث بأربعين

جد دقيقه ، وزحل في المقرب ستدرجات وثلاثا وعشرين دقيقة راجما ، وهما في الثاني من الطوالع، و الشمس في نظير الطالع في العمل أول دقيقة ، والزهرة في العمل على درجة وست و خمسين دقيقة ، و القمر وسط السماء في السرطان و معال دفي العمر ين دقيقة ، و القبر وسط درجة وعشرين دقيقة ، والقبر وسط السماء في السرطان درجة و عشرين دقيقة ، و قال الخوارزمي : كانت الشمس يوم ولد في الثور درجة والقبر في السرطان درجة و عشرين دقيقة ، و قال الخوارزمي : كانت الشمس يوم ولد في الثور درجة والقبر في السرطان درجة و هشرين دقيقة راجماء و الريخ في السرطان درجتين و عشر دقائق راجما ، و المريخ في السرطان درجتين و خمسين وخمسين دقيقة ، و الزهرة في الشرطان درجتين و عشر دقائق راجما ، و المريخ في السرطان درجتين و خمسين دقيقة ، و الزهرة في الشرطان درجتين و عشر دقائق راجما ،

<sup>(</sup>۱) يقال : سباط وشباط : شهر من الاشهر الشبسية ، بين كانون الثانى و أذار ، أيامه ٢٠ في السنة الكبيسةو ٢٨ في سواها .

\_101\_

سنة ، وحملت به أمّه في أيّام التشريق عندالجمرة الوسطى ، و كانت في منزل عبدالله بن عبدالمطّلب ، وولدته في شعب أبي طالب في دار عجّابين يوسف في الزاوية القصوى ، و قيل : ولد يوم الاثنين آخر النهار ثاني عشر شهر ربيع الأوّل سنة ثمان وتسعماً ه للإسكندر في شعب أبي طالب في ملك أنوشيروان (١) .

٧- قل: ذكر ملى من كتاب النبوة حديث (٢) أن الحمل بسيدنا رسول الله عَيْنَ الله كَانْ الله الله عليه في الحزء الرابع من كتاب النبوة حديث (٢) أن الحمل بسيدنا رسول الله عَيْنَ الله كَانْ الله المجمعة لاثمتى عشرة ليلة بفيت (١) من جميدي الآخرة (٤).

٣\_قل: إن ّ الذين أدركناهم من العلمآء كان عملهم على أن " ولادته المقدّسة عَلَيْكُ الله الله المقدّسة عَلَيْكُ الله على أن والمدمة السابع عشر من ربيع الأوّل في عام الفيل عند طلوع فجره (٥).

٤ ـ وذكر شيخنا المفيد في كتاب حدائق الرياض: السابع عشرمنه مولد سيدنا رسول الله المنطق عند طلوع الفجر من يوم الجمعة عام الفيل (٦) ، و قال رحمه الله في كتاب التواريخ الشرعية : نحوه (٧).

٥ - ٢ : ولدالنبي عَلَيْهُ لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول في عام الفيل يوم الجمعة مع الزوال ، وروي أيضاً ، عند طلوع الفجرقبل أن يبعث بأربعين سنة ، وحملت به أمّه في أيام التشريق عند الجمرة الوسطى ، وكانت في منزل عبدالله بن عبدالمطلّب ،

<sup>(</sup>١) العدد : مخطوط .

<sup>(</sup>٢) أضاف الحديث إلى مابعده .

 <sup>(</sup>٣) قال البصنف في الهامش: الظاهر (مضت) مكان (بقيت ليوافق ماهو البشهور من كون الحمل في أيام التشريق التهريق التهريق الله التشريق القول بأن حبله كان في ايام التشريق يوافق القول بولادته في ومضان كماعرفت في كلام البقريزي .

<sup>(</sup>٤) الاقبال ٢٦٣٠ .

<sup>· 7·</sup> F : < (\*)

<sup>(</sup>٦) حدائق الرياض: مغطوط.

<sup>(</sup>٧) مسار الشيعة ، ٢٤ .

وولدته في شعب أبي طالب في دارخ بن يوسيف في الزاوية القصوى عن يسارك وأنت داخل (١١)، وقدأ خرجت الخيزران (٢<sup>١)</sup> ذلك البيت فصيّر ته مسجداً يصلّي الناس فيه (<sup>٣)</sup>.

بيان: اعلم أن هاهنا أشكالا مشهوراً أورده الشهيد الثاني رحمه الله و جماعة ، و هو أنه يلزم على ما ذكره الكليني "رحمه الله من كون الحمل به غَلِيْلُولُهُ في أيّام التشريق و ولادته في ربيع الأول أن يكون مدة حله إمّا ثلاثة أشهر ، أو سنة و ثلاثة أشهر ، مع أن "الأصحاب اتفقوا على أنه لا يكون الحمل أقل من ستة أشهر ، ولا أكثر من سنة ولم يذكر أحد من العلماء أن ذلك من خصائصه ، و الجواب أن ذلك مبني على النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية ، وقد نهى الله تعالى عنه ، وقال : ها تسما النسيء زيادة في الكفر ، قال الشيخ الطبرسي "رحمه الله في تفسير هذه الآية نقلا عن مجاهد : كان المشركون يحجون كل شهر عامين فحجوا في ذي الحجة عامين ، ثم حجوا في المعدر معامين ، وكذلك في الشهور حتى وافقت الحجة التي قبل حجة الوداع في ذي القعدة ، عامين ، وكذلك في المام القابل حجة الوداع فوافقت ذا الحجة ، فقال في خطبته ؛ ألا إن الزمان قداستدار كهيئته يوم خلق الله السماو آن والأرض ، السنة اثنى عشر بين جيدي و أبعة حرم : ثلاثة متواليات : ذوالعقدة ، و ذو الحجة ، وعر م ، ورجب ، مضر بين جيدي و بطل النسي و انتهى (٥)

<sup>(</sup>١) في البصادر: و أنت داخل الدار .

<sup>(</sup>۲) قال المصنف في الهامش: الخيزران ام الهادى و الرشيد، قال المؤرخون كانت هذه الدار للنبي ملى الله عليه و آله وسلم و وهبها عقيل بن أبي طالب، ثم باعها أولاد عقيل بعداً بيهم محمد بن يوسف ، فأدخلها محمد في قصره الذي كانوايسمونه يوسف وهو أخوالحجاج فاشتهرت بدار محمد بن يوسف ، فأدخلها محمد في قصره الذي كانوايسمونه البيضاء ، ثم بعد انقضاء دولة بني امية حجت خيزران فأفرزتها من القمر وجعلتها مسجداً .

<sup>(</sup>٣) الأصول ١: ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٤) في المعدر : ورجب الذي بين جمادي و شعبان .

<sup>(</sup>ه) مجمع البيان ه: ٢٩.

إذا عرفت هذا فقيل: إنه على هذا يلزم أن يكون الحج عام مولده عَلَيْه في جيدي الا ولى ، لأنه عَلَيْه توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة ، و دورة النسيء أربعة و عشرون سنة ضعف عدد الشهور ، فإذا أخذنا من السنة الثانية و الستين ورجعنا تصير السنة الخامس عشر ابتداء الدورة ، لأنه إذا نقص من اثنين وستين ثمانية و أربعون تبقى أربعة عشر ، الاثنتان الأخيرتان منها لذي العقدة ، و اثنتان قبلهما لشو ال ، وهكذا فتكون الأوليان منها لجميدي الأولى ، فكان الحج عام مولد النبي عَلَيْدُ الله وهو عام الفيل في جيدي الأولى ، فاذا فرض أنه عَلَيْدا حلت به أمه في الثاني عشر من بيع الأول تكون مدة الحمل عشرة أشهر بلا مزيد ولا نقيصة .

أقول: ويرد عليه أنه قد أخطأ رحمه الله في حساب الدورة، و جعلها أربعة و عشرينسنة ، إذا الدورة على ماذكر إسماتم في خمسة وعشرين سنة ، إذ في كل سنتين بسقط شهر من شهور السنة باعتبار النسيء ، ففي كل خمسة وعشرين سنة تحصل أربعة و عشرين حجدة تمام الدورة ، وأيضاً على ماذكر و يكون مدة الحمل أحد عشر شهراً ، إذ للاكان عام مولده أو لل حج في جعادي الأولى يكون في عام الحمل الحج في ربيع الثاني ، فالصواب أن يقال : كان في عام علمه غيلة الله الحج في جادي الأولى ، وفي عام مولده في جعادي الثانية ، فعلى ماذكر نايتم من عام مولده إلى خمسين سنة من عمره عيد الله في الحادية والخمسين ، نبتهي الى التنهية والستين والثانية والستين ، فيكون الحج فيهما في ذي القعدة ، ويكون في حجة الدورة الشائية والستين ، فيكون الحج فيهما في ذي العجة و ويكون في حجة الدورة الحج في ذي الحجة في الحج فيهما في ذي العجة ، فتكون مدة الحمل عشرة أشهر .

فان قلت: على ما قر رت من أن في كل دورة متأخر سنة ففي نصف الدورة تتاخر سنة أنه نصف الدورة تتاخر سنة أشهر ، ومن ربيع الأول الذي هو شهر المولد إلى جميدي الثانية التي هي شهر الحج نحو من ثلاثة أشهر ، فكيف يستقيم الحساب على ماذ كرت؟ قلت: تاريخ السنة محسوبة من شهر الولادة ، فمن ربيع الأول من سنة الولادة إلى مثله من سنة ثلاث و ستين تتم ثنتان و ستون ، ويكون السابع عشر منه ابتداء سنة الثالث و الستين ، و في الشهر لعاش من تلك السنة أعني ذي الحجة وقع الحج الحادي والستون ، و توقي قبل إنمام لعاش من تلك السنة أعني ذي الحجة وقع الحج الحادي والستون ، و توقي قبل إنمام

تلك السنة على ماذهبت إليه الشيعة بتسعة عشر بوما ، فصار عمره غَلِيْظُهُ ثلاثاً وستين إلاتلك الأيّام المعدودة ، وأمّا ما رواه في كتاب النّبوة فيمكن أن يكون الحمل في أوّل سنة ، وقم الحج في جيدي الثانية ، ومن سنة الحمل إلى سنة حجّة الوداع أربع و ستّون سنة ، و في الخمسين تمام الدورتين ، وتبتدى الثالثة من جيدي الثانية ، و يكون في حجّة الوداع ، والّتي قبلها الحجّ في ذي الحجّة ، ولا يخالف شيئاً إلّا مام عن مجاهد أن حجّة الوداع كانت مسبوقة بالحجّ في ذي القعدة ، وقوله غير معتمد في مقابلة الخبر إن ثبت أنّه رواه خبراً ، وتكون مدّة الحمل على هذا تسعة أشهر إلّا يوما ، فيوافق ما هو المشهور في مدّة على عند المخالفين

٦ - ص: روي أنّه عَبَالَ ولد في السابع عشر من شهر ربيع الأوّل عام الفيل يومالاثنين ، وقيل: يوم الجمعة ، وقال عَبَالِ : «ولدت في زمن الملك العادل، يعني أنوشيروان بن قباد قاتل مزدك والزنادقة (١).

٧- ك، لى : الدقاق ، عن ابن ذكريّا القطّان ، عن البرمكيّ ، عن عبدالله بن أبي جمم ، عن أبيه ، عن حبد الله بن أبي جمم ، عن أبيه ، عن جده قال : بينا أنا نائم في الحجر إذرأيت جده قال : بينا أنا نائم في الحجر إذرأيت رؤياً هالتني ، فأتيت كاهنة قريش وعلي مطرف خزّ ، وجمّتي تضرب منكبي ، فلما نظرت إليّ عرفت في وجهي التغير فاستوت وأنا يومئنسيند قومي ، فقالت : ما شأن سيندالعرب متغير اللون ؟ هل رابه من حدثان الدهرريب فقلت لها : بلى إنّي رأيت اللّيلة وأنا نائم في الحجر، كأن شجرة قد نبت على ظهري قد نال رأسها السمآه ، وضربت بأغصانها الشرق والغرب ، ورأيت نوراً بزهر منها أعظم من نورالشمس سبعين ضعفا ، ورأيت العرب والعجم ساجدة لها ، وهي كلّ يوم تزداد عظماً ونوراً ، ورأيت رهطاً من قريش يرويدون قطعها ، فا ذادنوا منها أخذهم شاب من أحسن الناس وجهاً ، و أنظفهم ثياباً ، فيأخذهم و يكس ظهورهم ، ويقلع أعينهم ، فرفعت يدي لا تناول غصناً من أغصانها ، فصاح بي الشاب وقال : مهلاً عليه ويقلع أعينهم ، فرفعت يدي لا تناول غصناً من أغصانها ، فصاح بي الشاب وقال : مهلاً

<sup>(</sup>١) قصص الإنبياء ، مخطوط .

<sup>(</sup>٢). في المصدر: يحدث.

ليس لك منهانصب، فقلت: طن النصيب والشجرة منتي افقال: النصيب لهؤلاء الذين قد تعلّقوا بها وسيعود إليها، فانتبهت مذعوراً فزعاً متغيّر اللّون، فرأيت لون الكاهنة قد تغيّر، ثمّ قالت: لئن صدقت ليخرجن من صلبك ولد يملك الشرق والغرب، وينبّأ (١) في الناس، فتسر تي (٢) عنتي غمي ، فانظر أبا طالب لعلّك تكون أنت، وكان أبوط المبيحد تبهذا الحديث والنبي عَنْدَا الله قد خرج، ويقول: كانت الشجرة والله أبا القاسم الأمين (١).

توضيح : قال الجزريّ : المطرف بكسر الميم و فتحها و ضمها : الثوب الذي في طرفيه علمان ، وقال : الجمّة من شعر الرأس : ما سقط على المنكبين ، و قال الجوهريّ : هي بالضّم مجتمع شعر الرأس .

أقول: لعل ذكر هذا إمّا لبيان شرافته بأن بكون إرسال الجمّة من خواس الشرفاء، أواضطرابه وارتعاده، والريب: نازلة الدهر، ورا به أمر: رأى منه ما يكره، قوله: وسيعود إليها، يحتمل أن يكون المراد بالذين تعلقوا بها الذين يريدون قلعها، ويكون قوله: وستعود بالتاه، أي ستعود تلك الجماعة بعد منازعتهم و محاربتهم إلى هذه الشجرة، ويؤمنون بها، فيكون لهم النصيب منها، أو بالياء فيكون المستتر راجعاً إلى الرسول عَلَيْتُهُ والبارزفي منها إلى الجماعة، أي سيعود النبي عَلَيْتُهُ إليهم بعد إخراجهم له فيؤمنون به، فيكون إشارة إلى فتحمكة، أو يكون المستتر راجعاً إلى الشاب، و البارز إلى الشجرة، أي سيرجع هذا الشاب إلى الشجرة في اليقظة، كما تعلق بها في النوم، و يعتمل أن يكون المراد بالذين تعلقوا بها أباطالب وأضرابه ممن لميذ كروا قبل، ويحتمل أن يكون المستتر راجعاً إلى النصيب، و البارز إلى الشجرة، إي يكون له عَليْنَهُ ويحتمل أن يكون المستتر راجعاً إلى النصيب، و البارز إلى الشجرة، إي يكون له عَليْنَهُ ويحتمل أن يكون المشعود بصيغة الخطاب، أي ستعود ياعبد المطلب إليه عَليْنَهُ عندولادته، لكن لاتبلغ ولاتدرك وقت نبوته، قوله: لعلك تكون أنت، أي ذلك الشاب، عندولادته، لكن لاتبلغ ولاتدرك وقت نبوته، قوله: لعلك تكون أنت، أي ذلك الشاب، ويحتمل أن يكون الشاب أعيرا لمؤمنين تَلْمَاتِيْنَهُ.

<sup>(</sup>١) في كمال الدين : يتنبأ ، وفيه : نسرى . وفيه : يا اباطالب ِ

<sup>(</sup>٢) سرى عنه أوعن قلبه :كشف عنه إلهم .

<sup>(</sup>٣) كمال الدين : ١٠٣ ، الامالي : ١٥٨ .

٨ ـ ك ، لي : الفطان ، عن ابن زكريا القطان،عن على بن إسماعيل ، عن عبدالله بن عمَّل ، عن أبيه ، عن سعيد بن مسلم مولي لبني مخزوم ، عن سعيد بن أبي صالح ، عن أبيه . عنابن عبماس قال : سمعت أبي العبماس يحدَّث قال : ولد لا بي عبدالمطَّمات عبدالله ، فرأينافي وجهه نوراً يزهر كنورالشمس ، فقال أبي : إنَّ لهذا الغلام شأناً عظيماً ، قال : فرأيت في منامي أنَّه خرج من منخره طائر أبيض، فطار فبلغ المشرق والمغرب، ثمَّ رجع راجعاً حتى سقط على بيت الكعبة فسجدت له قريش كلَّها ، فبينما الناس يتأمَّلونه إذ صارنوراً بين السمآء والأرض، وامتدّ حتّى بلغ المشرق والمغرب، فلمًّا انتهبت سألتكاهنة بني مخزوم فقالت : يا عبَّاس لئن صدقت رؤياك ليخرجن من صلبه ولد يصير أهل المشرق والمغرب تبعاً له ، قال أبي : فهمتني أمر عبدالله إلى أن تزوَّج بآمنة ، و كانت من أجمل نساء قريش وأتَّمها خلقاً ، فلمَّاماتعبدالله وولدتآمنة رسولالله عَيْنَا اللهُ أَتيتُه فرأيت النور بين عينيه يزهر ، فحملته و تفرُّست في وجهه فوجدت منه ربح المسك ، و صرت كأنَّى قطعة مسك من شدَّة ربحي ، فحدُّ ثتني آمنة و قالت لي : إنَّه منَّا أخذني الطلق ، و اشتدّ بي الأمر سمعت جلبةً وكلاملاً لايشبه كلام الآدميّين، ورأيت علماً من سندس على قضيب من ياقوت قد ضرب بين السّمآء والأرض ، ورأيت نوراً يسطع من رأسه حتّى بلغ السَّمآء، و رأيت قصور الشامات كأنَّها شعلة نار نوراً، و رأيت حولي من القطاة أمراً عظيما قد نشرت (١)أجنحتها حولي ، و رأيت شعيرة الأسدّية قد مرّت وهي تقول : آمنة ما لقيت الكهيّان و الأسنام من ولدك ؟ ورأيت رجلاً شابًّا من أتم الناس طولاً ، و أشدُّ هم بياضاً ، وأحسنهم ثياباً ماظننته إلَّا عبد المطلَّب قددنا منِّي فأخذ المولود فتفل في فيه ، ومعه طست من ذهب مضروب بالزمر" د ، ومشط من ذهب ، فشق بطنه شقاً ، ثمَّ أخرج قلبه فشقيه، فأخر جمنه نكته سود آء فرمي بها (١١)، ثم "اأخر جس"ة من حريرة خضر آء فقتحها، فا ذاً فيهاكالذريرة البيضاء فحشاه ، ثم رد م إلى ماكان ، ومسح على بطنه واستنطقه فنطق ،

<sup>(</sup>١) وقدنشرت خل و هوالموجود في الإمالي .

 <sup>(</sup>۲) التحديث كما ترى مروى من طرق العامة ، متضمن ما يتحالف مذهب الإمامية ، و هو شق القلب و إخراج نكنة سوداه ، و تدورد ذلك في أخبارهم .

فلم أفهم ما قال إلا أنه قال: في أمان الله وحفظه و كلائته ، قد حشوت قلبك إيماناً وعلماً و حلماً و يقيناً وعقلاً وشجاعة (١) ، أنت خير البشر، طوبي لمن اتبعك ، وويل لمن تخلف عنك ، ثم أخرج ص ت أخرى من حريرة بيضاء ففتحها فإذاً فيها خاتم فضرب على كتفيه (٢) ، ثم قال: أمرني ربسي أن أنفخ فيك من روح القدس ، فنفخ فيه ، وألبسه قميصاً ، وقال: هذا أمانك من آفات الدنيا ، فهذا مارأيت ياعبناس بعيني ، قال العبناس : وأنا يومنذ أفر ((٢) فكشفت عن ثوبه فإذا خاتم النبوة بين كتفيه ، فلم أزل أكتم شأنه و أنسيت (٤) الحديث فلم أذ كر ، إلى يوم إسلامي حتى ذكر ني رسول الله عَيْدُولاً (٥) .

بيان: الجلبة: اختلاط الأصوات. و السندس بالضمُّ: مارقٌ من الديباج و فع (٦).

٩ - لى : ابن البرقي "، عن أبيه ، عن جد" ، عن البرنطي "، عن أيان بن عثمان ، عن أبي عبدالله الصادق عليه الله عنه الله يخترق السمآوات السبع ، فلما ولد عيسى الميه الله عليه الله عنه الساعة الذي كنا نسمع أهل الكتب بذكرونه ، وقال عمروبن أمية : وكان من أذجر أهل الساعة الذي كنا نسمع أهل الكتب بذكرونه ، وقال عمروبن أمية : وكان من أذجر أهل الجاهلية : انظروا هذه النجوم التي يهتدى بها ، ويعرف بها أزمان الشتآء والصف ، فا نكان الجاهلية : من الله على وجهه ، وارتجس في تلك الله الله على وجهه ، وارتجس في تلك الله الله أبوان كسرى ، وسقطت منه أربعة عشر شرفة ، وغاضت بحيرة ساوة ، وفاض وادي السمآوة ،

<sup>(</sup>١) في كمال الدين : وحكما ، مكان وعقلا .

 <sup>(</sup>۲) بين كتفيه خل و في المصدر: قضرب به على كتفيه .

<sup>(</sup>٣) و على العباس ني أواخر عمره .

<sup>(</sup>٤) في كمال الدين : نسبت . قلت : حديث النسيان لايخلوعن غرابة .

<sup>(</sup>ه) كمال الدين : ١٠٤ وه ١٠ ، الامالي : ١٥٨ و١٠٠ .

<sup>(</sup>٦) رفع الثوب: خلاف غلظ.

وخمدت نيران فارس، ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، و رأى المؤبذان في تلك اللّيلة في المنام إبلاً صعاباً تقود خيلاً عراباً (١)، قد قطعت دجلة ، وانسربت في بلادهم ، وانقصم طاق الملك كسرى من وسطه ، وانخرقت عليه دجلة العورآء ، وانتشر في تلك اللّيلة نور من قبل الحجاز ثم استطار حتى بلغ المشرق ، ولم يبق سرير لملك من ملوك الدنيا إلّا أصبح منكوساً ، والملك مخرساً لايتكلّم بومه ذلك ، وانتزع علم الكهنة ، و بطل سحر السحرة ، ولم تبق كاهنة في العرب إلّا حجبت عن صاحبها ، وعظمت فريش في العرب ، وسمّوا آل الله عزوجل .

قال أبوعبدالله الصادق عُلِيَّكُمُ : إنها سمّوا آلالله لأنهم في بيتالله الحرام ، وقالت آمنة : إن ابني والله سقط فاتمّقى الأرض بيده ، ثم رفع رأسه إلى السّماء فنظر إليها ، ثم خرج منّي نورأضاء له كلّ شيء ، وسمعت في الضّوء قائلاً يقول : إنّك قد ولدت سيّد الناس فسمّيه عُداً ، وأني به عبد المطلب لينظر إليه وقد بلغه ماقالت أمّه ، فأخذه فوضعه في حجره ثم قال : الحمد لله الذي أعطاني ، هذا الغلام الطيّب الأردان ، قدساد في المهد على الغلمان .

ثم عو ذه بأركان الكعبة ، وقال فيه أشعاراً ، قال : وصاح إبليس لعنهالله في أبالسته فاجتمعوا إليه ، فقالوا : ما الذي أفرعك با سيدنا ؟ فقال لهم : ويلكم لقد أنكرت السيماء و الأرض منذ الليلة ، لقد حدث في الأرض حدث عظيم ماحدث مثله منذ رفع عيسى بن مربم تلاينا ، فاخرجوا وانظروا ماهذا الحدث الذي قدحدث ، فافترقوا ثم اجتمعوا إليه فقالوا : ماوجدنا شيئاً ، فقال إبليس لعنه الله : أنا لهذا الأمر ، ثم انغمس في الدنيا فجالها حتى انتهى إلى الحرم فوجد الحرم محفوظا بالملائكة ، فذهب ليدخل فصاحوا به ، فرجع ما صار مثل الص وهو العصفور فدخل من قبل حرى (٢) ، فقال له جبر ينيل : وراك لعنك ألله ، فقال له : حرف أسألك عنه ياجبر ئيل ، ماهذا الحدث الذي حدث منذا الله قوالاً بوراك لعنك

<sup>(</sup>١) خيل عراب : كرائم سالمة من الهجنة .

<sup>(</sup>٢) في البصدر : حراء ، وهوبالكسر والبد وهوالاصعمن القمس

فقال له : ولد حمّل عَلَيْهُ وَاللهُ ، فقال له : هل لي فيه نصيب ؟ قال : لا ، قال : ففي أُمَّته ؟ قال : نعم ، قال : رضيت (١) .

توضيح: الزجر بالفتح: العيافة وهو نوع من التكهّن، تقول: زجرت أنه يكون كذا. والارتجاس: الاضطراب والتزلزل الذي يسمع منه الصوت الشديد. وغاض الماء بالغين والضاد المعجمتين، أي قل ونضب، قال الجزري : ومنه حديث سطيح وغاضت بحيرة ساوة، أي غارماء ها وزهب. والسماوة بالفتح: موضع بين الكوفة و الشام، و قال الخليل في العين: هي فلاة بالبادية تسمل بالشام. والمؤبذان بضم الميم و فتح الباء: فقيه الفرس وحاكم المجوس كالمؤبذ ذكره الفيروز آبادي . وقال الجرري : في حديث سطيح فأرسل كسرى إلى المؤبذان ، المؤبذان للمعجوس كفاضي القضاة للمسلين، والمؤبذكالقاضي. والسرب الثعلم في حجره أي دخل.

قوله عَلَيْكُمُ : وانخرقت عليه دجلة العور آءيظهر ممّا سيأتي أن كسرى كانسكر (٢) بعض الدجلة وبنى عليها بناء ، فلعله لذلك وصفوا الدجلة بعد ذلك بالعور آء (٢) لأ نّه عور و طم (٤) بعضها فانخرقت عليه ، وانهدم بنيانه ، ورأيت في بعض المواضع بالغين المعجمة من إضافة الموصوف إلى الصفة ، أي العميقة . والأردان جمع الردن بالضم ، وهو أصل الكم ، ولعلّه إنّما خصّها بالطيب لأن الرائحة الخبيثة غالباً تكون فيها لمجاورتها للإ باط ، قال الشاء .

وعمرة من سروات النسآ، \* تنفح بالمسك أردانها قوله: ثم عو ذه بأركان الكعبة ، أى مسحه بها ، أودعاله عندها ، أوكتب أسمائها وعلمة علم المنائها .

قال الفيروز آباديّ: الصرّ : طائر كالعصفور أصفر ، و قال الجزريّ : هو عصفور

<sup>(</sup>۱) الامالى :۱۷۱ و۲۷۲ ·

<sup>(</sup>٢) سكر النهر : جعل له سد [ .

<sup>(</sup>٣) في معجم البلدان ١٦٧٠٤ : دجلة العورا، ، دجلة البصرة .

<sup>(</sup>٤) عارت عين الماء : دفنت فانسدت عيونها ، والطم بعناء .

أوطائر في قدّه ، أصفر اللّون ، وفي بعض النسخ والعصفور ، وقال الفيروز آ بادى" : حرى كعلى : جبل بمكّة ، معروف فيه الغار ، وقال الجوهريّ وغيره : إنّه بالكسر والمدّ .

• ١٠ - ها : الجعابي (١٠ ) عن ابن عقدة ، عن أحمد بن يوسف الجعفي ، عن مخلبن حسان ، عن حفص بن راشد الهلالي ، عن مخلبن عباد ، عن سريع (٢) البارقي قال : سمعت جعفر بن مخل المخلف الهلالي ، قول : لمّا ولد النبي في المخلف ولد ليلاً فأتى رجل من أهل الكتاب إلى الملاً من قريش وهم مجتمعون : هشام بن المغيرة ، والوليد بن المغيرة ، وعتبة ، وشيبة ، فقال : أولدفيكم اللّيلة مولود ؟ قالوا : لاوما ذاك ، قال : لقد ولد فيكم اللّيلة أو بفلسطين مولود اسمه أحمد ، به شامة ، يكون هلاك أهل الكتاب على يديه ، فسألوا فأخبروا فطلبوه ، فقالوا: لقد ولد فينا ذلام ، فقال : قبل أن أ نبستكم أو بعد ؟ قالوا : قبل ، قال : فانطلقوا معي أنظر إليه ، فأتوا أمّه و هو معهم فأخبر تهم كيف سقط ، و مارأت من النور ، قال اليهودي : فاخر جيه ، فنظر إليه ، ونظر إلى الشامة فخر مغشياً عليه ، فأدخلته أمّه ، فلما أفاق قالوا له : ويلك مالك ؟ قال : ذهبت نبو ته بني إسرائيل إلى يوم القيامة ، هذا والله مبيرهم ، ففرحت قريش بذلك ، فلما رأى فرحهم قال : والله ليسطون "بكم سطوة يتحد" ثبها أهل الشرق وأهل الغرب (٣) .

بيان: فلسطين بكس الفاء وفتح اللام: الكورة المعروفة مابين الأردن وديارمص، وأمُّ بلادها بيت المقدس، و لعلَّ ترديده لأنه رأى علامة ولادة نبي فشك أنه خاتم الأنبياء فيكون مولده بمكّة أوغيره، فيكون في بيت المقدس، أولم يكن يتبيّن له أن مولد خاتم الأنبياء مكّة، أوفلسطين، والسطو: القهر والبطش، يقال: سطابه وعليه. مولد خاتم الأنبياء مكّة، أوفلسطين، والسطو: القهر والبطش، يقال: سطابه وعليه.

الذي سال المير المؤمنين عَلَيْتُهُمُّا فَي خبر اليهودي الذي سال المير المؤمنين عَلَيْتُكُمُّ عن معجزات الرسول عَنْهُمُ قال: فا مِن هذا عيسى بن مريم يزعمون أنه تكلم في المهد

<sup>(</sup>۱) فيه وهم فان الشيخ الطوسى لايروى عن الجمابى بنير واسطة ، بل يروى عنه بواسطة النفيه فالصحيح كمافي البصدر : محمدين محمدعن الجمابي .

 <sup>(</sup>۲) في البصدر : معمدين عبادين سريم البارقي ، و هوالصحيح ، والرجل مذكور في رجال الشيخ في أصحاب السادق عليه السلام .
 (۳) الإمالي : . . . .

صبياً ، قال له علي تلقيلاً : لقدكان كذلك ، وعلى على المسمة من بطن أمه واضعاً بده اليسرى على الأرض ، و رافعاً بده اليمنى إلى السمة ، و بحر ك شفتيه بالتوحيد ، وبدا من فيه نور رأى أهل مكة منه قصور بصرى من الشام ومايليها ، و القصور الحمر من أرض اليمن و مايليها ، و القصور الحمر من أرض اليمن و مايليها ، و الفصور البيض من إصطخر ومايليها ، ولقد أضائت الدنيا ليلة ولد النبي غيالة حتى فزعت الجن والإنس والشياطين وقالوا : يحدث (١) في الأرض حدث ، ولقد رأت الملائكة ليلة ولد تصعد وتنزل ، وتسبت وتقد س ، وتضطرب النجوم و تتساقط النجوم علامات لميلاده ، ولقدهم إبليس بالظمن في السمة ، لما رأى من الأعاجيب في تلك الليلة ، وكان له مقعد في السمة ، والثالثة ، والشياطين يسترقون السمع ، فلمارأوا الأعاجيب أرادوا أن يسترقوا السمع ، فإ ذاهم قد حجبوا من السمة وات كلها ، ورموا بالشهب دلالة لنمو ته غلاماله .

بيان: بصرى: بلد بالشام، وإصطخر بالفارس معروف، قوله عَلَيْكُ : ولقد رأت الملائكة، أي الشياطين رأوهم.

<sup>(</sup>١) في النصدر : حدث ،

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج : ١١٨ و ١١٨ . والحديث طويل أغرجه المصنف في كتاب الاحتجاجات، راجع ٣ - ٢٨١١ - ٢٩ ٠

نادى مناد في السّمآوات السبع: أبشروا ، فقد حمل اللّيلة بأحمد ، وفي الأرضين كذلك حتّى في البحور ، وما بقي يومئذ في الأرض دابَّة تدبُّ ولا طائر يطير إلَّاعلم بمولده ، ولقد بني في الجنَّة ليلة مولده سبعون ألف قصر من ياقوت أحمر ، وسبعون ألف قصر من لؤلؤ رطب ، فقيل: هذه قصور الولادة ، ونجَّدت (١) الجنان ، وقيل لها : اهتزَّي وتزيَّني ، فإنَّ نبيُّ أوليائك قد ولد ، فضحكت الجنَّة يومئذ فهي ضاحكة إلى يوم القيامة ، و بلغني أنَّ حوتاً (٢) من حيتان البحريقال له : طموسا وهو سيَّد الحيتان له سبعماً ألف ذن ، يمشى على ظهره سبعمأة ألف ثور الواحد منها أكبر من الدنيا ، لكل " ثور سبعمأة ألف قرن من زمرً د أخضر ، لايشعر بهن م اضطرب فرحاً بمولده ، ولولاأن الله تبارك و تعالى ثبته لجعل عاليها سافلها ، ولقد بلغني أن " يومئذ ما بقي جبل إلا نادي صاحبه بالبشارة ، ويقول : لا إله إلَّا الله ، ولقد خضعت الجبال كلُّها لأ بي قبيس كرامةٌ لمحمَّد عَلَيْهُ أَلَّهُ ، ولقد قدُّست الأشجار أربعين يوماً بأنواع أفنانها وتمارها فرحاً بمولده عَلَيْدُولُهُم، و لقد ضرب بين السَّمآء والأرض سبعون عموداً من أنواع الأنوار لايشبه كلِّ واحد صاحبه ، وقد بشس آدم تَطَيُّنكُمُ بمولده فزيد في حسنه سبعين صنفاً (٣) ، وكان قد وجد مرارة الموت و كان قدمسته ذلك فسر ي عنه ذلك ، ولقد بلغني أن "الكوثر اضطرب في البجنة واهتز "فرمي بسبعمائة ألف قصر من قصور الدر والياقوت نثاراً لمولد من أيال ، ولقد زم إبليس وكيل وأُلْقي فيالحصن أربعين يوماً ، وغرق عرشه أربعين يوماً ، ولقد تنكَّست الأصنام كلُّها وصاحت وولولت، ولقد سمعوا صوتاً من الكعبة : يا آل قريش قدجاء كم البشير، جاء كم النذير ، معه العزُّ الأبد ، والربح الأكبر ، وهو خاتم الأنبياء ، ونجد في الكتب أنَّ عترته خيرالناس بعده ، وأنَّه لايزال الناسفي أمان من العذاب مادام من عترته في دارالدنيا

<sup>(</sup>۱) أي زينت .

<sup>(</sup>٢) هذا من أعاجيب قصص كعب الاحبار و هو من رواة العامة ، يقول ذلك ولايشعر بانذلك الحوت الذي على ظهره سبعائة ألف ثور الواحد منها أكبر من الدنيا يعتاج إلى مكان يكون أوسع من الدنيا بأضعاف كثيرة ، فكيف يمكن أن يكون في بحر من الدنيا ؟! ان قلت : إن مراده أنه في بحر من الجنة ، قلت : فعامني لقوله : جعل عاليها سافلها ؟! .

<sup>(</sup>٣) ضعفا خل وهوالموجود في المصدر .

خلق يمشي ، فقال معاوية : يا أبا إسحاق ومن عترته ؟ قال كعب : ولد فاطمة ، فعبس وجهه ، وعض على شفييه ، وأخذ يعبث بلحيته ، فقال كعب : وإنّا نجد صفة الفرخين المستشهدين ، وهما فرخافا طمة علي الملك ، يقتلهما شرا البريّة ، قال : فمن يقتلهما ؟ قال : رجل من قريش ، فقام معاوية وقال : قوموا إن شئتم فقمنا (١) .

بيان : التنجيد : التزيين ، والأفنان : الأغصان ، وسرّي عنه الهمّ بالتشديد على بناء المفعول أي انكشف ، والزّمُ : الشدّ ، والكبل : الفيد الضخم ، يقال : كبلت الأسير وكسّلته .

۱۳ مع: الدقياق ، عن الكليني ، عن الحسن بن على ، عن على بن بحيى الفارسي عن أبي حنيفة على بن يحيى الفارس عن أبي حنيفة على بن يحيى ، عن الوليد بن أبان ، عن على بن عبدالله بن مسكان ، عن أبيه قال : قال أبو عبدالله عَلَيْتُكُم : إن فاطمة بنت أسد رحمها الله جاءت إلى أبي طالب رحمه الله تبشره (٢) بمولد النبي عَلَيْتُكُم فقال لها أبوطالب : اصبري لي سبتاً آتيك بمثله إلّا النبو ق ، وكان بين رسول الله عَلَيْتُكُم و أمير المؤمنين عَلَيْتُكُم ثلاثون سنة ، وكان بين رسول الله عَلَيْتُكُم و أمير المؤمنين عَلَيْتُكُم ثلاثون سنة ،

بيان: قال الجوهري و الفيروز آبادي : السبت: الدهر .

14 - 12 : أحمد بن على بن رزمة ، عن الحسن بن علي بن نصر ، عن علي بن حرب الموصلي ، عن يعلى بن عمران ، عن ولد جرير (٤) بن عبدالله ، عن مخزوم بن هاني ، عن أبيه وأتت له مأة وخمسون سنة ، قال : لما كانت ليلة ولد (٥) فيها رسول الله عَلَيْهُ الله البيه الموان كسرى ، وسقطت منه أربعة عشر شرفة ، و غاضت بحيرة ساوة ، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك ألف سنة ، ورأى المؤبذان إبلا صعاباً تقود خيلا عراباً قدقطعت دجلة (١٠).

<sup>(</sup>١) الامالي : ١٥٣ و٥ ه٠٠٠

<sup>(</sup>٢) مبشرة خل .

<sup>(</sup>٣) مماني الاخبار ١١٤٠ .

<sup>(</sup>٤) في المصدر ، من ولد جرير...

<sup>(</sup>١٥) فن المصدر: الليلة التي ولد.

<sup>(</sup>٦) قى النصدرد :: الدجلة

وانتشرت في بلادها ، فلمنا أصبح كسرى هاله ما رأى فتصير عليها (١) تشجيعاً ، ثم رأى ، أن لا يسر ذلك عن وزرآئه فلبس تاجه ، وجلس على سريره ، وجمعهم فأخبرهم بما رأى ، فبينا هم كذلك إذ ورد عليهم كتاب بخمود النار (١) فازداد غمنا إلى غمنه ، فقال المؤبذان : وأنا أصلح الله الملك قد رأيت في هذه الليلة ، ثم قص عليه رؤباه في الإبل والخيل ، فقال : أي شيء بكون هذا يا مؤبذان ؟ وكان أعلمهم في أنفسهم ، فقال : حادث يكون في ناحية المغرب ، فكتب عند ذلك : من كسرى الملك (١) إلى النعمان بن المنذر ، أمنا بعد فتوجه (١) إلى النعمان بن المنظبة (٥) الغساني ، فلمنا قدم عليه قال : عندك (١) علم ما أريد أن أسألك عنه ؟ قال : ليستلني الملك و يخبرني (١) ، فإن كان عندي علم منه و إلا أخبرته من يعلمه (١) ، فأخبره بما رأى ، فقال : علم ذلك عند خال لي يسكن بمشارف (١) الشارم يقال له : سطيح ، قال : بما رأى ، فقال : علم خليه وحيناه ، فخرج عبد المسيح حقي ورد على سطيح وقد أشرف على الموت فسلم عليه وحيناه ، فلم يرد عليه سطيح جواباً ، فأنشأ عبد المسيح يقول :

أُصم أم يسمع غطريف (١٠) اليمن \ أم فاز (١١) فازلم به شأو العنن يا فاصل الخطّة أعيت من ومن \ وكاشف الكربة في الوجه الفضن

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخة ، و الصحيح : فتصبر عليها ، وفي المصدر: فنصبرعليها و هومصحف .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : نارفارس .

<sup>(</sup>٣) فى المصدر : ملك الملوك .

<sup>(</sup>٤) فى المصدر : قوجه .

<sup>(</sup>٥) نفيلة خل و هوالموجود في المصدر .

<sup>(</sup>٦) نى المصدر : أعندك .(٧) نى المصدر : أوليخبرنى .

 <sup>(</sup>٨) بمن يعلمه خل وهو الموجود في المصدر .

<sup>(</sup>٩) بىشارق خل .

<sup>(</sup>١٠) الفطريف: السيدالحسن. السرى.

<sup>(</sup>۱۱) فاد خل .

أتاك شيخ الحي من آل سنن (١) \* و أمنه من آل ذئب بن حجن أزرق (٢) ضخم الناب صر الوالا أذن \* أبيض فضفاض الردآء والبدن رسول قيل العجم كسرى للوسن \* لا يرهب الرعد ولاريب الزمن تجوب في (٦) الأرض علنداة شجن \* ترفعني طوراً و تهوي بي دجن حتى أتى عاري الجآجيء والقطن \* تلفه في الربح بوغاء الدمن

فلما سمع سطيح شعره فتح عينيه فقال : عبدالمسيح على ، جيل بسيح ، إلى سطيح ، وقد أوفى على الضريح (٤) ، بعثك ملك بني ساسان ، لارتجاس الإيوان (٥) ، و خمود النيران ، ورؤيا المؤبذان ، رأى إبلا صعاباً ، تقود خيلا عراباً ، قد قطعت دجلة ، والمشرت في بلادها ، وغاض بحيرة ساوة ، فقل يا عبدالمسيح اذا كثر تالتلاوة ، وبعث صاحب الهراوة ، وفاض وادي السماوة ، وغاضت بحيرة ساوة ، فليس الشام لسطيح شاماً ، يملك منهم ملوك وملكات ، على عددالشرفات ، وكل ما هو آت آت ، ثم قضى سطيح مكانه ، فنهض عبدالمسيح الى رحله وهو يقول :

لإيفزعنتك تفريق وتغيير شمس فانتك ماضي العزم شمير فإن ذا الدهر أطوار دهارير إن يمس ملك بني ساسان أفرطهم ※ تهاب صولهم (۲) الأسد المهاصير و ربَّما كان قد أُصخو (٦) بمنزلة 쏬 فيهم أخو الصرح بهرام و إخوته و الهرمزان وسابور وسابور \* أن قد أقل فمحقور و مهجور والناس أولاد علات فمن علموا 尜 وهم بنوالاً مَّ إِمَّالْهُ إِنَّ رأُو نشباً فذاك بالغب محفوظ ومنصور

<sup>(</sup>١) في تاريخ اليعقوبي : من آل يزن . وفي المصدر : من آل ستن .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : أورق .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : تجوب في الارض.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ اليمنوبي : على جمل مشيح ، نحوسطيع ،حين أشفي على الضريح .

<sup>(</sup>٥) في تاريخ اليعقوبي : لهدم الإيوان .

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسخة والمصدر . ولمله مصحف أضحوا ، كما في نسختنا المخطوطة من المصدر.

<sup>(</sup>٧) في المصدر : صولتهم .

<sup>(</sup>٨) لما خل .

و الخير والشرّ مقرونان في قرن \* والخير متّبع والشرّ محذور قال : فلمّا قدم على كسرى أخبره بما قال سطيح ، فقال : إلى أن يملك منّا أربعة عشر ملكاً قد كانت أمور ، قال : فملك منهم عشرة في أربع سنين ، وملك الباقون إلى أمارة عثمان ، وكان سطيح ولد في سيل العرم فعاش إلى ملك ذي نواس ، وذلك أكثر من ثلاثين قرناً ، وكان مسكنه بالبحرين ، فتزعم عبدالقيس أنّه منهم ، وتزعم الأزد أنّه منهم ، وأكثر المحدّثين قالوا : إنّه من الأزد ، ولا يدرى تمّن هو غير أن عقبه يقولون : نحن من الأزد أنه من الأزد أنه من الأزد ،

ايضاح: قال في النهاية: المشارف: القرى الّتي تقرب من المدن، وقيل: القرى الّتي بين بلاد الريف وجزيرة العرب، قيل لها ذلك لا نبها أشرفت على السواد. والغطريف بالكسر: السيّد، وقال الجزريّ: فاز يفوز فوزاً: مات، وقال: يردى بالدال بمعناه، وقال: ازلم أي ذهب مسرعاً ، وأصله ازلام " فحذفت الهمزة تخفيفاً ، و الشأو: السبق والغاية، وإلعنن: الاعتراض، وشأو العنن: اعتراض الموت وسبقه، و قيل: ازلم: قبض ، والعنن: الموت ، أي عرض له الموت فقبضه، قوله: يا فاصل الخطيّة ، الفاصل: المبيّن. الحاكم. والخطّة بضم الخام، وتشديد الطآء: الخطب، والأمر، والحال، أي يا من يبيّن ويظهر أموراً أعيت وأعجزت ، من ومن ، أي جماعة كثيرة ، قال في الفائق: أراد أن تلك الخطّة لصعوبتها أعجزت من الحكماء والبصرآء من جلّ قدره، فحذفت الصلة ، كما حذفت في قولهم: بعد اللّتيا والّتي ، إيذاناً بأنّ ذلك عمّا تقصر العبارة عنه لعظمه .

وقال الجزريّ : الوجه الغضن هو الوجه الّذي فيه تكسَّر وتجعَّد من شدّة الهمّ والكرب الّذي نزل به ، والأزرق : صفة البعير ولونه ، و في بعضالكتب أورق ، وهو أيضاً لون ، وفي بعضها : أصكّ أي الّذي يصطكُّ قدما.

قوله : ضخم الناب : في بعض الروايات : مهم الناب ، قيل : أي تام السن ، و قال الجزري : في حديث سطيح أزرق مهم الناب ، صر ار الأذن ، أي حديد الناب ، قال الأزهري : هكذا روي ، و أظنته مهو الناب بالواو ، يقال : سيف مهو ، أي حديد مامن،

<sup>(</sup>١) كمال الدين : ١١٢و ١١٣ . وأخرج اليعقوبي مثله مختصرا في التاريخ ٢: ١ و ه

و أورده الزمخشري ممهي الناب، وقال: الممهي: المحدّد ، من أمهيت الحديدة: إذا حد ديها ، شبّه بعيره بالنمر لزرقة عينيه ، وسرعة سيره ، وقال: ص ا أذنه وص رها: سواها ، ونصبها ، والأصوب كون هذا المصرع بعد ذلك في سياق ذكر البعير كما في سائر الكتب فا ننه فيها بعد قوله: والقطن .

والفضفاض: الواسع ، والبدن : الدرع ، قال الجزريِّ : يريد به كثرة العطاء ، وقال غيره : كناية عن سعة الصدر ، والقيل بالفتح : الملك .

قوله: للوسن ، أى لشأن الرؤيا الّتى رآها الملك ، و في بعض النسخ (يسري) بدل (كسرى) أي يجري ، لا يرهب الرعد ، في بعض الروايات لا يرهب الدهر ، وتجوب أي تقطع ، والعلنداة : الناقة الصلبة القوية ، والشجن بالتحريك : الناقة المتداخلة الخلق ، كأنها شجرة متشجينة : أي متصلة الأغصان ، و في بعض الروايات : شزن ، أي تمشي من نشاطها على جانب ، وشزن فلان : إذا نشط ، وقيل : الشزن : الذي أعيى من الجفاء ، وقيل : الغليظ المرتفع ، كأنه مصدر ، أي ذات شجن ، و يقال : بات فلان على هزن ، أي على قلق يتقلب من جنب إلى جنب ، وأشزان الخيل : ضروب نشاطها .

قوله : ترفعني طوراً ، في الفائق والنهاية وغيرهما:

ترفعني وجناً ، وتهوي بي وجن .

وفي بعض الكتب:

وجنآء تهوي من وجن ، والوج ن والوج ن جمع الوجين و هو الأرض الغليظة ، والوجنآء: الناقة الشديدة ، أي لم تزل الناقة التي هذه صفتها ترفعني مرة في الأرض بهذه الصفة ، وتخفضني أخرى ، وفي أكثر نسخ الكتاب: دجن بالدال المهملة . والدجنة : الظلمة ، ولعلّه تصحيف . والجآجي جمع الجؤجؤ ، وهو الصدر ، والقطن بالتحريك : ما بين الوركين ، يعني أن السير قد هزلها ، وزهب بلحمها ، وفي بعض الروايات عالي الجآجي ، وهو قريب من العاري ، لأن العظم إذا عرى عن اللّحم يرى مرتفعاً عالياً ، و البوغاء : التراب الناعم ، والدمن بكس الدال وفتح الميم : ما تجمع وتلبّد منه ، قال الجزري : كأنه من المقلوب ، تقديره تلفّه الريح في بوغآء الدمن ، وتشهد له الرواية الأخرى :

تلفُّه الربح ببوغاء الدمن.

وفي الفائق والنهاية وغيرها بعدها :

كأنما حثحث من حضني تكن (١).

حثحث: أسرع وحث ، والحضن: الجانب، وتكن: اسم جبل حجازي ، والمعنى أن من كثرة التراب والغبار الذي أصابه في سرعة سيره كأنها أعجل من هذا الموضع الذي اجتمع فيه التراب الكثير.

قوله: على جمل يسيح، في سائر الكتب على جمل مشيح، جاء إلى سطيح، والمشيح بضم الميم و الحاء المهملة: الجاد المسرع، وقد أوفى أى أشرف، والضريح: القبر، أى قرب أن يدخل القبر.

قوله : إذا كثرت التلاوة ، أى تلاوة القرآن ، والهراوة : العصا ، وصاحب الهراوة النبى عَمَالِيلَهُ لا نسه كان يأخذ العنزة (٢) بيده ويصلّي إليها .

قوله: فليس الشام لسطيح شاماً، أى لم يبق حينتُذ سطيح، أو يتغيّر أحوال الشام، و في بعض الروايات بعد قوله على عدد الشرفات: ثمّ تكون هنات وهنات، أى شدائد وأمور عظام، والشمير: الشديد التشمير.

قوله : تفريق وتغيير ، في بعض الروايات : تشريد وتغرير .

قوله: أفرطهم ، على صيغة ألماضي ، أى تركهم وزال عنهم ، والأطوار: الحالات .

قوله: دهارير ، قال الجزري : حكى الهروي عن الأزهرى أن الدهارير : عم الدهور، أرادأن الدهر وحالتين : من بؤس ونعم ، و قال الجوهري : يقال : دهر دهارير ، أى شديد ، كقولهم : يوم أيوم ، وقال الزمخسرى : الدهارير : تصاريف الدهر و ووائبه ، مشتق من لفظ الدهر اليس لمواحد من لفظه ، كعباديد . والمهاصير : جمع المهصار ، وهو الشديد الذي يفترس . والصرح : القصر . قوله : أولاد علات ، أى من أمهات شتى ، كناية عن عدم الألفة والمحتة بينهم . قوله : أن قد أقل ، أي افتقر وقل ما في بده .

<sup>(</sup>١) المصرع موجود في المصدر ولكن فيه : من حضني حصن .

<sup>(</sup>٢) المنزة : شبيه العكازة لهازج من أسفلها.

قوله: وهم بنو الأمّ، أى يعطف بعضهم على بعض، كما هو شأن أولاد امّ واحدة. والنشب بالتحريك: المال والعقار، وكلمة إمّا زائدة، و في بعض النسخ لمّا، وهو أُظهر.

٥٠ \_ ك : أبي ، عن على ، عن أبيه ، عن ابن أبي مير ، عن أبان بن عثمان برفعه با سناده قال: أما بلغ عبدالله بن عبدالمطلب زوجه عبدالمطلب آمنة بنت وهب الزهري فلما تزوَّجها (١) حملت برسول الله عَنْيَاتُكُمْ ، فروي عنها أنَّها قالت : لمَّنا حملت برسول الله عَنْيَاتُكُمْ لم أشعر بالحمل ولم يصبني ما يصيب النسآء من ثفل الحمل، ورأيت في نومي كأنَّ آتياً أتاني و قال لي : قد حملت بخيرالاً نام ، فلمَّا حان وقت الولادة خفٌّ ذلك عليٌّ حتَّى وضعته عُنيَا الله ، و هو يتسَّقى الأرض بيديه (٢) ، وسمعت قائلاً يقول : وضعت خبر البشر ، فعو ذيه بالواحد الصمد ، من شر كل باغ وحاسد ، فولدت (٢) رسول الله عَنْ الله عَالَمُ عام الفيل لائنتي عشرة ليلة من شهر ربيع الأوَّل يوم الاثنين ، فقالت آمنة : لمَّنا سقط إلى الأرض اتَّقى الأرض بيديه وركبتيه ،ورفع رأسه إلى السَّمآء ، وخرج منَّى نورأضاء ما بين السَّمآء والأرض، ورميت الشياطين بالنجوم، وحجبوا عن السِّمآء، ورأت قريشالشهب والنجوم تستر في السَّماء ، ففز عوا لذلك وقالوا : هذا قيام الساعة ، واجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة فأخبروه بذلك ، وكان شيخاً كبيراً مجر" باً ، فقال : انظروا إلى هذه النجوم الَّتي يهتدى بها (٤) في البرُّ وألبحر ، فا ن كانت قد زالت فهو قيام الساعة ، و إن كانت هذه ثابتة فهو لأُم قدحدث ، وأبصرت الشماطين ذلك فاجتمعوا إلى إبليس فأخبروه بأنَّهم قد منعوا من السَّمآء، ورمو ابالشهب، فقال: اطلبوا، فإنَّ أمراً قد حدث، فجالوا في الدُّ نياورجعوا فقالوا: لم نر شيئاً ، فقال: أنا لهذا ، فخرق مابين المشرق والمغرب فانتهى (٥) إلى الحرم

<sup>(</sup>١) في المصدر : فلما تزوج بها .

<sup>(</sup>٧) في المصدر : بيده وركبتيه .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : فولد . وفيه : لإثنتي عشر لبلة مضت .

<sup>(</sup>٤) في المصدر : تهتدوابها .

<sup>(</sup>ه) في المصرر: بَلْمَا التَّهِي .

فوجد الحرم محفوفاً بالملائكة ، فلمَّاأرادأن يدخل صاح به جبر ثيل فقال : اخسأ ياملعون ، فجاء من قبل حرآء فصار مثل الصر قال: ياجبر ثيل ما هذا ؟ قال: هذا نبي قد ولد وهو خيرالاً نبياء ، قال : هل لي فيه نصيب ؟ قال : لا ،قال : ففي أُمَّته ؟ قال: نعم ، قال : قدرضيت، قال : وكانبمكَّة يهوديٌّ، يقال له : يوسف ، فلمَّا رأىالنجوم يقذفبها وتتحرُّ ايرقال : هذا نبيٌّ قد ولد في هذه اللَّيلة ، وهو الَّذي نجده في كتبنا أنَّه إذا ولد وهو آخر الأنبياء رجت الشياطين ، وحجموا عن السماء ، فلما أصبح جاء إلى نادي (١) قريش وقال : يامعشر قريش هل ولد فيكه اللَّيلة مولود؟ قالوا: لا ، قال: أخطأ كم (٢) و التوراة ، ولد إذاً بفلسطين ، وهو آخر الأنبيا. و أفضلهم ، فتفرّ ق القوم فلمنّا رجعوا إلى منازلهم أخبر كلّ رجل أهله بما قال اليهودي" ، فقالوا : لقد ولد لعبدالله بن عبدالمطلب ابن في هذه اللّيلة ، فأخبروا بذلك يوسف اليهودي ، فقال : قبل أن أسألكم أوبعده ؟ فقالوا : قبل ذلك ، قال: فأعرضوه على "، فمشوا إلى باب آمنة (٢) فقالوا : اخرجي ابنك ينظر إليه هذااليهودي"، فأخرجته في قماطه فنظر في عينيه ، وكشف عن كتفيه ، فرأى شامة سودآء بين كتفيه ، عليها شعرات، فلمَّا نظر إليه وقع إلى الأرض مفشيًّا عليه ، فتعجَّبت منه قريش و ضحكوا (٤) ، فقال : أتضحكون يامعشر قريش ، هذا نبيّ السيف ليبيرنُّكم (<sup>ه)</sup> ، وقد ذهبت النبوَّة من بني إسرائيل إلى آخر الأبد، وتفرُّ قالناس يتحدُّ ثون بما أخبر اليهوديّ، ونشأ رسول الله عَنْهُ اليوم كما ينشأ (٦) غيره في الجمعة ، وينشأ في الجمعة كما ينشأ (٧) غيره في الشهر (٨).

<sup>(</sup>١) النادى: البجلس.

 <sup>(</sup>۲) أخطأتم خل و هوالموجود في المصدر . و المعنى أي صرف عنكم هذا المولود المظيم إلى يبركم .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: إلى باب بيت آمنة .

<sup>(</sup>٤) في النصار النطبوع: و ضحكوا عليه ، وفي المخطوط: وضعكوامنه .

<sup>(</sup>ه) أى ليهلكنكم ، وفَى المصدر: ليبترنكم أى ليصيرنكم أبترا، و الابتر: البقطوع. من لامقبله.

<sup>(</sup>٦و٧) في المصدر : ينشؤ ، وكلاهما صحيح .

<sup>(</sup>٨) كمال الدين : ١١٣ و١١٤ ، وأورد اليعقوبي مختصره في تاريخه ٢:٥ .

١٦٠ - يح : روي عن الصادق عَلَيْكُمُ أنّه قال : لمّا والدرسول الله عَلَيْكُمُ قال إبليس الأ بالسة : قد أنكرت اللّيلة الأرض ، فصاح في الأ بالسة فاجتمعوا إليه ، فقال : اخرجوا فانظروا ماهذاالأ من الذي حدث ، فذهبوا ثم رجعوا وقالوا : ماوجدنا شيئاً ، قال : أنالها ، ثمّ ضرب بذنبه على قذاله ثمّ اغتمس في الدنبا حتّى انتهى إلى الحرم ، فوجده منطبقا بالملائكة ، فذهب ليدخل فصاح به جبرئيل عَلَيْكُمُ فقال : ورائك ، فقال : حرف أسألك عنه إلى فيه نصيب ؟ قال : لا ، قال : في أمّته ؟ قال : نعم ، فلمّا أصبحوا أقبل رجل من أهل الكتاب إلى الملا من قريش قال : أولد فيكم مولود اللّيلة ؟ قالوا : لا ، قال : فولد إذا الكتاب إلى الملا من قريش قال : أولد فيكم كاون الخزّ الأدكن ، فتفرّق القوم فبلغهم أنه ولد لعبدالله بن عبد المطبّل غلام ، قالوا : فطلبناه وقلناله : إنّه ولد فينا غلام ، قال : قبل أن قلت لكم أوبعده ؟ قالوا : قبل ، قال : فانطلقوا بنا ننظر إليه ، فالوا : فبل ، قال : فانطلقوا بنا ننظر إليه ، فالت : إنّ ابني والله لقد سقط ، فماسقط كما تسقط الحرجي ابنك حتّى ننظر إليه ، قالت : إنّ ابني والله لقد سقط ، فماسقط كما تسقط الصيان ، لقد اتقى الأرض بيده ، ثمّ رفع رأسه إلى السّماء فنظر إليها ، ثمّ خرج منه نور حتّى نظرت إلى قصور بصرى ، وسمعت هاتفاً يقول : قد ولدته سيّد هذه الأمّة ، فا ذا وضعته فقولى :

أُعيذه بالواحد ₩ من شرَّ كلَّحاسد ۞ وكلَّ خلق مارد ۞ يأخذ بالمراصد ۞ في طرق الموارد ۞ من قائم وقاعد

وسمسيه على أ، فأخرجته فنظر إليه وإلى الشامة التي بين كتفيه ، فخر مغشياً عليه ، فأخذوا الغلام ورد وه إلى أمه ، وقالوا: باراء الله لك فيه ، فلما أفاق قالت له : مالك ؟ قال : ذهبت نبو م بني إسرائيل إلى يوم القيامة ، هذا والله الغلام الذي يبيرهم ، ثم قال لقريش : أفرحتم ؟ أما والله ليسطون بكم سطوة يتحد بها أهل المشرق والمغرب ، فكان

<sup>(</sup>۱) تفسير القسى : ۲ م ۳ و ۲ ه ۳۰.

أبوسفيان يقول : إنَّما يسطو بمض ، و أنهي به عبدالمطَّلُب فأخذه و وضعه في حجره فقال :

الحمد لله الذي أعطاني الله هذا الغلام الطيب الأردان قد ساد في المهد على الغلمان (١).

بيان : قال الفيروز آبادي ": القذال كسحاب : جماع مؤخّر الرأس ، و مقعد العذار من الفرس خلف الناصية . وقال : الدكنة بالضم : لون إلى السواد .

١٧ \_ قب : أبان بن عثمان رفعه بايسناده قالت آمنة رضي الله عنها : لمَّنا قربت ولادة رسول الله مُمَالِقًا وأيت جناح طائر أبيض قد مسح على فؤادي ، فذهب الرَّعب عنَّى ، و أُتيت بشربة بيضآء، وكنت عطشي فشربتها، فأصابني نور عال، ثمَّ رأيت نسوة كالنخل طوا لاتحد ثني ، و سمعت كلاماً لايشبه كلام الآدمية بن ، حتى رأيت كالديباج الأبيض، قد ملا بين السماء و الأرض ، وقائل يقول : خذوه من أعز النَّاس ، ورأيت رجالاً وقوفاً في الهوآء بأيديهم أباريق ، ورأيت مشارق الأرض ومغاربها ، ورأيت علماً من سندس على قضيب من ياقو تة قدض ببن السماء و الأرض في ظهر الكعبة ، فخرج رسول الله عَنْهُ العُمْ العما إصبعه إلى السماء ورأيت محابة بيضاء تنزل من السماء حتى غشيته فسمعت نداء : طوفوا محمد شرق الأرضوغربها والبحارلتعر فومباسمه ونعته وصورته ، ثم انجلت عنه الغمامة فا ذا أنابه في ثوب أبيض من اللَّمِن ، وتحته حريرة خضر آء ، وقد قبض على ثلاثة مفاتيح من اللَّوْ لؤالرطب ، و قائل يقول: قبض على على مفاتيح النَّص ة والريح ٢٦١ والنبوَّة ، تمأ فبلنت سبحابة أخرى فغيبَّته عن وجهى أطول من المر" ة الأولى ، و سمعت نداه : طوفوا بمحمله الشرق والغرب ، و أعرضوه على روحاني "الجن والا نس، والطيروالسباع، وأعطوه صفاء آدم، ورقبة نوح، وخلَّة إبراهيم، ولسان إسماعيل،و كمال يوسف و بشرى يعقوب،وصوت داود ، وزهد يحيى ، و كرم عيسى ، ثم انكشف عنه فا إذا أنابه وبيده حريرة بيضآء قدطويت طيّماً شديداً وقدقبض عليها، وقائل يقول: قد قبض على الدنيا كلُّمها ، فلم يبق شيء إلَّادخل في قبضته ، ثم إنَّ ثلاثة نفر كأنَّ الشمس

<sup>(</sup>١) لم نجد ني الخرائج ، وذكرنا آنفا أن الظاهر اختلاف نسخة المطبوعة مع نسخة المصنف .

<sup>(</sup>٢) الربح خل وكذا في المصدر .

تطلع من وجوههم في يد أحدهم إبريق فضة و نافجة (١) مسك ، وفي يد الثاني طست من زمر دة خضرا علها أربع جوانب ، من كل جانب لؤلؤة بيضا ، وقائل يقول : هذه الدنيا فاقبض عليها يا حبيب الله ، فقبض على وسطها ، وقائل يقول : قبض الكعبة ، وفي يد الثالث حريرة بيضا عطوية فنشرها . فأخرج منها خاتما تحار (٢) أبصار الناظرين فيه ، فاستنطقه فنطق من الإبريق سبع مرات ، ثم ضرب النام على كتفيه ، وتفل في فيه ، فاستنطقه فنطق فلم أفهم ما قال إلا أنه قال : في أمان الله و حفظه و كلائته ، قد حشوت قلبك إيماناً وعلماً ويقيناً وعقلاً و شجاعة ، أنت خير البشر، طوبي لمن اتبعك ، و ويل لمن تخلف عنك ، ثم أدخل بين أجنحتهم ساعة ، وكان الفاعل به هذا رضوان ، ثم انصرف وجعل يلتفت إليه ويقول : أبشريا عز الدنيا والآخرة ، (٢) ورأيت نوراً يسطع من رأسه حتى بلغ السما ، ورأيت قصور الشامات كانتها شعلة نارنورا ، ورأيت حولي من القطا (٤) أمما عظيماً قد ورأيت قصور الشامات كانتها شعلة نارنورا ، ورأيت حولي من القطا (١) أمما عظيماً قد نشرت أحنحتها (٥) .

۱۸ قي: المفضّل بن محمر قال: سمعت أباعبد الله عَلَيْكُم يقول: لمّا ولدرسول الله عَلَيْكُم فَتَحَ لا منة بياض فارس (٢)، وقصور الشام، فجائت فاطمة بنت أسد إلى أبي طالب ضاحكة مستبشرة فأعلمته ما قالته آمنه، فقال لها أبوطالب: وتتعجّبين من هذا ؟ إنّك تحبلين و وتلدين بوصيّم ووزيره (٧).

١٩- قي: قال عبد المطلّب: لمّا انتصفت تلك اللّيلة إذا أنابيت الله قد اشتمل بجوانبه الأربعة ، وخرّ ساجداً في مقام إبراهيم، ثمّ استوى البيت منادياً: الله أ كبررب مجد المصطفى،

<sup>(</sup>١) النافجة : وعا المسك .

 <sup>(</sup>۲) تحار : تعیر ، حورت المین : اشتد بیاض بیشها و سواد سوادها فهی حوراه ، وصاحبها احور .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: فأبشر بعز الدنيا والإخرة.

<sup>(</sup>٤) القطاجيع القطاة : طائر في حجم العمام .

<sup>(</sup>ه) مناقب آلَ أبي طالب ٢٠٠١ و ٢ ٧ .

<sup>(</sup>٦) المراد : القصور البيض من إصطخركما تقدم .

<sup>(</sup>۷) مناقب آل ابی طالب ۱: ۲۳ .

الآن قد طهر نبي ربي من أنجاس المشركين ، و أرجاس الكافرين ، ثم انتقضت الأصنام ، وخر ت على وجوهها ، وإذا أنا بطيرالأ رض حاشرة إليها ، وإذا جبال مكّة مشرفة عليها ، و وإذا بسحابة بيضا ، با زاء حجرتها فأتيتها وقلت : أنا نائم أويقظان ؟ قالت : بل يقظان ، قلت فأين نورجبهتك ؟ قالت : قد وضعته ، وهذه الطيرتنا زعني أن أدفعه إليها فتحمله إلى أعشاشها (۱۱) ، وهذه السحاب تظلّني لذلك (۲) ، قلت : فهاتيه أنظر إليه ، قالت : حيل بينك وبينه إلى ثلاثة أيّام ، فسللت سيفي وقلت : لتخرجنه أولاً قتلنك ، قالت : شأنك وإيّاه ، فلمنا هممت أن ألج البيت بدر (۱) إلي من داخل البيت رجل ، و قال لي : ارجع وراك ، فلا سبيل لأحد من ولد آدم إلى رؤيته أو أن تنقضي زيارة الملائكة ، فارتعدت و وخرجت (٤).

٢٠ - قَ : عن أمير المؤمنين عَلَيَكُم قال : لمّا ولد رسوالله عَلَيْكُم اللّه أَلْقيت الأصنام في الكعبة على وجوهها ، فلمنا أمسى سمع صبحة من السنماء : جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا .

وورد أنّه أضاء تلك اللّيلة جميع الدنيا ، وضحك كلّ حبجر ومدر و شجر ، وسبّح كلّ شيء في السّمآوات والأرض لله عز وجلّ ، وانهزم الشيطان وهو يقول : خير الأمم ، وخير الخلق ، وأكرم العبيد ، وأعظم العالم عِن عَلِيْظِينَ (٥) .

٢١- قب: من إبانة ابن بطّبة (٢) قال: ولدالنّبي عَلَيْكُ ختوناً مسروراً ، فحكي ذلك عند جدّ عبدالمطّلب ، فقال: ليكونن لا بني هذا شأن (٢).

٢٢ - قب : قال المأمون للحكيم إيزد خواه ما شاه الله لماصحة عنده إحكاماً : لم

<sup>(</sup>١) الاعشاش جمع العش بالغتج و الضم؛ موضع الطأكر .

<sup>(</sup>٢) في البصدر : وهذه السعاب تسألني كذلك .

<sup>(</sup>٣) أي أسرع إلى .

<sup>(</sup>٤) مناقب آل أبي طالب : ٧١.

<sup>(</sup>ه) مناقب آل أبيطالب ١ : ٢٣ و ٢٣ .

<sup>(</sup>٦) أى من كتاب إبانة لابن بطة

<sup>(</sup>٧) مناقب آل أبي طالب ١ : ٢٣ .

لا تؤمن بنبيسنا وأنت بهذا المحل من العلم والكياسة ؟ فقال : كيف ا ومن واصد ق كاذباً و أنا أعلم كذبه ، والنسبي لا يكذب ؟ فقال المأمون : كيف ؟ قال : قوله : أنا آخر نبي وخاتم الأنبيا ، ولا يكون بعدي نبي أبداً ، وهو الذي القال في علمي كذب لا محالة ، لأ ته ولد بالطالع الذي لو ولد فيه مولود لابد أن يكون نبياً (١) فظهر لي بهذا كذبه ، إذ قال : لانبي بعدي ، فيكف ا ومن به وا صد قه ؟ فنجل المأمون من ذلك ، وتحيس الفقه آء ، فقال متكلم : من هاهنا قلنا : إنه صادق ، وإنه خاتم الأنبياء لأن الحكماء كلهم اجتمعواعلي متكلم : من هاهنا قلنا : إنه صادق ، وإنه خاتم الأنبياء لأن الحكماء كلهم اجتمعواعلي أن نجمه غياله كان المشتري وعطار دو الزهرة والمرابع ، وهو قد عاش وبقي ثلاثاً وستين سنة ، وإن عاش فيموت لا محالة ، ولا يجاوز يوم السابع ، وهو قد عاش وبقي ثلاثاً وستين سنة ، ايزد خواه ، و أسلم ، فسمسي ما شاء الله الحكيم ، فمن نظر المشتري له العلم والحكمة والفطنة والسياسة والرئاسة ، ومن نظر عطار داللطافة والظرافة والملاحة والفساحة والحلاوة، ومن نظر الزهرة الصباحة والهشاشة (البهاء والعنب والجمال والبهاء والعنج والدلال ، و من نظر المربع السيف والجلادة والقتال والقهر والغلبة والمحاربة ، فجمع الله فيه جميم المدائح .

و قال بعض المنجمين: موالد الأنبيآء السنبلة والميزان ، و كان طالع النبي المنبطة : الميزان ، وقال عَلَيْكُ الله : ولدت بالسماك ، وفي حساب المنجمين أنه السماك (٤) الرامع (٥).

٢٣ ـ قي: حملت به أمَّه في أيَّام التشريق ، عند جمرة العقبة الوسطى ، في منزل

<sup>(</sup>١) في المصدر: وهذا الذي قال.

<sup>(</sup>٢) أراد : ولم يظهر دليل على أنه لايلد مولود بعد بهذا الطالع ، فيمكن أن يولد نيكون نبياً ، فكيف يقول بتاً : لانبي بعده 1 .

<sup>(</sup>٣) الهشاشة : الأرتباح والنشاط .

<sup>(</sup>٤) السناك الرامع : نجم نير ، و يقال له : المرامع لان أمامه كوكبا صفيرا يقال له ، واية المساك ورمعه ، بغلاف الساك الإغزل ، فانه ليس أمامه شي. .

<sup>(</sup>ه) مناقب آل آبي طالب ١ : ٩٥-٩٤ .

عبدالله بن عبدالمطلب، وولد بمكّة عند طلوع الفجر من يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الأوّل، بعد خمس وخمسين يوماً من هلاك أصحاب الفيل، و قالت العامّة: يوم الاثنين الثاني (١) أو العاشر منه، لسبع بقين من ملك أنوشيروان، و يقال: في ملك هرمز لثمان سنين و ثمانية أشهر مضت من ملك عمرو بن هند ملك العرب، و وافق شهر الروم العشرين من شباط في السنة الثانية من ملك هرمز بن أنوشيروان (١)، والأوّلهو الصحيح لقوله: دولدت في زمن الملك العادل أنوشيروان».

قال الكليني : في شعب أبي طالب، في دار محمَّل بن يوسف، في الز ّاوية القصوى عن يسارك، وأنت داخل الدار.

وقال الطبري : في بيت من الدارا لتي تعرف اليوم بداريوسف (٢)، وهو أخو الحجماج ابن يوسف ، وكان قد اشتراها من عقيل ، وأدخل ذلك البيت في الدارحتى أخرجته خيزران والدخذته مسجداً يصلّى فيه (٤).

الزهرة ، عن أبي عبدالله الطرابلسيِّ: البيت الّذي ولد فيه رسول الله في دار عمَّل بن يوسف (°).

۲٤ نجم: حد "ثنا (۱) ابن حمید، عن سلمة، عن تجل بن إسحاق قال: كان من حديث كسرى كما حد "ثني (۱) به بعض أصحابي عن وهب بن منبة: كان سكر (۱۸) دجلة

<sup>(</sup>١) في المصدر: الثامن .

<sup>(</sup>٢) في المصدر هنا زيادة هي : وذكر الطبرى أن مولده كان لاثنتين و أربعين سنة من ملك أنوشيروان ، وهو السحيح إه ..

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسعة وغيرها ، وفي المصدر : محمد بن يوسف وهو الصحيح .

<sup>(</sup>٤) في المصدر: يصلى فيه الناس.

<sup>(</sup>٠) مناقب آل أبي طالب ١ : ١١٨ و ١١٨ .

<sup>(</sup>٦) اخرَج ابن طاوس ذلك من تاريخ الطبرى ، فالقائل لقوله : حدثنا هوالطبرى .

<sup>(</sup>٧) في المصدر: ماحدثني .

 <sup>(</sup>٨) < < : إن كسرى كان سكر دجلة العورا، اه و تقدم الكلام في ضبط العورا، عن العينف.</li>

الغورآء، وأنفق عليها من الأموال مايدري ما هو، و كان طاق مجلسه قد بني بنياناً لم ير مثله ، وكان يعلُّق به تاجه فيجلس فيه إذا جلس للنَّـاس ، و كان عنده ستَّـون وثلاث مائة رجل من العلمآء من بين كاهن وساحر ومنجم ، قال : وكان فيهم رجل من العرب يقال له : السائب ، يعتاف اعتياف (١) العرب ، قلّما يخطيء ، بعث إليه باذان (٢) من اليمن ، وكان كسرى إذا حزنه أمر جمع كهيّانة وسحيّاره ومنجّميه وقال: انظروا في هذا الأمر ماهو، فلمًّا أن بعث الله نبيَّه عُمَّا عَيْنَ فَلَهُ أَصبح كسرى ذات غداة وقد انقضت طاق ملكه من وسطها ، وانخرقت عليه دجلة الغوراء (٣) ، فلمَّا رأى ذلك حزنه ، و قال : انقضت طاق ملكي من وسطها من غير ثقل ، والنخرقت دجلة الغورا. ‹ شاه بشكست (٤) » يقول : الملك انكسر ، ثم ما بكهانه وسحاره ومنجمه و دعا السائب معهم وقال : انقضت طاق ملكي من غير ثقل، والخرقت دجلة الغوراء « شاه بشكست » انظروا في هذا الأمر ما هو ، فخرجوا من عنده فنظروا فيأمره فأخذ عليهم بأفطار السمآء، وأظلمت (") عليهم الأرض، وتسكُّموا في علمهم ، فلا يمضي لساحر سحره ، ولا لكاهن كهانته ، ولا يستقيم لمنجم علم نجومه ، و بات السائب في ليلة ظلَّ (٦) على ربوة من الأرض يرمق برقاً نشأ من قبل الحجاز ، ثم " استطار حتى بلغ المشرق ، فلما أصبح ذهب ينظر إلىما تحت قدميه فإذاً روضة خضر آء ، فقال فيما يعتاف: لئن صدق (٧) ليخرجن من الحجاز سلطان يبلغ المشرق، يخصب (<sup>٨)</sup> عنه الأرض كأفضل ما أخصبت عن ملك كان قبله ، فلمَّا خلص الكهَّان والمنجَّمون بعضهم إلى بعض ورأوا ما قد أصابهم ورأى السائب ما قد رأى قال بعضهم لبعض: تعلمون ؟ والله

<sup>(</sup>١) الاعتياف: همل العيافة أي زجر الطير ، والنشأم أو النفأل بطيرانها .

<sup>(</sup>٧) هو باذان بن ساسان ، عدم السعودي من ملوك البين ، راجع مروح النهب ٢ : ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) في العصدر والطبرى : العوراء .-

<sup>(</sup>٤) < < : شاه بشكسته . قلت : أي وخرج من الدجلة صوتانيه بشاه بشكسته .

<sup>(</sup>ه) ني المصدر : و ضاقت .

<sup>(</sup>٦) ﴿ ﴿ وَ ظُلُّ فِيهَا ﴿ وَ فَيُ تَارِيخُ الطَّبِّرِي وَ ظُلُّمَا ۗ .

<sup>(</sup>٧) < ﴿ وَالْطَبْرِي ؛ لَئُنْ صِدْقٌ مَا أَرِي .

<sup>(</sup>۸) < ﴿ وَتَارِيخُ الطَّبْرِي : تَعْصُبُ .

ما حيل بينكم وبين علمكم إلَّا لأمر جا. من السَّمآء ، و إنَّه لنبيٌّ قد بعث أو هو مبعوث يسلب هذا الملك ويكسِّره ، ولئن نفيتم لكسرى ملكه ليقتلنُّكم ، فأقيموا بينكم أمراً تقولونه حتى تؤخّرونه عنكم إلى أمر ما شاع (١١) ، فجاؤا إلى كسرى فقالوا له : قد نظرنا في هذا الأمر فوجدنا حسابك الَّذي وضعت به طاق ملكك و سكرت دجلة الغوراء وضعوم على النحوس، فلمَّا اختلف عليهم (٢) اللَّيل والنهار وقعت النحوس على مواقعها، فذلك كلُّ وضع عليها (٢)، و إنَّا سنحسب (٤) لك حساباً تضع عليه بنيانك فلا تزول، قال: فاحسبوا ، فحسبوا له ، ثم قالوا له : ابنه ، فبني فعمل في دجلة ثمانية أشهر ، وأنفق فيها من الأموال ما لا يدري ما هوحتّى إذا فرغ ، قال لهم : أجلس على سورها ؟ قالوا : نعم ، فأمر البسط (٥) والفرش والرياحين فوضعت عليها ، وأمر بالمرازبة فجمعوا إليه النقَّابون ، ثم خرج حتى جلس عليها ، فبينا هوهنالك إن انتسفت دجلة بالبنيان من تحته فلم يخرج إِلَّا بَآخُر رمق ، فلمَّا أخرجوه جمع كهَّانه وسحَّاره ومنجَّميه فقتل منهم قريباً من مائة ، وقال: نمسيتكم (٦) وأدنيتكم دون الناس فأجريت عليكم أرزاقي تلعبون بي ؟ قالوا: أيسها الملك أخطأنا كما أخطأ من قبلنا ، ولكنَّا سنحسب حساباً فنبيَّنه حتَّى تضعها على الوثاق من السعود ، قال : انظر واما تقولون ، قالوا : فا تَّانفعل،قال : فاحسبو ا، فحسبو اثمَّ قالوا له : أبنه فبني وأنفق من الأموال ما لا يدري ما هو نمانية أشهر (٧) ، علماً فرعوا قال : أفأخرج وأفعد (٨) عليها؟ قالوا: نعم ، فهاب الجلوس عليها ، وركب بردوناً له ، وخرج يسيرعليها

<sup>(</sup>١) في النصدر: فأقيموا بينكم أمرا تلقونه فيه حتى تؤخروا أمره إلى آخر ساعة .

 <sup>(</sup>۲) < ( : عليه ، وفي تاريخ الطبرى : قليهما . أي على الطاق ودجلة .</li>

<sup>(</sup>٣) ﴿ ﴿ : قَدَكَ كُلُّ مَاوضَعَ عَلَيْهِا ﴿ وَفَي تَاوِيخَ الطَّبْرَى : قَزَالَ كُلُّمَاوضَعَ عَلَيْهِما .

<sup>(</sup>٤) سأحسب خل.

<sup>(</sup>٥) فىالىصدر والطبرى : بالبسط .

<sup>(</sup>٦) هكذا في النسخة ، وفي الصدر : سبيكم . قلت : هو مصحف سبنتكم كما في تاريخ الطبري .

<sup>(</sup>٧) فى المصدر : ثمانية أشهركذى قبل . وفى تاريخ الطبرى : من ذى قبل وبعدم : ثم قالوا: قد فرغنا ، قال : أفأخرج .

<sup>(</sup>٨) أقمد خ ال..

فبينا هو يسير إذا انتسفت دجلة بالبنيان فلم بدرك إلا بآخر رمق ، فدعاهم فقال : والله لآ مرن على آخر كم ، ولا أزعن أكتافكم، ولا طرحنسكم تحت أيدي الفيلة ، أو لتصدقني ماهذا الا مرالذي تلفقون علي ؟ قالوا لا نكذبنك أيها الملك، أمرتنا حين انخرقت عليك دجلة وانقضت (١) عليك طاق مجلسك من غير ثقل أن ننظر في علمنا (١) ، فأظلمت علينا بأفطار السمآء (١) فترد دعلمنا في أيدينا ، فلا يستقيم لساحر سحره ، ولا لكاهن كهانته ، ولا لمنجم علم نجومه فعرفنا أن هذا الأمر حدث من السمآء ، وأنه قد بعث نبي أو هو مبعوث ، فلذلك حيل بيننا وبين علمنا ، فخشينا إن نفينا (٤) إليك ملكك أن تقتلنا ، فكرهنا من الموت ما يكره الناس فعللناك عن أنفسنا بما رأيت ، قال : ويحكم فهلا يكون بيستم لي هذا فأرى فيه رأيي؟! قالوا : منعنا من ذلك ما تخو قنا منك ، فتر كهم ولها عن دجلة حن غلبته (٥).

ييان: التسكّم: التحيّروالتمادي في الباطل. والمرازبة: رؤساء الفرس وأثمراء هم، ويقال: نمسيته تنمية أي رفعته، ولفّق الحديث: زخرفه، ثمَّ الظاهر إنَّ قوله: فلمّا أن بعث الله نبيّه، من سهو الرواة أو الكتّاب، وكان مكانه فلمّا ولد النبي عَيَالله كما عرفت في الأُخبار السابقة، على أنّه يحتمل وقوع مثل هذا في الوقتين معاً.

حم : ولد عَلَيْكُ الله يوم الجمعة عند طلوع الشمس ، السابع عشر من شهر ربيع الأو ل عام الفيل ، و في رواية العامة ولد عَلَيْكُ يوم الاثنين ، ثم اختلفوا فمن قائل يقول: لليلتين من شهر ربيع الأول ، ومن قائل يقول : لعشرليال خلون منه ، وذلك لأربع وثلاثين سنة وثمانية أشهر مضت من ملك كسرى أنوشيروان بن قباد، وهو قاتل مزدك والزنادقة ومبيرهم، وهو الذي عنى رسول الله عَلَيْكُ الله على ما يزعمون ولدت في زمان الملك الصالح (٢٠)،

<sup>(</sup>١) في المصدر وتاريخ الطبرى : وانقصت ,

<sup>(</sup>٢) ﴿ ﴿ وَتَارِيخُ الطَّهْرَى: أَنْ نَنظُرُ فَيْ عَلَّمْنَا لَمْ ذَلَكُ ، فَنظُرُ نَا فَأَظَلَّمَتَ .

 <sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبرى: فأظلمت علينا الارض، وأخذ علينا بأقطار السماء فتردد علينا علمنا
 في أيدينا وفي المصدر: فتردى علمنا وسقط في أيدينا.

<sup>(</sup>٤) في المصدر و تاريخ الطبرى : إن نعينا .

 <sup>(</sup>a) قرح المهدوم : ۳۲ - ۳۵ . والرواية توجدنى الطبرى ١ : ٥٩٨ - ٥٩٨ .

<sup>(</sup>٦) في المهدر : الملك العادل السالح .

ولثماني سنين وثمانية أشهر من ملك عمروبن هند ملك العرب، وكنيته أبوالقاسم، وروى أنس بن مالك قال: لمناولد إبراهيم بن النبي عني الله من مارية أتاه جبر ليل فقال: السلام عليك أبا إبراهيم، أو يا أبا إبراهيم، و نسبه على عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد مناف العمد بن هاشم، واسمه ويد بن كلاب العمد بن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة بن قصي واسمه زيد بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لوى بن غالب بن فهر بن مالك بن النض، وهو قريش بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، روى عنه المناه أنه قال: إذا بلغ نسبي عدنان فأمسكوا. و روي عن أم سلمة زوج النبي المناه الشرى، قالت: سمعت النبي عدنان فأمسكوا. و روي عن أم سلمة زوج النبي المناه الشرى، قالت: معد بن عدنان بن أبر ابن أعر اق الشرى، قالت: مسلمة: زيد هميسع، وثرا نبت، وأعر اق الثرى، إسماعيل بن إبراهيم المناه المناه

وذكر الشيخ أبوجعفر بن بابويه رضي الله عنه : عدنان بن أدّ بن أدد بن بامين بن يشجب بن منحر بن صابوغ بن الهميسع ، و في رواية أخرى : عدنان بن أدد بن زيد بن يقدد بن يقدم بن الهميسع بن نبت بن قيذار بن إسماعيل تَلْيَكُمْ (١). و قيل : الأصحّ (١) الذي اعتمد عليه أكثر النسّاب وأصحاب التواريخ أن عدنان هو أدّ بن أدد بن اليسع بن الهميسع بن سلامان بن نبت بن حمل بن قيذار بن إسماعيل بن إبراهيم تَلْيَكُمْ بن تارخ بن الهميسع بن سلامان بن نبت بن حمل بن قيذار بن إسماعيل بن إبراهيم تَلْيَكُمْ بن تارخ بن ناحور بن ساروع (١) بن ارغوا بن فالع (١) بن عابر وهو هود تأليم ألى بن شالح بن أرفخشد ابن سام بن نوح بن ملك بن متوشلح بن أخذوخ - ويقال : أحنوخ وهو إدريس تَلْيَكُمُ ابن يازد (١) بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم أبي البشر تَلْيَكُمُ (١)، وأمّه آمنة ابن يازد (١) بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم أبي البشر تَلْيَكُمُ (١)، وأمّه آمنة

<sup>(</sup>١) ابن ابراهيم عليه السلام خ ل .

<sup>(</sup>٢) هو الذي غ ل وهو البوجود في البصدر.

<sup>(</sup>٣) ساروغ خ . (٤) فالغ خ .

<sup>(</sup>ه) في البصدر: يارد. وهو المسيع كما تقدم.

<sup>(</sup>٦) مهلايل خ ل .

 <sup>(</sup>۲) تقدم الكلام في نسبه صلى الشعليه وآله و في أجداده و ضبطهم هنا و في كتاب النبوات و لم نكرر الكلام فيه اختصارا .

بنت وهببن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مراة بن كعب بناوي بن غالب ، و أرضعته حتى شب حليمة بنت عبدالله بن الحارث بن شجنة السعدية ، من بني سعدبن بكر بن هو ازن ، وكانت ثويبة مولاة أبيلهب بن عبدالمطَّلب أرضعته أيضاً بلبن ابنها مسروح ، وذلك قبل أن تقدُّم حليمة، وتوفّيت ثويبة مسلمةً سنة سبع من الهجرة، و مات ابنها قبلها. وكانت قد أرضعت ثويبة قبل حزة بن عبدالمطلب عمَّه ، فلذلك قال رسول الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَ إِنَّهَا ابْنَهَ أَخَى مِن الرَّضَاعَة ، و كان حمرة أَسنَّ من رسول اللهُ عَنْاتُكُ بأربه سنين ، و أمَّا جدَّته أمَّ أبيه عبدالله فهي فاطمة بنت عمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم ، وأمَّ عبدالمطُّل سلمي بنت عمرة (١) من بني النجَّـار ، وأمَّ هاشم عاتكة بنت مرَّة بن هلال من بني سليم ، وأم قصى وزهرة فاطمة بنت سعدمن أزد السراة (١)، وصدع عَنْ الله بالرسالة (١) يوم السابع والعشرين من رجب ، وله يومئذ أربعون سنة ، و قبس فينالله يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة عشرين من الهجرة (٤) وهو ابن ثلاث وستّن سنة (١).

٢٦ \_ نجم: ذكر الزمخشري في ربيع الأبرار أنه قال بعض المنجمين: إن مواليد الأنبياء السنبلة والميزان ، وكان طالع النبي عَلَيْكُ الميران، وقال عَيْدُ : ولدت السَّماك ، و في حساب المبجّمين أبّه السّماك الرامح ، وكان في ثاني طالعه زحل . فلم يكن له ملك ولا عقار (٦).

٧٧ ـ يل : قال الواقديُّ : أوَّل ما افتتح به عقيل بن أبي وقيَّاص أن قال : بسمالله الرَّحن الرَّحيم ، الحمد لله الّذي جعلنا من نسل إبراهيم ، ومن شجرة إسماعيل ، ومن غصن نزار ، ومن ثمرة عبد مناف ، ثم اأثني على الله تعالى ثنا ، بليغاً ، وقال فيه جيلاً ، وأثنى

<sup>(</sup>١) الصبعيح: عمرو، كما تقدم فيأواللالكتاب.

<sup>(</sup>٧) ذكر المعقوبي في تاريخه ٢ : ٧٧- ١٠١ امهاته صلى الله عليه و آله إلى ابر اهيم عليه السلام، وذكرالعواتك والغواطم اللاتي ولدنه

<sup>(</sup>٣) صدع بالرسالة : تكلم بهاجهار ا بينها .

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسخ وهو غريب ، والصعيع كُمَّا في النصادر : إحدى عشر .

<sup>(</sup>ه) إعلام الورى : ع وه .

<sup>(</sup>٦) ترج المهموم في تاريخ علماً، النجوم: ١١٣ و١١٤٠

على اللات والعزى، وذكرهم بالجميل، وعقد النكاح، ونظر إلى وهب، وقال: يأ أباالوداحزو جت كريمتك آمنة من ابن سيدنا عبدالمطلب على صداق أربعة آلاف درهم بيض هجرية جياد، وخمس مائة مثقال ذهب احمر؟ قال: نعم، ثم قال: يا عبدالله قبلت هذا الصداق يا أيتها السيد الخاطب؟ قال نعم، ثم يعا لهما بالخير والكرامة، ثم أمر وهب أن تقد م المائدة فقد من مائدة خضرة فأ تي من الطعام الحار والبارد والحلوو الحامض فأ كلوا و شربوا، قال: ونش عبد المطلب على ولده قيمة ألف درهم من النثار، وكان مت خذاً من مسك بنادق، ومن عنبر ومن سكر ومن كافور، ونش وهب بقيمة ألف درهم عنبراً، و فرح الخلق بذلك فرحاً شديداً.

قال الواقدي : فلما فرغوا من ذلك نظر عبد المطلب إلى وهب و قال : و رب السماء إلى إلى إلى وهب و قال : و رب السماء إلى لا يكون ، فقال عبدالمطلب : لابد من ذلك ، فقام وهب ودخل على امرأته بر ق وقال لها : اعلمي أن عبدالمطلب قدحلف برب السماء أنه لا يفارق هذا السقف أو يؤلف بين ولده عبدالله وبين زوجته آمنة ، فقامت المرأة من وقتها ودعت بعشر من المشاطات وأمرتهن أن يأخذن في زينة آمنة ، فقعدن حول آمنة ، فواحدة منهن تنقش يديها ، وواحدة تخضب وواحدة تسرح نؤابتها (۱) ، فلماكان عندغروب الشمس وقد فرغن من زينتها نصبوا سريرا من الخيزران ، وقد فرشوا عليه من ألوان الديباج والوشي (۱۲) ، وقعدت الجارية على السرير وعقدن على رأسها تاجاً ، و على جبينيها إكليلا ، و على عنقها مخانق الدر والجواهر ، وتخوتمت بأنواع الخواتيم ، وجاء وهب وقال لعبدالمطلب : ياسيدي اقدم على العروس (۱) ، فقام عبدالمطلب إلى العروس وهي كأنها فلقة قمر من حسنها ، و تقد م عبدالمطلب إلى العروس وهي كأنها فلقة قمر من حسنها ، و تقد م عبدالمطلب إلى العروس ، فقال عبدالمطلب لولده عبدالله : اجلس يا ولدي معها السرير وقبل عين العروس ، فقال عبدالمطلب لولده عبدالله : اجلس يا ولدي معها العروس ، وفرح عبدالمطلب ، وكان من عبدالله قيله ما يكون من الرجال إلى النسآء ، العروس ، وفرح عبدالمطلب ، وكان من عبدالله إلى أهله ما يكون من الرجال إلى النسآء ، العروس ، وفرح عبدالمطلب ، وكان من عبدالله إلى أهله ما يكون من الرجال إلى النسآء ،

<sup>(</sup>١) في المصدر زيادة هي : وواحدة تبسها بالماء .

<sup>(</sup>٢) الوشى : الثياب المنقوشة .

<sup>(</sup>٣) قى النصدر: إلى العروس.

\_444\_

فواقعها ، فحملت بسيَّد المرسلين وخاتم النبيِّين ، وقام من عندها إلى عند أبيه فنظر إليه أبوه وإذا النور قد فارق من بين عينيه ، وبقي عليه من أثر النور كالدرهم الصحيح ، و ذهب النور إلى ثدي آمنة ، فقام عبدالطُّلُب إلى عند آمنة ونظر إلى وحهها فلم يكن النوركما كان في عبدالله بل أنور ، فذهب عبد المطلب إلى عند حبيب الراهب فسأله عن ذلك ، فقال حبيب : اعلم أن هذا النور هو صاحب النور بعينه ، وصار في بطن أمَّه ، فقام عبدالمطَّلب وخرج مع الرجل وبقى عبدالله عند أهله إلى أن ذهبت الصفرة من يديه ، وذلك أنَّ العرب كانوا إذا دخلوا بأهلهم خضبوا أيديهم بالحناء، ولا يخرجون من عندهم وعلى أيديهم أثر من الحنيَّاء ، وبقي عبدالله أربعين يوماً ، وخرج ونظر أهل مكَّة إلى عبدالله و النور قد فارق موضعه ، فرجع عبدالمطَّلب من عند حبيب وقد أتى على رسور الله عَيْدُاللهُ شهرواحد في بطن أمَّه ، و نادت الجبال بعضها بعضاً ، والأشجار بعضها بعضاً ، والسَّمآوات بعضها بعضاً ، يستبشرون ويقولون : ألا إن عجداً قد وقع في رحما مُمَّه آمنة ، وقد أتيعليه شهر ففرح (١) بذلك الجبال و البحار و السمآوات و الأرضون ، فورد (٢) عليه كتاب من يشرب بموت فاطمة بنت عبدالمطلب، وكان في الكتاب أنها ورثت مالاً كثيراً خطيراً ، فأخرج أسرع ما تقدر عليه ، فقال عبد المطلب لولده عبدالله : ياولدي لابدالك أن تجي، معي إلى المدينة ، فسافر مع أبيه و دخلاً مدينة يثرب، وقبض عبدالمطُّلُب المال ، ولمَّنا مضى من دخولهما المدينة عشرة أيَّام اعتلَّ عبدالله علَّة شديدة ، و بقى خمسة عشر يوماً ، فلمًّا كان اليوم السادس عشر مات عبدالله ، فبكي عليه أبوه عبدالمطَّلب بكاءً شديداً ، وشقِّ سقف البيت لأجله في دار فاطمة بنت عبدالمطُّلُ ، وإذاً بها تف يهتف ويقول: قد مات من كان في صلبه خاتم النبيسين ، وأي نفر لايموت ؛ فقام عبدالمطلك : فغسله و كفُّنه و دفنه في سكَّة بقال لها: شن ، وبني على قبره قبَّة عظيمة من جسَّ وآجر ، ورجم إلى مكَّة ، واستقبلته رؤساء قريش وبنو هاشم ، واتسمل الخبر إلى آمنة ﴿ بوفات زوجها ، فبكت ونتفت شعر ها ، و خدشت وجهها ، ومزقت جيبها ، و دعت بالنائحات ينحن على

<sup>(</sup>١) في البصدر: فتفرح.

 <sup>(</sup>۲) < ، ثم إنالله تعالى أراد قضاه على فاطعة بنت عبدالعطلب فورد إه.</li>

عبدالله ، فجاء بعد ذلك عبدالمطلب إلى دار آمنة وطيب قلبها ، و وهب لها في ذلك الوقت ألف درهم بيض ، وتاجين قدا تخد هما عبد مناف لبعض بناته ، و قال لها : يا آمنة لا تحزني فإند عندي جليلة ، لأجل من في بطنك ورحمك ، فلاتهتك (١) أمرك ، فسكتت (٢) وطيب قلبها .

قال الوا قد"ي: فلمّا أتى على رسول الله عَلَيْكُ في بطن أمّه شهران أمرالله تعالى منادياً في سمآواته وأرضه أن ناد<sup>(١)</sup> في السّمآوات والأرض والملائكة: أن استغفر والمحمّد عَلَيْكُ وَأُمِّته، كلّ هذا ببركة النبي عَبَالِكُ.

قال الواقدي: فلمنا أتى على رسول الله عَلَيْ الله في بطنا أمّه ثلاثة أشهر كان أبوقحافة راجعاً من الشام، فلمنا بلغ قريباً من مكّة وضعت تاقته جمجمتها على الأرض ساجدة ، و كان بيد أبي قحافة قضيب فضربها بأوجع ضرب ، فلم ترفع رأسها ، فقال أبوقحافة : فما أرى ناقة تركت صاحبها ، و إذا بهاتف يهتف ويقول : لاتضرب ياأباقحافة من لا يطعيك ، ألا ترى أن الجبال والبحاروالأ شجار سوى الآدميين سجدوالله ، فقال أبوقحافة : ياهاتف وما السب في ذلك ؟ قال اعلم أن النبي الأمي قد أتى عليه في بطن المنه ثلاثة أشهر، قال أبوقحافة : و متى يكون خروجه ؟ قال : سترى يا أبا قحافة إن شاء الله تعالى ، فالويل كل الويل لعبدة الأصنام من سيفه و سيف أصحابه ، فقال أبوقحافة : فوقفت ساعة حتى رفعت الناقة رأسها ، وجئت إلى عبد المطلب فأخبرته .

قال الواقدي ": فلمنا أتى على رسول الله عَلَيْ الله المربعة أشهر كان زاهد على الطريق من الطائف ، وكان له صومعة بمكّة على مرحلة ، قال ؛ فخرج الزاهد وكان اسمه حبيبا ، فجآء إلى بعض أصدقائه بمكّة ، فلمنا بلغ أرض الموقف ، إذا بصبي " قد وضع جبينه على الأرض ، وقد سجد على جمجمته ، قال حبيب : فدنوت منه فأخذته ، وإذا بهاتف يهتف و ويقول : خل عنه يا حبيب ، ألاترى إلى الخلائق من البر والبحر و السهل والجبل قد

<sup>(</sup>١) فلا يهمنك خل.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: فسكنت.

<sup>(</sup>٣) أن نادى خل وهو الموجود في المصدر.

سجدوالله شكراً لما أتى على النبي الزكي الرضي المرضي في بطن أمه خمسة أشهر (1)، وهذا الصبي قد سجدالله ، قال حبيب : فتركت الصبي و دخلت مكّة و بيّنت ذلك لعبد المطّلب ، وعبد المطّلب يقول : اكتمهذا الاسم ، فإن لهذا الاسم أعداء ، قال : وزهب حبيب إلى سومعته فإ ذا السومعة تهتز ولا تستقر ، وإذا على محرابه مكتوب وعلى محراب كل راهب : با أهل البيع و الصوامع آمنوا بالله و برسوله على بن عبدالله ، فقد آن خروجه ، فطوبي ثم طوبي لمن آمن به ، والويل كل الويل لمن كفر به ، ورد عليه حرفاً عما يأتي به من عند ربه ، قال حبيب : فقلت : السمع والطاعة ، إنه المؤمن وطائع غير منكر .

قال الواقدي : فلما أمى على رسول الله عَلَيْكُولُهُ في بطن أمّه ستّة أشهر خرج أهل المدينة واليمن إلى العيد ، وكان رسمهم أنّهم يمر ون في كلّ سنة ستّة أعياد ، وكانوا يذهبون عند شجرة عظيمة يقال لها : ذات أنواط ، وهي الّتي سمّاها الله تعالى في كتابه ومناة الثالثة الأخرى ، فذهبوا في ذلك وأكلوا وشربوا وفرحوا وتقاربوا من الشجرة ، وإذا بسيحة عظيمة من وسط الشجرة وهو هاتف يقول (٢): يا أهل اليمن ، وباأهل اليمامة ، ويا أهل البحرين ، ويا من عبد الأصنام ، ويا من سجد للا وثان ، جآء الحق وزهق الباطل ويا ألباطل كان زهوقا ، يا قوم قدجاء كم الهلاك ، قد جاء كم التلف ، قد جاء كم الويل و الثبور ، قال : ففزعوا من ذلك وانهزموا راجعين إلى منازلهم متحبّرين متعجبين من ذلك .

قال الواقدي : فلمنا أتى على رسول الله عَلَيْكُولُهُ في بطن أمّ هسبعة أشهر جاء سوادبن قارب إلى عبد المطلب ، وقال له : اعلم با أبا الحارث أنني كنت البارحة بين النوم و اليقظة ، فرأيت أبواب السّمآء مفتسّحة ، ورأيت الملائكة ينزلون إلى الأرض ، معهم ألوان الثياب يقولون : زيّنوا الأرض فقد قرب خروج من اسمه عند ، وهو نافلة (٢) عبد المطلب رسول الله

<sup>(</sup>١) هكذا في الكتاب ومصدره ، و قال المصنف في هامش الكتاب : الظاهر أنه سقطت قصة الإربعة أشهر أو الخبسة من بين الكلام ، وكانت النبخة هكذا .

 <sup>(</sup>٢) فى المصدر: يقول: يا أيها الذين آمنوا التواقة وآمنوا برسوله الاية ، و قال: يا أهل
 اليمن إه.

<sup>(</sup>٣) النافلة : ولد الولد ،

إلى الأرض، و إلى الأسود و الأحر والأصفر، و إلى الصغيروالكبير والذكر والأنشى، صاحب السيف القاطع، والسهم النافذ، فقلت لبعض الملائكة: من هذا تزعمون؟ فقال: ويلك (١) هذا على بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله أحداً لننظر ما يكون.

قال الواقدي : فلما أتى على النبي على النبي على النبي المتالكية بطن أمه ثمانية أشهر كان في بحر الهوآ عودة بقال لها : طينوسا (٢)، وهي سبدة الحيتان ، فتحر كت الحيتان ، وتحر كت الحوتة ، واستوت قائمة على ذببها ، وارتفعت وارتفع الأمواج عنها ، فقالت الملائكة : إلّه بنا وسيدنا ترى إلى ما تفعل طينوسا ولا تطيعنا ، وليس لنابها قوة ، قال : فصاح إستحيائيل الملك صيحة عظيمة ، وقال لها : قر ي يا طينوسا ألا تعرفين من تحتك ، فقالت طينوسا : يا إستحيائيل أمر ربي يوم خلقني إذا ولد على بن عبدالله استغفري له ولا منه ، والآن عممت الملائكة ببشر بعضهم بعضاً فلذلك قمت و تحر كت ، فناداها استحيائيل قر ي واستغفري ، فان على رب العالمين .

قال الواقدي : فلمنا أتى على رسول الله عَلَيْهُ فَي بطن أمّه تسعة أشهر أوحى الله إلى الملائكة في كل سمآء : أن اهبطوا إلى الأرض ، فهبط عشرة آلاف ملك بيد كل ملك قديل بلا يشتعل بالنور بلا دهن ، مكتوب على كل قنديل : لا إله إلا الله ، على رسول الله ، يقرأه كل عربي كاتب ، و وقفوا حول مكة في المفاوز ، و إذا بهاتف يهتف و يقول : هذا نور على رسول الله عَلَيْهُ الله ، قال : فورد الخبر على عبد المطلب فأمر بكتمانه إلى أن يكون .

قال الواقدي : فلمنا كملت تسعة أشهر ارسول الله عَلَيْظَة صار لا يستقر كوكب في السّمآء إلّا منموضع إلى موضع يبشّرون بعضهم بعضاً (٤)، والناس ينظرون إلى الكواكب

<sup>(</sup>١) في المصدر: ويحك.

<sup>(</sup>٢) لمل هذه الحوَّلة أيضًا من مختلقات الواقدي ، كما تقدم أغرب منها عن كعب الإحبار .

<sup>(</sup>٣) انطح الرجل، انطرح على وجهه .

<sup>(</sup>٤) لعل المراد أن سكان النجوم يبشر بعضهم بعضا .

في السَّمآء مسيَّرات لا يستقرُّ ون ، فأقام ذلك ثلاثين يوماً .

قال الواقدي : فلما تم ارسول الله عَلَيْ الله تسعة أشهر نظرت الم رسول الله عَلَيْ الله المنها بر وقالت : يا أماه إنها حب أن أدخل البيت فأبكي على زوجي ساعة وأقط دمعي على شبابه وحسن وجهه ، فا ذا دخلت البيت وحدي فلا يدخل علي أحد، فقالتلها بر ق : ادخلي يا آمنة فابكي، فحق لك البكاء، قال : فدخلت آمنة البيت وحدها وقعدت وبكت وبين يديها شمع يشتعل ، وبيدها مغزل من آبنوس ، وعلى مغزلها فلقة (۱) من عقيق أحمر ، و آمنة تبكي وتنوح إذا أصابها الطلق ، فوثبت إلي الباب لتفتحه فلم ينفتح ، فرجمت إلى مكانها ، وقالت : وا وحدتاه ، و أخذها الطلق والنفاس ، وما شعرت بشيء فرجمت إلى مكانها ، وقالت : وا وحدتاه ، و أخذها الطلق والنفاس ، وما شعرت بشيء وقلن لا منة : لا بأس عليك يا جاربة إنا جثناك لنخدمك ، فلا يهمنك (۱۲) أمرك ، و واحدة من ورائها ، فهو مت عين آمنة وغفت غفوة ، قال ابن عباس : ما كان من أم و واحدة من ورائها ، فهو مت عين آمنة وغفت غفوة ، قال ابن عباس : ما كان من أم فاذا النبي تحت ذيلها ، قد وضع جبينه على الأرض ساجداً لله ، ورفع سبابتيه مشيراً بهما لا إله إلا الله .

قال الواقدي : ولدرسول الله عَلَيْكُ في ليلة الجمعة قبل طلوع الفجر في شهر ربيع الأول لسبعة عشر (٤) منه في سنة تسعة آلاف سنة و تسعماً و أربعة أشهر و سبعة أيّام من وفاة آدم عَلَيْكُ .

قال الواقدي : ونظرت أمَّه آمنة إلى وجه رسول الله عَلَىٰ الله فَا ذا هومكتحل العينين ، منقط الجبين والذقن ، وأشرق من وجنتي النبي عَلَىٰ الله نور ساطع في ظلمة اللَّيل ، ومر

<sup>(</sup>١) الغلقة : القطمة .

<sup>(</sup>٢) في نسخة من المصدر ، فلا يهتمك ،

<sup>(</sup>٣) في المصدر: أم النبي صلى الله عليه وآله .

<sup>(</sup>٤) ﴿ ﴿ ؛ ليلة سبعة عشر.

في سقف البيت ، وشق السقف ، ورأت آمنة من نور وجهه كل منظر حسن وقصر بالحرم ، وسقط في تلك اللّيلة البيلة أربعة وعشرون (١٠) شرفاً من أيوان كسرى ، و أخمدت في تلك اللّيلة بيران فارس ، وأبرق في تلك اللّيلة برق ساطع في ذل بيت ، وغرفة في الدنيا بمن قد علم الله تعالى وسبق في علمه أنهم يؤمنون بالله ورسوله على عَبْدُ الله ، ولم يسطع في بقاع الكفر بأمرالله تعالى ، وما بقي في مشارق الأرض ومغاربها صنم ولا وثن إلّا وخر "ت على وجوهها ساقطة على جباهها خاشعة ، وذلك كلّه إجلالاً للنّبي عَنْدُ الله .

قال الواقدي : فلمّا رأى إبليس لعنه الله تعالى وأخزاه ذلك وضع التراب على رأسه وجع أولاده وقال لهم : يا أولادي اعلموا أنّني ما أصابني منذ خلقت مثل هذه المصيبة ، قالوا : وما هذه المصيبة ؟ قال : اعلموا أنّهقد ولد في هذه اللّيلة مولود اسمه عمّا بن عبدالله مَا اللّه على الله عبادة الرّحن ، قال : يبطل عبادة الأوثان ، و يمنع السجود للأصنام ، و يدعو الناس إلى عبادة الرّحن ، قال : فنشروا التراب على رؤوسهم ، ودخل إبليس لعنه الله تعالى في البحر الرابع وقعد فيه للمصيبة هو وأولاده مكروبين أربعين يوماً

قال الواقدي : فعند ذلك أخذت الحوريات عما عَيْدُ الله ولف فنه في منديل رومي ، ووضعنه بين يدي آمنة ، ورجعن إلى الجنة يبشرون الملائكة في السمآوات بمولدالنبي صلى الله عليه وآله ، ونزل جبرئيل وميكائيل النفلاة ودخلا البيت على صورة الآدمينين وهما شابنان ، ومع جبرئيل طشت من ذهب ، ومع ميكائيل إبريق من عقيق أحمر ، فأخذ جبرئيل رسول الله عَيْدُوله وغسله ، وميكائيل يصب المآء عليه ففسلاه ، و آمنة في زاوية البيت قاعدة فزعة مبهوتة ، فقال لها جبرئيل : باآمنة لا نفسله من النجاسة ، فا ينه لم يكن نجسا ، ولكن نفسله من ظلمات بطنك ، فلما فرغوا من غسله و كحلوا عينيه ونقطوا جبينيه بورقة ولكن نفسله من ظلمات بطنك ، فلما فرغوا من غسله و كحلوا عينيه ونقطوا جبينيه بورقة كانت معهم مسك وعنبر وكافور مسحوق بعضه ببعض فذروه فوق رأسه عَلَيْكُوله قالت آمنة : وسمعت جلبة (۱۸) و كلاماً على الباب ، فذهب جبرئيل إلى الباب فنظر و رجع إلى البيت وقال : ملائكة سبع سمآوات ير يدون السلام على النبي عَيْدُوله فاتسم البيت ودخلوا عليه وقال : ملائكة سبع سمآوات ير يدون السلام على النبي عَيْدُوله فاتسم البيت ودخلوا عليه وقال : ملائكة سبع سمآوات ير يدون السلام على النبي عَيْدُوله فاتسم البيت ودخلوا عليه وقال : ملائكة سبع سمآوات ير يدون السلام على النبي عَيْدُوله فاتسم البيت ودخلوا عليه

<sup>(</sup>١) تقدم قبلا أنه سقط أربعة عشر شرفا .

<sup>(</sup>٢) الجلبة : اختلاط الإصوات والصياح .

موكب بعد موكب وسلّموا عليه ، وقالوا : السّلام عليك يا عُمّل ، السّلام عليك يا محمود ، السّلام عليك يا محمود ، السّلام عليك يا حامد .

قال الواقدي : فلمّا دخل (١) من اللّه ثلثه أمرالله تعالى جبر يُهل تَعْلَيْ أَن يحمل من الجنّة أربعة أعلام ، فحمل جبر يُهل الأعلام ونزل إلى الدّنيا ، و نصب علما أخضر على جبل قاف مكتوباً (٢) عليه بالبياض سطران : لا إله إلّا الله ، على رسول الله عَلَيْه الله ، ونصب علما آخر على جبل أبي قبيس له ذؤابتان مكتوب على واحدة منهما : شهادة أن لا إله إلّا الله ، فلم أخر على سطح بيت الله الحرام له ذؤابتان وفي الثانية : لا ين إلا دين على بن عبد الله و ونصب علما آخر على سطح بيت الله الحرام له ذؤابتان مكتوب على واحدة منهما : طوبي لمن آمن بالله وبمحمّد ، والوبل لمن كفر به وردّ عليه حرفا من على به من عند ربّه ، و نصب علما آخر على ضراح (١) بيت الله المقدّس وهوا بيض عليه خطّان مكتوبان بالسواد ، الأول : لا غالب إلّا الله ، والثاني : النصر الله ولمحمّد عَلَيْ الله .

قال الواقدي : وزهب إستحيائيل ووقف على ركن جبل أبي قبيس ونادى بأعلى صوته : يا أهل مكّة آمنوا بالله و رسوله ، والنور الذي أنزلنا ، و أمر الله غمامة أن ترفع فوق بيت الله الحرام ، و تنش على البيت الحرام ربش الزعفران والمسك والعنبر ، و تمطر على البيت ، فلمنا أصبحوا رأوا ربش الزعفران والمسك والعنبر ، وارتفعت الغمامة و أمطرت على البيت ، وخرجت الأصنام من بيت الله الحرام ، و جاؤا إلى عند الحجروانكبتوا على وجوههم ، وجاء جبر ئيل بقنديل أحمر له سلسلة من جزع أصغر ، و هو بشتعل بلا دهن بقدرة الله تعالى .

قال الواقدي : وبرقهنوجه النبي عَلَيْكُ برقوذهب في الهوآء حتى التزق بعنان السّمآء، وما بقي بمكّه دار ولا منظر إلا دخله ذلك النور، ممّن سبق في قدر الله تعالى وعلمه أنّه يؤمن بالله، و برسوله عَلى عَلَيْكُ أَنْهُ وَمَا بقي في تلك اللّيلة كتاب من التوراة والإ بجيل والزبور وممّاكان فيه اسمه عَلَيْكُ أَوْ نعته إلّا وقطر تحت اسمه قطرة دم، وقال:

<sup>(</sup>١) مشي خ ل .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: مكتوب وهو الصعيح.

<sup>(</sup>٣) سطح خ ل ، وفي المصدر : صريح ، قلت : ولعله مصيحف ضريح ،

لأنَّ الله تعالى بعثه بالسيف ، وما بقي في تلك اللّيلة دير ولا صومعة إلّا و كتب على محاربها اسم مجّل غَيْنِكُ ، فبقيت الكتابة إلى الصباح حتّى قرء الرهبانيّة والديرانيّة (١)، وعلموا أنَّ النبيِّ الأُميِّ غَيْنِكُ فَد ولد.

قال الواقدي : فعندها قامت آمنة رضي الله عنها و فتحت الباب ، و صاحت صيحة وغشي عليها ، ثم دعت بأمنها بر ق وأبيها وهب و قالت : ويحكما أين أنتما ؟ فما رأيتما ما جرى علي ؟ إنني وضعت ولدي ، وكان كذا وكذا ، تصف لهما مارأته ، قال : فقام وهب ودعا بغلام و قال : اذهب إلى عبدالمطلب و بشره ، و أهل مكة على المغاير (٢) قد صعدوا والصروح ينظرون إلى العجائب ولا يدرون ما الخبر ، وكذلك عبدالمطلب قد صعد مع أولاده فما شعروا بشيء حتى قرع الغلام الباب ، ودخل على عبدالمطلب وقال : يا سيدنا أبشر فإن آمنة قد وضعت ولداً ذكراً ، فاستبشر بذلك ، وقال : قد علمت أن هذه براهين ودلائل لمولودي ، فذهب عبدالمطلب إلى آمنة مع أولاده و نظروا إلى وجه رسول الله عَنالله ووجهه كالقمر ليلة البدريسية ويكبس في نفسه ، فتعجب منه عبدالمطلب .

قال الواقدى : فأصبح أهل مكّة يوم الثاني "(٢) و نظروا إلى القنديل وإلى السلسلة وإلى ريش الزعفران والعنبر ينزل من الغمامة ، وإلى الأصنام وقد خرجن منكبّات على وجوههن (٤) ، وبقي الخلق على ذلك ، وجاء إبليس أخزاه الله على صورة شيخ زاهد وقال : يا أهل مكّة لايهمنكم (٥) أمر هذا فإنها أخرج الأصنام اللّيل العفاريت والمردة ، وسجدوا لهن ، فلا يهمنكم ، وأمر إبليس لعنه الله أن تدخل الأصنام إلى جوف بيت الله الحرام ففعلوا ذلك ، وإذا بهاتف يهتف ويقول : جاء الحق وزهق الباطل ، إن الباطل كان زهوقا . قال الواقدى : فأرسل الله تعالى إلى البيت جللاً من الديباج الأبيض مكتوب عليها

<sup>(</sup>١) في العبارة تصحيف ، لان الرهبانية طريقة إلرهبان ، ولمل الصحيح الرهابنة [والرهبانة .

 <sup>(</sup>۲) المنابر خل ، قلت ؛ لم نعرف معنى العقاير ، وفي المصدر ؛ و أهل مكة على المنابر قد
 صعدوا العروج . وعلى أى فالعبارتين الاتخلوان عن اضطراب ، ولعل العاطف قبل والصروح زائد .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : يوم الثاني صبيحة يوم الثلثاء .

<sup>(</sup>٤) ﴿ ﴿ ﴿ وَيَنْظُرُونَ إِلَى الْاَصْنَامُ وَقَدْ خُرْجُوا مِنْ مُرَاكُوهِنْ مَنْكِبَاتُ عَلَى وَجُوهُهِنْ .

<sup>(</sup>۵) ( < : لايهتمنكم .

\_191\_

بخط أسود: بسم الله الرَّ عن الرَّحيم: يا أيِّهاالنبيُّ إنَّا أرسلناك شاهداًومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله با ذنه وسراجاً منيرا .

قال الواقديِّ: فتعجَّب الناس منذلك وبقيت الجلل على البيت أربعين يوماً ، فذهب رجل من آل إدريس وكان بيده مد سمنا (١) فتمستح بذلك الجلل والتحف به فارتفع الجلل من ليلته ، ولولم يلتحف به لبقي على بيت الله الحرام هذا الديباج إلى يوم القيامة .

قال الواقديٌّ: فاجتمع رؤساء بني هاشم وذهبوا إلى حبيب الراهب وقالوا: يا حبيب بيَّن لنا خبر هذا الجلل و إخراج الأصنام من جوف بيت الله الحرام ، و الكواكب السَّائرات ، والبرق الَّذي برق في هذه اللَّيلة ، والجلبات الَّتي سمعنا ثمَّا هي (٢) ، فقال حبيب: أنتم تعلمون أنَّ ديني ليس دينكم ، وأنا أقول الحقِّ، إن شئتم قاقبلوا ، وإنشئتم لا تقبلوا ، ماهذه العلامات إلاعلامات نبي مرسل في زمانكم ، ونحن وجدنا في التوراة ذكر وصفه وفي الإنجيل نعته ، وفي الزبور اسمه ، واسمه في الصحف ، وهو الَّذي ببطل عبادة الأوثان والأصنام، ويدعو إلى عبادة الرَّحن، ويكون على العلم قاطع السيف، طاعن الرمح (٦)، نافذ السهم ، تخضع له ملوك الدنيا و جبابرتها ، فالويل الويل لأهل الكفر والطغمان ، وعبدة الأوثان من سيفه ورمحه وسهمه ، فمن آمن به نجا ، ومن كفر به هلك ، فقام الخلق من عنده مغمومين مكروبين ، ورجعوا إلى مكَّة محرونين .

قال الواقديُّ : وأصبح عبد المطَّلب اليوم الثاني ودعا بآمنة وقال لها : هاتيولدي، وقراّة عيني ، وثمرة فؤادي ، فجائت آمنة و على على ساعدها ، فقال عبد المطّلب : اكتميه يا آمنة ولاتبديه لأحد، فا إن قريشاً وبني أميّة برصدون في أمره ، قالت آمنة : السمع والطاعة ، فجآء عبدالمطَّلُ وعلى على ساعده ، وأتى به إلى بيتاللهالحرام ، وأراد أن يمسح بدنه باللَّات و العز مالتسكن دمدمة (٤) قريش وبني هاشم (٥) ، ودخل عبد المطلب بيت الله الحرام ، فلما وضع

<sup>(</sup>١) يده مدسما خل .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : قباهي .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : طاعن بالرمع .

<sup>(</sup>٤) الدمدمة: النضب.

<sup>(</sup>٥) وبنوهاشم خل وهو الموجود في المصدر، أي لتسكن بنوهاشم ولايظهرون على قريش أمرا يوجب البغش والمداوة .

رجله في البيت سمع النبي عَلَيْ الله يقول: بسم الله وإذا البيت يقول: السلام عليك يا عمّل ورحمة الله وبركاته، وإذا بهاتف يهتف و يقول: جاء الحق و زهق الباطل، إن الباطل كان زهوقاً، فتعجب عبد المطلب من صغر سنسه و كلامه وممنّا قال له البيت، فأمر عبد المطلب خزنة البيت أن يكتموا ما سمعوا من البيت ومن عمل عَلَيْهِ الله .

قال الواقدي : فتفد معبد المطلب إلى اللآت والعز يوأراد أن يمسح بدن النبي عَلَيْ الله بالله والعز يوأراد أن يمسح بدن النبي عَلَيْ الله بالله والعز ي فجذب من ورائه ، فالتفت إلى ورائه فلم يراحداً ، فتقد مثانية فجذبه الباذب جذبة شديدة حتى أقعده على عجزه ، وقال : يا أبا الحارث أتمسح بدناً طاهراً ببدن نجس ؟!

قال الواقد ي: فعند ذلك وقف عبدالمطلّب على باب بيت الله الحرام والنبي على ساعده وأنشأ يقول:

الحمد لله الذي أعطاني \* هذا الغلام طبيّب الأرداني قد سادفي المهد على الغلماني \* أعيذه بالبيت ذي الأركاني حتى أراه مبلغ الغشياني (١) \* أعيذه من كلّ ذي شنآني (٢)

من حاسد ذي طرف العيناني

قال : وخرج عبدالمطلب متفكّراً تميّا سمع ، ورأى من عِمَّا عَلَيْظَةُ إلى أُميّه ، و قد وقعت الدمدمة في قريش وبين (٢) بني هاشم بسبب عِمَّا عَلَيْظَةُ .

قال الواقدي فلماكان اليوم الثالث اشترى عبدالمطلب مهداً من خيزران أسود ، له شبكات من عاج ، مرسم بالذهب الأحر، وله بركتان من فضلة بيضاء ، ولو نه من جزع أصفر، و غشاه بجلال ديباج أبيض ، مكوكب بذهب ، وبعث إليها من الدرواللولوالكبار الذي تلعب به الصديان في المهد بألوان الخرز (١٤)، و كان النبي ممالكيان أيا انتبه من نومه

<sup>(</sup>١) في المصدر : ميلغ الغلماني .

<sup>(</sup>٢) الشنآن : البغض والمداوة . وفي المصدر بعد ذلك مصرع هو : حتى يكون بلغة الغشياني .

<sup>(</sup>٣) المصدر خال عن كلمة بين .

<sup>(</sup>٤) الغرز : ماينظم في السلمان من الجدع و الودع . العب المثقوب من الرجاج و نموه . فصوص من حجارة .

يسبُّحالله تعالى بتلك الخرز .

قال الواقديّ: فلماكان اليوم الرابع جاء سواد بن قارب (١) إلى عبدالمطلب، و كان عبدالمطلب قاعداً على باب بيت الله الحرام وقد حفّ به قريش وبنوهاشم، فدنا سواد بن قارب وقال: يا أبا الحارث اعلم أنّي قد سمعت أنّه قد ولد لعبدالله ذكر، وأنّهم يقولون فيه: عجائب، فأريد أن أنظر إلى وجهه هنيئة، و كان سواد بن قارب رجلا إذاتكلم سمع منه ، وكان رجلاً صدوقاً ، فقام عبدالمطلب ومعه سواد بن قارب وجآء إلى دار آمنة رضي الله عنها ودخلا جميعاً والنبي عَيَالله نائم ، فلما دحلا القبّة قال عبد المطلب: اسكت با سواد حتى ينتبه من نومه ، فسكت فدخلا قليلاً فليلاً حتى دخلا القبّة ، ونظر إلى وجهالنبي عَيَالله وهو في مهده نائم ، وعليه هيئة الأنبيآ ، فلما كشف الغطآء عن وجهه برق من وجهه برق من وهو في مهده نائم ، وعليه هيئة الأنبيآ ، فلما كشف الغطآء عن وجهه برق من وجهيه برق شق السّقف بنوره، والتزق بأعنان (٢) السّمآء ، فالقي عبدالمطلب وسواد أ كمامهما على وجهيهما من شدّة الضوء ، فعندها انكبّ سواد على النّبي عَيَالله وقال لعبدالمطلب :ا شهدك على نفسي أنّي آمنت بهذا الغلام ، وبما يأتي به من عند ربّه ، ثم قبل وجنات (٣) النبي عَيَالله وخرجا جميعاً ، و رجع سواد إلى موضعه ، وبقي عبدالمطلب فرحاً نشيطا .

قال محل بن عمر الواقدي": فلمنا أتى على النبي عَلَيْا الله شهر كان إذا نظر إليه الناظرون توهم و النبي على النبي على التسبيح والمناء من أبناء سنة لوقارة جسمه ، وتمام فهمه ، وكانوا يسمعون من مهده التسبيح والتحميد والثنآء على الله تعالى .

<sup>(</sup>١) هو سوادين قارب الازدى الدوسى أوالسدوسى، وكان كاهنا فىالجاهلية، له صحبة، وكان شاهرا، قاله ابن الاثير فى السمد الغابة ـ ٣٧٥:٢

<sup>(</sup>٢) في المصدر : في عنان السماء . قلت : عنان السماء : ما ارتفع منها وما بدالك منها إذا نظرتها ، و أعنانها : نواسيها وما اعترض من أقطارها .

<sup>(</sup>٣) الوجنة : ما ارتفع من الخدين .

<sup>(</sup>٤) الفضائل: ١٥-٣١٠

بيان : المخانق: جمع المخنقة كمكنسة وهي القلادة . والتهويم: هز "الرأسمن النعاس . وغفت : نامت . والصرح : القصروكل بنا مع عال .

٣٠٠ على ، عن أبيه ، عن البرنطي ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر البرنطي ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر المنافيرة والدالنبي المنافيرة ، والعاص بن هشام ، وابووجزة بن أبي عمرو بن أمية و عتبة ابن المغيرة والد فيكم مولود الليلة ، فقالوا : لا ، قال : فولد إذا بفلسطين غلام اسمه البن ربيعة ، فقال . أولد فيكم مولود الليلة ، وقالوا : لا ، قال : فولد إذا بفلسطين غلام اسمه أحمد ، به شامة كلون الخز الأدكن ، ويكون هلاك أهل الكتاب واليهود على يديه ، قد أخطأ كم والله با معشر قريش ، فتفر قوا و سألوا فا خبروا أنه ولد لعبدالله بن عبدالمطلب غلام ، فطلبوا الرجل فلقوه ، فقالوا : إنه قد ولد فينا والله غلام ، قال : قبل أن أقيل لكم أوبعد ما قلت لكم ، قالوا : قبل أن تقول لنا ، قال : فانطلقوا بنا إليه حتى ننظر إليه ، فانطلقوا حتى أتواا مد فقالوا : اخرجي ابنك حتى ننظر إليه ، فقالت : إن ابني والله لقد سقط وما سقط كما يسقط الصيان ، لقد اتقى الأرض بيديه ، ورفع رأسه إلى السماء فنظر إليه ، شم خرج منه نورحتى نظر الي قصور بصرى ، وسمعت ها تفا في الجو يقول : لقدولدتيه سيدالا منة ، فاذاوضعتيه فقولي : أعيذه بالواحد ، من شرك حاسد، وسمتيه عبا ، قال الرجل : فأخرجته فنظر إليه ثم قلبه ونظر إلى الشامة بين كنفيه فخر منه شياً عليه ، فأخذواالغلام فأخرجته فنظر إليه ثم قلبه ونظر إلى الشامة بين كنفيه فخر منه شياً عليه ، فأخذواالغلام فأدخلوه إلى أمه وقالوا : بارك الله لك فيه ، فلما خرجوا أفاق ، فقالوا له : مالك ويلك ؟ قال : ذهبت نبو ق بني إسرائيل إلى يوم القيامة ، هذا والله من يبير هم ، ففرحت قريش قال : ذهبت نبو ق بني إسرائيل إلى يوم القيامة ، هذا والله من يبير هم ، ففرحت قريش

<sup>(</sup>١) العسن خل وهو البوجود في البصدر .

<sup>(</sup>۲) الغروع : ۲۳ : ۱۲۰ .

بذلك، فلمّا رآهم قد فرحوا قال: فرحتم، أما و الله ليسطون بكم سطوة يتحدّث بها أهل المشرق والمغرب، وكان أبوسفيان يقول: يسطو بمصره (١١).

وسلم المناسبة على المناسبة ال

٣١- ٢ : الحسين بن علا، عن المعلّى ، عن أحمد بن عبدالله ، عن ابن مسعود، عن عبدالله بن إبراهيم الجعفري قال : سمعت إسحاق بن جعفر يقول : سمعت أبي يقول : الأوصيآء إذا حملت بهما مهاتهم أصابها فترة شبه الغشية ، فأقامت في ذلك يومها ذلك إن كان نهاراً ، اوليلتها إنكان ليلاً ، ثم ترى في منامها رجلايبسسها بغلام عليم حليم قتفرح لذلك ، ثم تنتبه من نومها فتسمع من جانبها الأيمن في جانب البيت صوتاً يقول : حملت بخير ، وتصيرين إلى خير ، وجبت بجير ، أبشري بغلام حليم عليم ، وتجد خفة في بدنها ، بخير ، وتصيرين إلى خير ، وجبت بجير ، أبشري بغلام حليم عليم ، وتجد خفة في بدنها ، ثم تجد (٣) بعد ذلك اتساعاً من جنبيها و بطنها ، فإذاكان لتسع من شهورها سمعت في البيت حساً شديداً ، فإذاكانت اللّيلة الّتي تلد فيها ظهر لها في البيت نورترا ه لايراه غيرها البيت حساً شديداً ، فإذاكانت اللّيلة الّتي تلد فيها ظهر لها في البيت نورترا ه لايراه غيرها

<sup>(</sup>۱) الروضة: ۳۰۰ و ۳۰۱ و في بعض نسخه: يسطو بعضره. قال المصنف في شرح المحديث: قوله: يسطو بعصره، الظاهر إنه قال ذلك على الهزه و الانكار، أي كيف يقدر على أن يسطو بعصره، أو كيف يسطو بقومه وعشيرته، ويعتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الاذعان في نسطو بعصره، أو كان يقول ذلك بعد غير الراهب، ويتباأرواه قطب الدين الراوندي في الخرائج: فكان أبوسفيان يقول: إنها يسطو بعضره، أي بقبيلة مضرى، أو بها و بأضرابها من القبائل الخارجة عن مكة.

<sup>(</sup>٢) الروضة : ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٣) في نسخة من المصدر : ثم لم تجد بعدذلك امتناعا من جنبيها وبطنها .

إلا أبوه ، فإ ذا ولدته ولدته قاعداً ، و تفتّحتله حتى يخرج متربّعاً ، ثم (١) يستدير بعد وقوعه إلى الأرض ، فلا يخطى الفبلة حيث كانت بوجهه ، ثم يعطس ثلاثاً يشير با صبعه بالتحميد ، ويقع مسروراً (٢) مختوناً ، ورباعيتاه من فوق وأسفل وناباه وضاحكاه ، ومن بين يديه مثل سبيكة الذهب نور ، ويقيم يومه و ليلته تسيل يداه ذهباً (٢) ، وكذلك الأنبيآ . إذا ولدوا ، وإنّما الأوصياء أعلاق من الأنبيآء (٤).

أقول: سيأتي شرح الخبر مع سائر الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة.

۳۲ ـ ن : في خبر الشامي أنه سأل أمير المؤمنين لَيْلِيَّكُم مَن خلق الله من الأنبيآ، مختوناً ؟ قال : خلق الله عز وجل آدم تَلْقِلُم مختوناً ، وولد شيث تَلْقِلُم مختوناً ، وإدريس ونوح دسام بن نوح و إبر اهيم وداود وسليمان ولوط ، وإسماعيل و موسى و عيسى و عبد ، صلوات الله عليهم (٥) .

٣٣ ـ د : روي أن قريشاً كانت في جدب شديد ، وضيق من الزمان ، فلمما حلت آمنة بنت وهب برسول الله عَلَيْنَا الله الخضر ت لهم الأرض ، وحملت لهم الأشجار ، وأتاهم الوفد من كل مكان ، فأخصب أهل مكة خصباً عظيماً ، فسمميت السنة الّتي حمل فيها برسول الله صلّى الله عليه وآله سنة الفتح والاستيفاء والابتهاج ، ولم تبق كاهنة إلّا حجبت عن صاحبها (٦)،

<sup>(</sup>١) المصدر خال عن كلمة : ثم .

 <sup>(</sup>۲) أى مقطوع السرة ، من سروت العبى أسره سرا : إذا قطعت سرره ، والسرر بكسرالسين وفتعها لغة بالسر بالضم ، وهوما تقطعه القابلة من سرة الصبى .

<sup>(</sup>٣) قال المصنف: والرباعية كثمانية: السن التي بين الثنية والناب وهوبين الرباعية والضاحك، وتقدير الكلام: وممه رباعيناه ونابه، وكان نبات خصوص تلك لمزيد مدخليتها في الجمال، وعدم نبات الثنايا لمزيد إضرارها بثدى الام، ويعتمل أن يكون المراد نبات كل الاسنان، و التخصيص بالذكر على المثال، مثل سبيكة الذهب أى نور أصفر وأحمر شبيه بها، وسيلان الذهب عن يديه أيضا كناية عن اضاءتهما ولمانهما وبريقهما وسطوع النور الاصفر منهما، و الإعلاق جمع العلق بالكسر وهو النفيس من كل شيء، أى أشرف أولادهم، أو خلقوا من أشرف أجزائهم وطينتهم، أوهم أشرف شيء، اختاد و لامتهم.

<sup>(</sup>٤) ألاصول ١ : ٢٨٣و٨٨٨ .

<sup>(</sup>٥) عيون الاخبار : ١٣٤ .

<sup>(</sup>٦) أى صاحبها منالجن .

وانتزع علم الكهنة ، وبطل سحر السحرة ، ولم يبق سرير لملك من الملوك إلّا أصبح منكوساً ، والملك مخرّساً لا يتكلّم يومه ذلك ، و في كلّ شهر من الشهورندآ من السّمآء أن أبشر وا فقد آن لمحمّد أن يخرج إلى الأرض ميموناً مباركاً (١١) .

قال عند و : عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال : سمعت آبائي يحد ثون : كانت لقريش كاهنة يقال لها : جرهمانية ، وكان لها ابن من أهد قريش عبادة للأصنام ، فلما كانت اللّيلة الّتي ولد فيها رسول الله عَيْكُمُ الله جاءت إليها تابعتها (٢) ، وقالت لها جرهمانية : حيل بيني وبينك ، جآء النور الممدود الّذي من دخل في نوره نجا ، و من تخلف عن نوره هلك ، أحد صاحب اللّو آء الأكبر ، والعز "الأبدي" ، وابنها يسمع ، فلماكانت اللّيلة الثانية عادبمثل قوله ، ثم من "(٢) ، فلما كانت اللّيلة الثانية عادبمثل قوله ، ثم من "(٢) ، فلما كانت اللّيلة الثالثة عاد بمثل قوله المعالمة بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله المعلم عند ويعدوم قول : ويلي من هذا المولود ، هلكت بهذا الكلام نظر "إلى صنعها يمشي من قويعدوم قول : ويلي من هذا المولود ، هلكت الأصنام ، قال : فكانت الجرهمانية تنوح على نفسها بهذا الحديث " ) .

٣٥ ـ ٥ : قيل : لمّـاولد رسول الله عَلَيْكُولُ قال : أبوطالب لفاطمة بنت أسد : أي شيء خبر تك به آمنة أنها رأت حين ولدت هذا المولود ؟ قالت : خبر تني أنها لمّـا ولدته خرج معتمداً على يده اليمنى ، رافعاً رأسه إلى السّـماء ، يصعد منه نور في الهوآء حتى ملا الا فق ، فقال لها أبوطالب : استري هذا ، ولا تعلمي به أحداً، أما إنسك ستلدين مولوداً يكون وصيّـه (٦).

٣٦ \_ كا : علي بن على، عن عبدالله بن إسحاق العلوى ، عن عمل بن زيد الرزامي ، عن عمل بن زيد الرزامي ، عن عمل بن أبي حزة ، عن أبي بصير فال : حججنا مع أبي عبدالله

<sup>(</sup>١) العدر: مخطوط.

<sup>(</sup>٢) أي صاحبها من الجن .

<sup>(</sup>٣) واستظهر المصنف في هامش النسخة أن الصحيح : عادت بدئل تولها ثم مرت .

 <sup>(</sup>١) واستظهر المستف في الهامش أن الصحيح : عادت بمثل قولها .

<sup>(</sup>ه و ٦) العدد : مخطوط .

تَلْتِكُمُ فِي السنة الَّتِي ولد فيها ابنه موسى تِلْتِكُمُ - وساق الحديث إلى أن قال - : وذكرت حمدة أنَّه سقط من بطنها حين سقط واضعاً يده على الأرض، رافعاً رأسه إلى السَّمآء، فأخبر تها أنَّ ذلك أمارة رسول الله عَنْهِ أَنَّ أَمَارة الوصى عَلْمَتِكُم من بعده (١١) ، فقال لي : إنَّه لمَّا كانت اللَّيلة الَّتي علق (٢) فيها جدَّى أتى آت حدُّ أبي بكأس فيه شربة أرقَّ من المآء ، وألين من الزبد، وأحلى من الشهد، وأبرد من الثلج، وأبيض من اللَّبن، فسقاه إيَّـاه و أمره بالجماع ، فقام فجامع فعلق بجدّي ، وهذا أنكانت اللّيلة الّتي علق فيها بأبي أتي آت رجدّي فسقاه كما سقى جد أبى وأمره بمثل الّذي أمره ، فقام فجامع فعلق بأبي ، ولمَّا أن كانت اللَّيلة الَّتيعلق فيهابيُّ أتى آت أبي فسقاه بماسقاهم ، وأمر وبالَّذي أمرهم به ، فقام فجامع فعلق بيُّ، ولمُّنا أنكانت اللَّيلة الَّتي علق فيها بابني أتاني آت كِما أتاهم ففعل بيكما فعل بهم ، فقمت بعلم الله ، و إنَّي مسرور بما يهب الله لي فجامعت فعلق بابني هذا المولود ، فدونكم، فهو والله صاحبكم من بعدي، وإنَّ نطفة الإمام ممَّا أخبرتك، وإذا سكنت النطفة في الرحم أربعة أشهر و أنشىء فيها الروح بعث الله تبارك و تعالى ملكاً يقال له: حيوان فكتب على عضده الأيمن: ‹ وتمَّت كلمة ربَّك صدقاً وعدلاً لامبدُّل لكلماته وهو السميع العليم » وإذا وقع من بطن أمَّـه وقع واضعاً يديه على الأرض ، رافعاً رأسه إلى السَّمَاء، فأمَّا وضعه يديه على الأرض فإنَّه يقبض كلَّ علمالله أنز لهمن السَّمَاء إلى الأرض، وأمَّا رفعه رأسه إلى السَّمآء فا إنَّ منادياً ينادي به من بطنان العرش من قبل ربُّ العزَّة من الأُفق الأعلى باسمه واسم أبيه ، يقول : يا فلان بن فلان اثبت تثبَّت (٢) ، فلعظيم ما

<sup>(</sup>۱) في المصدرهنازيارة هي: فقلت: جعلت فداك وماهدًا من أماوة رسول الشصلي الله عليه و آله و أمارة الوصي من بعدم ؟ فقال لي اه.

<sup>(</sup>٢) علقت البرأة وكل الثي بالولد: حبلت .

<sup>(</sup>٣) اثبت ،أمرمن باب نصر ، أى كن على علم ويقين وبصيرة ، ثابتا على الحق فى جبيع أقوالك وأمالك ، تثبت ، جواب للامر ، وهو إما على بناه الفاعل من التفعيل ، أى لتثبت غيرك على الحق، أوعلى بناه المفعول من الإفعال ، أى لتثبت إمامتك بذلك عند الناس ، والاثبات أيضاً ؛ المعرفة ، أى تكن معروفا بالإمامة بين الناس . قاله المصنف فى مرآت العقول ١ : ٢٩٥ .

خلفتك ، أنت صفوتي من خلقي ، وموضع سر "ى ، وعيبة (١) علمي ، و أميني على وحيي ، وخليفتي في أرضي ، لك ولمن تولاك أوجبت رحمتي ، ومنحت جناني ، و أحللت جواري ، ثم وعز "مي وجلال لأصلين (١) من عاداك أشد عذابي ، وإن وستعت عليه في دنباى منسعة رزقي ، فإ ذا انقضى الصوت و المنادي أجابه هو واضعاً يديه ، رافعاً رأسه إلى السمآ ، يقول : د شهد الله أنه لا إله إلا هو ، والملائكة و أولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ، قال : فإ ذا قال ذلك أعطاء الله الله والول والعلم الآخر ، واستحق زيارة الروح في ليلة القدر (٢).

٣٧ ـ أقول: روى (1) الشيخ أبو الحسن البكري" في كتاب الأنوار عن أبي عمر والشيباني" وجماعة من أهل الحديث أن السحرة والكهنة والشياطين والمردة والجان قبل مولد (٥) رسول الله عَلَيْكُ الله كانوا يظهرون المجائب ويأتون بالغرائب، و يحد "نون الناس بما يخفون من السرائر، ويكتمون في الضمائر، وتنطق السحرة والكهنة على ألسنة الجن والشياطين والمردة بما يسترقون من السمع من الملائكة ، ولم تحجب السمة عن الشياطين حتى بعث النبي عَلَيْكُ الله .

قال البكري": ولقد بلغنا أنه كان بأرض اليمامة كاهنان عظيمان فاقا على أهل زمانهما في الكهانة ويتحد ثالناس بهما في كل مكان ، وكان أحدهما اسمه ربيعة بنمازن (٦) ويعرف بسطيح، وهو أعلم الكهان ، والآخر اسمه وشق (٢) بن باهلة اليماني"، فأما سطيح فإن الله تعالى قدخلقه قطعة لحم بلاعظم ولا عصب سوى جمجمة رأسه ، وكان يطوى كما

<sup>(</sup>١) العيبة : الزنبيل من ادم . ما تجعل فيه الثياب كالصندوق .

<sup>(</sup>٢) صلى وأصلى فلانا إلنار : أدخله إياها وأثواه فيها .

<sup>(</sup>٣) الاصول ١: ٥٨٥و٢٨٠ .

<sup>(</sup>٤) من هنا أول الجز. السادس من كتاب الإنوار على نسختي .

<sup>(</sup>ه) مبعث ځل، وهوالموجود في نسختي .

<sup>(</sup>٦) ابن غسان خل وهو الموجود في نسختي، وتقدم قبل ذلك نسبه .

<sup>(</sup>٧) شق خل في جميع المواضع ، وهوالصحيح ، وقد تقدمنا ذكرنسبه راجمه .

يطوى الثوب، وينشر ويجعل على وضمة (١) كما يجعل اللّحم على وضمة القصّاب، لا ينام من اللّيل إلّا اليسير، يقلّب طرفه إلى السّمآء، وينظر إلى النجوم الزاهرات، والأفلاك الدائرات، والبروق اللّامعات، ويحمل على وضمه إلى الأمصار، ويرفع إلى الملوك في الله الأعصار، (١)، يسألونه عن غوامض الأخبار، وينبسّم بما في قلوبهم من الأسرار، ويخبر بما يحد في الزمان من العجائب (١)، وهوملقى على ظهره (١)، شاخص بيصره، لا يتحر ك منه غير عينيه ولسانه، قد لبت دهراً طويلا على هذه الحالة، فبينا هو كذلك ذات ليلة شاخصاً إلى السّمآء إذ لاحت له برقة تمّا يلي مكّة ملأت الأفطار (٥)، ثمّ رأى الكواكب قدعلا منها النيران، فظهر بها دخان، وتصادم بعضها ببعض، واحد بعد واحد (١٠) وحار و أيقن بالهلاك والدمار، وقال: كواكب تظهر بالنهار، و برق يلمع الى ذلك دهش يدل على عجائب وأخبار، وظل يومه ذلك حتى انقضى النهار، فلمنا أدر كه اللّيل (١) أمر غلمانه أن يحملونه إلى موضع فيه جبل هناك، وكان شامخاً في الجبال (١٠)، فأمرهم أدر على الأنوار، وأحاط على الأفطار، و ملاً الأفاق، فقال لغلمانه: انزلوني فإن قد علا على الأنوار، وأحاط على الأفطار، و ملاً الأفاق، فقال لغلمانه: انزلوني فإن قد على الأنوار، وأحاط على الأفطار، و ملاً الأفاق، فقال لغلمانه: انزلوني فإن قد على الأنوار، وأحاط على الأفطار، و ملاً الأفاق، فقال لغلمانه: انزلوني فإن قد على الأنوار، وأحاط على الأفطار، و ملاً الأفاق، فقال لغلمانه: انزلوني فإن قد على الأنوار، وأحاط على الأفطار، و ملاً الأفاق، فقال لغلمانه: انزلوني فإن قاد

<sup>(</sup>١) الوضم: الخشبة الجزاز التي يقطع عليها اللحم .

<sup>(</sup>٢) في النصادر: فيجيع الاقطار .

<sup>(</sup>٣) < < : و یخبر بما یأتی و بما یظهر منالانات و بما یکون ، وهو ملقیعلیظهره .

<sup>(</sup>٤) على وضبه خل .

<sup>(</sup>٥) فى العمدر: مبايلى مكة قد نزلت من عنان السماه، ولمعت بأنور الضياه، وملات الإقطار، ثم رأى الكواكب قد علانورها بالإزهار، ومدح بينها النيران، وتصادم بعضها ببعض فظهر منهما دخان، ثم طوت واحدة فى أثر واحدة حتى غابت فى الثرى.

<sup>(</sup>٣) وأحدة بعدواحدة خل .

<sup>(</sup>٧) نورا ولاضيا. خل .

<sup>(</sup>٨) في النصدر : وبرقة تلبع .

<sup>(</sup>٩) ﴿ ﴿ : وَبَقَى يَوْمُهُ ذَلِكُ مَتَفَكَّرًا فَيِمَا عَايِنُهُ حَتَّى القَمْسِ النَّهَارِ ، فَلَمَا أَتَى اللَّيْلِ .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ ﴿ : شَامِحًا عَالَمًا عَلَى الْجِبَالُ .

عقلي قد طار ، ولبسي قد حار ، من أجل هذه الأنوار ، و إنسي أرى أمراً جليلا ، و قد دنا منى الرحيل، بلا شك عن قليل، قالوا له: وكيف ظهر لك ذلك يا سطيح؛ قال: يا ويلكم إنَّى رأيت أنواراً قد نزلت من السَّمآء إلى الأرض ، وأرى الكواكب قد تساقطت إلى الأرض وتهافتت (١) ، وإنَّي أظنَّ أنَّ خروج الهاشميُّ قددنا ، فإنكان الأمركذلك فالسَّلامعلى الوطن (٢) من أهل الأمصار واليمن ، إلى آخر الزمن ، فحار غلمانه من كلامه ، وأنزلوه ، وقد أرق (٣) تلك اللَّيلة أرقاً ، وأصبح قلقاً ، لم يتهنَّأ برقاد ، ولم يوطأ له مهاد ، كثير الفكروالسهاد (٤)، وجم قومه وعشير ته وقاللهم : إنى أرى أمر أعظيماً ، وخطباً جسيماً ، وقد غاب عنسي خبره ، وخفي على أثره ، وسأبعث إلى جميع إخواني من الكهَّان ، فكتب إلى سائر البلدان ، وكتب (٥) إلى وشق يخبره (٦) عن الحال ، وبشرح له المقال ، فرد" عليه الجواب، قد ظهر عندي بعض الّذي ذكرت، وسيظهر نور الّذي وصفت، غير أنَّى لا علم لي فيه ، ولا أعرف شيئًا من دواعيه ، فعند ذلك كتب إلى الزرقاء ملكة اليمن ، وكانت من أعظم الكهنة والسحرة (٧) ، قد ملكت قومها بشرها وسحرها ، وكان المجاورون لها آمنين في معايشهم ، لا يخافون من عدو"، ولا يجزعون من أحد ، وكانت حادَّة البصر ، عظيمة الخطر ، تنظر من مسيرة ثلاثة أيَّام ، كما ينظر الإنسان الَّذي بين يديه ، و إذ أراد أحد من أعدائها الخروج إلى بلدها تخبرقومها ، وتقول : احذروا فقد جاء كم عدو كم من جهة كذا وكذا ، فيجدون الأمركما ذكرت.

قال أبوالحسن البكريّ: ولقد بلغني أنّ أهل اليمامة قتلوا قتيلاً من غسّان وكان قدقتل منهم رجلا قبل ذلك فبلغ قومه قتله فاجمعوا أن يكبسوا (<sup>٨)</sup> قومها في أربعة آلاف

<sup>(</sup>۱) ای تساقطت

<sup>(</sup>٧) على الوطن وعلى البين خل ومثله موجود في البصدر ، الا أن فيه : والبين .

<sup>(</sup>٣) أرق: ذهب عنه النوم في الليل.

<sup>(</sup>٤) الرقاد : النوم . والسهاد : اليقظة و الإرق .

<sup>(</sup>٥) في المصدر: فلما أصبح جمع قومه إله . وفيه : وإلى سائر البلدان ؛ فكتب اله .

<sup>(</sup>٦) يسأله خل وهو الموجود فيالتصدر.

<sup>(</sup>٧) نى البصدرهذا زيادة هي : عظيمة (اشر ، بعيدة الغير ,

<sup>(</sup>٨) أى يهجموا عليهم فجأة .

مدرّع ، وقال لهم سيّدهم من غسّان : يا ويحكم أتطمعون في الدخول إلى اليمامة وفيها الزرقآ، ؟ أما تعلمون أنّها تنظر إلى الوافدين ، و تعاين ، الواردين من البعد ؟ فكيف إذا رأت ركائبكم (١) قد أقبلت فتخبر قومها ويأخذون حذرهم (٢) وأنشأ يقول :

إنّي أخاف من الزرقآ. وسولتها \* إذا رأت جمعكم يسري إلى البلد ترميكم بأسود لا قوام لكم \* بشيرها ثمّ لا تبقي على أحد كم من جموع أتوها قاصدين لها \* فراح جمعهم بالخوف و النكد

فقالوا: ما الذي تشير به علينا؟ قال: رأيت رأياً و أنا أرجو أن يكون فيه الظفر إن ساعدني فيه الفدر ، قالوا: وما ذلك؟ قال: إنّي أقول لكم: انزلوا عن خيلكم، ثم اعمدوا إلى الشجر ، فيقطع (٦) كل واحد منكم ما يستره ثم تحملونه في أيديكم، ثم تقودون خيلكم ، وتسيرون في ظل الشجر ، فعسى أن يتغير عليها النظر ، قالوا: نعم الرأي مارأيت ، ففعلوا ما قال حتى بقي (٤) بينهم وبين اليمامة ئلاثة أينام ، جعلوا أمامهم رجلاً معه كتف بعير يلو ح (٥) به ، ونعل يخصفه ، لينكر عليها (٦) النظر ، فلمنا نظرت إليهم الزرقاء وكانت في صومعتها صاحت بأعلا صوتها وقالت : ياأهل اليمامة أقبلوا ، فأقبل إليها الناس وقالوا : ما عندك من (٧) خبر ؟ قالت : إنّي رأيت (٨) عجباً عجبيباً ، و أظن أن اللبسة تسير إلينا في ظل الشجر ، وهم جمع كثير، يتقد مهم رجل في يده كتف بعير ، ومعه الملبسة تسير إلينا في ظل الشجر ، وهم جمع كثير، يتقد مهم رجل في يده كتف بعير ، ومعه

<sup>(</sup>١) الركائب جمع الركاب: الابل. وفي المصدر بعد أقبلت: ومراكبكم قد إشرفت.

<sup>(</sup>٢) الحدر: مانيه العدر من السلاح وغير. .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : اشير عليكم أن تنزلون عن خيلكم ، ثم تميدون الى الشجر ، وتقطعون .

<sup>(</sup>١) < < : قالوا له : الرأى مارأيت ، ثم نزلوا عن خيلهم وفعلوا ما مرهم سيدهم وجدواً السير ، فلما يقى .

<sup>(</sup>ه) أى يرقمه ويحركه ليلوح للناظر .

<sup>(</sup>٦) في المصدر: ليتغير عليها النظر.

<sup>(</sup>٧) < < : يأأهل اليمامة أقبلوا إلى قبل أن تحل بكم الندامة ، فأقبلوا اليها يهرعون من جانب ومكان ينسلون ، فأخذوا بصومعتها ، وقالوا : ماوراهك ؛ وما الذي دهاك ، قالت : أنى أرى عجبا عجبا اهلوا قلت لمل الصحيح : من كل جانب .

<sup>(</sup>٨) أرى خ ل .

نعل بخصفه تارة ، وتارة يلوح بكتف البعير، فلمنا سمعوا كلامها أعرضوا عنها وقال بعضهم لبعض : إن الزرقاء قد خرفت، وتغير نظرها ، قهل رأيتم شجراً يسير ، ورجلا يلوح بكتف بعير؛ إن هذا وسواس (١) و جنون قد عارضها ، فلمنا سمعت منهم ذلك أغلقت صومعتها ، وكان لا يقدر عليها أحد قط ، فلم يلبثوا بعد ذلك إلاقليلا حتى كبسوا اليمامة ، و هدموا البنيان ، وسبوا النسوان ، وقتلوا الرجال ، و أخذوا الأموال ، ثم ولوا راجعين ، فوقع بقومها الندامة ، وأعقبهتم الملامة حيث لم يسمعوا منها وخالفوها .

ثم إن سطيحاً كتب إليها كتاباً يقول فيه : باسمك اللهم من سطيح ، صاحب القول الفصيح (١) ، إلى فتاة اليمامة ، المنعوتة بالشهامة (٦) من سطيح الفساني ، الذي ليس له في عصره ثاني ، أمنا بعد فا نني كتبت إليك كتابي و أنا في هموم وسكرات ، وغموم و خطرات ، وقد تعلمين ما الله ي يحل بنا من الدمار (٤) و الهلاك ، من خروج التهامي الهاشمي الأبطحي العربي المكي المدني السفاك للدماء ، وقد رأيت برقة لمعت ، و كواكبا سطعت (٥) وإنني أظن أن ذلك من علاماته ، ولاشك أنه قرب أوانه ، و ما كتبت إليك إلابما أرى عندك من التحصيل ، وما في نساء عصر نا لك من مثيل ، فإ ذا ورد رسولي إليك وقد م كتابي عليك ردي جوابي بما عندك من الخطاب ، و ما ترينه من الصواب ، فا ينه لا يقر لي قرار ، لا في الليل ولا في النهار، ولم أقف (١) على هذه الدلائل والآثار والسلام .

ثم ّدعا بغلام له اسمه صبيح ، وقال له : سربهذا الكتاب إلى اليمامة (<sup>٧)</sup> ، و أتني

<sup>(</sup>١) الا وسواس خل فعليه فان نافية .

<sup>(</sup>٢) في المصدر زيارة هي : و القول النجيع .

<sup>(</sup>٣) ﴿ ﴿ ؛ بِالْكَهَانَةِ .

<sup>(</sup>٤) ﴿ ﴿ : من التدمير .

<sup>(</sup>ه) سقطت خل وفي المصدر : قد تساقطت . وفيه : ولا شك أن أوانه قد أتمي ، و خروجه قدرنا .

<sup>(</sup>٦) حتى أقف خل وفي البصدر : قد وقعت على .

<sup>(</sup>٧) في المصدر زيادة هي : وأوصله الزرقاء ,

بالجواب، فأخذ صبيح الكتاب ومضى به حتى صاربينه وبين اليمامة ثلاثة أيّام فرمقته (۱) الزرقآء والكتاب في طي عمامته، فصاحت في قومها قد جاء كم راكب قاصد، إلى بلدكم وارد، قد أرسل زمام ناقته، والكتاب (۱۱ في طي عمامته، فجمل القوم بر تقبونه إلى أن وصل بعد ثلاثة أيّام، فلمّا رأتة انحدرت إليه، وفتحت الباب (۱۱ فدفع إليها الكتاب، فقرأته ثم قالت: خبرقبيح، أتانا به صبيح، من كاهن اليمن سطيح، يسأل عن نور ساطع، وضيآء لامع، ذلك ورب الكعبة من دلائل خراب (٤) الأطلال، و يتم (١) الأطفال، فا نه يظهر من عبد مناف، عبد النبي بلاخلاف، قال صبيح: فتعجبت من ثلامها، وطلبت البحواب، فكتبت: إلى سطيح يقول: بسم الله من الزرقآء (۱) الذي ليس عليها (۱۷) شيء يخفى، إلى سيد غسان، وأفضل الكهّان، المعروف بسطيح، صاحب القول الفصيح، أمّا بعد فا نه ورد كتابك علي، وقدم رسولك لدي، تذكر أمراً عظيماً، قد هبحس بقلبك (۱۸)، و اختلج ورد كتابك علي، وقدم رسولك لدي، تذكر أمراً عظيماً، قد هبحس بقلبك (۱۸)، و اختلج بلبتك،، أمّا نزول الكواكب فكأنك بآيات (۱۱) الهاشمي قد قربت، فإذا قرأت كتابي فأيقظ نفسك، واحذر من الغفلة والتقصير، وبادر إلى التشمير والمسير لنلتقي بمكّة، فا ني راحلة إليها لأعرف هذا الأمر على حقيقته، فلملّنا نتساعد على هذا المولود، فنعمل فيه الحياة عسى أن نظفر بهلاكه، ونخمد نوره قبل إشراقه، فلمّا قرء كتابها انتحب و بكى باء شديداً، ثم قال:

 <sup>(</sup>١) في المصدر: قال: ثم أخذ الكتاب و مضى يجد السير ، حتى بقى بيئه وبين قصر الزرقاه
 يومين ، رمقته (ه ، قلت : يومين مصحف ، يدل عليه بعده .

<sup>(</sup>٢) يلوح خ ل .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: فلما قدم صبيح إلى اليمامة استدل على قصر الزرقاه ، فارشده اليه ، فلما وأته قريباً منها العدرت وفتحت له الباب .

<sup>(</sup>٤) مخرب ځل .

<sup>(</sup>م) ميتم خ ل .

<sup>(</sup>٦) بسماله الزرقاء خ ل .

<sup>(</sup>٧) عليه خ ل وهو البوجود في البصدر .

<sup>(</sup>٨) هجس فيصدره : خطر بباله . وفي المصدر : هجم بقلبك .

<sup>(</sup>٩) فانك ترى آيات خل وهوالموجود في المصدر .

لاصبر لاصبر أضحى بعد معرفة (۱) \* تعذوالجلادة كالمستضعف الوهن إن كان حقّاً خروج الهاشمي دنا \* فارحل بنفسك لاتبكي على اليمن ثم الجعل القفر أوطاناً تقيم بها \* واغد عن الأهل ثم الداروالوطن فالعيش في مهمه (۱) من غير ما جزع \* أهنأ من العيش في ذلاً وفي حزن

قال: ثم أخذ في الهمة السفر، وخرج من ساعته إلى مكة، و قال لفومه: إني سائر إلى نارقد تأجّب ، فان أدركت إخمادها رجمت إليكم، وإنكانت الأخرى فالسلام مني عليكم، فاني لاحق بالشام أقيم بهاحتى أموت، فلما وصل مكة أقبل (٦) إلى سطيح رجال من قريش، و فيهم أبوجهل وأخوه أبوالبختري وشيبة و عتبة بن أبي معيط والعاص بن وائل، فقالوا: يا سطيح ما قدمت إلا لأمر عظيم، ألك حاجة فتقفى؟ فقال لهم : بورك فيكم، ما لي يديكم حاجة، فقالوا له: تمضي معنا إلى منازلنا ؟ فقال: بل أنزل عند من إليهم قصدت، و فحوهم أردت، و بفنائهم أنخت، و قد علمتم فضلي، و قد جئتكم أحد ثكم بماكان و ما يكون إلهاما ألهمني الله بالصواب، وأنطقني بالجواب، فأبن المتقد مون في العهد ومن لهم السابقة في الحمد و المجد؟ لقد أردت أفضل قريش من بني عبد مناف، فأبن عبد المطلب و سلالته الأشبال، فعظم ذلك على أبي جهل وتفر قوا (٤) عنه يميناً وشمالا، و اتسل الحبر إلى بني عبد مناف، فجمع أبو طالب إخوته: عبدالله و العباس و حزة و عبد العزي، وقال لهم : إن هذا القادم عليكم هو كاهن اليمن و

<sup>(</sup>١) منزلة خل .

<sup>(</sup>٧) النهاء: النفازة البعيدة . البله النقفر .

<sup>(</sup>٣) في المحدو بعد توله : آموت : قال : ثم وطأله غلامه راحلته ، وسارحتى ادرك مكة ، فأنى، به الى الكمية ، قال : فتسامعت به قريش فأنوا يهرعون إليه من كل جانب ومكان ، فلما اجتمعوا حوله زعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم وقد ولد ، وكانت امه آمنة قد حملت به ، قال : فاقبلت الى سطيع .

<sup>(</sup>٤) في النصدر : ونفروا عنه .

وسيندها ، و قدكان قديماً ورد على أبيكم و أخبره بمولود يخرج من ظهره ، مبارك في عمره ، يملك الأقطار ، و يدعو إلى عبادة الملك الجبّــار (١١) ، فساروا إليه ، وقال لهم : انكروه أنسابكم ، ولا تعرفن "(٢) أحسابكم ، ثمَّ إنَّ أبا طالب سار في إخوته حتَّى و ردوا إليه ،وكان في ظلّ الكعبة جالساً ، و النّاس حوله (٢) ، فلمّا نظر إليهم فرح بهم ، ثمّ دفع أبو طالب سيفه و رمحه إلى غلامه و قال (٤): هذه هدّية منتبي إلى سطيح، فايُّه لواجب الحقِّ علينا، ثمَّ انحرف إليه من قبل أن يخبر ، غلامه ، فلمَّا وصل إليه قال : حييَّت (٥) بالكرامة ، وخلَّدت في النعمة ، فإنَّا قد أتيناك زائرين ، ولواجب حقَّك ، غيرمنكرين (٦٦)، فقال سطيح: حيسيتم بالسلام، وأتحفتم بالأنعام، فمن أيّ العرب أنتم؟ فأراد أبوطالب أن يعلم مقدارعلمه ، قال : نحن قوم من بني جمح ، فقال سطيح : ادن منسي أبُّها الشيخ وضع يدك على وجهي ، فا إنَّ لي في ذلك حاجة ، فدنا منه ، ووضع يده على وجهه ، فقالسطيح : وعلام الأسرار ، المحتجب عن الأبصار ، الغافر للخطيئة ، وكاشف البليّــة إنَّكُ صاحب الذمم الرفيعة ، والأخلاق المرضيَّة ، والمسلِّم إلى غلامي الهديَّة : قناة خطَّية ، وصفيحة (٧) هندية ، و إنكم لأشرف البرية ، وإن لك ولأخيك أشرف النرية ، وإينك ومن أتىمعكمن سلالة هاشم الأخيار ، وإنَّك لا شكُّ عمَّ نبيَّ المختار، المنعوت في الكتب والأخبار، فلا تكتم نسبك فا يتى عارف بنسبكم ، فتعجّب أبوطالب من كلامه و قال له : يا شيخ لقد صدفت في المقال، و أحسنت الخصال فنريد أن تخبرنا بما يكون في زماننا،

<sup>(</sup>١) فى المصدر بعد قوله : الجبار : فأراه قدقدم علينا ، فانطلقوا بنا اليه لتأخذ الامر منه على حقيقه ، فإن يكن صادقا فقد استوجبالاحسان ، وإن يكن كاذبارميناه بالهوان ، ولكن إنكروه أنسابكم ، ولا تعرفوه أحسابكم ..

<sup>(</sup>۲) ولاتمرفوه ځل .

<sup>(</sup>٣) من حوله خ ل .

<sup>(</sup>٤) وقال له ځل .

<sup>(</sup>٥) في البصدر : جثت .

<sup>(</sup>٦) والواجب علينا إكرامك خل.

<sup>(</sup>٧) المبقيحة: السيف العريض.

وما يجري علينا ، فقال سطيح : والدائم الأبد ، ورافع السداء بلا عمد ، الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، ليبعثن من هذا \_ وأشار إلى عبدالله \_ عن قريب الأمد ، بي يهدي إلى الرشد ، يد مسر كل صنم ، ويهلك كل من لها عبد ، لا يرفع سفه عن أحد ، يدعو إلى عبادة الله الأحد ، يعينه على ذلك معين ، هوابن عمه له قرين ، صاحب صولات عظام ، وضربات الله الأحد ، يعينه على ذلك معين ، هوابن عمه له قرين ، صاحب صولات عظام ، وضربات بالحسام ، أبوه لا شك هذا \_ و أشاربيده إلى أبي طالب \_ فقالوا له : يا شيخ نحب أن تصف لنا هذا النبي ، وتبيتن لنا نعته ، فقال : اسمعوا مني كاملاً صحيحاً ، سيظهر منكم عن قليل شخص نبيل ، وهو رسول الملك الجليل ، وإن لسان سطيح عنه (١ لكليل ، وهو رجل لا بالقصير اللاصق ، و لا بالطويل الشاهق ، حسن القامة ، مدور الهامة ، بين كتفيه علامة ، على رأسه عمامة ، تقوم له الدعامة (١) إلى يوم القيامة ، ذلك والفسيد تهامة ، يزهر وجهه في الدجى ، وإذا تبسم أشرفت الأرض بالضيآ ، أحسن من مشى ، وأكرم من نشأ ، حلوالكلام ، طلق اللسان ، نفي زاهد ، خاشع عابد ، لامتجبر ولا متكبر ، إن نطق أصاب ، حلوالكلام ، طلق اللسان ، نفي زاهد ، خاشع عابد ، لامتجبر ولا متكبر ، إن نطق أصاب ، وإن سمل أجاب ، طاهر الميلاد ، بري ، من الفساد ، رحمة على العباد ، بالنور محفوف ، وبالمؤمنين رؤف ، وعلى أصحابه عطوف ، اسمه في التوراد والا نجيل معروف ، يجير الملهوف، وبالكرامة موصوف ، اسمه في السمة في التوراد والا نجيل معروف ، يجير الملهوف، وبالكرامة موصوف ، اسمه في السمة في التوراد وق الارض عن من مناه المناه في السمة في التوراد وق الارض عن مناه المعاد ، وفي الارض عن مناه المناه في المناه في السمة في التوراد وق الارض عن مناه في التوراد وق الارض عن مناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المورون ، الماه في المناه في الكراه المناه في المناه في

فقال له أبوطالب: يا سطيح هذا الشخص الذي ذكرت أنه يعينه ، و يقاربه في حسبه و نسبه انعته لنا كما نعت لنا هذا ، فقال: إنه همام ، و ليث ضرغام ، و أسد قمقام ، و قائد مقدام ، كثير الانتقام ، يسقى كأس الحمام ، عظيم الجولة ، شديد الصولة ، كثير الذكر في الملا ، يكون لمحمد عَنا الله وزيرا ، و يدعى بعد (٢) موته أميرا ، اسمه في التوراة برويا ، و في الا نجيل إليا (٤) ، و عند قومه عليا ، ثم أمسك مليا كا نه قد سلب عقله ، وهو متفكر في أمره (٥) ، و الناس ينظرون إليه ، ثم التفت إلى أبي طالب و قال :

<sup>(</sup>١) عن نعته خل ، وهو الموجود في المصدر .

<sup>(</sup>٢) تكون له الزمامة خ ل .

<sup>(</sup>٣) قبل خ ل وهو النوجود في النصدر .

<sup>(</sup>٤) ادياً خل وفي المصدر : إسه في التوراة : بريا وفي الانجيل : أريا .

<sup>(</sup>ه) ني نملَّه خل وهوالموجود في المصدر .

أيها السيد رد يداوعلى وجهي نانية ، فغعل أبوطالب ، فلما حس (() سطيح بيد أبيطالب تنفس الصعد آء ، وأن كمدا (() وقال : يا أبا طالب خذ بيد أخيك عبد الله (() فقد ظهر سعد كما ، فأبشر ابعلومجد كما ، فالغصنان من شجر تكما ، على لأخيك ، وعلي لك ، فبهت أبوطالب من كلامه ، وشاع في قريش ما قاله سطيح ، فعند ذلك قال أبوجهل لعنه الله : معاشر الناس من قريش ليس هذه (٤) بأول حادثة نزلت بنا من بني هاشم ، فقد سمعتم من سطيح من ظهور هذا الرجل الذي يفسد أدباننا ، و من يشار كه من ولد أبي طالب ، فبيناهم كذلك أن جاء أبوطالب و رقف وسط الناس و نادى بأعلى صوته : يا معاشر قريس اصرفوا عن قلوبكم الطيش ، (٥) ولا تنكر وا ما سمعتم ، فنحن بالقد مة أولى ، و على (٦) يدنا نبعت زمزم ، والله ما سطيح بكاذب ، بل إنه (() في كلامه لما ثب ، و ما نطق بكلمة إلا ظهر برهانها ، أليس هو القائل لكم بأقه يطلع عليكم (٨) سيف لا يترك منكم أحداً في بلد برهانها ، أليس هو القائل لكم بأقه يطلع عليكم (٨) سيف لا يترك منكم أحداً في بلد على رغم من بعاديه ، ثم إن أبا طالب أمر بسطيح أن يرفع إلى منزله فأكرمه وحبّاه على رغم من بعاديه ، ثم إن أبا طالب أمر بسطيح أن يرفع إلى منزله فأكرمه وحبّاه وقربه ، و خلع عليه وكساه ، و باتت مكة تموج تلك الليلة ، فلما برق الصباح فأول وقربه ، و خلع عليه وكساه ، و باتت مكة تموج تلك الليلة ، فلما برق الصباح فأول وقربه ، و خلع عليه وكساه ، و باتت مكة تموج تلك الليلة ، فلما برق الصباح فأول

<sup>(</sup>١) في اليمندر : أحس .

<sup>(</sup>٢) أن : صوت لالم وتأوه . الكمد : العزن والغم الثديد .

<sup>(</sup>٣) وأشار إلى عبدالله خ ل وهو الموجود في العصدر . ﴿

<sup>(</sup>٤) في النصدر ، معاشر قريش ليس هذل

<sup>(</sup>ه) الطيش: النزق والخنة . زُهاب العلل .

<sup>(</sup>٦) في المصدر : فنحن أولى بالقدمة من كمبة الله ، ودفع الاذى عن حرم الله ، وعلى أيدينا نبعت زمزم .

<sup>(</sup>٧) داته خ ل .

<sup>(</sup>A) دجل اسمه خل وفى المصدر: أليس هو القائل لكم: بين الحرمين لتطأ أرضكم رايات الجيش، فما مضت أيام حتى رأيناها نزلت بناوعايناها؛ قالوا: صدقت، قال: أو ليس هو القائل لكم: بين الحرمين يطلع عليكم رجل اسمه سيف لا يترك منهم أحدنى بلد البمن، فلن يكون الا كمطفة حتى رأيتم ذلك، وأورد قومنا الهلاك، وعن قايل سيظهر اه. قلت: قوله: فلن يكون وقوله: كمطفة لمله مصعف: فلم يكن وكفوة النائم.

<sup>(</sup>٩) الا كففوة النام حتى رأيتم ذلك خل .

من خرج إلى الأبطح أبوجهل، ثم بعث عبيده إلى سادات قريش فقده و اعليه، فلما ارتفع النهار ضاق الأبطح من كل جانب، فقام أبوجهل و نادى: يا آل غالب، يا آل طالب، يا ذوي العلا<sup>(۱)</sup> والمراتب، أترضون لأنفسكم أن ترموا بالمناكب، كما ذكر أبوطالب؟ إن هذا من العجائب، لنقل جلاميد الصفا إلى البحر الأقصى أيسر مما ذكر سطيح: أنه سيظهر من بني عبد مناف نبي عن قليل، يرمينا بالبوار والتنكيل (۱)، تبا لكم إن كانت أنفسكم بما ذكره راضية، وإلى ما أخبر به واعية (۱)، فإن رضيتم بذلك فمن الآن عليكم منتي السلام، وأنا راحل عنكم خارج عن أرضكم، فمجوورة الترك (١٤) أحب إلي من المقام عند كم، ثم تركهم ومضى، فضجت المحافل، وبقي الأبطح يموج بأهله، فمضوا إليه و قالوا له: يا أبا الحكم أنت السيد فينا (۱)، وإن رأينا رأيك، وأمرنا إليك، فقال: إنتي أرى من الرأي أن تحضر وامنز ل (۱) أبي طالب، وتخاطبوه في قول هذا الكاهن، لئلاً يكون سبب العداوة بيننا و بينه، فإ منا أن يسلم إلينا سطيحاً، أو يخرجه من أرضنا، فإن أبي كان السف أمضى، والموت أقضى، وأنشد شعراً:

لضرب عنقي بسيفي، ياقوم عمداً بكفّي ﴿ و قطع أحجار أرض، إلى قرار بخسف أولى وأهون عندي ، من أن أرام بعسف

فلمَّا بلغ أبا طالب مقالة أبي جهل جمع إخوته و أقاربه وقال: تجلَّلوا بالسلاح، واستعدُّ وا للكفاح (٢)، و قال: إنَّى أرى دماءٌ قد غلت، وآجالاً قد قربت، ثمَّ سار

<sup>(</sup>١) هكذا في الكتاب، ولعله مصحف العلاء أو العلى .

<sup>(</sup>٢) في المصدر زيادة هي : ويوعدنا بالذل الطويل .

<sup>(</sup>٣) داعية خ ل .

<sup>(</sup>٤) الشوك خ ل .

<sup>(</sup>a) فى المصدر: من البقام فى هذه الدار التى يبحل لنافيها الذلة والصفار و القلة ، ثم تركهم ومنى الى منزله ، وعزم على الرحيل ، قال : فقالوا : يا أبا العكم ماهذا الذى قدحولت ، والحال الذى عزمت ؛ فانت السيدنينا .

<sup>(</sup>٦) مجلس خل وهو الموجود في المصدر.

<sup>(</sup>٧) الكفاح : المواجهة للحرب

حتى قدم الأبطح، فشخصت إليهم الأبصار، وخرست الألسن، وجلس كل قائم هيبة لأبي طالب (١) ثم تحظى القبائل، حتى توسط الناس، ثم رفع صرته وقال: يا سكّان زمزم والصفا، وأبي قبيس وحرى، من الثالب لبني عبدالمطلب منكم، و إني أذكّر كم بهذا اليوم العبوس (١)، الذي تقطع فيه الرؤوس، ويكون بأيد بنا هذه النفوس، وإني قائل لكم: وحق إله الحرم، وباري النسم، أنتي لأعلم عن قليل ليظهرن المنعوت في التوراة والإنجيل الموصوف بالكرم و التفضيل، الذي ليس له في عصره (١) مثيل، ولقد تواترت الأخبار، أنه يبعث في هذه الأعصار، رسول الملك الجبار، المتوج بالأنوار، ثم قصد الكعبة وأتي الناس ورائه إلا أباجهل وحده، وقد حلّت به الذلة والصغار، والذلا والانكسار، فلمنا دنا أبو طالب من الكعبة قال: اللّهم رب هذه الكعبة اليمانية، والأرض المدحية، والجبال المرسية، إن كان قد سبق في حكمك، وغامض علمك، أن تزيدنا شرفاً فوق شرفنا، وعجل وعزاً فوق عزاً بالنبي المشقع الذي بشر به سطيح فأظهر اللّهم يارب تبيانه، وعجل وعائم، واصرف عنا كيد المعاندين، باأرحم الرحين.

ثم جلس أبوطالب والناس حوله فوثب إليه منبه بن الحجّاج وكان جسوراً عليه ، فقام وتطاولت الناس تنظرما يقول له ، فنادى برفيع صوته : يا أبا طالب ظهرت عز تك ، وأنارت طلعتك ، وابتهج شكرك (٥) بالكرم السني ، والشرف العلي ، وقد علمت رؤساؤكم من القبائل وأهل النهى والفضائل ، أنسكم أهل الشرف الأصيل ، وأنت سيسد مطاع قاهر،

<sup>(</sup>۱) في المصدر: فعندها خرس كل قصيح ، و جلس كل قائم ، و استوى كل نائم ، هيبة لابي طالب

 <sup>(</sup>۲) فى المصدر: ومن منكم الثالب، لبنى عبدالمطلب ذى المكرمات والمناقب الحتى أجلله الويل و الحزن، و أما أنا لا أعرف من امه وأبيه حين أنكره و أحجده، و أنا اذكركم ببوم عبوس.

 <sup>(</sup>٣) في عصرنا خل وهو البوجود في المصدر .

 <sup>(</sup>٤) في البصدر: ثم تركهم وهم خبود، كانهم منأوس و قرود، لم يجره يرد عليه أحد منهم
 جوابا، ولا تشافهه خطابا، ثم قصد.

<sup>(</sup>ه) ذكرك خل .

ولكن ليسلمثلك أن يسمع ماقاله كاهن ، وأنت تعلم أنَّهم أوعية الشيطان ، يأتون بالكذب والبهتان ، فلعلَّك أن تصيّره(١) إلينا ، ولعلَّه يظهر شيئًا عمَّا قاله ، فإنَّ النبوَّة لهادلائل وآثار، لاتخفي على العاقل ، فأمرأبو طالبأن يحضرسطيح ، فلمًّا وضعوه على الأرض نادى سطيح: يامعاشرقريش لقدأ كثرتم الاختلاف ، وزادت قلوبكم بالارتجاف (٢)، بذيتم بألسنتكم على آل عبد مناف ، تكذّ بونه فيمانطق ، وتلومونه إذا صدق (٢)، وقدأرسلتم إلى تسألوني عن الحال الظاهر، و عن أممالنبيِّ الطاهر، صاحب البرهان، و قاصم الأوثان، و مذلٌّ الكهَّان ، وأيم الله ما فرحنا بظهوره ، لأنَّ الكهانة عند ولادته تزول ، ولكنَّى أقول : إذا كان ذلك فلاخير لسطيح في الحياة ، و عندها بتمني الوفاة ، فا نم قد قرب(٤) ، فأتوني بأُمَّم اتكم ونسائكم لترون العجب العجيب، الَّذي ليس فيه تكذيب، حتَّى أو ففكم هذه الساعة ، وأعرفكم أيستهن الحامل به ، فقالوا له : أتعلم الغيب؟ قال : لا ، ولكن لي صاحب من البحن يخبرني ويسترق السمع، ثم إن القوم افترقوا إلى منازلهم، وأتوا بنسائهم، ولم تبق واحدة من النسآء إلَّاجارًا بها ، فأُقبل أبوطالب وقال لأَخيه : أمسك زوجك و لا تحضرها ، وأمسك هوزوجته فاطمة رضي الله عنها وأفبلت النسوان جمع ، فنظر إليهنَّ ، ثمَّ قال اعزلوا النسآء عن الرجال ، ثم أمرالنسآء أن يتقد من إليه ، فجعل سطيح ينظر إليهن بعينه ولايتكلُّم ، قالواله : خرس لسانك ، وخاب ظنُّك ، فقال :والله ماخاب ظنَّى "،ورفع رأسه وطرفه إلى السماء ، وقال: وحق الحرمين لفدتر كتممن نسائكم اثنتين ، الواحدة منهن الحامل بالمولودالهادي إلى الرشاد على والأخرى ستحمل عن قريب، وتلدغلاماً أميناً يدعى بأمير المؤمنين، و سيَّد الوصيِّين ، و وارث علوم الأنبيآء و المرسلين ، فلمَّا سمع العرب منه ذلك دهشوا وخابوا، وانطلق أبوطال إلى منزله وعنده إخوته، وأتى بزوجته فاطمة بنت أسد، وآمنة زوجة أخيه عبدالله ، فلمَّا وصلتا بجمع الناس (٥) من النسآء صاح سطيح بأعلى صوته ،

<sup>(</sup>١) في المصدر تحضره. وفيه : ولعله يظهر شيئًا نستدل به علىصدقه .

<sup>(</sup>٢) ني قلوبكم الارتجاف خل قلت: بدى عليه: تكلم بالنحش.

<sup>(</sup>٣) في المعدر : تكذبوه نيماً صدق ، وتلومونه نيما نطق

<sup>(</sup>٤) في المصدر: مولده عن قريب يكون .

<sup>(0)</sup> الى مجمع النساء خ ل .

وجمل ببكي ويقول: يا ذوي الشرف، هذه والله الحاملة بالنبي المختار رسول الله عَلَيْكُولله، فلما دنت آمنة منه قال لها: ألست حاملة ؟ قالت: نعم، فالتفت عند ذلك إلى قريش، وقال الآن شهد قلبي، وثبت لبي، وصد قني صاحباي (١)، هذه سيدة نسآء العرب والعجم، وهي الحامل بأفضل الأمم، مبيد كل وثن وصنم، يا ويح العرب منه، قد دنا ظهوره، ولاح نوره، وكأتي (١) أرى من يخالفه قتيلا، وفي التراب جديلا (١)، وطوبي لمن صدق منكم بنبو ته، و آمن برسالته، ثم طوبي له قد أخذ الأرض، ورجعت له بالأمن طولها والعرض (٤)، ثم التفت إلى فاطمة وصاح صيحة، وشهق شهقة، وخر مغشياً عليه، فلما أفاق من غشيته انتحب وبكي، وقال بأعلى صوته: هذه والله فاطمة بنت أسد، أم الإمام الذي يكسر الأصنام (٥)، وهو الأمير الذي ليس في عقله طيش، قاتل الشجعان، ومبيد الأقران، الفارس الكمي ، والضغم القوي ، المسملي (١) بأمير المؤمنين علي ، ابن عم النبي عليهما أفضل الصلاة والسلام، آه ثم آه، كم ترى عيني من بطل مكبوب، وفارس منهوب، فلما سطيحوثبوا عليه بالسيوف ليقتلوه، فمنعهم بنوها شم وجميع قريش (٧)، فلما سطيحوثبوا عليه بالسيوف ليقتلوه، فمنعهم بنوها شم وجميع قريش (٧)، فلما سطيحوثبوا عليه بالسيوف ليقتلوه، فمنعهم بنوها شم وجميع قريش (٧)، منه ، وإن حلتم دونه لأجعلن لكم الدمار، ولأرد نكم البوار (٨) فالتف أبوطالب إليه منه ، وإن حلتم دونه لأجعلن لكم الدمار، ولأرد نكم البوار (١) فالتف أبوطالب إليه منه ، وإن حلتم دونه لأجعلن لكم الدمار، ولأرد نكم البوار (١) فالتف أبوطالب إليه منه ، وإن حاتم دونه لأجعلن لكم الدمار، ولأرد نكم البوار (١) فالتف أبوطالب إليه المنه ، وإن حاتم دونه لأجعلن لكم الدمار، ولأرد نكم البوار (١٥) فالتف أبوطالب إليه المه ويقي المناح ويورد المهورد المهورد ويقول المهارد وللمهورد ويقول المهورد ويكورد الكورد ويكورد المهورد ويقول المهارد ويكورد الكورد ويكورد الكورد ويكورد الكورد ويكورد الكورد ويكورد الكورد ويكورد الشعور الكورد ويكورد الكورد ويكورد الكورد ويكورد الكورد ويكورد الكورد ويكورد الكورد ويكورد ويكورد الكورد ويكورد ويكورد الكورد ويكورد الكورد ويكورد ويكورد ويكورد الكورد ويكورد ويكور

<sup>(</sup>١) صاحبي خل م وهوالوجود فيالبصدر .

<sup>(</sup>۲) في البعدر : ياويح الدرب ، من شدة قدرنا أو آن ظهور محمد الامين ، يدعو الى دين رب العالمين ، و كأني أهر

<sup>(</sup>٣) هكذا في النَسْخَةُ ، وفي العمدر : جليلا ولعله أظهر ، وهو من جلل الشيء ؛ غطاه . وزاد في العمدر : إني أرى أن عزكم ينول ، شرفكم يعول ، فطوبي اه .

 <sup>(</sup>٤) فى المصدر مكان قوله: ثم طوبى (إلى) والعرض: ثم طوبى له تلقد أخذ بالامر الوثيق ،
 و نجامن كل ضيق .

<sup>(</sup>a) في النصدر هنازيادة هي : ويبيدالاوثان .

 <sup>(</sup>٦) الموجود في النصدر هكذا : وهو الامين الذي لإنى عقله طيش ، ينعرب أطلالكم ، و يتيم أطفالكم ، سيفه في رؤوسكم منبود ، وشره هنكم غير مردود ، قاتل الشجعان ، السبى بعلى .

<sup>(</sup>٧) في المصدر ، واجتمع قريش .

 <sup>(</sup>A) لنعجلن بكم الدمار ، ولنوردن عليكم البوار خ ل قلت : و السعدر خال عنه و صانى
 السلب .

وقالله: ويحك يا أخس العرب وأذلها ، إني أراك تحب فراق العشيرة ، مثلك من يتكلم بهذا الكلام وأت أخس اللّئام (۱) ، ثم عاجلد بضر بة ، وحالوا بينه وبينه فلحقه بعض السيف فشجة شجة موضحة (۲) ، وصار الدم يسيل على وجهه ، فنادى أبوجهل : ياآل المحافل ، ورؤساء القبائل ، أترضون أن تحملوا العار ، وترموا بالشنار ، اقتلوا سطحاً وآمنة وفاطمة بنت أسد وبني هاشم جميعاً ، واخمدوا نارهم ، و اطفؤا شرارهم ، فحمل قريش بأجمعهم على سطيح ، ولم يكن لبني هاشم طاقة ، فالتجأت النسآ، بالكعبة ، وثار الغبار ، وطار الشرار ، وكثرت الزعقات (۱) ، وارتجت الأرض بطولها والعرض .

ويروى عن آمنة أم النبي عَلَيْكُ قال : حين رأيت السوف قد دارت حولي ذهلت في أمري ، والقوم يريدون قتلي ، فبينا أنا كذلك إذ اضطرب الجنين في بطني ، وسمعت شيئا كالأنين ، وإذا بالقوم قد صبح بهم صيحة من السمآء ، وصرخ بهم صارخ من الهوآء ، فنها العقول ، وسقطت الرجال والنسآء على الوجوه صرعى ، كانتهم موتى ، قالت آمنة : فرفعت بصري نحوالسمآء فرأيت أبواب السمآء قد فتحت ، وإذا أنا بفارس في يده حربة من نار ، وهو ينادي ويقول : لا سبيل لكم إلى رسول الملك الجليل ، وأنا أخوه جبرئيل ، قالت : فعند ذلك سكن قلبي ، ورجع إلي جناني ، وتحققت دلائل النبوة ولولدي على عَلَيْ الله ، أن انصرفنا إلى منازلنا ، و أفبل أبوط المباتخذ ! بيد أخيه عبدالله ، و جلسا بفناء الكعبة من النهار ، ثم قاموا كأنهم سكارى ، ثم تقدم منبه بن الحجاج ، و وقف إلى جانب من النهار ، ثم قاموا كأنهم سكارى ، ثم تقدم منبه بن الحجاج ، و وقف إلى جانب أبي طالب ، و قال : إنك لم تزل عالماً في المراتب و لمن ناواك غالباً لكن نريد منك أن تصرف عنا سطيحاً ، فإن كان ما تكلّم به صحيحاً فنحن أولى بأن نعاضده ، و أنشأ بقول :

أباطالب إنّا إليك عصابة \* لنرجوك فارحم من أنى اك راحياً ونحن فجيران لكم و معاضد \* على كلّ من أضحى وأمسى معاديا

<sup>(</sup>١) في النصادر: أخس الإنام،

<sup>(</sup>۲) ای جرحه جراحة كشف عظم رأسه .

<sup>(</sup>٣) الزعقة : السيحة .

أباطالب حييت بالرشد<sup>(۱)</sup> والحبا \* ووقيت ربب الدهر ما دمت باقيا فان كان رب العرش يرسل منكم \* إلينا رسولا وهو للحق هاديا (۱) فنحن لنرجو أحداً في زماننا \* نجالد عنه بالسيوف الأعاديا (۱) أباطالب فاصرف سطيحاً فانه \* أبى منه آت بالأذى والدواهيا ودعنك حرب الأهلوالطف تكرما \* ولا تتركن الدم في الأرض جاريا

فرق أبوطالب رحمة كفريش ، وقال : حباً وكرامة ، سأصرفه عنكم إذا كرهتموه ولكن سوف تعلمون صحقماذ كرلكم ، ثم أمر بسطيح أن يعضر، فلما حضر قال : أتدري لما ذا أحضرتك ؟ فقال : نعم ، لقد سألوني (٤) الخروج عن مكانهم (٥) ، والانتزاح عن بلادهم ، وأنا عازم (٦) ، ثم قال : إذا ظهر فيكم البشير النذير فاقر أو مني السلام الكثير، وفولوا له : إن سطيحاً أخبرنا بخروجك فكذ بناه ، ومن جوارك طردناه ، وستأتيكم مبشرة مندها من العلم أكثر مما عندي ، ولا شك أنها قد دخلت بلادكم ، وحلت بساحتكم ، ثم إن سطيحاً عزم على الخروج ، ورفعوه على بعيره ، وأحاط به بنوها شم ليود عوه ، فبينما هم كذلك إذ أشرفت راحلة تركض براكبها ، والغبار بطير من تحت أخفافها (٧) فنظر إليها عرو بن عام وقال : يا سادات مكة أنتكم الداهية الدهيآء زرقاء اليمامة بنت مرهل (٨) ، عمر و بن عام وقال : يا سادات مكة أنتكم الداهية الدهيآء زرقاء اليمامة بنت مرهل (٨) ،

<sup>(</sup>١) جللت بالرند خل ِ

<sup>(</sup>٢) داميا خ ل .

<sup>(</sup>٣) المواضيا خ ل .

<sup>(</sup>٤) سألتبوني خل . وفي البصدر : تسألوني الغروج عن مكانكم .

 <sup>(</sup>ه) مكانكم خ ل .

<sup>(</sup>٦) عن بلادكم ، وأناطى مااردتموه عازم خ ل وهو الموجود فىالمصدر .

<sup>(</sup>٧) في المصدر بعده : فتطاول إليها الاعناق ، وشخصت اليها الاحداق ، فكان أول من أتاها أبوقحافة عبر بن هامر ، فلما نظرها عرفها ، ونادى باأهل الابطح وسادات الحرم أتتكم إه قلت : فيه وهم ، لان اباقحافة اسمه عثمان ، واسم أبيه عامر ، واسم جده عبرو فالصحيح : أبو قعافة بن عامر بن عبرو ، أو كلمة أبوقحافة زائدة .

<sup>(</sup>٨) مرقل ځل . ر

يا معاش قريش حيدية بالإكثار، وعمرت بكم الديار، فا ني فارقت أهلي و خرجت من أوطاني، وجعلت قصدي إليكم لأخبر كم عن أشياء قد دنت وقربت، وسوف يظهر في ديار كم عن قريب العجب العجيب، فا إن أذنتم لي بالنزول نزلت، و إن أحببتم الرحيل رحلت، ثم قالت شعراً:

بأرضكم هذه يا معشر العرب إنَّى لأعلم ما يأتي من العجب 柒 لقد دنا وقت معوث الأمته على المصطفى المنعوت في الكتب 尜 يرمى معانده بالذل والحرب فعن قليل سيأتى وقت بعثته \* ولا يقول بأصنام ولا نصب يدعو إلى دين غيراللات مجتهداً 米 ممَّا رأيت من الأُنوار والشهب وقد أنيت لآخبركم ببينة 桊 ببطن مكَّة ترمي الحمع باللَّه عمًّا قليل ترى النبران مضرمة <sup>(١)</sup> 茶 فان أذنتم و إلّا رحت راجعة و تندمون إذا ما جاء بالعطب 茶 فرن يدانيه في الأحساب والنسب وآخر بذباب<sup>(۲)</sup> السيف يعضده 杂

فلمنا سمع قريش كلامها وشعرها أمردها بالنزول، فنزلت، وقالوا : هل منطق بما نطق به سطيح أم لا ؟ فقال لها عتبة (٢) : ما الذي راع سيندة اليمامة ؟ هل لك من حاجة فتقضى ؟ فقالت : إنني لست ذات فقر ولا إفلال، ولا محتاجة إلى رفد ولا مال، بل جئتكم ببشارة أبشر كم، وحذر أحذ ركم، وليست البشارة لي ، بل هي وبال علي (٤) ، فقال عتبة : يا زرقاء وما هذا الكلام ؟ أراك توعدين نفسك و إبنانا بالبوار والنسار ، فقالت : يا أباالوليد، ومنهوبالمرساد، ليخرجن من هذا الواد، نبي يدعو إلى الرشاد، و بنهى عن

<sup>(</sup>١) ضارمة خل قلت : ضرم النار : اشتعلت . وأضرم النار : أوقدها وأشعلها و الهبها .

<sup>(</sup>۲) ذباب السيف : طرفه الذي يضرب به .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: قال: فلما سموا قولها إمروها بالنزول والجلوس عندهم، ليعلموا ماعندها، ويتحققون علمها، وهل تنطق بمثل مانطق به سعليج أم لا، فقالوا: أيتها الزرقاء انزلى عندنا بالرحب والسعة، فنزلت عن ربيمة.

<sup>(</sup>٤) فيالهمدر : وبال على وطليكم ، وهلاكي وهلاك من كان مثلي .

الفساد (۱)، نوره في وجهه يترد د، واسمه على عليه أفضل الصلاة والسلام ، كأنتي به عن قريب يولد ، يساعده على ذلك مساعد ، ويعاضده معاضد ، يقاربه في الحسب ، ويدانيه في النسب ، مبيد الأقران ، ومجد لا الشجعان ، أسد ضرغام ، وسيف قصام ، جسور في الغمرات ، هز بر في الفلوات ، لهساعدة وي ، وقلب جريه ، واسمه أمير المؤمنين علي "، ثم قالت : آه ثم آه ، من يوم سألقاه ، وأعظم (۱) مصيبتاه ستكون لي قصة عجيمة ، ومصيبة وأي مصيبة ، فلو أردت النجاة سارعت إلى إجابته ، وتركت ما أنا عليه من مكائدته ، ولكن أرى خوض البحار ، والمرض على النار أيسر من الذل (۱) والصغار ، ولا أنا شارية (١) بعز "ي ذلا ، ولا بعلمي جهلا ، من أنشأت تقول :

ذوي القبائل و السادات ويحكم \* إنّي أقول مقالاً كالبجلاميد لو كنت من هاشم أو عبد مطلب \* أو عبد شمس ذوي الفخر الصناديد أو من لوي سراة الناس كلّهم \* ذوي السماحة والإفضال والبحود أو من بني نوفل أو من بني أسد \* أو من بني زهرة الفر الأعاجيد لكنتأو ل من يحظى (٥) بصاحبكم \* إذا جرى ماؤه في يابس العود لكن أرى أجلي قد حان مد ته \* لمّا دنا مولد يا خير مولود

ثم قالت: هيهات ، لاجزع عمّا هو آت (٦) ، وخالق الشمس والقمر ، ومن إليه مصير البشر ، لقد صدقكم سطيح الخبر ، فلمّا سمعوا ما قالت حاروا ، تم نظرت إلى أبي طالب وأخيه عبدالله ، وكانت عارفة بعبدالله قبل ذلك ، لأ نّه كان مسافراً إلى نحو اليمن قبل أن

 <sup>(</sup>۱) نى المصدر بعد، : ويقتل الإعادى ، سفاك الدماء ، نوره يتجدد ، ونور أعدائه يتعبد ، نوره
 نى وجهه يتردد .

<sup>(</sup>٢) يا أعظم خل ، وفي البصدر : ومن عظم .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : ولكن أرى خوش البعار و نقل الاحجار و التلوح على النار أيسير عن الله

<sup>(</sup>٤) مشترية خ ل .

<sup>(</sup> ٥ ) أي أول من ينال منه حظا .

<sup>(</sup>٦) دهر يحول ، وميت ومقتول خ م .

يتزوَّج بآمنة بنت وهب، وكان نور النبيُّ عَيْنَاتُهُ في وجهه، وأنَّ الزرقاء نظرت إلىه وقد نزل بقص من قصور اليمامة ، وذهب أبوه عبدالمطُّلُ في حاجة وتركه عند متاعه وسيفه عند رأسه ، قنزلت الزرقاء مسرعة ، و في يدها كيس من الورق ، فوثبت عليه (١) ثم قالت له : يا فتي حيَّاك الله بالسَّلام ، وجلَّلك بالإنعام ، من أيَّ العرب أن ؟ فما رأيت أحسن منك وجهاً ، قال : أنا عبدالله بن عبدالمطلُّب بن هاشم بن عبدمناف ، سيَّد الأشراف ، ومطعم الأمناف ، سادات الحرم ، ومن لهم السابقة في القدم ، فقالت : فهل لك يا سيَّدي من فرحتين عاجلتن ؟ قال : وماهما ؟ قالت : تجامعني الساعة ، وتأخذ هذه الدراهم ، وأبذل لك مأة من الإبل محملة تمزاً وبسراً وسمناً ، فلمَّا استتمَّ كلامها قال: إليك عنَّى ، فما أقسح صورتك يا ويلك <sup>(١٢)</sup>، أما عَلَمت أنَّا قوم لا نركب الآثام <sup>(٢)</sup>، انهيمي، وتناول سيفاً كان عنده فانهزمت ورجعت خائمةً ، فأقبل أبوه فوجده وسفه مسلول وهو يقول شعراً :

أنرتكب الحرام بغير حلّ \* و نحن زووا المكارم في الأنام . \* جوارحنا تصان عن الحرام إذا ذكر الحرام فنحن قوم

فقالله أبوه: ياولدي ماجري (٤) عليك بعدي ؟ فأخبر ، بخبره ، ووصف له صفاتها فعرفها ، وقال له : يا بني هذه زرقاء اليمامة (\*) ، قد نظرت إلى النور الّذي في وجهك يلوح، فعرفت أنَّه الشرف الوكيد، والعزُّ الَّذي لا يبيد، فأرادت أن تسلبه منك، والحمد لله الّذي عصمك عنها ، ثم رحل به إلى مكَّة ، وزوَّجه بآمنة بنت وهب ، فلمَّا رأته الزرقاء عرفته ، وعلمت أنَّه تزوَّج ، فقالت : ألست صاحبي باليمامة في يوم كذا ؟ قال لها :

<sup>(</sup>١) فوقفت عند رأسه خل.

<sup>(</sup>٧) في المصدر : اليك عني، فما أشر غرتك، وأقبح طلمتك وخطابك ؛ مالك ولهذا الكلام ؛ أماعليت .

<sup>(</sup>٣) في النصدر زيادة هي : ولا نحب الحرام ، اذهبي بالله و الارغام ، إني أظنك من نسل إللنام، فقالت له ؛ ياهذا إني أزيدلك إلبال النوال(كذا)،وأبدَل لكالنوال ، قال ؛ فلما سمع كلامها وأنها لاتنتهي مناهي عليه قبض على سيفه ، وهم أن يضربها به فوثبت هاربة ، ورجعت خالبة .

<sup>(</sup>٤) وما خل، وفي المصدر: فناجري لك من بعدي،

<sup>(</sup>٥) في النصدر : كاهنة اليمامة .

نعم ، فلا أهلا بك ولاسهلا ، يا ابنة اللّخناء (١) ، قالت : أين نور الّذى كان في غر "تك ؟ قال : في بطن زوجتي آمنة بنت وهب ، قالت : لا شك أنها لذلك أهل ، ثم نادت برفيع صوتها : يا ذوي العز والمراتب إن الوقت متقارب ، وإن الأمر لواقع ، ما لهمن دافع ، فتفر قوا عني ، فقد جاء المسآء ، و في الصباح يسمع منتي الأخبار ، و أوقفكم على حقيقة الآثار ، فتفر قوا عنها .

قال: فلمنا مضى من الليل شطره مضت إلى سطيح، وقد خرج من مكة فقالت له: ما تهرى؟ قال: أرى العجب، والوقت قد قرب، وحد تها بما قد جرى من قريش، قالت له: ما تشير به علي ؟ فاللها: أمنا أنا فقد كبرسنني ولو لا خيفة العارلاً مرت من يريحني من الحياة، ولكنني سأذهب إلى الشام، وأفيم بها حتى بأتيني الحمام، فانه لاطافة لي به، فانه المؤيند المنصور، ومن يعاديه مقهور، قالت: باسطيح وأين أعوانك؟ لم لايساعدونك على هذا الأمر، ويعينونك على هلاك آمنة قبل أن يخرج من الأحشاه ؟ قال لها: يازرقا وهل يقدر أحد يعينونك على هلاك آمنة قبل أن يخرج من الأحشاه ؟ قال لها: يازرقا وهل يقدر أمنا أنا يتعرق لا تنعرق لها، و الآن أنسجك، فايناك أن تصلي إلى آمنة، فإن حافظها رب السماوات والأرض، فإن لم تقبلي نصيحتي فدعيني وما أناعليه، فلعلي (١) أموت والليلة أوغداً، فلمنا سمعت مقالته أعرضت عنه، وباتت ليلتها ساهرة، فلمنا أصبح الصباح الليلة أوغداً، فلمنا سمعت مقالته أكم الصباح، لقدأ شرفت بكم المحافل (١)، ووقة تم، إذ ظهر فيكم المنعوت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، فياويل من يعاديه (١٤)،

<sup>(</sup>۱) بعده فى المصدر: قالت: فما نمل النور الذى كان فى وجهك ؛ فقال: جزاك الله ، ان أبى زوجنى بآمنة بنت وهب، وانتقل النور اليها ، وانها لذلك أهل ، فقالت : صدقت ، ولا شك فيما ذكرت ، فنادت بأعلى صوتها .

<sup>(</sup>۲) فى المصدر: فلا تتمرض لهذا الامر، لاننا لانقدر عليه، ولا نجد فيه حيلة، و الان قد أعلمتك و نصحتك، فاقبلى نصيحتى، فانك لا تصلين إلى آمنة وحافظها ربها، ولا يقدر عليها أحد، فان لم تقبلى نصيحتى فدعينى وما أنا عليه من البلا، وضعف القوى، فلعلى إه.

<sup>(</sup>٣) البطاح خل قلت: البطاح جمع البطحاء ,

<sup>(</sup>ع) عانده خ لي .

وطوبي لمن اتسعه (۱) ، فلم يبق أحد من بني هاشم إلا فرح بماذ كرت الزرقاء ، و وعدوها بخير (۲) ، فقالت لهم : لست محتاجة إلى مالولارفاد ، ولكن ماجئت من الأقطار إلا لأخبر كم بحقيقة الأخبار (۱) ، فقال أبوطالب : قدوجب حقيق علينا ، فهل لك من حاجة ؟ قالت : نعم ، الريد أن تجمع بيني وبين آمنة حتى أتحقيق ما أخبر كم به ، قال : سمعاً وطاعة ، فجاء بها إلى منزل آمنة ، فطرق الباب ، فقامت آمنة لفتح الباب فلاح من وجهها نور ساطع ، و ضيآء لامع فسقطت (٤) الزرقاء حسداً ، و أظهرت تجلداً ، فلما دخلت المنزل أتوها بطعام فلم تأكل ، وقالت : سوف يكون لمولود كم هذا عجب عجيب ، وسوف تسقط الأصنام ، وتخمد الأزلام ، وينزل على عبادها الدمار ، ويحل بهم البوار (٥) ، ثم إنها خرجت من المنزل متفكرة في فتل آمنة ، وكيف تعمل الحيلة ، وجعلت تتردد إلى سطيح خرجت من المنزل متفكرة في فتل آمنة ، وكيف تعمل الحيلة ، وجعلت تتردد إلى سطيح وتطلب منه المساعدة ، فلم يلتفت إليها ولا إلى قولها ، فأقبلت حتى نزلت على امرأة من الخزرج اسمها تكنا (٦) ، وكانت ماشطة لآمنة ، فلماكان في بعض الليالي استيقظت تكنا فرأت عند رأس الزرقاء شخصاً بحد ثها ، و فهول :

كاهنة اليمامية لل جاءت بذي تهامة

 <sup>(</sup>١) لمن اتبعه و عاضده خل . وفي المصدر : طوبي لمن تبعه و عاضده ، و الوبل لمن خالفه
 و عائده .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: بماقالت الزرقاء ووعدها خيرا.

 <sup>(</sup>٣) < < : نقالت لهم : ما أناذات نقر ولا إملاق ، و إنى لكثيرالمال ، جاهى طويل ،</li>
 ومالى جزيل : وما أزهجني عن الإوطان واتاني إلى هذا المكان الا أبشركم .

<sup>(</sup>٤) فتقطعت خل وفي البصدر: فقطعت.

<sup>(</sup>ه) في المصدر : فلما دخلت المنزل واستقربها الجلوس أتوها بالطعام فأبت أن تأكل ، وقال ما كلزادكم ، ولا أخرج من بلادكم حتى أنظر ما يكون من ولدكم ، وسترون ما يظهر عندمولده من المجاتب ، من سقوط الاستام ، وما ينزل بساديه من العمار ،

<sup>(</sup>٦) هكذا في النسخة . وفي المصدر ، وكذا فيما يأتي ، والصحيح تكنى ، قال الفيروز آبادي : تكنى بالغيم : اسم امرأة ،

ستدرك الندامة الله إذا أتاهامن له العمامة (١)

فلما سمعت الزرقاء ذلك، وثبت قائمة، وقالت له: لقد كنت صاحب الوفاه، فلم حبست نفسك عني هذه المدة، فا نبي في هموم متواترات، وأهوال وكربات، فقال لها: ياويلك بازرقاء لقدنزل بنا أمر عظيم، لقد كنيا نصعد إلى السيماء السابعة، و نسترق السمع، فلميا كان في هذه الأييام القليلة طردنا من السيماء، وسمعنا منادياً ينادي في السيماوات: إن الله قداراد أن يظهر المكسير للأصنام، ومظهر عبادة الرّحن، فامتنعوا جلة الشياطين من السيماء، وتحدّرت علينا ملائكة بأيديهم شهب من نار، فسقطنا كأنينا جنوع النحل، وقد جئتك لا حدّرك، فلميا سمعت كلامه قالت له: انصرف عني ، فلابد أن أجتهد غاية المجهود، في قتل هذا المولود، فراح عنها (٢) وهو يقول:

إنّي تصحتك بالنصيحة جاهداً \* فخذي لنفسك و اسمعي من ناصح لا تطلبي أمراً عليك و باله \* فلقد أتيتك باليقين الواضح هيهات أن تصلى إلى ما تطلبي \* من دون ذلك عظم أمر فادح (۱) فالله ينص (١) عبده و رسوله \* من شرّ ساحرة و خطب فاضح عودي إلى أرض اليمامةواحذري \* من شرّ يوم سوف يأتي كادح ثمّ إنّه طارعنها، وتكنا (٥) تسمع ماجرى بينهما، وكأنّها لم تسمع ماجرى،

<sup>(</sup>١) الشعر في بعض النسخ هكذا .

إمامة جاءت من اليمامة ، ازعجها ذوهبة وهامة لما رأت النورعلى أمامه ، ذاك لاظهار النبي علامة محمد الموصوف بالكرامة ، سندرك الزرقا، به ندامة لهني على سيدة اليمامة ، اذا أتاها صاحب النمامة

وغى بعض النسخ صاحب العلامة . منه رجمه الله . قلت : والإشعار ساقطة عن نسختى من المصدر، وكذا جملة منا بعدها إلى قوله : فقالت : يااختاه .

<sup>(</sup>۲) أى ذهب ورجع عنها .

<sup>(</sup>٣) الغادح : الصعب البثقل .

<sup>(</sup>٤) يحفظ خل .

<sup>(</sup>٥) الصحيح: تكنى كما تقدم.

بحار الأنوار ٢٠\_

فلمًّا أصبحت جلست بين يدي الزرقاء فقالت: مالي أراك مغمومة ؟ قالت لها: يا أختاه إن الذي نزل بي من الهموم والغموم لخروجي من الأوطان ، وزهابي من البلدان ، وتشتّني في كلُّ مكان ، وتفرُّ دي عن الخلان ، قالت لها ؛ ولم ذلك ؟ قالت لها ؛ ياويلك من حامل مولور (١) ، بدعو إلى أكرم معمود ، يكسّر الأصنام ، وبذلَّ السحرة والكيّان ، يخرب الديار ، ولايترك بمكَّة أحداً من ذوي الأبصار ، و أنت تعلمين أن القعود (٢) على النار ، أسر من الذل والصفار، فلو وجدت من يساعدني على قتل آمنة بذلت له المنا، وأعطيته الغنا (٢) ، وعمدت إلى كيس (٤) كان معها فأفرغته بين بدي تكنا (٥) ، وكان مالاً جزيالاً ، فلمنّا نظرت تكنا (٦) إلى المال لعب بقلبها ، وأخذ بعقلها (٧) ، وقالت لها : يازرقاء لقد ذكرت أمراً عظيماً ، وخطباً جسيماً ، و الوصول إليه بعيدٌ ، و إنني ماشطة لجملة نساء بني هاشم ، ولا يدخل عليهن غيري ، ولكن سوف أفكر لك فيما ذكرت ، وكيف أجس على ماوصف ، والوصول إلى ماذكرت ، قالت الزرقاء: إذا دخلت على آمنة وجلست عندها فاقبضي على ذؤائبها ، و اضربيها بهذا الخنجر ، فارقه مسموم ، فارذا اختلط الدم بالسمُّ هلكت ، فا ذا وقع عليك تهمة ، أووجب عليك دية فأنا أقوم بخلاصك ، و أدفع عنك عشر دبات غير الذي دفعته إليك في وفتى حذا ، فما أنت قائلة ؟ قالت : إنَّى أُجبتك ، لكن أريد منك الحيلة بأن تشغلي بني هاشم عني ، قالت الزرقاء : إني هذه الساعة (٨) آم عبيدي أن يذبحوا الذبائح، ويعملواالخمور، ويطرحوها فيالجفان، فاينا أكلوا وشربوامنذلك ظفرت بحاجتك ، قالت لها تكنا (١) : الآن تمت الحيلة . فافعلي ما ذكرت ، فصنعت

<sup>(</sup>١) من حاملة بنولود خل ، وفي البصدر : من جهة مولود .

<sup>(</sup>٧) التلوح خل وهو الموجود في المصدر .

 <sup>(</sup>٣) في المسدر ، بذات له الفنا ، و أعطيت البنا . قلت في عبارة الكتاب و مصدره تصحيف ،
 والصحيح : المني ، والفنا إما مصحف الفناه أوالفني .

<sup>(</sup>٤) نى الىصدر : إلى مزود ، قلت : الدرود : ما يوضع فيه الزاد .

<sup>(</sup>ور٦) قدعرفت أن الصحيح : تكنى .

<sup>(</sup>٧) أغذ الشيطان يقلبها خل وفي العصدر : لما نظرت تكني الىالمال أغذ لبها ومقلها .

<sup>(</sup>٨) اربد هذه الساعة خل.

<sup>(</sup>٩) قد عرفت أن الصحيح : تكني .

الزرقاء ماذكرت ، و أمرت عبيدها ينادون (١) في شوارع مكَّة أن (٢) يجمعوا الناس ، فلم يبق أحد إلّا وحضر ولممتها من أهل مكَّة ، فلمَّا أكلوا و شربوا وعلمت أنَّ القوم قد خَالِط عقولهم الشراب أقبلت إلى تكنا وقالت: قومي إلى حاجتك ، فقامت تكنا (٣) و جاءت بالخنجر ورشَّت في جوانبه السمُّ ، ودخلت على آمنة فرحَّبت بها آمنة <sup>(٤)</sup> ، و سألتها عن حالها ، وقالت : ياتكنا ماعو ديني بالجفآء (٥) ، فقالت : اشتغلت بهمسى و حزني، و لولا أياديكم الباسطة علينا لكنَّا بأقبح حال ، ولا أحد أعزَّ على منك ، هلمتى (٦) يابنية إلى حتى الزينك، فجائت آمنة وجلست بين يدي تكنا، فلما فرغت من تسريح شعرها عمدت إلى الخنجر وهمَّت أن تضربها به ، فحسَّت تكنا كأنَّ أحداً قبض (٧) على قلبها فغشي على بصرها ، وكأن خارباً ضرب على يدها فسقط الخنجر من يدها إلى الأرض، فصاحت: و احزناه، فالتفتت آمنة إليها و إذا الخنجر قد سقط من يدتكنا ، فصاحت آمنة فتبادرت النسوان إليها ، وقلن لها : مارهاك (٨) و قالت : ماو ملكن " أماترين ماجري على من تكنا ،كادت أن تقتلني بهذا الخنجر ، فقلن : ياتكنا ماأصابك؟ ويلك تريدين أن تقتلي آمنة على أي حرم ؟ فقالت : ياويلكن قد أردت قتل آمنة ، و الحمد لله الذي صرف عنها البلاء ، فقالت : الحمدالله على السلامة من كيدك باتكنا ، فقالت. لها النسآء : ياتكنا ماحملك على ذلك ؟ قالت : لاتلوموني (٩٠) ، حملني طمع الدنيا الغرور ، ثمُّ أُخبرتهن بالقصة ، وقالت لهن ": ويحكن دونكن الزرقاء اقتلنها قبل أن تفوتكن ، ثم سقطت ميتة ، فصاحت النسوان صيحة عالية ، فأفيل بنوهاشم إلى منزل آمنة ، فإذا

<sup>(</sup>١) أن ينادوا خل .

<sup>(</sup>٢) وأن يجمعوا خل .

<sup>(</sup>٣) هو وماقبله مصحف، والصعيح، تكني.

<sup>(2)</sup> في المعدر: قلما رأتها. آمنة رحبت مها .

<sup>(</sup>٥) < < : وما تمودت منك هذا الجفاء .

<sup>(</sup>٦) < < : ولاأجد ماأتقرب الى بعلك الا برينتك ، لما أعلم به من محبتك ، هلسي .

کان قدخ ل .

<sup>(</sup>۸) أى ماأصابك من داهية ؛

<sup>(</sup>٩) لاتلمني خل.

بتكنا (١) ميتة ، وقد تجلُّل نور آمنة ، و نظروا إلى الخنجر ، و حكوا (٢) لهمالقصَّة ، فخرج أبوطالب ينادي: أدركوا الزرقاء وقد وصلها الخبر، فخرجت هاربة فتبعها الناس من بني هاشم وغيرهم فلم يدر كوها ولم يلحقوها ، فسمع أبوجهل ذلك فقال : وددت أنها فتلت آمنة ، ولكن حاد عنها أجلها ، وأرجو بسطيح أن يعمل أحسن ممّا عملت الزرقاء ، فلمناسم عسطيح بخبر الزرقاء أمر غلمانه أن يحملوه على راحلته ، وسافر إلى الشام (٣). فلمًّا ولد رسول الله عَلَيْهِ لللهِ يبق صنم إلَّا سقط (٤) . و غارت يحيرة ساوة ، وفاض وادي سماوة ، وخمدت نيران فارس ، وارتج إيوان كسرى و هو جالس ، و وقع (٥) منه أربع عشرة شرفة ، فلمنا أصبح كسرى نظر إلى ذلك و هاله ، فدعا(٦) بوزرائه وقال لهم : ما هذا الّذي حدث في هذه البلاد ؟ فهل عند كم من علم ؟ فقال المؤبذان : أيَّها الملك العظيم الشأن لقد رأيت إبلاً صعاباً تقودها،خيل عراب، وقد خاضت في الوادي، وانتشرت فى البلاد ، وماذاك إلَّا لأ مرعظيم ، فبينماهم كذلك إذا ورد عليهم كتاب بخمود النيران كلُّها ، فزادهم هما وغما ، ثم أتاه بعد ذلك خبر البحيرة والوادي (٧)، فأقبل على المؤبذان فقال: إنَّا لانعلم أحداً من العلمآء نسأله (<sup>٨)</sup> عن ذلك ، فقال المؤبذان: إنَّا نكتب إلى النعمان بن المنذر كتاباً لعلم يعرف أحداً يعلم ذلك ، فكتب إلى النعمان كتاباً فأرسل إليه رجلا اسمه عبدالمسيح ،وكان ابن ا خت سطيح ، فقال له كسرى : هل عندا علم تما أريد أن أسألك عنه ؟ فقال : لا ، ولكن لي خال اسمه سطيح ، يسكن في مشارف الشام ، يعرف خبرك ، ويعرف ماتريد ، فقال له كسرى : اخرج إليه واسأله عمَّا أريد أن أسألك عنه ،

<sup>(</sup>١) تقدم مكرراً أن الصحيح : تكنى وكذا فيما قبلها .

<sup>(</sup>۲) و حکین خلاصح .

<sup>(</sup>٣) حتى لحق بها خ .

<sup>(</sup>٤) في المصدر: الا و أصبح مكبوبا على وجهه .

<sup>(</sup>a) < ج : وانشق ووقع ،

<sup>(</sup>٦) ﴿ ﴿ : نَهَالَهُ وَدَعًا .

<sup>(</sup>٧) 🔪 识 بحيرة بالوادى .

<sup>(</sup>٨) د د : أحدا عالبا نسأله .

فإن أجاب عد إلي المسلم، أجزل لك الجائزة والنوال، ثم خرج عبد المسيح إلى أن وصل إلى المسلم، فوجد سطيحاً يجود بنفسه، و يعالج سكرات الحمام، فسلم عليه ، فلم يرد عليه السلام، فلم اكن بعد ساعة فتح عينيه وقال : جاء عبد المسيح، على حل يسيح، من عند كسرى يصيح، بلسان فصيح، مرسولا إلى سطيح، سيد بني غسان، يسأل عن ارتجاج (۱) الإ يوان، وخمود النيران، ورؤيا المؤبذان، كان إبلاً صعاباً تقودها خيل عراب، وقد قطعت الوادي، و انتشرت في البلاد، ذلك والله ما كنا نتوقع من خروج السفاك، ومالك الأملاك، ياعبد المسيح أقول لك: قولا صحيحاً (۱)، إذا فامن وادي سماوة، وغارت بحيرة ساوة، فليست الشام لسطيح بشام، تظهر الدلالات ويملك منهم ملوك على عدد الشرفات المتساقطات، وكل ماهو آرت آرت، ويكون الراحة لسطيح في الممات، ثم صنح صرخة و مات، ثم أن عبد المسيح خرج إلى كسرى فأخبره بما قاله سطيح، فأعطاه و أنعم عليه الما أخبر بأن (۱) يملك منهم أربعة عش ملكاً.

قال أبوالحسن البكري : حد ثنا أشياخنا وأسلافنا الرواة لهذا الحديث ، أنّه لمّا تتابعت أشهر آمنة سمعت منادياً (٤) ينادي من السّمآء : مضى لحبيب الله كذا و كذا ، و كن تهتف بآمنة الهواتف في اللّيل والنهار ، وتخبر زوجها عبدالله بذلك ، فيقول لها : اكتمي أمرك عن كلّ أحد (٥) ، فلمّا مضى لها ستّة أشهر لم تجد ثقلا (٦) ، و لمّا كان الشهر

(١) انفجاج خل و هوالموجود ني المصدر .

(٢) بقول صحيح خ ل . (٣) بانه خل .

(٤) في المصدر : قما من شهر يمضى الأو تسمع مناديا .

(٥) في سفن النسخ: فلما أتى عليها شهراً تاها آدم عليه السلام فقال لها: بشراك يا آمنة ، فقد حملت بسيد الانام، وفي الشهر الثاني أتاها إدريس عليه السلام وقال لها: قد حملت بالنبي النفيس، وفي الشهر الثانت جاءها نوح عليه السلام وقال: قد حملت بصاحب الفتوح ، و في الشهر الرابع جاءها ابراهيم التخليل عليه السلام وقال لها: بشراك بالنبي الجليل، وفي الشهر التخامس جاءها داود عليه السلام وقال لها: بشراك بصاحب المحدود، وفي الشهر السادس جاءها اسماعيل عليه السلام وقال لها: بشراك بصاحب التبجيل، وفي الشهر السابم جاءها سليمان ( بن داود ظ) عليهما السلام وقال لها: بشراك بصاحب البرهان، وفي الشهر الثامن جاءها موسى الكليم عليه السلام وقال لها يهناك المساعب البلام وقال لها بشراك بصاحب البرهان، وفي الشهر الثامن جاءها موسى الكليم عليه السلام والنسان عادما السيح عليه السلام وبشرها بصاحب القول الصحيح واللسان النميح ، وكان ذلك في شهر دبيم الاول، وقيل: فلما مشي لها ستة أشهر إلى آشر مافي المتن منه على عنه . قلت: نسختي من المسدر خال عنه ، وهو لا يخلو عن فرابة ، خصوصا مطابقتهم صفاته صفاته عليه و آله وسلم مع أسائهم سجما .

(٦) في المصدر زيادة هي : وكانت كل يوم تزداد حسنا وجمالا و بهجة وكمالا . فلما دخلت في الشهر السابع .

السابع دعا عبدالمطلب ولده عبدالله وقال: يابني إنه قرب ولادة آمنة ، و تحن نريد أن تعمل وليمة ، وليس عندنا شيء ، فامض إلى يثرب واشترلنا منها ما يسلح لذلك ، فخرج عبدالله من وقته ، وسافر حتى وصل إلى يثرب ، وطرقته حوادث الزمان فمات (١) بها ، عبدالله من وقته ، والى مكة ، فعظم عليهم ذلك ، وبكى أهل مكة بعيعاً عليه ، واقيمت الماتم في كل ناحية ، وناح عليه أبوه و آمنة وإخوته ، وكان مصاباً هائلاً فظيعاً ، فلمما كان الشهر التاسع أرادالله تعالى خروج النبي عليالله وهي لم يظهر لها أثر الحمل ، ولا ماتعتاده النساء ، وكان تحدث نفسها كيف وضعي ، ولم يعلم بي أحد من قومي ؟ و كانت دار آمنة (١) وكانت تحدث نفسها كيف وضعي ، ولم يعلم بي أحد من قومي ؟ و كانت دار آمنة (١) طير أبيض ، ومسح بجناحه على بطنها ، فزال عنها ما كانت تجده من الخوف ، فبينما هي كذلك إذ دخل عليها نسوان طوال ، يغوح منهن رائحة المسك و العنبر ، وقد تنقبن كذلك إذ دخل عليها نسوان طوال ، يغوح منهن رائحة المسك و العنبر ، وقد تنقبن بأطمارهن (٤) ، و كانت من العبقري الأحر ، و بأيديهن أكواب من البلور الأبيض ، قالت آمنة : فقلن لي : اشربي يا آمنة من هذا الشراب ، فلما شربت أضاء نور وجهي ، و علاه نور ساطع ، وضيآه لامع ، وجعلت أقول : من أين دخلن علي هذه النسوة ، و كنت قد أغلقت الباب ؟ فجعلت أنظر إليهن و لمأعرفهن ثم قلن : يا آمنة اشربي من هذا الشراب ، و ابشري بسيد الأولين والآخرين غي المصطفى غيائة ، وسمعت قائلا يقول : قد أغلقت الباب ؟ فجعلت أنظر إليهن والآخرين غي المصطفى غيائة ، وسمعت قائلا يقول : الشراب ، و ابشري بسيد الأولين والآخرين غي المصطفى غيائة ، وسمعت قائلا يقول :

سلّى الأله و كلّ عبد سالح \* والطيّبون على السراج الواضح المصطفى خير الأنام غمّ \* الطاهر العلم الضيآء اللائح زين الأنام المصطفى علم الهدى \* الصادق البرّ التفيّ الناصح سلّى عليه الله ما هبّ الصبا \* وتجاوبت ورق الحمام المائح

<sup>(</sup>۱) قدروی خروجه لئیر ذلك كما تقدم نیأخبار اخر .

 <sup>(</sup>۲) وكانت آمنة نى داروحدها خل .

<sup>(</sup>٣) الرجبة : السقطة مع الهدة أو صوت الساقط.

<sup>(</sup>٤) بارياط لهن خل ، قلت ، الريطة ، البلاءة اذاكانت قطعة واحدة و نسجا واحدا . كل توب يشبه البلحلة .

ثم فمن النسوة وخرجن ، فإذا أنا بأثواب من الديباج قد نشرت بين السمآء والأرض و سمعت قائلاً يقول : خذوه و غيبوه عن أعين الناظرين و الحاسدين ، فإ ته ولي (١) رب العالمين ، فالت آمنة : فداخلني الجزع و الفزع ، و إذا أنابخفقان (١) أجنحة الملائكة ، و إذا بهاتف قد نزل ، وسمعت تسبيحاً و تقديساً وأرياشاً مختلفة (٢) هذا ولم يكن في البيت أحدالا أنا ، فبينماأنا أقول في نفسي : أنا نائمة أويقظانة ؟ إذلم نور أضاء لأهل السمآء والأرض حتى شق سقف البيت ، و سمعت تسبيح الملائكة ، فبينما أنا متعجبة من ذلك إذوضعت ولدي عماً عَلَيْظُهُ ، فلما سقط إلى الأرض سجد تلقاء الكعبة رافعاً يديه إلى السمآء كالمتض ع إلى ربه ، وسمعت من داخل البيت جلبة عظيمة ، وقائلاً يقول شعراً :

كم آية من أجله ظهرت فما \* تخفى وزادت في الأنام ظهورا ورأته آمنة يسبّح ساجداً \* عند الولادة للسّمآء مشيرا

قالت آمنة : و سمعت أصواتاً مختلفة ، و إذا بسحابة بيضا و قد نزلت على ولدي ، و فأخذته وغينبته عني ، فلم أره فصحت خوفاً على ولدي ، وإذا بقائل يقول لي : لاتخا في ، و سمعت قائلاً يقول : طوفوا بمحمند مشارق (٤) الأرض ومغاربها ، و بر ها، وبحرها، ووعرها (٥) و اعرضوه على الجن والإنس ، ليعرفوانعته ، قالت آمنة : كان ما بين غيبته ورجوعه أسرع من طرفة عين ، و إذا هو قد جاؤابه إلي و هو مدر ج في ثوب أبيض من صوف (٦) ، و هو قابض على مفاتيح ثلاثة ، ورجل قائم على رأسه وهو يقول : قبض على على مفاتيح النص ، و مفاتيح الكمبة ، فبينا أنا كذلك وإذا أنا بسحابة أخرى أعظم من الأولى، مفاتيح النبو ق ، و مفاتيح الكمبة ، فبينا أنا كذلك وإذا أنا بسحابة أخرى أعظم من الأولى،

<sup>(</sup>١) في العمدر : حييب .

<sup>(</sup>۲) أي صوت أجنعتها .

<sup>(</sup>٣) ني البصدر: أرياش مغتلفة الإلوان ، حبر البناقير .

<sup>(</sup>٤) علىمشارق خل .

<sup>(</sup>٥) في المصدر: وسهلها وجبلها .

<sup>(</sup>٦) وهو مكحل مختون مدهون خ .

و سمعت منها تسبيحاً (١) و خفقان أجنحة الملائكة ، فنزلت وأخذت ولدي فنسعت عيني ، ورجف قلمي ، و إذا أنا بقائل يقول: طوفوا بمحمد على مولد النبيس ، و أعرضوه على سائر المرسلين، و اعطوه صفوة آدم عَلَيْكُم ، و رأفة نوح غَلَيْكُم ، و حلم إبراهيم غَلَيْكُم ، ولسان إسماعيل غَلِيَّكُم وجال يوسف غَلَيْكُم ، وصِبر أينوب غَلِيَّكُم ، وصوت داود غَلَيَّكُم، و زهد يبحى تَطَيِّلُكُم ، و كرم عيسى تَطَيِّلُكُم ، و شجاعة سورسي تَطَيِّلُكُم ، وأعطو. من أخلاق الأنبيآء ، قالت آمنة : و رأيته قابضاً على حريرة بيضاء مطوية طيلاً شديداً ، والمآء يخرج منها ، و قائل يقول : قبض عمَّ على الدُّ نيا بأسرها ، ولم يبق شيئًا إلَّا و قد دخل في قبضته ، قالت : فَدِينَمَا أَنَا كَذَلَكُ وَ إِذَا أَنَا بِثَلَاثَةَ نَفُرَ قَدَّ دَخَلُوا عَلَى ۖ وَالنَّورِ يَظْهِر (٢) منوجوههم، يكاد نورهم يخطفالاً بصار ، في يد أحدهم إبريق من فضَّة ، وفي يد آخرطست من زبرجد أخضر ، فوضع الطست بين يديه وقال له : ياحبيب الله اقبض من حيث شئت ، قالت آمنة: فنظرت إلى موضع قبضته ، فإ ذا هو قد قبض على وسطها ، قالت : فسمعت قائلاً يقول : قبض عمَّل على الكعبة و ماحولها ، ورأيت في يد الثالث حريرة مطويَّة ، و إذا بخاتم من نور يشرق كالشمس ، ثم عل ولدي فناوله صاحب الطست ، وصب عليه الآخر من الإبريق سبع مرّات، ثمّ ختم بذلك الخاتم بين كتفيه، ثمّ لفه تحت جناحه، وغيّبه عنّى، وكانذلك رضوان خازنالجنان ، ثم أخرجه وتكلّم في أُ ذنه بكلام لاأفهمه ، ثمّ قبّله ، وقال : أبشر يا عَلَى فا يَنَّكَ سيَّد الأوَّلين والآخرين، وأنت الشفيع فيهم يوم الدِّين ، ثمَّ خرجوا و تركوم، نمٌّ رأيت ثلاثة أعلام منصوبة : واحد بالمشرق، و واحد بالمغرب، و الثالث على الكعبة (٤) ، وتلك الأعلام من النور (٥) مثل قوس السحاب.

قالت آمنة: ثمّ رأيت بعد ذلك غمامة بيضاء قد نزلت من السّماء على ولدي، و غيّسبته عنسي ساعة طويلة، فلم أره، فحن عليه قلبي، و فدحيل بيني وبينه، وكأنّي نائمة ممّا جرى عليه، فبيناأنا كذلك وإذا بولدي قدّرد وه علي ، وإذا به مكحول مقمّط بقماط

<sup>(</sup>١) تصهيلا خل . و هو النوجود في المعدر .

 <sup>(</sup>۲) نى المصدر: و صبر يعقوب.

<sup>(</sup>۳) د د نزهر ،

 <sup>(</sup>٤) فكشف الله عن بصرى قرأيت ماهناك خ، و هوالموجود في المصدر.
 (٥) قائمة بين السمآء و الارض خ، وفي المصدر: ورأيت علمامن نور قائم بين السمآء والارض

من حرير الجنَّة ، تفوح منه رائحة المسك الأَّذفر .

قال عبدالمطلب: كنت في الساعة الّتي ولد فيها رسول الله وَالمَتْفَاتُهُ أطوف بالكعبة، وإذا بالأصنام قد تساقطت وتناثرت، والصنم الكبير سقط على وجهه ، وسمعت قائلاً يقول: الآن (١) آمنة قد ولدت رسول الله عَلَيْظَالُهُ، فلما رأيت ماحل بالأصنام تلجلج لساني ، وتحيّر عقلي ، وخفق فؤادي حتّى صرت لم أستطع الكلام ، فخرجت مسرعاً أريد باب بني شيبة ، وإذا الصفا و المروة ير كضان بالنور فرحاً ، ولم أزل مسرعاً إلى أن قربت من باب بني شيبة ، وإذا الصفا و المروة ير كضان بالنور فرحاً ، ولم أزل مسرعاً إلى أن قربت من والند و إذا روائح المسك الأذفر والند و العنبر قد عفت (١) بكل مكان حتى عمّتني الرائحة ، فدخلت على آمنة وإذا بها قاعدة ، وليس عليها أثر النفاس ، فقلت ؛ أين مولودك أريد أن أنظر إليه ؟ قالت : قدحيل بيني و بينه ، ولقد سمعتمنادياً ينادي ؛ لاتخا في على مولودك ، و سيرة عليك بعد ثلاثة أينام (٦) ، فسل عبد المطلب سيفه و قال اخرجي لي ولدي هذه الساعة و إلا علوتك به ، فقالت : إنّهم قد دخلوا به هذه الدار ، قال عبدالمطلب : فهممت بالدخول إلى الدار إذبرزلي شخص من داخل الدار كأنّه النخلة السحوق ، لم أر أهول منه ، و بيده سيف و قال لي : ارجع ليس لك إلى ذلك من سبيل ، ولالغيرك حتّى تنقضي زيارة الملائكة ، فخرجت خائفاً ارجع ليس لك إلى ذلك من سبيل ، ولالغيرك حتّى تنقضي زيارة الملائكة ، فخرجت خائفاً اربت من الأهوال .

قال صاحب الحديث: بلغنا أن الساعة الذي ولدفيها رسول الله عَلَيْظُهُ طردت الشياطين والمردة هار بين ، و منهم من غمي عليه (٤) ، ومنهم من مات ، وأمنا سطيح و وشق (٥) فماتا في تلك الليلة ، و أمنا زرقآء اليمامة فإنها كانت جالسة مع خدمها و جواريها إذ صرخت

<sup>(</sup>١) في المصدر: ألاأن.

<sup>(</sup>٢) قد أعبقت خ وهوالبوجود في البصدر.

 <sup>(</sup>٣) في المصدر : وقد أثاني آت فقال لي : ياآمنة لاتجزعي ولاتحزني ولاتخرجي هذا المولود
 إلى ثلاثة أيام .

<sup>(</sup>٤) في المصدر : وخرجوا هاربين ، و من الجن من غمي عليه .

<sup>(</sup> ٥ ) ذكرنا قبل ذلك ان الصحيح : شق .

صرخة عظيمة و غشي عليها ، فلمَّا أفاقت أنشأت تقول :

أمَّا المحال فقد مضى لسبيله الله المحال فقد مضى لسبيله الكَّهان

جآء البشيرفكيفلي بهلاكه الله الماركة الوحي (١) بالإعلان

فلما تمسّ له ثلاثة أيّام خل عليه جدّ عبد المطّلب فلمّا نظر إليه قبّله ، وقال: الحمد لله الذي أخرجك إلينا ، حيث وعدنا (٢) بقدومك ، فبعدهذا اليوم لا أبالي أصابني الموت أم لا ، ثمّ دفعه إلى آمنة فجعل يهش (٦) و يضحك لجدّ ه و أمّه ، كأتّه ابن سنة ، قال عبد المطّلب : يا آمنة احفظي ولدي هذا ، فسوف يكون له شأن عظيم ، وأقبل الناس من كلّ فج عميق يهنون عبد المطلب ، وجائت جلة النسآء إلى آمنة وقلن لها : لم لم ترسلي إلينا ؟ فهنونها بالمولود و قدع بقت بهن جعم وائحة المسك ، فكان يقول الرجل لزوجته : من أين لك هذا ؟ فتقول : هذا من طيب مولود آمنة ، فأقبلت القوابل ليقطعن سر ته بنفسك ؟ فقالت لهن : السرّة ، فقلن لا منة : ما كفاك إنّك وضعت به حتّى قطعت سر ته بنفسك ؟ فقالت لهن : والله لم أره إلا على هذه الحالة (٤) ، فتعجبت القوابل من ذلك ، وكانت تأتيها القوابل بعد ذلك وإذا به مكحولا ، مقموطاً (٥) ، فيتعجبن منه ، فلمّا منى له من الوضع سبعة أيّام ، أولم عبد المطلب وليمة عظيمة و ذبح الأغنام ، و نحر الا بل ، و أكل الناس ثلاثة أيّام ، ألتمس له مرضعة تربيته (١) على عادة أهل مكّة (٧) .

ايضاح: الأطلال جمع الطلل بالتحريك ، وهوماشخص من آثار الدَّار . و الهمام

<sup>(</sup>١) الامرخ ل .

<sup>(</sup>٢) أرمدنا خل .

<sup>(</sup>٣) هش: تبسم. وارتاح ونشط.

<sup>(</sup>٤) في المصدر : والمترمامسته ولارأيته إلاكبائرون .

<sup>(</sup>a) < : مقبطا .

 <sup>(</sup>٦) ج : وأكل الناس ثلاثة إيام ، و ما فضل من ذلك الطمام رمى به فى البرية فأكلته الوحوش والسباع والطيور ، قال : فلما كان بعد ثلاثة إيام النمس له مرضمة تربيه . كمل الجزء السادس و الحمديث رب العالمين .

 <sup>(</sup>٧) الانوار : مخطوط ، ونسخته عندى موجودتيها إختلافات وزوائد ، وقد ذكرت بعضها في
 الذيل .

بالضم وتخفيف الميم : الملك العظيم الهمة . والضرغام بالكس : الأسد . والقمقام بالفتح : السيد . والمقدام بالكس : الرجل الكثير الإقدام على العدو . والحمام بالكس : الموت . والمناكب لعله من النكبة بمعنى المصيبة ، و يقال : كافحوهم : إذا استقبلوهم في الحرب بوجوهم ليس دونها ترس ولاغيره . والكمي " : الشجاع . وذباب السيف بالضم " : طرفه الذي يضرب به . والقصم : الكس . و الهزير بكس الهآه وفتح الزآء : الأسد . والجلاميد جمع المجلمود و هو الصخر . والسراة بالضم جمع سري و هو الشريف . قولها : من يحظى هو على بناء المجهول من الحظوة و هي القدر والمنزلة . و قال الجوهري " : لخن السقآء بالكس بناء المجهول من الحظوة و هي القدر والمنزلة . و قال الجوهري " : لخن السقآء بالكس بناء المجهول من الحظوة و هي القدر والمنزلة . و قال الجوهري " : لخن السقآء بالكس الي أنتن ، ومنه قولهم : أمة لخنآه ، ويقال : الله بالى سواد . وفي القاموس : الند " : طيب معروف أو العنبر . والسحوق من النخل : الطويلة ، وغمي على المريض وا غمي مضمومتين : غشي عليه تم أفاق .

تعمة مفيدة : اعلم أن ظاهر أخبار المولد السعيد أن الشهب لم تكن قبله ، وإنها حدثت في هذا الوقت ، وهو خلاف المشهور ، و يمكن أن تكون كثرتها إنهما حدثت عند ذلك ، وكانت قبل ذلك نادرة .

قال الرازي في تفسير قوله سبحانه: وفمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً ، ما ملخصه: فإن قيل: هذه الشهب كانت موجودة قبل المبعث ، لأن جميع الفلاسفة تكلّموا في أسباب انقضاضها وقد جاء وصفها في شعر الجاهلية ، وقد روي عن ابن عبساس أيضاً مايدل على كونها في الجاهلية ، فما معنى تخصيصها بمبعثه على المجاهلية ، ثم أجاب بوجهين: الأول أنها ما كانت قبل المبعث ، وهذا قول ابن عبساس وأبي بن كعب وجعاعة ، وهؤلا ، زعموا أن كتب الأوائل قد توالت عليها التحريفات ، فلعل المتأخرين ألحقوا هذه المسئلة طعناً منهم في هذه المعجزة ، وكذا الأشعار المنسوبة إلى أهل الجاهلية لعلها مختلقة عليهم ومنحولة ، والخبر غير ثابت .

والثاني وهو الأقرب إلى الصواب أنَّمها كانت موجودة إلَّا أنَّمها زيدت بعد المبعث،

وجعلت أكبر وأقوى انتهى<sup>(١)</sup>.

و أقول : يحتمل وجه ثالث وهو أن تكون هذه موجودة قبل الإسلام بمدّة ، ثمّ ارتفعت وزالت مدّة مديدة ، ثمّ حدثت بعد الولادة أوالبعثة ، ويؤيّده ماروي عن أبيّ ابن كعب أنّه قال : لم يرم بنجم منذ رفع عيسى عَلَيْكُ حتّى بعث رسول الله عَلَيْكُ وسيأتي مزيد تحقيق في كتاب السّمآء والعالم إن شاء الله تعالى .

## ﴿ باب ، ﴾

ﷺ (منشأ ُه ورضاعه و ما ظهر من اعجازه عند ذلك) الله عند ذلك) الله عند ذلك الله عند الله عند ذلك الله عند الله ع

ا ـ يج: روي أنه لما ولد النبي عَلَيْمَا قدمت حليمة بنت أبي ذورب في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء بمكّة ، قالت : فخرجت معهن على أتان و معي زوجي ، ومعنا شارف لنا ما بيض (٢) بقطرة من لبن ، ومعنا ولد ما نجد في ثديي ما نعلّله به وما نام ليلتا جوعاً ، فلمنّا قدمنا مكّة لم تبق مننا امرأة إلا عرض عليها على فكرهناه فقلنا : يتيم ، وإننما يكرم الظئر (٦) الوالد ، فكل صواحبي أخذن رضيعاً ولم آخذ شيئاً ، فلمنا لم أجد غيره رجعت إليه فأخذته فأتيت به الرحل (١) فأمسيت وأقبل ثدياي باللّبن حتى أرويته وأرويت ولدي أيضاً ، وقام زوجي إلى شارفنا تلك يلمسها بيده ، فا ذا هي حافل ، فحلها وأرواني من لبنها ، وروى الغلمان ، فقال : ياحليمة لقد أصبنا نسمة مباركة ، فبتنا بخير ورجعنا ، فركبت أتاني (٥) ثم علت علماً معي ، فوالذي نفس حليمة بيده لقد طفت بخير ورجعنا ، فركبت أتاني (١) ثم علت علماً معي علينا ، أهذه أتانك الّتي خرجت عليها ؟ بالركب حتى أن النسوة يقلن : ياحليمة المسكي علينا ، أهذه أتانك الّتي خرجت عليها ؟ فلت : نعم ، ماشأنها ؟ قلن : حملت غلاماً مباركاً ، ويزيدنا الله كل يوم وليلة خبراً ، والبلاد فلت عم ، ماشأنها ؟ قلن : حملت غلاماً مباركاً ، ويزيدنا الله كل يوم وليلة خبراً ، والبلاد فلت عم ، ماشأنها ؟ قلن : حملت غلاماً مباركاً ، ويزيدنا الله كل يوم وليلة خبراً ، والبلاد

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب ٨ : ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) ما تبض خلظ.

<sup>(</sup>٣) الظشر : المرضعة .

<sup>(</sup>٤) الرحل: المنزل والمأوى.

<sup>(</sup>ه) الإتان : الحبارة .

قحط، والرعاة بسرحون، ثمَّ يريحون، فتروحأغنام بنيسعد جياعاً، وتروح غنميشباعاً بطاناً حفلاء فتحلب وتشرب (١).

بيان: الشارف: المسنّة من النوق. قوله: مابيّض أي الإناء، قال الجوهري : بينت الأناء: أي ملا ته من الماء، أو اللّبن، و الأصوب أنّه ما تبضّ بالتآء، ثمّ الباء التحتانية الموحدة المكسورة، ثمّ الضاد المشدّدة، قال الجزري " : فيه ما تبضّ ببلال ، أي ما يقطر منها لبن، يقال: بض الماء: إذا قطر و سال، و قال الجوهري ": ضرع حافل، أي ممتليء لبناً.

٧- قب: ذكرت حليمة بنت أبي ذؤيب عبدالله بن الحارث (٢) من مضر زوجة الحارث ابن عبدالعز من البناعيد البناعيد المنه البناعيد البناعيد العربي الله البوادي أجدبت، وحملنا الجهد على دخول البلد، فدخلت ممنة، ونسآء بني سعد قد سبقن إلى مراضعهن فسألت مرضعا فدلوني على عبدالمطلب، وذكر أن له مولودا بحتاج إلى مرضع له، فأتيت إليه فقال: يا هذه عندي بني لي يتيم اسمه عند، فحملته ففتح عينيه لينظر إلى بهما فسطع منهما نور، فشرب من ثدي الأيمن ساعة، ولم يرغب في الأيس أصلا، واستعمل في رضاعه عدلاً، فناصف فيه شريكه، واختار اليمين اليمين، وكان ابني لا يشرب حتى يشرب رسول الله عَيْدُولُهُ ، فحملته على الأتمان وكانت قد ضعفت عند قدومي مكّة فجعلت تبادر سائر الحمر إسراعاً قورة ونشاطاً، واستقبلت الكعبة وسجدت لها ثلاث من أت، وقالت: برئت من مرضي، وسلمت من غشي واستقبلت الكعبة وسجدت لها ثلاث من أت، وقالت: برئت من مرضي، وسلمت من غشي وعلي سيد المرسلين، وخاتم النبيسين و خير الأولين والآخرين، فكان الناس يتعبقبون وعلي سيد المرسلين، وقال: إن الله تعالى وكلني برعايته، وقابلنا ظبأ و قلن: يا حليمة السيماء وسلم عليه، وقال: إن الله تعالى وكلني برعايته، وقابلنا ظبأ و قلن: يا حليمة

<sup>(</sup>١) ذكره مفصلاً إيضا بن هشام في السيرة ١: ٧٧ ١- ١٧٥٠ .

<sup>(</sup>٣) هوعبدالله بن حارث بن شجنة بن جابربن رزام بن ناصرة بن نعبية بن نصرين سعدبن يكربن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عبلان على مانىسيرة ابن هشام وامتاع الاسماع، وكانت حليمة تكنى ام كبشة على ما فى الاخير.

<sup>(</sup>٣) هوالعارث بن عبدالدرى بن وفاعة بن ملان بن ناصرة بن فصية . الى آخر مامر من النسب .

لا تعرفين من تربين هو أطيب الطيبين ، وأطهر الطاهرين ، وما علونا تلعة (١) ولا هبطنا واديا إلا سلّموا عليه ، فعرفت (١) البركة والزيادة في معاشنا ورباشنا حتى أثرينا وكثرت مواشينا وأموالنا ، ولم يحدث في ثيابه ، ولم تبد عورته ، ولم يحتج في يوم إلّا مرة ، وكان مسروراً مختوناً ، وكنت أرى شابناً على فراشه يعدله ثيابه ، فربيته خمس سنين ويومين ، فقال لي يوماً : أين يذهب إخواني كل يوم ؟ قلت : يرعون غنماً فقال : إنسني اليوم أوافقهم (١) ، فلمنا ذهب معهم أخذه ملائكة وعلوه على قلّة جبل ، وقاموا بغسله وتنظيفه ، فأتاني ابني وقال : ادركي عما فا ينه قد سلب ، فأتيته فإذا هو بنور يسطع في السّما ، فقبلته فقلت : ما أصابك ؟ قال : لا تحزني إن الله معنا ، وقص عليها قصته ، فانتشر منه فوح مسك أذفر ، وقال الناس : غلبت عليه الشياطين ، وهو يقول : ما أصابني شيء ، وما علي من بأس ، في آه كاهن وصاح وقال : هذا الذي يقهر الملوك ، ويفرق العرب (٤).

ا يضاح : قوله : واختار اليمين ، أي صاحب اليمن والبركة ، والغث : المهزول ، والمراد هنا المصدر ، ويقال : أثرى الرجل : إذا كثرت أمواله ·

٣ \_ قب : روي عن حليمة أنه جلس على وهوابن الائة أشهر ، ولعب مع الصبيان وهو ابن تسعة ، وطلب منهي أن يسير مع الغنم يرعى وهو ابن عشرة ، وناضل (٥) الغلمان مالذبل وهو ابن خمسة عشر ، وصارع الغلمان وهو ابن ثلاثين ، ثم ددته إلى جدم.

ابن عبياس: إنه كان يقرب إلى الصبيان تصبيحهم فيخلسون (٦) ويكف، ويصبح الصبيان غمصاً رمصاً، ويصبح صقيلا دهيناً، ونادى شيخ على الكعبة: يا عبدالمطلب إن حليمة امرأة عربية، وقد نقدت ابناً (١) اسمه عد، فغضب عبدالمطلب وكان إذا غضب خاف

<sup>(</sup>١) التلمة : ماعلامن الارض .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : فعرفنا .

<sup>(</sup>٣) 🕻 د نادانقيم،

<sup>(</sup>٤) منافب آل آبی طالب ۲۳:۱د ۲۶.

 <sup>(</sup>٥) ناضله : باراء في رمى السيام .
 (٣) خي المدر فضئلسون .

<sup>(</sup>٦) في المصدر : فيختلسون .

<sup>(</sup>y) < <: ابنها ،

الناس منه ، فنادى : يا بني هاشم ، ويابني غالب اركبوا فقد على ، وحلف أن لا أنزل حتى أجد علماً ، أو أقتل ألف أعرابي ومأة قرشي ، وكان يطوف حول الكعبة ، وينشد أشعاراً منها:

يا رب رد راكبي عما \* رد إلي واتدخذ (۱۲) عندي بدا يا رب إن عما أن يوجدا \* تصبح قريش كلّهم مبهد ا

فسمع نداءً: إن الله لا يضيع عماً ، فقال: أين هو ؟ قال: في وادي فلان ، تعدت شجرة أم غيلان ، قال ابن مسعود (٢): فأتينا الوادي فرأيناه يأكل الرطب من الم غيلان ، وحوله شابيان ، فلميا قربنا منه ذهب الشابيان وكانا جبرئيل و ميكائيل عليه المابيان وكانا جبرئيل و ميكائيل عليه فسألناه من أنت ؟ وماذا تصنع ؟ قال: أنابن عبدالله بن عبد المطلب، فحمله عبدالمطلب على عنقه وطاف به حول الكعبة ، وكانت النيسآء اجتمعن عند آمنة على مصيبته ، فلميا رآها تمسيك بها ، وما التفت إلى أحد .

وكان عبدالمطلب أرسل رسول الله عَلَيْظَ إلى رعاته في إبل قد ندّت له (٢) يجمعها ، فلمسّا أبطأ عليه نفذ ورائه في كلّ طريق وكلّ شعب ، وأخذ بحلقة باب الكعبة وهو يقول : يا ربّ إن تهلك (٤) آلك ، إن تفعل فأمر ما بدا لك ، فجاء رسول الله عَلَيْدَا الله بالأبل ، فلمسّا رآه أخذه فقيسّله ، فقال : بأبي لا وجّهتك بعد هذا في شيء ، فا سيء أخاف أن تعتال فتقتل في أ

بيان: قال المجزري": في حديث المولد أنَّه كان يتيماً في حجر أبي طالب، و كان يقرب إلى الصبيان تصبيحهم فيختلسون ويكف"، أي غدائهم، وهو اسم على تفعيل كالترغيب

<sup>(</sup>١) كي نسخة من المصدر ، و استطنع ،

<sup>(</sup>۲) فیه و هم ظاهر ، لان این مسعود مات فی سنة ۳۲ (آو) ۳۳، بوکان عبره یوم توفی بضما وستین سنة ، قبلیه فکان عبر النبی حین ولداین مسعود قریبا من حشرین سنة ، فکیف رأی النبی و هو صلی الله علیه و آله وسلم کان طفلا یه .

<sup>(</sup>٣) ندالبعير : نفر وذهب عاردا .

<sup>(</sup>٤) أنهلك ١.

<sup>(</sup>ه) مناقب آل أبي طالب ٢٤١٦ .

والتنوير ، وقال : في حديث ابن عبيّاس كان الصبيان غمصاً رمصاً ، ويصبح رسول الله صقيلا دهيناً (١) ، يقال : غمصت عينيه مثل رمصت ، يقال : غمصت العين ورمصت من الغمص والرمص، وهو البياض الذي يجمع في زوايا الأجفان ، فالرمص: الرطب، والغمص : اليابس، والغمص والرمص جمع أغمص وأرمص ، وانتصبا على الحال لاعلى الخبر ، لأن أصبح تامّة وهي بمعنى الدخول في الصباح ، قاله الزمخشري".

\$ \_ قب: عن أبن عبّاس قال: قال أبوطالبلاً خيه: يا عبّاس أخبرك عن عبّ أنّي ضممته فلم أفارقه ساعة من ليل أو نهار، فلم أثتمن أحداً حتّى نو مته في فراشي، فأمرته أن يخلع ثيابه وينام معي، فرأيت في وجهه الكراهيّة، فقال: يا عمّاه اصرف بوجهك عنتي حتّى أخلع ثيابي وأدخل فراشي، فقلت له: ولم ذاك ؟ فقال: لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى جسدي، فتعجّبت من قوله وصرفت بصري عنه حتّى دخل فراشه، فإذا دخلت أنا الفراش إذا بيني وبينه ثوب، والله ما أدخلته في فراشي، فأمسته فإذا هو ألين ثوب، ثمّ شممته كأنّه غمس في مسك، وكنت إذا أصبحت فقدت الثوب، فكان هذا دأبي ودأبه، وكنت كثيراً ما أفتقده في فراشي، فإذا قمت لأطلبه بادرني من فراشي، ها أنا ذا با عمّ فارجع إلى مكانك.

وكان النبي عَلَيْهُ يأتي زمزم فيشرب منها شربة ، فربما عرض عليه أبوطالب الغداء فيقول : لا أريده أنا شبعان .

وكان أبوطالب إذا أراد أن يعشي أولاده أو يغد يهم يقول: كما أنتم حتسى يحضر ابنى ، فيأتى رسول الله فيأكل معهم فيبقى الطعام (٢).

٥ \_ قب : القاضي المعتمد في تفسيره قال أبوطالب : لقد كنت كثيراً ما أسمع منه إذا ذهب من اللّيل كلاماً يعجبني ، وكنّا لا نسمّي على الطعام ولا على الشراب حتّى سمعته يقول : بسم الله الأحد ، ثمّ يأكل ، فإذا فرغ من طعامه قال : الحمد لله كثيراً ،

<sup>(</sup>١) وحكى عن ابن سعد أنه روى : وكان العبيان يصبعون رمصاهمنا ، و يصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دهينا كعيلا .

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب : • ٢ و ٢٠ ،

فتعجب منه ، وكنت ربما أتيت غفلة فأرى من لدن رأسه نوراً ممدوداً قد بلغ السمآء ، ثم لم أر منه كذبة قط ، ولا جاهلية قط ، ولا رأيته يضحك في موضع (١) الضحك ، ولا وقف مع صبيان في لعب ، ولا التفت إليهم ، وكان الوحدة أحب إليه والتواضع .

وكان النبي ابن سبع سنين فقالت اليهود: وجدنا في كتبنا أن عمداً يجدّ به من الحرام والشبهات فجر بوه ، فقد موا إلى أبي طالب دجاجة مسمنة ، فكانت قريش يأكلون منها ، والرسول تعدل يده عنها ، فقالوا : مالك ؟ قال : أراها حراماً يصونني ربّي عنها ، فقالوا : هي حلال فناقمك ، قال : فافعلوا إن قدرتم ، فكانت أيديهم يعدل بها الى الجهات ، فجاؤه بدجاجة أخرى قد أخذوها لجار لهم غائب على أن يؤد وا ثمنها إذا جاء ، فتناول منها لقمة فسقطت من يده ، فقال غرب عنها ، فقالوا : منها هم فقالوا : لهذا شأن عظيم .

ولمّا ظهر أمره عَلَيْكُ عاداه أبوجهل ، وجمع صبيان بني مغزوم وقال: أنا أميركم ، وانعقد صبيان بني هام وبني عبد المطلب على النبي "وقالوا: أنت الأمير ، قالت الم على تَطَلِيْكُ : وكان في صحن داري شجرة قد يبست وخاست ، ولها زمان يابسة ، فأتى النبي عَلَيْكُ يوما إلى الشجرة فعسم ا بكفه فصارت من وقتها وساعتها خضرآه ، وحملت الرطب ، فكنت في كلّ يوم أجمع له الرطب في دوخلّة ، فإذا كانت وقت ضاحي النهار يدخل يقول: يا أمّاه أعطيني ديوان العسكر ، و كان يأخذ الدوخلة ثم يخرج و يقسم الرطب على صبيان بني هاشم ، فلمنا كان بعض الأينام دخل وقال: يا أمّاه أعطيني ديوان العسكر ، فقلت: يا ولدي اعلم أن النخلة ما اعطتنا اليوم شيئاً ، قالت: فوحق نور وجهه لقد رأيته وقد تقدم نحوالنخلة وتكلّم بكلمات وإذا بالنخلة قد أنحنت حتى صار رأسها عنده ، فأخذ من الرطب ما أراد ، ثم عادت النخلة إلى ما كانت ، فمن ذلك اليوم قلت: اللّهم رب السّماء ارزقني ولداً ذكراً بكون أخاً لمحمد ، ففي تلك اللّيلة واقعني أبوطالب فحملت بعلي بن ارزقني ولداً ذكراً بكون أخاً لمحمد ، ففي تلك اللّيلة واقعني أبوطالب فحملت بعلي بن الرطب ما ذرقته ، فما كان يقرب صنماً ولا يسجد لوثن ، كلّ ذلك بيركة عن عملت بعلي بن

<sup>(</sup>١) غير موضع خل .

<sup>(</sup>۲) مناقب آل أبى طالب ۲:۹ ۲و۲۷.

بيان: خاست أي لم تشمر، من قولهم: خاس بوعده: إذا أخلفه، أو فسدت من قولهم: خاس الشيء: إذا فسد. والدوخلة: بالتشديد كالزنبيل يعمل من الخوس. والقوصرة: يترك فيها التمروغيره، وفي الخبر غرابة من جهة أن الخمل بأثمير المؤمنين عَلَيْتُكُمُ الله عند ثلاثين من سنّه عَلَيْقَالًا ، ويظهر منه أنّه كان في صباه.

7 - قب : كتاب العروس وتاريخ الطبري إنه أرضعته توبية مولاة أبيلهب بلبن ابنها مسروح أيّاماً ، وتوفّيت مسلمة سنة سبع من الهجرة ، ومات ابنها قبلها ، ثم أرضعته حليمة السعدية فلبث فيهم خمسسنين وكانت أرضعت قبله حزة وبعده أبا سلمة المخزومي ، وخرج مع أبي طالب في تجارته وهو ابن تسع سنين ، ويقال : ابن اثنتي عشرة سنة ، وخرج إلى الشام في تجارة لخديجة وله خمس وعشرون سنة (١) .

٧ ـ كا: على بن يحي ، عن أحمد بن على عن النعمان ، عن سعيد بن عبدالله الأعرج ، عن أبي عبدالله تَلْقِيلُ قال : إن قريشاً في الجاهلية هدموا البيت ، فلما أرادوا بنائه حيل بينهم وبينه ، وألقي في روعهم (١) حتى قال قائل منهم : ليأتي كل رجل منكم بأطيب ماله ، ولا تأتوا بمال اكتسبتموه من قطيعة رحم ، أو حرام ، فغعلوا فخلى بينهم وبين بنائه ، فبنوه حتى انتهوا إلى موضع الحجر الأسود فتشاجروا فيهم أيهم يضع الحجر الأسود في موضعة ، حتى كاد أن يكون بينهم ش ، فحكموا (١) أو ل من يدخل من باب المسجد ، فدخل رسول الله عَلَيْهُ ، فلما أتاهم أمر بثوب فبسط ثم وضع الحجر في وسطه ، ثم أخذت القبائل بجوانب الثوب فرفعوه ، ثم تناوله عَلَيْهُ فوضعه في موضعه ، فخصة الله به (٤) .

٨ كا : عليُّ بن إبراهيم و غير. بأسانيد مختلفة رفعو. قالوا : إنَّما هدمت قريش

<sup>(</sup>۱) مناقب آل أبي طالب ١١٩٠١.

 <sup>(</sup>۲) في النصدر : والتي في دوعهم الرحب . قلت : الروع : سواد القلب . و قيل : موضع المنزع منه .

<sup>(</sup>٣) أي نوضوا اليه الحكم.

<sup>(</sup>٤) النروع : ج ١٠٠٥ ٢٢٠٠

الكعبة لأن السيلكان يأتيهم من أعلى مكَّة فيدخلها فانصدعت ، وسرق من الكعبة غزال من ذهب رجلاه جوهر (١)، و كان حائطها (٢) قصيراً ، وكان ذلك قبل مبعث النبي عَيْنَالله بثلاثين سنة ، فأرادت قريش أن يهدموا الكعبة ويبنوهاويزيدوا في عرصتها ، ثمَّ أشفقوا من ذلك وخافوا إن وضعوا فيها المعاول أن تنزل عليهم عقوبة ، فقال الوليد بن المغيرة : دعوني أبدأ فان كان لله رضى لم يصبني شيء (٢)، وإن كان غيرذلك كففت (٤)، فصعد على الكعبة ، وحرّ اله منها حجراً ، فخرجت عليه حبّة ، وانكسفت الشمس ، فلمَّا رأوا ذلك بكوا و تضرُّ عوا وقالوا : اللَّهم إنَّا لانريد إلَّاالصلاح ، فغابت عنهم الحيَّة فهدموه ونحوا حجارتِه حوله حتَّى بلغوا القواعد الَّتي وضعها إبراهيم ﷺ، فلمَّا أرادوا أن يزيدوا في عرصته وحر كوا القواعد الَّتي وضعها إبراهيم ﷺ أصابتهم زلزلة شديدة و ظلمة فكفُّوا عنه ، وكان بنيان إبراهيم لِمُلِيِّكُمُ الطول ثلاثون ذراعاً ، والعرض اثنان وعشرون ذراعاً ، والسمك (١٥٠ تسعة أذرع ، فقالت قريش : نزيد في سمكها ، فبنوها فلمَّا بلغ البنآ. إلى موضع الحجر الأسود تشاجرت قريش في وضعه ، قال (٦) كل قبيلة : نحن أولى به ، ونحن نضعه ، فلممّا كشربينهم تراضوا بقضآء من يدخل من باب بني شيبة ، فطلع رسول الله عَمَا عَمَا الله عَمَا ال هذا الأمين قد جاء فحكّموه ، فبسط ردائه \_ وقال بعضهم : كساء طاروني كان له \_ ووضع الصحرفيه ، ثم قال : يأتي من كل ربع من قريش رجل ، فكانوا عتبة بن ربيعة من عبد شمس ، والأسود بن المطلب من بني أسد بن عبدالعزاّى ، وأبوحذيفة بن المغيرة من بني مخزوم ، وقيس بن عدي من بني سهم فرفعوه ، و وضعه النبي عَلَيْهُ في موضعه ، و قد كان بعث ملك الرُّوم بسفينة فيها سقوف وآلات وخشب وقوم من الفعلة إلى الحبشة ليبني له

<sup>(</sup>١) في النصدر : من نيوهر .

<sup>(</sup>٢) حالطا خل .

<sup>(</sup>٣) بشيء خل .

<sup>(</sup>٤) كفتا خل و هوالموجود في المصدر .

 <sup>(</sup>a) السبك : أعلى البيت إلى أسفله . القامة من كل شيء .

<sup>(</sup>٦) في المعدر: فقال.

هناك بيعة فطرحتها الريح إلى ساحل الشربعة فبطحت، فبلغ قريشاً خبرها فخرجوا إلى الساحل فوجدوا ما يصلح للكعبة من خشب وزينة وغيرذلك فابتاعوه وصاروا به إلى الساحل فوافق ذلك ذرع الخشب البنآه (۱) ما خلا الحجر، فلمنا بنوها كسوها الوسائل (۲) وهي الأردية (۲).

بيان: الطاروني : ضرب من الخز و الربع: المحلّة ، و يحتمل الضم . قوله للإلكاني : فبطحت على بناء المجهول ، أي انقلبت ، يقال : بطحه ، أي ألقاه على وجهه ، وقوله: فرع الخشب بيان لقوله : ذلك ، والبنآء مفعول وافق ، وقوله : ما خلا الحجر ، لعل المراد به الأحجار المنصوبة في ظاهر البيت ، أي كان طول الخشب موافقاً لطول بنآء البيت إلا بقدر الحجر المنصوب في الجانبين ، لئلا تظهر رؤوس الأخشاب من خارج ، و يحتمل على بعد أن يقرء الحجر بالكسر، أي لم يكن حجر إسماعيل داخلا في طول الخشب . و قال الجوهري : الوصائل : ثياب مخطّطة يمانية ، وفي بعض النسخ بالدال ، أي الثياب المنسوجة . قال في القاموس : الوصد محر كة : النسج ، والأول أظهر.

٩ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن مل بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله علي بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله علي الله علي قال : إن رسول الله عَلَيْ الله سام قريشاً في بناء البيت ، فصار لرسول الله من باب الكعبة إلى النصف ما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود .

و في رواية أخرى : كان لبني هاشم من الحجر الأسود إلى الركن الشامي (٤).

بيان: قوله عَلَيَّكُمُ: ما بين الركن اليمانيّ، أي إلى منتصف الضلع الّذي بين الركن اليمانيّ والحجر، والرّواية الأخرى تنافي ذلك، إذ لوكان المراد جميع بني هاشم فكان ينبغي أن يدخل فيه جميع ماكان للنّبيّ عَيْدَا مَا مَا يَدخل فيه جميع ماكان للنّبيّ عَيْدَا مَا اللّه لا يدخل فيه إلّا ما

<sup>(</sup>١) في المصدر: فوافق ذراع ذلك الخشب البناء.

<sup>(</sup>٢) الوصائد خل ، وهو البوجود في البصدر .

<sup>(</sup>٣) الفروع : ج ١ ص ١ ٢٢ .

<sup>(£)</sup> الغروع : ح ١ص ٢٢٠.

كان منه بين الحجر والباب، وإن كان المراد سائر بني هاشم غيره عَلَيْكُ فكان ينبغي أن لا يدخل فيه ما بين الحجر إلى الباب إلّا أن يتكلّف بأنهمكانوا أشركوه مع بني هاشم في هذا الضلع، و خصّوه من الضلع الآخر بالنصف، فجعل بنو هاشم له عَلَيْكُ ما بين الحجر والباب، وفي بعض النسخ بدل الشاميّ اليمانيّ، و الإشكال و التوجيه مشتركان.

ابعد بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عنابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله تَلْقِيلُمُ يقول : لا تنكح المرأة على عمستها ولا على خالتها ولا على الختها من الرضاعة ، و قال : إن علياً تَلْقِيلُ ذكر لرسول الله عَلَيْكُ ابنة حزة ، فقال رسول الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ وعمله رسول الله عَلَيْكُ وعمله وعمله الله عَلَيْكُ وعمله من الرضاعة ، و كان رسول الله عَلَيْكُ وعمله حزة تَلْكُ قد رضعا (١) من امرأة (١).

المعلى ، عن أخيه على بن يسي ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن على "، الثقفي"، عن علي " بن المعلى ، عن أبي بسير ، المعلى ، عن أبي منصور، عن علي " بن أبي حزة ، عن أبي بسير ، عن أبي عبدالله على قال : لما ولدالنبي عَلَيْهُ الله مكثأ يساماً ليس له لبن ، فألفاه أبو طالب على على على ثدي نفسه ، فأنزل الله فيه لبناً فرضع منه أيساماً حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها (٢).

قب : عنه عَلَيْكُمُ مثله (١).

عدد : قالت حليمة السعدية : كانت في بني سعد شجرة يا بسة ما حملت قط ، فنزلنا يوماً عندها ورسول الله عَيْدَ الله في حجري فما قمت حتى اخض ت وأثمر ث ببركة منه ، وما أعلم أني جلست موضعاً قط إلا كان له أثر ، إمّا نبات ، و إمّا خصب ، ولقد دخلت على

<sup>(</sup>١) ارضعا خل .

<sup>(</sup>٢) الفروع ٢ : ١ ١ و٢ ٤ .

<sup>(</sup>٣) الاصول ٤٤٨:١ ٬ و الحديث لاتغلوعن غرابة ، و نى إسناده جماعة لايعتج بعديثهم .

<sup>(</sup>٤) مناقب آل أبي طالب ٢٣:١ .

امرأة من بني سعد يقال لها : أمَّ مسكين وكانت سيَّنَة الحال، فحملته فأدخلته منزلها، فإذا هي قدأخصبت وحسن حالها ، فكانت تجيء كلَّ يوم فتقبَّل رأسه .

قالت حليمة : ما نظرت في وجه رسول الله عَلَيْكُ وهو نائم إلَّا ورأيت عينيه مفتوحتين كأنَّة يضحك ، و كان لا يصيبه حرَّ ولا برد .

قالت حليمة : ما تمنيت شيئًا فط في منزلي إلّا أعطيته من الند ، و لقد أخذ ذاب عنيزة لي فتداخلنيمن ذلك حزن شديد ، فرأيت النبي في في المناه الله السماء ، فما شعرت إلّا والذاب والعنيزة على ظهر ، قدرد ها على ما عقر (١) منها شيئًا .

قالت حليمة : ما أخرجته قط في شمس إلا وسحابة تظلّه ، و لا في مطر إلاوسحابة تكنّه (٢) من المطر.

قالت حليمة : فما زال من خيمتي نور ممدود بين السّمآء والأرض ، ولقدكان الناس يصيبهم الحر والبرد فما أصابني حر ولا برد منذ كان عندي ، ولقد هممت يوماً أن أغسل رأسه فحرية وطيّب ، وما غسلت له نوباً قط ، وكلمّا هممت بغسل نوبه سُبقت إليه فوجدت عليه نوباً غيره جديداً .

قالت : ماكنت أخرج لمحمد ثديي إلّا وسمعت له نغمة ، ولاشرب قط إلّا وسمعته ينطق بشيء ، فتعجمت منه حتّى إذا نطق وعقدكان يقول : بسم الله ربّ عمّا إذا أكل ، و في آخرما يغرغ من أكله وشربه يقول : الحمد لله ربّ عمّا (٢).

١٣ يل: قال الواقدي : فلمّا أنى على رسول الله عَلَيْهُ أربعة أشهر ما تت أمّه آمنة رضى الله عنها ، فبقي عَلَيْهُ بلا أب ولا أمّ، وهو من أبناه أربعة أشهر، فبقي يتيماً في حجرجد ، عبدالمطّلب ، فاشتد عليه (٤) موت آمنة ليتم عَلَى عَلَيْهُ ، ولم بأكل ولم بشرب ثلاثة أيّام ، فبعث عبد المطّلب إلى بنتيه : عائكة وصفّية و قال لهما : خذا عَما عَلَيْهُ ،

<sup>(</sup>١) فقره ۽ جرحه .

<sup>(</sup>۲) أي تستره .

<sup>(</sup>٣) العدر : معطوط .

<sup>(</sup>٤) ني المعدر: على عبدالعطاب.

والنسبي عَيْنَا لله لا يزداد إلّا بكاء ولا يسكن ، وكانت عاتكة اللعقه (١)عسلاصافياً مع الثريد ، وهولا يزداد إلّا تمادياً في البكاء .

قال الواقدي : فضج عبد المطلب (٢) فقال لعاتكة : فلعلّه يقبل ثدي واحدة منهن ويرضعن ولدي وقر عني فبعث عاتكة بالجواري والعبيد نحو نسآء بني هاهم وقريش ودعتهن إلى رضاع النبي عَلَيْ الله الله عاتكة واجتمعن عندها في أربعمائة وستين جارية من بنات صناديد قريش (٢) فتقد من كل ولجهة منهن و وضعن ثديهن في فم رسول الله عَلَيْ النات مناديد قريش أحداً ، و بقين متحيّرات ، وكان عبد المطلب جالساً فأمر با خراجهن والنبي عَلَيْ والمنه بن ركبتيه ، كأنه امرأة ثكلا ، وإذا بعقيل بن أبي وقياس و قد أقبل و هو شيخ ورئسه بن ركبتيه ، كأنه امرأة ثكلا ، وإذا بعقيل بن أبي الحارث ، مالي أراك مغموماً وقويش وأسنهم ، فلما رأى عبد المطلب مغموماً قال له : يا أبا الحارث ، مالي أراك مغموماً ، وقال : يا سيد قريش إن نافلتي يبكي ولا يسكن شوقاً إلى اللبن من حين مات أمّه ، و قال : يا شيا بالعارث إنتي لأعرف في واحدة منهن (١) فتحيّرت وانقطعت حيلتي ، فقال عقيل : يا أبا الحارث إنتي لأعرف في واحدة منهن من منهن من من من ويم وجها ، وأربعة وأربعين صنديداً من صناديد العرب الهراء قالة هي أفصح لساناً ، وأصبح وجها ، وأرفع في أربعة وأربعين صنديداً من صناديد العرب الهراء علي قالة هي أفصح لساناً ، وأصبح وجها ، وأرفع

<sup>(</sup>١) ألعق و العقائلانا العسل ؛ جمله يلعقه ، أي يؤاكله العسل بأمبيه. .

 <sup>(</sup>٢) في النصدر: فضجر عبدالبطلب ولايتهنا أن ينظر إلى النبي صلى الله عليه و آله وسلم وهو
 في تلك الحال ، فقال لابنته ها تكة .

<sup>(</sup>٣) فى المصدر: اصنادید قریش وأصل بنى هاشم ، فتقدمت كل واحد منهن ورفين أكما مهن عن رسول الله إله قلت ؛ الخلف ندیهن فى نم رسول الله إله قلت ؛ الخلف بالكسر ؛ حلمة الضرع .

<sup>(</sup>٤) الستار جمع السترة: مايستربه روقي المصدر: فعرج عبد المطلب من الدار مبهووماً منهوماً وقرعند الكمبة ، وقعد عندستارها .

<sup>(</sup>ه) في النصدر : ولايشراب معزونا على ولدي معمد..

<sup>(</sup>٦) في المصدر زيادة هي : روزلك إنه مالمن المراأة إلا وبها عيب ، وإن محمد الايقبل تدى من بها عيب ، فإنها المتنع فتعيرت .

حسباً ونسباً ، و هي حليمة بنت أبي ذؤيب عبدالله بن الحارث بن سخنة (١) بن ناصر بن سعد بن بكربن زهربن منصور بن عكرمة بن قيس بن غيلان (٢) بن مضربن نزاربن معد بن عدنان ابن الكدد (٢) بن يشخب بن يعرب بن نبت بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرَّحن (١)، فقال عبدالمطَّلب: يا سيَّد قريش لقدنبُّ مهتني لأمرعظيم وفرَّ جت عنَّي، ثمَّ دعا عبدالمطَّلب بغلام اسمه شمر دل وقال له : قم يا غلام واركب ناقتك ، واخرج نحو حيّ بني سعد بن بكر، وادع لي أبا ذؤيب عبدالله بن الحارث العدوي "،فذهب الغلام واستوى علىظهر ناقته، وكان حيٌّ بني سعد منمكَّة على ثمانية عشرميلا في طريق جدَّة ، قال : فذهب الغلام نحو حيّ بني سعد فلحق بهموإذا خيمتهم من مسح (٥) وخوص، وكذلك خيمالاً عرابوالبوادي، فدخل شمردل الحي وسأل عن خيمة عبدالله ابن الحارث فأعطوم الأثر، فذهب شمردل إلى الخيمة فا ذا بخيمة عظيمة ، و إذا على باب الخيمة غلام أسود، فاستأذن شمردل في الدخول (٦٦) فدخل الغلام وقال: أنعم صباحاً ياأبا ذؤيب، قال: فحيثًا عبدالله ، وقال له : ما الخبر ياشمر دل ؟ فقال : اعلم ياسيدي إن مولاي أبا الحارث عبد المطلب قدوجهني نحوك ، وهو يدعوك ، فإن رأيت يا سيِّدي أن تجيبه فافعل ، قال عبدالله : السمع و الطاعة ، و قام عبدالله من ساعته و دعا بمفتاح الخزانة فا عطي المفتاح. ففتح باب الخزانة ، وأخرج منها جوشنه فأفرغها على نفسه ، و أخرج بعد ذلك درعاً فاضلا فأفرغه على نفسه فوق جوشنه، واستخرج بيضة عادية فقلَّبها على رأسه، و تقلَّد بسيفين، واعتقل رمحاً، و دعا بنجيب فركبه ، وجاء نحو عبد المطلب ، فلمّا دخل تقدُّم شمردل و أخبر عبدالمطّلب ،

<sup>(</sup>١) هكذا في الاصل و مصدره ، و تقدم في كلام ابن هشام و المقريزي : شجنة .

 <sup>(</sup>۲) هكذا في الاصل ، و في المصدر : غلان ، وكلاهمامصحفان ، والصحيح عيلان بالدين المهملة
 راجم نهاية الارب : ٣٦٩ وغيره .

<sup>(</sup>٣) ادد خل و هوالمنحيح والموجود في العصدر .

<sup>(</sup>٤) أخرجنا قبل ذلك نسبه عن السيرة و إمتاع الاسماع ، وفيه اختلاف مع هذا .

<sup>(</sup>٥) السح بالكسر : البلاس . الكساء من الشعر. والخوس : ورق النخل .

<sup>(</sup>٦) في المصدر : فاستأذن شمر دل فأذن له في الدخول .

وكان جالساً مع رؤساء مكّة ، مثل عتبة بن ربيعة ، والوليد بن عتبة ، وعقبة بن أبي معيط ، وجاعة من قريش ، فلمّا رأى عبدالمطلّب عبدالله قام على قدميه واستقبله وعائقه وسافحه وأقعده إلى جنبه ، وألزق ركبتيه بركبتيه ، ولم بتكلّم حتّى استراح، ثم قالله عبدالمطلّب يا أبا ذرّيب أتدري بما دعوتك ؟ قال : يا سيّدى وسيّد قريش و رئيس بني هاشم حتّى عقول فأسمع منك و أعمل بأحسنه ، قال اعلم : يا أبا ذرّيب أن نافلتي عمّ بن عبدالله مات أبوه ، ولم يبن عليه أثره ، ثم مات أمّه و هو ابن أربعة أشهر ، و هو لايسكن من البكاء عمة إلى اللّبن ، وقد أحضرت عنده (١) أربعمائة و ستين جارية من أشرف (٢) وأجل بني هاشم ، فلم يقبل من واحدة منهن لبنا ، والآن سمعنا أن لك بنتا ذات لبن ، فأن رأيت أن تنفذها لترضع ولدي عمراً ، فإن قبل لبنها فقد جاء تك الد نيا بأسرها ، وعلي غناك وغنى أهلك و عشيرتك ، وإن كان غيرذلك ترى ممّا رأيت من النسآء غيرها فافعل ، ففرح عبدالله فرحاً شديداً ، ثم قال : يا أبا الحارث إن لي بنتين ، فأيستهما تريد ؟ قال عبدالله : أريداً كملهما عقلا ، وأكثر همالبنا ، وأصونهما عرضا ، فقال عبدالله : هاتيك عبدالملّل : أريداً كملهما عقلا ، وأكثر همالبنا ، وأصونهما عرضا ، فقال عبدالله : هاتيك حليمة لم تكن كأخوا تها ، بلخلقها الله تعالى أكمل عقلا ، وأتم فهما ، وأفصح لسانا ، وأسونها ، وأسمة فهما ، وأفصح لسانا ، وأسحة لم تكن كأخوا تها ، بلخلقها الله تعالى أكمل عقلا ، وأتم فهما ، وأفصح لسانا ، وأسعة لم أن أب وأصدق لهجة ، وأرحم قلباً منهن جم .

قال الواقدي : فقال عبدالمطلب : إني و رب السماء ما أريد ، إلا ذلك ، فقال عبدالله : السمع والطاعة ، فقام من ساعته واستوى على متن جواده وأخذ نحو بني سعد (٣) بعد أن أضافه ، فلما أن وصل إلى منزله دخل على ابنته حليمة وقال لها : أبشري فقد جاءتك الد نيا بأسرها ، فقالت حليمة ؛ ماالخبر ، قال عبدالله : اعلمي أن عبدالمطلب رئيس قريش و سيد بني هاشم سألني إنفاذك إليه لترضعي ولده ، وتبشري بالعطاء الجزيل ، ففرحت حليمة بذلك ، وقامت من وقتها و ساعتها و اغتسلت و تطيبت وتبخرت و فرغت من زينتها ، فلما ذهب من الليل نصفه قام عبدالله وزيس نافته فركبت عليها حليمة ، وركب

<sup>(</sup>١) في المصدر : وقدهرضتعليه .

<sup>(</sup>٢) في البصدر : من أشرف قريش .

<sup>(</sup>٣) في المصدو : تحوجي بني سعد,

عبدالله فرسه وكذلك زوجها بكربن سعد السعديّ ، وخرجوا من دارهم في داج مناللّيل، فلمنَّا أُصبحواكانوا على باب مكَّة ودخلوها ، وذهبت<sup>(١)</sup>إلى دار عاتكة ، و كانت تلاطفعُّما و تلعقه العسل والزيد الطري"، فلمنا دخلت الدار و سمع عبد المطلب بمجينها جاء من ساعته و دخل الدار، ووقف بين يدي حليمة ، ففتحت حليمه جيبها وأخرجت تديهاالأيسر ، وأخذت رسول الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا في فمه ، والنبي عَمَا الله مراد تديها الأيسر واضطرب إلى تديها الأيمن، فأخذت حليمة تديها الأيمن من يدالنبيُّ عَلَمُوا اللهِ وَصَعَت تَديها الأ يسرفي فمه ، وذلك أنَّ تديها الأيمن كان جهاماً (٢) لم يكن فيه لبن ، وخافت حليمة أنَّ النبيُّ عَنْهُ إذا مصَّ اللَّذي (٢) و لم يجد فيه شيئًا لا يأخذ بعد. الأيسر، فيأمر عبدالمطلب باخراجها من الدار، فلما ألحت على النبي عَلَيْهُ أن يأخذ الأيس والنبيِّ يميل إلى الأيمن فصاحت عليه وقالت : باولدي مصَّ الآيمن حتى تعلم أنَّه جهام يابس لاشيء فيه،قال: فلمَّا مس النبي الأيمن امتلا فانفتح باللَّبن حتَّى ملا شد قيه (٤١) بأمرالله تعالى وبيركته ، فضجت حليمة وقالت : واعجبا منك يا ولدى ، وحق ربّ السّمآء ربِّيت بثدي الأ يسر اثني عشر ولداً ، وما ذاقوا من ثديي الأيمن شيئًا والآن قدانفتح ببركتك، وأخبرت بذلك عبدالله فامرها بكتمان ذلك ، فقال (٥) عبدالمطَّلُم : تمكونين عندي فآمر لك با فراغ قصر بجنب قصري ، و ا عطيك كل شهر ألف درهم بيض ، ودست ثباب رومية ، وكلُّ يوم عشرة أمنان خبز حوَّ ارى ولحمَّا مشويًّا ، قال : فلمَّا سمم أبوها عبدالله ذلك أوحى لها أن لا تقيمي عنده ، قالت : يا أبا الحارث لوجعلت ليمال الدُّنا ماأفمت عندك، ولا تركت الزوج والأولاد ، قال عبدالمطّلب ؛ فا نكان هكذا فأدفع إليك عناً على شرطين، قالت: و ما الشرطين؟ قال عبدالمطَّلُب: أن تحسني إليه، وتنوُّ ميه إلى جنبك، وتدشُّريه

<sup>(</sup>١) في المصدر : وذهبت حليمة .

<sup>(</sup>٢) أى كان خاليا من اللبن ولم يكن يدربه ، والجهام : السُحاب لاماء فيه .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: الثدى الايس .

<sup>(</sup>٤) في المصدر : حتى امثلا شدقيه كفم رأس الزق بأمرالله .

<sup>(</sup>ه) في المصدر هنا زيادة هي : فلما شبع النبي صلى الله عليه و آله و سلم ترك العلف من ساعته ، نقال .

قال الواقدي : فلمنا رأى الخلق ذلك لم يبق في حي بني سعد صغير ولا كبير ولا شيخ ولا شاب إلا استقبلوا حليمة و هنتاوها بما رزقها الله تعالى من الكرامة الكبرى، فدهبت حليمة إلى باب خيمتها وبركت الناقة والنتبي عَلَيْكُولُهُ في حجرها ، فما وضعته عند الصغير إلا و أخذه الصغير ، وذلك كله لحبة النبي عَلَيْكُولُهُ .

قال الواقدي : فبقي النبي عَلَيْهُ الله عند حليمة ترضعه وكانت تقول : يا ولدي ورب السّمآء إنّك لعندي أعز من ولدي ضمرة و قرّة عيني ، أترى أعيش حتّى أراك كبيراً كما رأتيك صغيراً ؟ وكانت تؤثر عمّاً على أولادها جدّاً ، ولا تفارقه ساعة "(٢).

<sup>(</sup>١) في المعدر: تعالى ياحليمة .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : حتى التزق بأعنان السماء .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : ولاتفارق محمداعن عينيها .

قال الواقدي : قالت حليمة : والله ما غسلت للحمد ثوباً من بول ولا غائط ، بلكان إذا جاء وقت حاجته ينقل من جنب إلى جنب حتى تعلم حليمة بذلك و تأخذه و تخدمه حتى تقضي (١) حاجته ، ولا شممت ورب السماء من عالم الله قط ، بلكان إذا خرج من قبله أو دبره شيء يفوح منه رائحة المسك والكافؤو ، قالت حليمة : فلما أتى على النبي عَلَيْ الله أسمة أشهر ما رأيت ما يخرج من دبره (١) ألا ن الأرض كانت تبتلع ما يخرج منه فالهذا لم أره .

قال الواقدي": ولمّا كملت له عشرة أشهر قامت حليمة يوم الخميس و قعدت على باب الخيمة منتظرة لانتباء النبي عَيْدُ التربيّنه وتحمله إلى عند جدّ عبدالمطّلب، قال: فلم ينتبه النبي عَيْدُ الله و أبطأ الخروج من الحيمة إلى حليمة ، فلم يخرج إلّا بعد أربع ساعات ، فخرج رسول الله عَيْدُ الله مفسول الرأس ، مسرح الذوائب، وقد زو ق جبينه وذقنه، وعليه ألوان الثياب من السندس و الاستبرق، فتعجّبت حليمة من زينة النبي عَيْدُ الله و من المسه مميّا رأت عليه ، فقالت : ياولدي من أين لك هذه الثياب الفاخرة والزينة الكاملة ؛ فقال لها عَدْمُ عَلَيْهُ الله فَمْ الجنّبة ، وأمّا الزينة فمن الملائكة (١٠)، قال: فتعجّبت حليمة من ذلك عجباً شديداً ، ثمّ حلته إلى جدّ ، فقال له : يا ولدي من أين لك هذه الثياب الفاخرة والزينة الكاملة ؟ فقال له النبي عَيْدُ الله عنه الماسخير ذلك من عنده الثياب الفاخرة والزينة الكاملة ؟ فقال له النبي عَيْدُ الله عنه الماسخير ذلك من عليمة ، فكلّمته حليمة و قالت : ليس ذلك من أفعالنا ، فأم عبد المطّلب حليمة أن تكتم ذلك ، و أم لها بألف مسرورة إلى حيثها ، و جارية روميّة ، فخرجت حليمة من عنده فرحة مسرورة إلى حيّها .

قال الواقدي": فلمنّا أتى على النبيّ خمسة عشر شهراً كان إذا نظر إليه الناظر يتوحّم أنّه من أبناء خمس سنين لا تمام وقارة جسمه وملاحة بدنه .

<sup>(</sup>١) في المصدر : يقضى ،

<sup>(</sup>٧) في المصدر : ما رايت ما يجرج من دبره نتنا .

<sup>(</sup>٣) ﴿ إِنَّ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>٤) دسوت جمع العبيت والهبيت من النياب : ما يلبسه الإنسان من النياب .

قال الواقدي : فلم الحلت حليمة النبي عَلَيْكُ إلى حينها حين أخذته من عند عبد المطلب وكان لها اثنان و عشرون رأساً من المواشي فوضعت في تلك السنة كل شاة توأماً ببركة النبي عَلَيْكُ أنه و خرج من عند ها ولها ألف وثلاثون رأساً من الشاغية والراغية .

قال الواقدي : و كان لرسول الله عَلَيْكُ الله إلى منازلهم ، فرجعوا ذات ليلة مغمومين ، فلمّا دخلوا الدار قالت الرعاية وبعودون باللّيل إلى منازلهم ، فرجعوا ذات ليلة مغمومين ، فلمّا دخلوا الدار قالت لهم حليمة : مالي أراكم مغمومين ، قالوا : با ا مّنا إن في هذا اليوم جاء ذئب وأخذ شاتين من شياهنا وذهب بهما ، فقالت حليمة : الخلف والخيرعلى الله تعالى ، فسمع النبي قولهم ، فقال لهم : لا عليكم ، فا ني أسترجع الشاتين من الذئب بمشيّة الله تعالى ، فقال ضمرة : واعجباً منك يا أخي قد أخذهما بالأمس ، فكيف تسترجعهما باليوم ؟ فقال النبي عَلَيْكُ الله : إنه صغير في قدرة الله تعالى ، فلماأصبحوا قام ضمرة وأخذ رسول الله على كتفه فقال النبي عَلَيْكُ الله : مربي إلى الموضع ! لذي أخذ الذئب فيه الشاتين ، قال : فذهب برسول الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عن معرة و سجد سجدة لله تعالى و قال : الهي و سيّدي و مولاي تعلم حق حليمة علي ، و قد تعدى ذئب على مواشيها ، فأسألك أن تلزم المؤلسي إلى "، قال : فما استتم دعائه حتى أوحى الله تعالى إلى الذئب ؛ أن يرد المواشي إلى "، قال : فما استتم دعائه حتى أوحى الله تعالى إلى الذئب : أن يرد المواشي إلى ساحبها .

قال الواقدي : إن الذئب لمن ذهب بالشاتين حين أخذهما نادى مناد : ياأيها الذئب احنرالله و بأسه (١) وعقوبته ، واحفظ الشاتين اللّتين أخذتهما حبنى تردّهما على خير الأنبيآء والمرسلين ، على بن عبدالله بن الصباح ، فلمنا حضر النبي عُلَيْتُكُم و دعا بدعائه قام الذئب ورد هما ، و قبل قدم النبي عَلَيْتُكُم ، وقال : يا عمد اعذرني فا ني لم أعلم أنهما لك ، فأخذ ضمرة الشاتين ، و لم ينقص منهما شيء فقال ضمرة : يا عمد ما أعجب شأنك ؟ وأنفذ أمرك ؟ فبلغ ذلك عبدالمطلب فأم هم بكتمانه فكتموه مخافة أن يحسد في شي (١).

<sup>(</sup>١) في الصدر: من بأسه

<sup>(</sup>٢) ﴿ ﴿ : مَعَافَةَ أَن يَأْخَذُوهُ قَرِيشٌ وَ يَعْمَلُونَ فَي دَمَهُ .

قال الواقدي : فبقى رسول الله عَيْدُوله سنتين ونظر إلى حليمة وقال لها : ما لى لا أرى إخوى بالنهار وأراهم باللَّيل؟ فقالت له : يا سيَّدي سألتني عن إخوتك وهم يخرجون في النهار إلى الرعاء، فقال لها النبي عَيْدًا الله عَنْ الله النبي عَيْدًا الله الله الرعاء، وأنظر إلى البر" والسهل والجبل ، وأنظر إلى الإبل كيف تشرب اللَّبن من أمَّهاتها ، وأنظر إلى القطائم(١١) ، وإلى عجائب الله تعالى في أرضه ، وأعتبر من ذلك ، و أعرف المنفعة من المضر"ة ، فقالت له حليمة : أفتحب با ولدي ذلك ؟ قال : نعم ، فلمَّا أصبحوا البوم الثاني قامت حليمة فغسلت رأس عمَّل عَلَيْظُهُ ، و سرحت شعره ، و دهمنته ومشطته و ألبسته ثباباً فاخرة ، وجعلت في رجليه نعلين من حذى (٢) مكَّة ، وعمدت إلى سلَّة و جعلت فيها أطعمة جَسِّدة ، وبعثته مع أولادها ، وقالت لهم : باأولادي أرصيكم بسيّدي عَمَّ عَلَيْظُهُ أَن تحفظوه ، وإذا جاع فأطعموه ، و إذا عطش فاسقوه ، فإذا عي " (٢) فأقعدوه حتمَّى يستريح ، فخرج النبي عَبْدُولَةٌ وعلى بِمينه عبدالله بن الحارث، وعن يساره ضمرة، وقرَّة قدَّامه، والنبيُّ صلّى الله عليه و آله بينهم كالبدر بين النجوم ، فما بقي حجر ولامدر إلَّا وهم ينادون : السَّلام عليك با على، السلام عليك باأحد، السلام عليك با حامد، السلام عليك بالمحود، السلام عليك با صاحب الفول العدل: لا إلَّه إلَّا الله ، عَلَّ رسول الله ، طوبي لمن آمن بك ، والوبل لمن كفر إك ، ورد عليك حرفاً تأتي بهمن عند ربُّك ، والنبي عَيْنَا لله يرد عليهم السلام ، وقد تحيير الذين معه ممّا يرون من العجائب، ثمَّ إنَّ النبيُّ عَيْنَا أَصَابِهِ حَرَّ الشَّمس، فأوحى الله تعالى إلى إستحيائيل: أن مد فوق رأس مم عَلَيْنَ الله سحابة بيضاً. ، فمدها فأرسلت عزاليها (٤) كأفواه القرب، ورش القطر على السهل والجبل، ولم تفطر على رأس

<sup>(</sup>١) القطائع : طائفة من الغنم و النعم و سواها

<sup>(</sup>٧) العداء بالمد : النعل .

<sup>(</sup>٣) أى عجز عن المشى . وفي المصدر بعدقوله : يستريح : فقبلوا وصيتها أولادها ، فقالوالها: يا إمنا إن محمدا صلى الشعليه وآله وسلم لاعزنا و هو آخونا ، ونفلت معهم عبدالله بن الحارث، وبسارة و زوجها ابن بكير بن سعد ، فضرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إه قلت : قوله : ابن بكير تصحيف من الناسخ ، والصحيح : بكربن سعد كما تقدم ، وتقدم في الحديث الثاني أن زوجها التحارث بن عبد العزى .

 <sup>(</sup>٤) قال الجزرى: العزالى جمع العزلاه و هوةم العزادة الاسغل ، فشبه إنساع المعلم واندفاقه بالذي يخرج من فم العزادة و منه العديث ، فأرسلت السهآء هز اليها . قلت : العزادة ، العرادية .

على المنافرة ، وسالت من ذلك المطر الأودية ، وصار الوحل في الأرض ما خلاطريق على المنافرة ، وكان في على المنافرة ، وكان ينزل من تلك السحآبة (١) ريش الزعفران ، وسنابل المسك ، وكان في تلك البرية نخلة بابسة عادية (١) قد ببستأغصانها ، وتناثرت أوراقها منذ سنتين ، فاستند النبي عَلَيْ الله فأورقت وأرطبت وأثمرت وأرسلت ثمارها من ثلاثة أجناس : أخض ، وأحم ، وأصف ، وقعد النبي عَلَيْ الله هنالك يكلم إخوته ورأى النبي عَلَيْ الله روضة خضراء ، فقال : يا إخوتي الريد أن أص بهذه الروضة ، وكان ورآ ، الروضة تل كؤود (٦) ، و عليه أنواع (٤) النباتات ، فقال النبي عَلَيْ الله إنتي قد اشتهيت أن أنظر إليه ، فقال القوم : نحن البراري والمفاوز ، فقال النبي عَلَيْ الله إنتي قد اشتهيت أن أنظر إليه ، فقال القوم : نحن نصفي معك إليه ، فقال لهم النبي عَلَيْ الله المتغلوا أنتم بأعمالكم ، و أنا أمضي وحدي و أرجع إليكم سريعاً إن شاء الله تعالى ، فقالوا جيعاً : مُ " (٥) يا عمل فا ن قلوبنا متفكرة بسبك .

قال الواقدي : ثم إن النبي عَلَيْهُ م في تلك الروضة وحده و نظر إلى تلك البراري والمفاوز ، و هو يعتبر و يتعجب من الروضة حتى بلغ التل ، و نظر إلى جبل شاهق في الهوآ ، كالحائط ولا يتهيباً له صعوده لاعتداله وارتفاعه في الهوا ، ، فقال النبي صلى الله عليه وآله في نفسه : إنّي أريد أن أصعد هذا التل فأنظر إلى ما ورائه من العجائب .

قال الواقدي ": فأراد النبي عَلَيْظُهُ أن يصعد الجبل فلم يتهيّناً له ذلك لاستوائه في الهوآء فصاح إستحيائيل في الجبل صيحة أرعشته فاهتز " اهتزازاً ، وقال له : أيسها الجبل ويحك أطع عُمّاً عَلِيْظُهُ خيرالمرسلين ، فإنّه يريد أن يصعد عليك ، ففرح الجبل وتراكم بعضه إلى بعض كما يتراكم الجلد في النار ، فصعد النبي "عَلَيْظُهُ أعلاه ، و كانت تحت

<sup>(</sup>١) في هامش المصدر: فقد نبت من تلك السعابة ظ.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: وكانت في تلك البرية شجرة طويلة عايشة عادية .

<sup>(</sup>٣) كؤود : صعب شاق المصعد .

<sup>(</sup>٤) في النصدر : [لوان .

<sup>(</sup>ه) في نسخة من المصدر ياس.

هذا الجبل حيّات كثيرة من ألو ان شتّى ، وعقارب كالبغال ، فلمّا هم النبي عَلَيْكُ بالنزول إلى تحت الجبل صاح الملك استحيائيل صيحة عظمة ، و قال : أيتها الحسّات و العقارب غيبوا أنفسكم في جحور كم (١) و تحت صخور كم لا يراكم سيد الأو لين والآخرين، فسارع الحبيّات والعقارب إلى ماأمرهم استحيائيل ، وغيَّبوا أنفسهم في كلُّ جحر و تحت كلِّ حجر ، ونزل النبيُّ عَنْهُ اللهُ من الجبل فرأى عين ما. بارد أحلى من العسل و ألين من الزبد، فقعد النبي عَبَالُطُهُ عند العين ، فنزل جبرئيل تَلْيَكُمُ في ذلك الموضع و ميكائيل وإسرافيل ودردائيل ، فقال جبرئيل: السَّلام علمك باعل ، السَّلام علمك باأحد ، السَّلام عليك باحامد ، السلام عليك يا محمود ، السلام عليك ما طه ، السلام عليك با أيتما المد ثر ، السلام عليك باأيتها المليح ، السلام عليك باطاب طاب (٢) ، السلام عليك باسيت باسيت ، السلام عليك يافار قليط، السلام عليك باطس ، السلام عليك ياطسم ، السلام عليك ياشمس الدُّ نيا ، السَّلام عليك يا قمر الآخرة ، السَّلام عليك يانورالدنيا والآخرة ، السَّلام عليك يا شمس القيامة ، السلام عليك يا خاتم النبيين ، السلام عليك بازهرة الملائكة ، السلام عليك يا شفيم المذنبين (٦)، السلام عليك يا صاحب التاج والهراوة (٤)، السلام عليك يا الركن والمقام ، السلام عليك ما صاحب السيف القاطع ، السلام عليك يا صاحب الرمح الطاعن، السلام عليك ياصاحب السهم النافذ ، السلام عليك باصاحب المساعي، السلام عليك يا أبا القاسم ، السلام عليك يا مفتاح الجند ، السلام عليك يامصباح الدين، السلام عليك ياصاحب الحوض المورود ، السلام عليك يا قائد المسلمين ، السلام عليك يا مبطل عبادة الأوثان، السَّلام عليك ياقائد المرسلين، السَّلام عليك يامظهر الإسلام، السَّلام عليك يا يا صاحب قول لا إله إلَّا الله ، عجَّه رسول الله ، طوبي لمن آمن بك ، والوبل لمن كفر بك ، وردٌّ عليك حرفاً ممَّا تأتي به من عند ربَّك ، والنبي عَيْنَ الله عليه السَّلام ، فقال لهم : من

<sup>(</sup>١) الجحور جمع الجعر بالشم فالسكون : مكان تحتفرها السباع والهوام لانفسها .

<sup>(</sup>۲) ياطاب خل و هوالموجود في المصدر.

 <sup>(</sup>٣) في المصدر زيادة هناهي : السلام عليك يا صاحب القضيت و الناقة .

<sup>(</sup>٤) الهراوة بالكسر: العما.

ج•١

أنتم ُ قالوا : نحن عباد الله ، وقعدوا حوله ، قال : فنظر النبيُّ عَلَيْظُهُ إِلَى حِبْرَائِيلُ عَالَيْكُمْ قال: ما اسمك ؟ قال: عبدالله ، و نظر إلى إسرافيل و قال له: ما اسمك ؟ قال: اسمى عبدالله ، و نظر إلى ممكائيل و قال له : ما اسمك ؟ قال : عبدالجبّار ، و نظر إلى دردائيل وقال له: مااسمك ؟ قال: عبدالر حن ، فقال النبي عَيْنَا الله كلَّمَا عباد الله ، وكان معجبر ليل طست من ياقوت أحمر ، ومع ميكائيل إبريق من ياقوت أخضروني الإبريق مآء من الجنسّة ، فتقد م جبر ميل عَلَيْتُكُمُ ووضع فمه على فم عَلَى تَلِيُّاللَّهُ إلى أن ذهبت ثلاث ساعات من النهار ، ثمُّ قال: يا عُمَّل اعلم وافهم ما بيُّسنته لك ، قال : نعم إن شاءالله تعالى ، وقد ملاًّ جوفه علماً وفهماً وحكماً وبرهاناً ، وزاد الله تعالى في نوروجهه سبعة وسبعين ضعفاً ، فلم يتهيَّأُ لأحد أن يملاً بصره من رسول الله عَلَيْهِ أَنْ فقال له جبر إثبل تَلْمَيْكُم : لا تخف يا عمّل، فقال له النبيُّ عَلَيْكُ ؛ ومثلي من بخاف؟ وعزَّة ربِّسيوجلاله وجوده وكرمه وارتفاعه فيعلوُّ مكانه لو علمت شيئًا <sup>(١)</sup> دون جلال عظمته لقلت : لم أعرف ربَّى قطٌّ، قال : ونزل جبرائيل <sup>(٢)</sup> إلى ميكائيل و قال : حقٌّ لربِّمنا أن يتسَّخذ مثل هذا حبيباً ، ويجعله سيَّد ولد آدم ، ثمٌّ إنَّ جبرائيل تَلْيَكُمُ أَلْقَى رسول اللهُ عَلَيْكُ على قفاه ورفع أثو ابه، فقال له النبيُّ عَلَيْكُ : ماتريد تصنع يا أخى جبرائيل؟ فقال جبرائيل: لا بأس عليك ، فأخرج جناحه (٣)، و شق بطن النبي غَيْنُاللهُ وأدخل جناحه في بطنه ، وخرق قلبه ، وشق المقلبة وأظهر نكتة سودآء فأخذها جبرائيل عَلَيْكُمْ فنسلها ، وميكائيل يصبُّ المآء عليه ، فنادىمنادمن السَّمآء يقول: ياجبرائيل لا تقش قلب على غَلِيا الله في وحمه ، ولكن اغسله بزغبك \_ و الزغب ، هوالريش الّذي تحت الجناح \_ فأخذ جبر ثيل زغبة وغسل بها قلب من تَلِينا أله ثم ، ردّ المقلبة إلى القلب ، والقلب إلى الصدر، فقال عبدالله بن العبَّاس: ذات يوم والنبيُّ عَيَّا الله قد بلغ مبلغ الرجال: سألت النبي عَلَيْهُ بأي شي فسل قلبك يا رسول الله ومن أي شيء وقال: عسل من الشك واليقين (٤) لا من الكفر ، فا نتي لم أكن كافراً قط ، لأ نتى كنت مؤمناً بالله من قبل أن

<sup>(</sup>١) في هامش المصدر: لو أنى إخاف شيئاً .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: جبراتيل: وكذا فيما يأتي .

<sup>(</sup>٣) ﴿ ﴿ : جِنَاحَهُ الْإَخْضَرِ .

<sup>(</sup>٤) هكذا في الاصل و مصدره ، و استظهر المصنف في الهامش إنه مصحف الفتن .

أكون في صلب آدم تَلْقِيْكُمُ (١) فقال له عمر بن الخطّاب: متى نبَّتْت يا رسول الله ؟ قال: يا أبا حفص نبَّتْت و آدم بين الرّوح والجسد.

<sup>(</sup>١) قسة شق بطنه صلى الله عليه وآله وسلم من مرويات العامة الني لم يصححها حديث ولااعتبار، والتعامة برآ, من تلك وأمثالها، وهذا الحديث أيضاكما ثرى من أحاديث العامة رواه الواقدى، وهو مشتمل على غرائب إخرى تقدمت قبل و تأتى بعد كنصة الميزان.

<sup>(</sup>۲) في العصدر زيادة هي هكذا : قال الواقدى : و أما ماكان من أمر النبي صلى أله عليه و آله و (۲) في العصدر زيادة هي هكذا : قال الواقدى : و أما ماكان من ذلك لارش قزوين أمر عظيم ، وسلم أن جبرائيل قام و صب الساء على أرض قزوين نعصل من ذلك لارش قلت : فيه غرابة جداء قال : وعرج جبرائيل عليه السلام و ميكائيل إلى السمآه ، فقال اسرافيل إه - قلت : فيه غرابة جداء ولمله لذلك أسقطه السفف .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في الإصل و مصدره ، و استظهر البصنف في الهامش أن الصحيح ؛ على وجبه ،

 <sup>(</sup>٤) فى المصدر زيادة هى هكذا : وقرغ إسرافيل من صله وجاه بين يدى النبي صلى الله عليه و
 آله وسلم .

<sup>(</sup>ه) قفا د نمس. نام نومة خفيفة .

<sup>(</sup>٦) بسق النعل: إرتفعت افصانه و طال.

النبي عَيَالَهُ : لا ياأخي ، قال : اعلم أن هذه الشجرة أنت ، والأغصان أهل بيتك ، والذي تحتها محبولة ومواليك ، فأبشر يا مخ بالنبوة الأثيرة (١) ، والرئاسة الخطيرة ، ثم إن تحتها محبولة ومواليك ، فأبشر يا مخ بالنبوة الأثيرة السمآء والأرض ، فأخذ النبي عَيَالَهُ الله ورضعه في كفيه ، ووضع مأة من أصحابه في كفيه فرجح بهم النبي عَيَالَهُ ، ثم عمد إلى ألف رجل من خواص أميته فوضعهم في الكفية الثانية فرجح بهم النبي صلى الله عليه وآله ، إلى أربعة آلاف رجل من أميته فوضعهم في الكفية الثانية فرجح بهم النبي صلى الله عليه وآله ، ثم عمد إلى أربعة آلاف رجل من أميته فوضعهم في الكفية فرجح بهم النبي صلى الله عليه وآله ، ثم عمد إلى أميته كلهم ثم الأنبياء والمرسلين ثم الملائكة كلهم أجمعين ثم الجبال و البحار ثم الرمال ثم الأشجار ثم الأميل فلم أجمعين ثم الجبال و البحار ثم الرمال ثم الأشجار ثم الأميل فلم يعدلوه ، و رجح النبي عَلَيْكُولُهُ ، لأنه رجح بالخلق أجمين ، و هذا كله يراه بين النوم واليقظة ، فقال دردائيل : يا على طوبي لك ، ثم طوبي لك ولا مستك ، وحسن مآب ، والويل كل الوبل من كفر بك ورد عليك حرفاً مما تأتي به من عند ربك ، ثم عرج الملائكة إلى السمان أله المسمان أله السمان أله المسمان أله السمان كفر بك ورد عليك حرفاً مما تأتي به من عند ربك ، ثم عرج الملائكة إلى السمان أله الوبل من كفر بك ورد عليك حرفاً مما تأتي به من عند ربك ، ثم عرج الملائكة إلى السمان أله الوبل المن كفر بك ورد عليك حرفاً مما تأتي به من عند ربك ، ثم عرج الملائكة إلى السمان أله اله ولائه المن كفر المن كفر بك ورد عليك حرفاً مما تأتي به من عند ربك ، ثم عرج الملائكة إلى السمان أله المناؤلة المن كفر الله ولائه المناؤلة المناؤلة

قال الواقدي : فلمنا طال مكثالنبي طلبه في تلك المفاوز إخوته أولاد حليمة ، فلم يجدوه فرجعوا إلى حليمة فأعلموها بقصته ، فقامت ذاهلة العقل ، تصبح في حي بني سعد، فوقعت الصبحة في حي بني سعد أن علماً قد افتقد ، فقامت حليمة ومزقت أثو ابها ، وخدشت وجهها ، وكشفت شعرها (٣) وهي تعدو في البراري و المفاوز والقفار حافية القدم ، و الشوك يدخل في رجليها ، والد م يسيل منهما ، و هي تنادي : واولداه ، واقر ت عيناه ، واثمرة فؤا داه ، و معها نساء بني سعد يبكين معها ، مكشفات الشعور ، مخدشات الوجوه ، وحليمة

<sup>(</sup>١) الاثيره: المكرمة.

<sup>(</sup>۲) نمى المصدر هنا زيادة هى ؛ نأتت تلك الشجرة التمرآها فى النوم على وصفها ، و نشرت أغصانها ، وزجت أوراقها ، و أرسلت أثمارها بامر الله تعالى ، وعليها كل ثمرة من لون ، واجتمع صفرة الشمس و اختلطت بحمرة الورق ، والإلوان مختلطة بعضها بيعش . قلت قيه ؛ اضطراب بين ، و لمل لذلك أسقطها المصنف .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : نقشت شعرها ، أي نتفتها .

تسقط مرّة ، وتقوم أخرى ، و ما بقى في الحيّ شيخ ولاشابٌّ ولاحرٌّ ولا عبد إلّا يعدوا في البريَّة في طلب عن عَيْنَاللهُ و هم يبكون كلَّهم بقلب محترق، وركب عبدالله بنالحارث وركب معه آل بني سعد ، و حلف إن لاوجدت عُمَّا عَمَانَاتُهُ الساعة وضعت سيفي في آل بني سعد و غطفان ، و أقتلهم عن آخرهم ، وأطلب بدم ممَّ عَلَيْكُ اللهُ ، و ذهبت حايمة على حالتها مع نسآء بني سعد نحو مكَّة و دخلها ، وكان عبدالمطَّلب قاعداً عند أستار الكعبةمعروسآ. قريش و بني هاشم ، فلمًّا نظر إلى حليمة على تلك الحالة ارتعدت فرائصه و صاح وقال : ما الخبر؟ فقالت حليمة : اعلمأن عماً قد فقدناه منذ أمس ، و قد تفر ق آل سعد في طلبه، قال : فغشيعليه ساعة ، ثمَّ أفاق و قال كلمة لايخذل قائلها : لاحول ولاقوَّة إلَّا باللهالعليُّ العظيم ، ثمَّ قال : ياغلام هات فرسي وسيفي و جوشني ، فقام عبدالمطَّلب وصعد إلى أعلى الكعبة ونادى: يا آل غالب ، يا آل عدنان ، يا آل فهر ، يا آل نزار، يا آل كنانة ، يا آل مضر ، ياآل مالك ، فاجتمع عليه بطون العرب ورؤسآ. بنيهاشموقالوا له : ما الخبر يا سيَّدنا ؟ فقال لهم عبدالمطلُّب: إن عَبِّداً عَلَيْهُ لا يرى منذ أمس فاركبوا و تسلُّحوا ، فركب ذلك اليوم مع عبدالمطَّلب عشرة آلاف رجل ، فبكي الخلق كلُّهم رحمةً لعبدالمطَّلب ، و قامت الصيحة و البكاء في كلُّ جانب حتَّى المخدّرات خرجن من الستور مرافقة لعبدالمطّلبمع القوم إلى حيّ بنيسعد ، و سائر الأطراف ، وانجذب (١) عبدالمطّلب نحوحيّ عبدالله بن الحارث و أصحابه باكين العيون ، ممزّ فين الثياب ، فلمًّا نظر عبدالله إلى عبدالطُّـلبرفع صوته بالبكآ. و قال : يا أبا الحارث واللاّت و العزاّى وأثاف<sup>(٢)</sup> و نائلة إن لم أجدَّكماً

<sup>(</sup>١) انجذب في السير ، أسرع أوصار فيه بعيداً .

<sup>(</sup>۱) هكذا في الاصل، و هو مصحف، وفي العطبوع: اساف بالسين وهوالصحيح، و اساف ككتاب وسحاب: صنم وضعها عمروبن لحى على الصفا، و تائلة على المروة، وكان يذبح عليهما تجاء الكمبة، وقال المعقوبي: أول صنم وضع بمكة هبل، قدم به مكة عمروبن لحى من الشام، ثموضعوا به اساف و نائلة كل واحد منهما على ركن من أركان البيت، فكان الطائف إذا طاف بدأ باساف نقبله وختم به انتهى و قال ابن إسحاق: وضموهما على موضع زمزم يتحرون عندهما. واللات مشددة التاه من اللتوهو المزج والمخلط، ثم خففت: صنم بالطائف، أحدث من مناة كانت صخرة مربعة، وكان يهودى بلت السويق عندها، قد بنوا أمامها بيتا، وكانت قريش وجميع العرب تعظمها، وكانت صدنتها وحجابها بني معتب من ثقيف على مافي السيرة، أو بني عتاب بن مالك على ماقاله الكلبي. . ه

\_401

وضعت سيفي في حي بني سعد وغطفان و أقبلهم عن آخرهم ، قال : فرق قلب عبدالمطلب على حي آل سعد وقال : ارجعوا أنتم إلى حيدكم إن لم أجد عنها الساعة رجعت إلى مكة ولا أدع فيها يهوديداً ولايهوديدة ، ولا أحداً ممن أتسهمه بمحمد ، فأمد هم (١) تحت سيفي مداً طلباً لدم عند عَلَيْهِ الله .

قال الواقدي : و أقبل من اليمن أبو مسعود الثقفي " وورقة بن نوفل و عقبل بن أبي وقياص وجازوا على الطريق الذي فيه على عَلَيْكُ الله الله و مارأيت قط هاهنا هذه الشجرة ، لأبي مسعود : إني سلكت هذا الطريق الاثين من ة ، و مارأيت قط هاهنا هذه الشجرة ، قال عني العقيل : صدقت ، فمر "وابنا حتى ننظرما هي ، قال فذهبو اجميعاً وتركوا الطريق الأول فألمنا فلمنا قربوا من الشجرة رأوا تحت الشجرة غلاماً أمرد ما رأى الراؤون مثله ، كأنه قمر ، فلمنا قبيل و ورقة : ماهو إلا جنسي " افقال أبو مسعود : ماهو إلا من الملائكة وهم يقولون و النبي عَلَيْكُ الله بسمع كلامهم ، فاستوى قاعداً فرأى القوم ورآم ، فقال أبو مسعود : منأت با غلام ؟ أجنسي " أن أم إنسي " ؟ فقال النبي عَلَيْكُ : بل أنا إنسي " ، فقال : ما اسمك ؟ عبدالمطلب بن عبدالمطلب بن عالم بن عبدمناف ، فقال أبو مسعود : أنت نافلة عبدالمطلب؟ قال: نعم، قال: كيفوقعتها هنا؟ فقص عليهم القصة من أو لها إلى آخرها ، فنزل أبو مسعود عنظهر نافته وقال له : أتريد أن أمر بك إلى جد له ؟ فقال النبي عَلَيْكُ الله : نعم، فالذي يقبل النبي عَلَيْكُ الله النبي عَلَيْكُ الله ؛ فنزل أبر من عبدالمطلب أبي جد له إبرونه ، فقالوا: يا عن النبي عَلَيْكُ الله و أخذه على فربوس سرجه و مر وا جميعاً حتى بلغوا قريباً من حي " بني سعد ، فنظر النبي فأخذ في البرية فرأى جد ه فرأى الإبرونه ، فقالوا: يا عن الإبراه ، وذلك عنون من المنا نظر عبد المطلب إلى عن غراكم ، فمر وا وإذا عدالمطلب فقبل هو و أصحابه ، فلما نظر عبد المطلب إلى عن غراكم ، فمر وا وإذا عدالمطلب عقبل هو و أصحابه ، فلما نظر عبد المطلب إلى عن غراكم ، فمر وا وإذا عدالمطلب عنه مقبل هو و أصحابه ، فلما نظر عبد المطلب إلى عن غراك عن فرسه ، و أخذ

<sup>←</sup> والعزى: صنم من أعظم أصنام العرب ،كانت بواد النخلة الشامية يقال له: حراض ، بازاه الغمير عن يمين المصعد إلى العراق من مكة ، نبنى عليها بيت وكانوايسمون نيه الصوت ، وكانت أعظم الاصنام هند قريش و بنى كنانة ،كانوا يزورونها ويهدون لها و يتقربون عندها بالذبح ، وكان سدنتها وحجابها بنى شيبان من سليم حلفاء بنى هاشم قاله ابن هشام والكلبى ، وقال المعقوبى :كانت لنطفان .

<sup>(</sup>١) فأقد هم تحت سيفي قدا خل .

رسول الله عَلَيْهُ إلى سرجه ، وقال له : أين كنت يا ولدى ؟ وقد كنت عزمت أن أفتل أهل مكَّة جمعاً ، فقص النبي عَلَيْه الله القصّة على جدّ ممن أوّ لها إلى آخرها ، ففرح عبدالمطّلب فرحاً شديداً ، و خرج من خيله و رجله و دخل مكَّة ، و دفع إلى أبي مسعود خمسين ناقة ، و إلى ورقة بن نوفل و عقيل ستّين ناقة ، قال :وذهبت حليمة إلى عبدالمطّلب وقالت له :ادفع إلى عَبَّا عَيْنَا الله ، فقال عبد المطلب : يا حليمة إنسى أحببت أن مكوني معنا بمكَّة و إلَّا ما كنت بالّذي أسلّمه إليك مرّة أخرى ، فوهبالعبدالله بن الحارث أبيها ألف مثقال ذهب أحمر ، و عشرة آلاف درهم بيض، ووهب لبكربن سعد جملة بغيروزن، و وهب لا خوان النبي ۖ غَيْمَاللَّهُ أولاد حليمة و هما ضمرة و قر"ة أخواه من الرضاعة مأتي ناقة ، و أنك لهم بالرجوع إلى حيمهم (١) .

بيان : اعتقل رمحه أي جعله بين ركابه و ساقه . والعيمة : شهوة اللَّمن . و الثجُّ : السيلان . والجهام بالفتح : السحاب لامآء فيه . و الحوّ اري بالضمّ و تشديد الواو والرآء المفتوحة : ماحوّ ر من الطعام أي بيض . والوحي : الإشارة و الكلام الخفيّ . و التزويق : التزيين والتحسين والنقش. والثاغية : الشاة. والراغية : البعير، ولعل " المقلبة ما في جوف الفلب ولم أجده في كتب اللّغة . والأُ ثيرة : المكر مَّمَ المُختارة .

اقول: هذا الخبر وإن لم اعتمد عليه كثيراً لكونه من طرق المخالفين إنماأوردته لما فيه من الغرائب <sup>(٢)</sup> الَّذي لاتأبي عنها العقول ، ولذكره في مؤلَّفات أصحابنا .

١٤ ـ ٥ : عن آمنة بنت أبي سعيدالسهمي قالت : امتنع أبوطالب من إتيان اللات

<sup>(</sup>١) النشآئل: ٣١-٢٠ .

<sup>(</sup>٢) وإن كنالانحتاج في إثبات عظمته إليها بعد ماملات فضائله الافاق، وطارصيت جلالته في الخافقين ، و بعد مااعترف الموافق و المخالف نبوغه و أنه رجل عالمي نشأمن بين قومكانوا في أحط مرا تبالرقي و المدنية ، وجاء بقوانين لايمكن أن يأتي بهاأكبر رجالات الملل المترقية و إن بلغوا أقسى مدارج|لملم والفضيلة ، و أسس دولة عظيمة في امة ضميفة كانت فاقدة لجميع شئون العضارة ، متصفة بصفات الجاهلية ، مرتطبة في أوحال الغوضي و الهمجية ، امة ضعيقه تشتل على قبائل متعادية متباغضة ، مستقدة للاوهام والخرافة ، لاتعرف شرعة ولانظاما ، وبالجبلة فنحن في غني من أن نسرد فضائله على نحو تنطبق على قانون المعجزة وخارق العادة ،كمانرى كاتبي سيرته صلى ألله عليه وآله وسلم من القدماء يبشون على ثلك الطريقة .

والعزَّى بعد رجوعه من الشام في المرَّة الأولى حتَّى وقع بينه و بين قريش كلام كثير ، فقال لهم أبوطالب: إنَّـه لايمكنني أن أفارق هذا الغلام ولا مخالفته، و إنَّـه يأبي أن يصير إليهما ، ولا يقدرأن يسمع بذكرهما و بكره أن آتيهما أنا ، قالوا : فلاتدعه وأد به حتى يفعل و يعتاد عبادتهما ، فقال أبوطالب : هيهات ما أُظنُّكم تجدونه ولاترونه يفعل هذا أبداً ، قالوا : ولم ذاكِ ؟ قال : لا نتى سمعت بالشام جميع الرهبان يقولون : هلاك الأصنام على يد هذا الغلام ، قالوا : فهل رأيت باأباطالب منه شيئاً غير هذا الذي تحكيه عن الرهبان ؟ فا يُسْهَفِير كائن أبداً أونهلكجميعاً ، قال : نعم ، نزلناتيحت شجرة يابسة فاخضر َّت وأثمرت ، فلمًّا ارتحلنا و سرنا نثرت على رأسه جميع ثمرها ونطقت ، فما رأيت شجرة قطٌّ تنطق قبلها وهي تقول: باأطبب الناس فرعاً ، وأزكاهم عوداً ، المسح بيديك المباركتين على لأ بقي خض آ. إلى يوم القيامة ، قال : فمسح يده عليها فاز دادت الضعف نوراً وخضرةً ، فلمَّا رجعنا الانصراف ومردنا عليها و نزلنا تحتها فايزا كلُّ طيرعلي ظهر الأرمن له فيها عش (١) و فرخ ، و لها بعدد كلُّ صنف من الطير أغصان كأعظم الأشبجار على ظهور الأرضين ، قال : فما بقي طير إلَّا استقبله يمدُّ جناحه على رأسه ، قال : فسمعت صوتاً من فوقها وهي تقول : ببركتك يا سيند النبينين والمرسلين قد صارت هذه الشجرة لنا مأوى ، فهذا مارأيت ، فضحكت قريش في وجهه ، وهم يقولون : أترى يطمع أبوطالب أن يكون ابن أخيه ملك هذا الزمان (٢). ١٥ - د : عن أبي جعفر على الباقر عَلَيْكُمْ قال : لمَّنا أنمي على رسول اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اثنان وعشرون شهراً من بوم ولادته رمدت عيناه ، فقال عبدالمطُّلُب لأ بيطالب : اذهب بابن أخيك إلى عر أف الجحفة وكان بها راهب طبيب في صومعته ، فحمله غلام له في سفط هندي " حتَّى أَتَى به الراهب، فوضعه تحت الصومعة، ثمَّ ناداه أبوطالب: يا راهب، فأشرف عليه فنظر حول الصومعة إلى نور ساطع ، و سمع حفيف أجنحة الملائكة ، فقال له : من أنت ؛ قال : أبوطالب بن عبدالمطَّلب ، جئتك بابن أخي لتداوي عينه ، فقال : و أين هو ؟ قال : في السفط قد غطَّيته من الشمس، قال ؛ اكشف عنه ، فكشف عنه ، فإذا هو بنور ساطع (١) العش: موضع الطائر.

 <sup>(</sup>۲) العدد: مخطوط ، والعديث يتضمن ما لا يخلوعن غرابة ، و اشكال .

في وجهه قد أذعر الراهب، فقال له: غطّه فغطّاه، ثمّ أدخل الراهب رأسه في صومعته فقال: أشهد أن لا إله إلاّالله ، وأنّك رسول الله حقّاً حقّاً ، وأنّك الذي بشرّ به في التوراة والا نجيل على لسان موسى وعيسى عليقطاً ، فأشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّك رسوله، ثمّ أخرج رأسه وقال: يا بني انطلق به فليس عليه بأس ، فقال له أبوطالب: ويلك يا راهب لقد سمعت منك قولاً عظيماً ، فقال: يا بني شأن ابن أخيك أعظم ممّا سمعت منتي ، وأنت معينه على ذلك ومانعه تمنّ يريد قتله من قريش ، قال: فأتى أبوطالب عبد المطلّب فأخبره بذلك ، فقال له عبد المطلّب: اسكت يا بني لا يسمع هذا الكلام منك أحد ، فوالله ما يموت على حتى يسود العرب و العجم (١).

رسول الله عَيَالِهُ إلى الشام عبد مناف بن كنانة و نوفل بن معاوية بن عسروة تجاراً إلى الشام، فلقاهما أبوالمويهب الراهب فقال لهما: من أنتما ؟ قالا: تحن تجار من أهل الحرم من قريش، قال لهما: من أي قريش ؟ فأخبراه، فقال لهما: هل قدم معكما من قريش غير كما ؟ قالا: نعم شاب من بني هاشم اسمه محكم، فقال أبوالمويهب: إبّاه والله أردت، فقالا: والله ما في قريش أخمل ذكراً منه ، إنّما يسمونه يتيم قريش، وهو أجير لام أة منا يقال لها : خديجة ، فما حاجتك إليه ؟ فأخذ يحر لا رأسه ويقول : هوهو ، فقال لهما : منا الله عليه ، فقالا : من كناه في سوق بصرى ، فبينما هم في الكلام إذ طلع عليهم رسول الله عليه الله عليه الله عليه ، فها أخذ يقبل بين عينيه ، و الله عليه الله عليه إلى قريب يدءو الناس إلى شهادة أن أخرج شيئاً من كمنه لا ندري ماهو ورسول الله عَلَيْكُ أن يقبله ، فلمنا فارقه قال لنا : تسمعان منني ، هذا و الله ببي هذا الزمان ، سيخرج إلى قريب يدءو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، فا ذا رأيتم ذلك فاتبعوه ، ثم قال : هل ولد لعمنه أبي طالب ولد بقال له : علي قر بانية وقور ينها : إمّا أن يكون قد ولد أو يولد في سنته ، وهو أوّل من يؤمن به ، فعرفه ، و إنّا لنجد صفته عندنا في الوصية كما نجد صفة عن بالنبورة ، وإنه سيدالعرب و ربانية وزوقر ينها ، يعطي السيف حقه ، اسمه في الملا ألاً على علي "، هو أعلى الخلائق يوم و ربانية على المنه أنه الملا ألاً على على "، هو أعلى الخلائق يوم و ربانية وزور ينها ، يعطي السيف حقه ، اسمه في الملا ألاً على على "، هو أعلى الخلائق يوم و ربانية على النبورة مو أور السيف حقه ، اسمه في الملا ألاً على على "، هو أعلى الخلائق يوم

<sup>(</sup>١) العدد : مخطوط .

القيامة بعد الأنبيآ. ذكراً ، وتسمّيه الملائكة البطل الأزهر المفلح ، لايتوجّـه إلى وجه إِلَّا أفلح وظفر ، والله لهو أعرف بين أصحابه في السّمآوات من الشمس الطالعة .

وحد ث العباس، عن أبي طالب قال أبوطالب: ياعباس ألا أخبرك عن علم على المحالة على المحالة على المحالة المحارفية المحالفي المحالفي المحالفي المحارفية المحارفية المحارفية المحالفي المحالفي المحارفية ا

قال ليث بن أبي نعيم: حد ثني أبي ، عن جد ي ، عن أبي طالب قال : كنا لانسمتي على الطعام ولا على الشراب ، ولاندري ماهو حتى ضممت ثناً غَلَالله إلى ، فأو لماسمعته يقول : بسم الله الأحد ، ثم يأكل ، فإذا فرغ من طعامه قال : الحمد لله كثيراً ، فتعجبنا منه ، وكان يقول : ما رأيت جسد من قط ، وكان لايفارقني الليل و النهار ، وكان ينام معي في فراشي فأفقد من فراشه ، فإذا قمت لأطلبه بادرني من فراشه فيقول : ها أنا ياعم ارجع في فراشي فأفقد من فراشه تم ربض (١) بين إلى مكانك ، ولقد رأيت ذئباً يوماً قد جائه و شمه و بصبص (١) حوله ، ثم ربض (١) بين يديه ، ثم انصرف عنه ، ولقد دخل ليلا البيت فأضاً ، ماحوله ، ولم أرمنه نجواً (٣) قط ، ولا رأيته يضحك في غير موضع الضحك ، ولا وقف مع صبيان في لعب ولا التفت إليهم ، وكان الوحدة أحب إليه والتواضع ، ولقد كنت أرى أحياناً رجلا أحسن الناس وجهاً يجيء حتى الوحدة أحب إليه والتواضع ، ولقد كنت أرى أحياناً رجلا أحسن الناس وجهاً يجيء حتى

<sup>(</sup>١) بعبس الذاب، حرك ذنبه.

<sup>(</sup>٢) ريش: استناخ و هو أن تلصق الداية صدر. بالارش .

<sup>(</sup>٣) النجو : مايخرج من البطن من ربح أوغالط .

يمسح على رأسه و يدعو له ثم يغيب ، ولقد رأيت رؤياً في أمره ما رأيتها قط ، رأيته و كأن الله نيا قد سيقت إليه ، وجميع الناس يذ كرونه ، ورأيته وقد رفع فوق الناس كلم ، وهو يدخل في السماء ، ولقد غاب عنلي يوماً فذهبت في طلبه ، فإذا أنابه يجيء ومعه رجل لم أر مثله قط ، فقلت له : يابني أليس قد نهيتكأن تفارقني ؟ فقال الرجل : إذا فارقك كنت أنا معه أحفظه ، فلم أرمنه في كل يوم إلا ما أحب حتى شب ، و خرج يدعو إلى الدين (١)

۱۷ ــسر : من جامع البرنطي عن زرارة قال : سمعت أباجعفر وأبا عبدالله على المنظافة المتعلقة على المنظفة المنظفة عشرين حجة مستسراً ، منها عشرة حجج ، أوقال : سبعة (۱۳) \_ الوهم من الراوي \_ قبل النبو ة ، وقد كان صلى قبل ذلك وهو ابن أربع سنين ، وهو مع أبي طالب في أرض بصرى ، وهو موضع كانت قريش تشجر إليه من مكة (٤)

۱۸ \_ نهج: في وصف الرسول المنطقة: ولقد قرن الله به من لدن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته ، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره ، ولقد كنت معه أتبعه اتباع الفصيل (٥) أثر أمّه ، يرفع لي في كلّ يوم علماً من أخلاقه (٦) ، ويأمرني بالافتدآء به ، ولقد كان يجاور في كلّ سنة بحرآء فأراه ولا يراه غيري ، ولم يجمع ببت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله و خديجة وأنا ثالثهما ، أرى نور الوحي و الرسالة ، وأشم ربح النبوء (٢) .

أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد : روي أن بعض أصحاب ابي جعفر عمَّل ابن علي البافر عَلِيمَ الله عن قول الله تعالى : ﴿ إِلَّا من ارتضى من رسول فا إِنَّه يسلك سُ بين

<sup>(</sup>١) المدر: مخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المصدر : وأيا عبدائ من بعده .

<sup>(</sup>٣) في البصدر: تسعة.

<sup>(</sup>٤) السرائر: ٢٦٩٠

<sup>(</sup>a) الفصيل: ولدالناقة.

<sup>(</sup>٦) ني البصدر : من أخلاقه علما . .

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة : النسم الاول : ١٦ ٤ و ١٧ ٤ •

يديه ومن خلفه رصداً ، فقال تَالَيَّا الله على الله تعالى بأنبيا له ملائكة يحصون أعمالهم ، ويؤد ون البهم تبليغهم الرسالة ، ووكّل بمحمّد ملكاً عظيماً منذ فصل عن الرضاع يرشده إلى الخيرات ، ومكارم الأخلاق ، ويصدّ من الشرّ ومساوي الأخلاق ، وهو الذي كان يناديه: السّلام عليك ياض يارسول الله ، وهو شاب لم يبلغ درجة الرسالة بعد ، فيظن أن ذلك من الحجر والأرض ، فيتأمّل فلايرى شيئاً .

وروى الطبري في التاريخ عن عمر الحنفية ، عن أبيه علي في التحقيق قال : سمعت رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله المحمت بشيء مما كان أهل الجاهلية بعملون به غير مر تين ، كل ذلك بحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك ، ثم ما هممت بسوء حتى أكر مني الله برسالته ، قلت ليلة لغلام من قريش كان يرعى معي بأعلى مكة : لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر (۱) بها كما يسمر الشباب ، فخرجت أريد ذلك حتى إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفا (۱) بالدف والمزامير ، فقلت : ما هذا ؟ قالوا : هذا فلان تزوج ابنة فلان ، فجلست أنظر إليهم ، فضرب الله على الذني ، فكنت (۱) فما أيقظني إلا مس الشمس ، فجئت (ع) إلى صاحبى فقال : ما فعلت ؟ فقلت : ما صنعت شيئاً ثم أخبرته الخبر ، ثم قلت له ليلة أخرى : مثل ذلك ، فقال : افعل ، فخرجت فسمعت حين دخلتها تلك الليلة ، فجلست أنظر فضرب الله على أذني ، فما أيقظني إلا مس الشمس ، فرجعت إلى صاحبي فأخبرته الخبر ، ثم ما هممت بعدها مفاني إلا مس الشمس ، فرجعت إلى صاحبي فأخبرته الخبر ، ثم ما هممت بعدها معود حتى أكرمني الله برسالته .

وروى عُمَّابِن حبيب في أماليه قال: قال رسول الله عَلَمُولَلُهُ: أَذَكُر وأَناغُلام ابن سبع سنين، وقدبنى ابن جذعان دازاً له بمكّة ، فجئت مع الغلمان نأخذ التراب والمدر في حجورنا فننقله فملاً ت حجري تراباً ، فانكشفت عورتي فسمعت نداءً من فوق رأسي: يا

<sup>(</sup>١) سمر : لم ينم و تحدث ليلا .

<sup>(</sup>۲) العزف: صوت الدف و الطنبور و العود و غيرها من آلات المطرب.

<sup>(</sup>٣) في الممدر : قنبت . وهوالموجود في تاريخ الطبري أيضاً .

<sup>(</sup>٤) < ﴿ : فرجلت ، وفي الطبرى فجئت . راجع تاريخ الطبرى ٣٤:٢ .

حمّل أرخ إزارك ، فجعلت أرفع رأسي فلا أرى شيئًا إلّا أنّي أسمع الصوت ، فتماسكت لم أرخه ، فكأنّ إنساناً ضربني على ظهري فخررت لوجهي ، و انحلّ إزاري و سقط (١) التراب إلى الأرض ، فقمت إلى دار أبيطالب عمّي ولم أعد .

فأمّ احديث مجاورته عَلَيْ الله بحرآء فمشهور، وقد ورد في الكتب الصحاح أنّه كان يجاور في حراء من كلّ سنة شهراً، و كان يطعم في ذلك الشهر من جاء من المساكين، فا ذا قضى جواره من حرآء كان أول ما يبدؤ به إذا انصرفأن يأتي باب الكعبة قبلأن يدخل بيته فيطوف بها سبعاً أو ماشاء الله من ذلك، ثمّ يرجع إلى بيته حتى جاءت السنة التي أكرمه الله تعالى فيها بالرسالة فجاور في حرآء في شهر رمضان و معه أهله خديجة وعلى بن أبي طالب وخادم لهم، فجاء حبر ثيل بالرسالة ، قال عَلَيْدَاله : جاءني وأنا نائم بنمط (٢) فيه كتاب فقال : اقرأ ، قلت : ما أقرأ ؟ ففت في (٢) حتى ظننت أنّه الموت ثم أرسلني فقال : و اقرأ باسم ربّك الذي خلق ، إلى فوله : «علم الإنسان مالم يعلم» فقرأته ثم أنصرف عني ، فهيبت (٤) من نومي ، و كأنّما كتب في قلبي كتاب ، وذكر تمام الحديث .

وأمّا حديث إن "الإسلام لم يجتمع عليه بيت واحد يومئد إلّا النبي وهو (٥) عليهما السلام و خديجة فخبر عفيف الكندي مشهور (٦) ، وقد ذكرناه من قبل ، و أن أباطالبقالله : أتدري منهذا ؟ قال : لا ، قال : هذا عمل (٧) بن عبدالله بن عبدالمطّلب ، وهذا ابني علي بن أبي طالب ، وهذه المرأة خلفهما خديجة بنت خويلد زوجة عمّا بن أخي ، وأيم الله ما أعلم على الأرض كلّها أحداً على هذا الّذين غير هؤلاء الثلاثة (٨).

<sup>(</sup>١) في اليصدر: وانحل إزاري فسترنى وسقط.

<sup>(</sup>٢) النمط: ضرب من البسط. وعاء كالسفط، والظاهرأن المرادهنا الثاني .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر : فنتنى بالنين أى خنقنى .

<sup>(</sup>٤) أى فاستيقظت ، وفي البصدر : فانتبهت .

<sup>(</sup>٠) أي على عليه السلام .

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث مشهور بين العامة والخاصة ، بل متواتر ، وعليه أصحابنا الامامية منسالف الزمان الى الان ، وتقدم ذلك وياتي في أحاديث كثيرة في محله .

<sup>(</sup>٧) في المصدر: هذا ابن أخي محمد.

<sup>(</sup>٨) شرح نهج البلاغة ٣ : ٣٥٢ و ٢٥٤ .

وقال أيضاً : روى عبر بن إسحاق بن يسار في كتاب السيرة النبويَّة ، ورواه أيضاً عبر ابن جرير الطبري في تاريخه قال: كانت حليمة بنت أبي ذرِّيب السعديَّة أمَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله الَّتي أرضمته تحدَّث أنَّها خرجت من بلدها ومعها زوجها وابن لهاتر ضعه في نسوة من بني سعدبن بكر يلتمس الرضعاء بمكَّة في سنة شهبآ. لم تبق شيئاً ، قالت : فخرجت على أتان لنا قمر آء عحفآء ، ومعنا شارف لنا ماتيض (١) فقطرة ، ولا ننام لملنا أجمع من بكاء صبيّـنا الّذي معنا من الجوع، ما في ثديبي ما يغنيه، ولا في شارفنا (٢) ما يغذيه ، ولكنَّـانرجوالغيث والفرج ، فخرجت على أتاني تلك ولقد راثت بالركب ضعفاً و عجفاً حتى شق ذلك عليهم ، حتى قدمنا مكَّة نلتمس الرضعاء (٢) ، فما منَّا امرأة إلَّا وقد عرض عليها على فتأباه إذا قيل لها: إنَّه يتيم ، وذلك أنَّا إنَّما كنَّا نرجو المعروف من أبي الصبي"، فكنسًّا نقول: يتيم، ماعسى أن تصنع أمسَّه وجدًّم، فكنسًّا فكرحه لذلك، فما بقيت امرأة ذهبت معي إلَّا أخذت رضيعاً غيري ، فلمنَّا اجتمعنا للانطلاق قلت لصاحبي : والله إنَّى لأ كره أنأرجع من بين صواحبي لم آخذ رضيعاً ، والله لأ ذهبن ۗ إلى ذلك اليتيم فلآخذته ، قال : لاعليك أن تفعلي ، وعسى الله أن يجعل لنافيه بركة ، فذهبت إليه فأخذته وما يحملني على أخذه إلَّا أنَّى لمأجد غيره ، قالت : فلمَّا أخذته رجعت إلى رحلي فلمنَّا وضعته فيحجري أقبل علية تدياي بماشآء من لبن ، فرضع حتَّى روى ، وشرب معه أخوه حتَّى روى ، وماكنتًا ننام فبلذلك من بكاء صبيتنا جوءاً ، فنام وقام زوجي إلى شارفنا تلك فنظر إليها فازا أنها حافل فحلب منها ماشرب وشربت حتمي انتهينارياً وشبعاً ، فبتنا بخير ليلة ، قالت : يقول صاحبي حين أصبحنا : تعلمين (٤١) والله ياحليمة لقد أخذت نسمة مباركة ، فقلت : و الله إنسي لأرجوذلك ، ثمّ خرجنا وركبت أتاني تلك وحلتهمعي عليها ، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حيرهم حتَّى أنَّ صواحبي ليقلن لي:

<sup>(</sup>١) قال العِزرى : ماتبض ببلال أي ما يقطر منها يلبن ، يقال : بض الماء : اذا قطروسال .

<sup>(</sup>٢) الشارف : السنة من النوق

<sup>(</sup>٣) في النصدر : الرضاع .

<sup>(</sup>٤) < ﴿ : أَسَلَمِكُ ٢.

ويحك يا بنت أبي ذؤيب اربعي (١) علينا ، أليس هذه أتانك الّتي كنت خرجت عليها ؟ فأقول لهن : بلي والله ، إنها لهي ، فيقلن : والله إن لها لشأناً ، قالت : ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضاً من أرض العرب أجدب منها ، فكانت غنمي تروح على" حين قدمنا به معنا شباعا ملاء لبنا (٢) ، فكنمّا نحتلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ، ولايجدها في ضرع حتمي أن الحاض من قومنا ليقولون لرعاتهم : ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي ابنة أبي نؤيب، فيفعلون فيروح أغنامهم جياعاً ما تبضّ بقطرة، وتروح غنمي شباعالبسناً، فلم نزل نعرف من الله الزيادة والخيربه حتى مضت سنتاه وفصلته (٦)، فكان يشت شباباً لايشبه الغلمان حتى كان غلاماً جفرا فقدمنا به على المدة منة بنت وهب ونحن أحرسشي، على مكثه فينالما كنيًّا نرى من بركته ، فكلَّمنا أمَّه وقلنالها : لوتركتيه (٤) عندنا حتَّى يَعْلُطُ فَا نَّا نَحْشَى عَلَيْهِ وَبِاءُ مَكَّةً ، فَلَمْ نَزِلَ بِهَا حَتَّى رَدُّمَةً مَعْنَا فرجعنا به إلى بلاد بني سعد ، فوالله إنَّه لبعد ما قدمنا بأشهر مع أخيه في بهم لنا خلف بيوتنا إذ أتانا أخو. يشد (٥) فقال لي ولا بيه : ها هو ذاك أخي القرشي قد جاء رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاء و شقًّا بطنه فهما يسوطانه ، قالت: فخرجت أنا و أبوه نشتد " نحوه فوجد نا. قائماً منتقعاً وجهه ، فالتزمته والتزمه أبو. وقلنا : مالك يا بني ٢ قال : جائني رجلان عليهما ثياب بيض فأضحعاني ، ثم شقاً بطني ، فالتمسا فيه شيئاً لا أدري ما هو، قالت : فرجعنا به إلى خبائنا ، وقال لي أبوه : يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب (٦) فألحقه بأهله (٧)، قالت : فاحتملته حتى قدمت به على أمَّه ، فقالت: ما أقدمك به باظئر (٨) و قد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك و فقلت لها: قد

<sup>(</sup>١) أي اقيمي وانتظري ، ويقال : ربع فلان على فلان : اذا أقام وانتظره .

<sup>(</sup>٢) في السيرة : شباعا لبنا . قلت : أي غزيرات اللبن .

<sup>(</sup>٣) فصل المبي عن الرضاع : قطبه .

<sup>(</sup>٤) في النصدر : لوتركته . وفي السيرة وتأريخ الطبرى : لوتركت بني عندي .

<sup>(</sup>ه) يشتدخ ل . وهوالموجود في السيرة والناريخ .

<sup>(</sup>٦) أى أصابه الجن ، أوطرف من الجنون ِ.

<sup>(</sup>٧) في السيرة وتاريخ الطبرى : فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به .

<sup>(</sup>٨) الظئر : المرأة المرضعة .

بلغ الله بابني وقضيت الذي علي ، وتخوفت عليه الأحداث ، وأد يته إليك كما تحبين ، قالت : ما هذا شأنك فاصدقيني خبرك ، قالت : فلم تدعني حتى أخبرتها الخبر ، قالت : أفتخو فت عليه الشيطان عليه من سبيلوإن افتخو فت عليه الشيطان ؟ قلت : نعم ، قالت : كلا والله ماللسيطان عليه من سبيلوإن لابني لشأنا ، أفلا أخبرك خبر ، ؟ قلت : بلى ، قالت : رأيته (١) حين حملت به أنه خرج منى نوراضا عن له قصور بصرى من الشام ، ثم حملت به فوالله ما رأيت حملاقط كان أخف ولا أيسرمنه ، ثم وقع حين ولدته وإنه واضع يديه بالأرض ، ورافع رأسه إلى السمة ، دعيه عنك ، وانطلقي راشدة (١).

وروى الطبري في تاريخه عن شد اد بن أوس فال : سمعت رسول الله عَلَيْهِ الله عَد تُلُول عن نفسه و بذكر ما جرى له و هو طفل في أرض بني سعد بن بكر ، قال : كمّا ولدت استرضعت في بني سعد ، فبينا أنا ذات يوم منتبذاً من أهلي في بطن واد مع أتراب (٢) لي من الصبيان نتقاذف بالجلّة إذ أتاني رهط ثلاثة ، معهم طست من ذهب بملوّة ثلجاً ، فأخذوني من بين أصحابي ، فخرج أصحابي هرا با حتى انتهوا إلى شفير (٤) الوادي ، ثم عادوا إلى الرهط فقالوا : ما رابكم إلى هذا الغلام فإنه ليس مننا ، هذا ابن سيند قريش وهو إلى الرهط فقالوا : ما رابكم إلى هذا الغلام فإنه ليس مننا ، هذا ابن سيند قريش وهو ولكن إن كنتم لابد قاتليه فاختاروا منا أينا شئم فاقتلوه مكانه ، ودعوا هذا الغلام ، فا ننه يتيم ، فلمنا رأى الصبيان أن القوم لا يحيرون لهم جواباً (٥) انطلقوا هراباً مسرعين إلى يتيم ، فلمنا رأى الصبيان أن القوم لا يحيرون لهم جواباً (١٥) انطلقوا هراباً مسرعين إلى الحي يؤذنوهم و يستضر خونهم على القوم ، فعمد أحدهم فأضجعني إضجاعاً لطيفاً ، ثم شق الحي يؤذنوهم و يستضر خونهم على القوم ، فعمد أحدهم فأضجعني إضجاعاً لطيفاً ، ثم شق ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي وأنا أنظر إليه فلم أجد لذلك مسا (١٦) ، ثم أخرج ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي وأنا أنظر إليه فلم أجد لذلك مسا (٢) ، ثم أخرج

<sup>(</sup>١) في المصدر والسيرة والتاريخ ، رأيت .

<sup>(</sup>۲) شرح نهيج البلاغة ۳ : ۲۵۲ ر۳۵۳ ، السيرة لابن هشام ۱ : ۱۷۳ ، ۱۷۷ ، تاريخ الطبرى ۱ : ۱۷۳ - ۱۷۷ ، تاريخ

<sup>(</sup>٣) أتراب: إصدقاء . أومنولدمه .

<sup>(</sup>٤) شفير الوادى : ناحيته من أعلام

<sup>(</sup>٥) أحار الجواب : رده .

<sup>(</sup>٦) فى المصدر · ولم أجدلذلك حسا .

أحشاء بطنى فغسلها بذلك الثلج ، فأنعم غسلها (١) ثمَّ أعادها مكانها ، ثمَّ قام الثانيُّ منهم فقال لصاحبه : تنح ، فنحمَّاه عنمَّى ، ثمَّ أدخل يده في جوفي وأخرج فلبي وأنا أنظر إليه فصدعه ، ثم ّ أخرج منه مضغة سود آء فرماها ، ثم ّ قال بيده : يمنة منه ، وكأنَّه يتناول شيئًا فإ ذا في يدر خاتم من نور تحار أبصارالناظرين دونه ، فختم به قلبي ، ثمُّ أعاده مكانه فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي دهراً ، ثم قال الثالث لصاحبه : تنح عنه ، فأم يده ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي ، فالتأم ذلك الشق ، ثم أخذ بيدي فأنهضني من مكاني إنهاضاً لطيفاً ، وقال للأوَّل الَّذي شقَّ بطني : زنه بعشرة مناأُمَّته، فوزنني بهم فرجحتهم، فقال : دعوه فلو وزنتموه با'مُّته كلُّها لرجحهم ، ثمَّ ضمُّوني إلى صدورهم وقبَّلوا رأسي وما بين عيني ، وقالوا: ياحبيب (٢) لاترع إنك لوتدري مايراد بالتعن الخير لق تعيناك، فبينا أناكذلك إذا أنا بالحسى قد جاوًا بحذا فيرهم ، و اذا أمي وهي ظئري أمام الحسى مهتف بأعلى صوتها و تقول: يا ضعيفاه ، فانكب علَّى أُولنُّك الرهط فقبَّلُو رأسي و بين عينهي و قالوا ؛ حبِّدًا أنت من ضعيف ، ثم قالت ظئري: يا وحيداه ، فانكبُّوا على ﴿ و ضمَّوني إلى صدورهم وقبَّلوا رأسي وبين عيني " ثمَّ قالوا : حبَّدا أنت من و حيد ، وما أنت بوحيدر، إن الله وملائكته معكوالمؤمنين من أهل الأرض، ثم قالت ظئري: يا يتيماه إستضعفت من بن أصحابك فقتلت لضعفك ، فانكبُّوا عليٌّ وضمُّوني إلى صدورهم وقبُّلُوا رأسي وما بين عيني وقالوا: حبيدا أنت من يتيم ، ما أكرمك على الله ، لو تعلم ما يراد بك من الخير، قال: فوصل الحيُّ إلى شفيرالوادي فلمنَّا بصرت بي أُمِّي وهي ظَّمْري قالت: يا بني لأأراك حيياً بعد (٢) ، فجاءت حتى انكبت على وضمتني إلى صدرها ، فوالذي نفسي بيده إنَّى لفي حجرها قدضم تني إليها وإنَّ يدي لفي يدبعضهم ، فجعلت التفت إليهم وظننت أن القوم يبصرونهم ، فا ذاهم لايبصرونهم ، فيقول بعض القوم : إن هذا الغلام قد أصابه لمم أوطائف من الجن من العبن ، فانطلقوا به إلى كاهن بني فلان حتى ينظر إليه و يداويه ، فقلت : ما

<sup>(</sup>١) أى بالغ فىذلك وأجاد .

<sup>(</sup>٢) في المعدر: ياحبيبالله .

<sup>(</sup>٣) في المصدر وتاريخ الطيرى ألاأراك حيابيد

بي شيء ثمنّا يذكر، إن تفسي سليمة (١) ، و إن قؤادي صحيح ليست بي قلبة ، فقال أبي وهوزوج ظئري : ألا ترون كارمه صحيحاً ؛ إنتي لأرجو أن لا يكون على ابني بأس ، فاتدققوا على أن يذهبواني إلى الكاهن، فاحتملوني حتى ذهبوا بي إليه ، فقصوا عليه قصتي، فقال : اسكتوا حتى أسمع من الغلام فهو أعلم بأمره منكم ، فسألني فقصص عليه أمري وأنا بومئذ ابن خمس سنين ، فلمنّا سمع قولي وثب و قال : باللعرب اقتلوا هذا الغلام ، فهو واللآتُ والعزن ي لئن عاش ليبدلن دينكم ، و ليخالفن أمركم ، و ليأتينكم بمالم تسمعوا به قط ، فانتزعتني ظئري من حجره ، وقالت : لو علمت (٢) أن هذا يكون من قولك ما أتيتك به (١) ، ثم احتملوني ، فأصبحت وقد صار في جسدي أثر الشق ما بين صدري إلى منتهى عانتي كأنّه الشراك (٤) .

بيان: أقول: رواه الكازروني في المنتقى بأسانيد (") ولنشر جبعض ألفاظها: الرضعاء جمع رضيع، وقال الجزري": في حديث حليمة في سنة شهباه أي زات قحط وجدب، وقال: القمراء: الشديدة البياض. قولها: راثت من الريث بمعنى الإبطاء، وفي أكثر رواياتهم: ولقدأ زميّت، قال الجزري": ومنه حديث حليمة فلقد أزميّت بالركب، أي حبستهم لانقطاع سيرها، كأنيّها حلت الناس على زميها انتهى. والعجف: الهزال. حتى انتهينا ربياً أي بلغنا غايته. لقطعت بالركب أي من سرعة سيرها و شدّة تقديمها انقطم الركب عنها.

<sup>(</sup>۱) في تاريخ الطبرى : ان آرائي صعيعة .

<sup>(</sup>۲) فی تاریخ الطبری: فاقتصصت علیه آمری مایین آوله و آخره، فلماسیم و ثب إلی فضمنی إلی صدره ثم نادی بأعلی صوته: باللمرب باللمرب اقتلوا هذا الفلام و اقتلونی همه ، فو اللات و المبزی لئن ترکتبو او ادرای لیبدلن دینکم، و لیسفهن عقولکم و عقول آبائکم، و لیسخالفن آمر کمولیاً تینکم بدین لم تسموا بشله قط، فمدت ظئری فانتزعتنی من حجره ، و قالت: لانت اعته و آجن من اینی هذا، فلو ظلمت .

 <sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبرى بعد ذلك : فاطلب لنفسك من يقتلك ، فانا غير قاتلى هذا الغلام ، ثم
 احتملونى نأدونى الى أهلى ، فأصبحت مفزعه مما فعل بى ، وأصبح أثر الشق إه .

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ٣ : ١٥٣ ) وتاريخ الطبرى ١:٥٧٥-٧٧٠ .

 <sup>(</sup>ه) المنتقى فى مولود المصطفى : الباب الثانى والثالث من القسم الثانى . قلت : ذكرت سابقا أن حديث شق الصدر ما رواه الغامة ، والإمامية لايقول به ، وهذا إيضاكماً ترى من مروياتهم .

وقال الجزري : في حديث حليمة كان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر فبلغ ستاً وهو جفر ، استجفر الصبي : إذا قوى على الأكل ، وأصله في أولاد المعز إذا بلغ أزبعة أشهر وفصل عن أمّه وأخذ في الرعبي ، قبل له : جفر ، والا نشى جفرة انتهى .

والبهم جمع بهمة وهي أولاد الضّأن . والسوط : خلطالشيء بعضه ببعض ، والمسواط: ما يساط به القدر ليختلط بعضه ببعض . قوله : منتفعاً أي متغيّراً . والجلّة بالفتح : البعر . قوله : ما دا المرابكم (١) أي ماشكّكم ، ومعناه هاهنا : ما دعاكم إلى أخذ هذا . قوله : ما ذا يردّ عليكم ، أي ما ينفعكم ذلك . قوله : فأنعم غسلها ، أي بالغفيه ، قوله : ثمّ قال بيده يمنة ، أي أشار بيده ، أومدّ ها إلى جانب يمينه ، والقلبة : الداه .

وقال: ليكونن لابني هذا شأن، فكان له أعظم شأن وأرفعه، المه آمنة بنت وهببن وقال: ليكونن لابني هذا شأن، فكان له أعظم شأن وأرفعه، المه آمنة بنت وهببن عبدمناف بن زهير (٢) بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ، شهد الفجار (٣) وهي حرب كانت بين قريش وقيس وهو ابن عشر ين سنة ، وبنيت الكعبة بعدالفجار بخمس عشرة سنة فرضيت به قريش في نصب الحجر الأسود، وكان طول الكعبة قبل ذلك تسعة أذرع ولم تكن تسقف فبنتها قريش ثمانية عشر ذراعاً وسقيقتها ، وكان يدعى في قريش بالصادق الأمين ، وخرج مع عمه أبي طالب في تجارة إلى الشام وله تسع سنين ، وقيل: اثنتي عشر سنة ، ونظر إليه بحيرا (٤) الراهب فقال: احفظوا به فإنه نبي ، و خرج إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد وله خمس و عشرون سنة ، و تزو جها بعد ذلك بشهرين في تجارة لخديجة بنت خويلد وله خمس و عشرون سنة ، و تزو جها بعد ذلك بشهرين

<sup>(</sup>۱) نى الممدر و تاريخ الطبرى ، ماإربكم .

<sup>(</sup>٧) الصحيح : زهرة كما تقدم .

<sup>(</sup>٣) فجار بالكسر بمعنى المفاجرة ، وهى حرب وقعت بين قريش ومن معها من كنانة وبين قيس عيلان في الشهر الحرام ، ولذا سمى حراما ، وشهد النبى صلى الشعليه واله وسلم بعض أيامه ، أخرجه أعمامه ممهم ، وكانت للمرب فجارات اخرى منها الفجار الاول وقد حضره النبى صلى الشعليه وآله فكان عمره فيه عشرسنين ، وقد ذكر الفجارات وسببها أصحاب السيرة في كتبهم .

<sup>(</sup>٤) المحيح : بحيرى .

عه/

وأيَّام، ودفعه جدَّه عبدالمطَّلب إلي الحارث بن عبدالعزَّى بن رفاعة السعديُّ زوج حليمة الَّتي أرضعته ، وهي بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث ، و أُخته أسماء (١)، وهي الَّتي كانت تحضنه ، وسبيت يوم حنين ، ومات عبدالمطلُّب وله ثمان سنين ، وأوصى به إلى أبي طالب، ودخل الشعب مع بني هاشم بعد خمس سنين من مبعثه، وقيل: بعد سبع، لمَّمَّا حصرتهم قريش ، وخرج منه سنة تسع من مبعثه ، ثمَّ رجع إلى مكَّة في جوار مطعم بن عديٌّ ، ثمٌّ كانت بيعة العقبة مع الأنصار، ثمَّ كان من حديثها أنَّه خرج في موسم من المواسم يعرض نفسه ويدعو الناس إلى الإسلام ، فلقى ستّة نفر من الأنصار ، وهم : أبو أمامة أسعد بن زرارة، وعقبة بن عامربن ناي (٢) ، وقطنة بن عامر ، وعون بن الحارث ، ورافع بن مالك ، وجابر بن عبدالله ، ثمَّ كانت بيعة العقبة الأُولى بايعه اثناعشر رجلا منهم ، ثمَّ بيعة العقبة الثانية و كانوا سبعين رجلا ، وامرأتين ، واختار عَمَالِلهُ منهم اثنىعشر نقيباً ليكونوا كفلا. قومه : جابربن عبدالله ، والبراءبن معرور ، وعبادةبن الصامت ، وعبدالله بن عمروبن حزام ، وأبو ساعدة سعدبن عبَّادة ، والمنذربن عمرو ، وعبدالله بن رواحة ، وسعدبن الربيع ، و رافع بن مالك العجلان، وأبوعبدالأشهل أسيدبن حضير، وأبوالهثيمبن التيهان حليف بنيعمرو ابن عوف ، وسعدبن خثيمة ، فكانوا تسعة منالخزرج ، وثلاثة من الأوس ، وأوَّل من بايم منهم البرامين معرور ، ثم تبايع الناس ، ثم هاجر إلى المدينة ومعه أبوبكر و عامرين فهرمولي أبي بكر وعبدالله بن أريقط ، وخلَّفعليُّ بن أبيطالب آخر ليلة من صفر ، وأقام في الغار ثلاثة أيَّـام ، ودخوله إلى المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول ، فنزل بقبا. في بني عمروبنءوف على كلثوم بن الهرم (٢) ، فأقام إلى يومالجمعة ، ودخل المدينة فجمُّع (٤) في بني سالم ، فكانت أوَّل جمعة جمُّعها تَقَلُّونَا في الإسلام ، ويقال :

<sup>(</sup>١) هكذا في الإصل؛ والصحيح : الشيماء كما في تاريخ اليعقوبي والسيرة والإمتاع وقميرها .

<sup>(</sup>٢) في السيرة والامتاع : نابي . وفيهما : قطبة بن عامر وعوف بن العارث .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الإصل وفيه تصحيف ، والصحيح كلثوم بن الهدم بالدال وهو ابن امر. القيس بن العارث بن زيد بن عبيدبن زيدبن مالك بن عوف بن عمروبن عوفبن مالك بن الاوس الانصارى ، قاله المقريزي في الامنام.

<sup>(</sup>٤) أي أقامت صلاة الجمعة .

إنهم كانوا مائة رجل ، ويقال : بل كانوا أربعين ، ثم ّ نزل على أبي أيسوب الأنصاري ، فأقام عنده سبعة أيسام ، ثم بنى المسجد فكان يبنيه بنفسه ، ويبني معه المهاجرون والأنصار ، ثم بنى البيوت ، وكان يصلّي حين قدم المدينة ركعتين ركعتين ، فأم ، با تمام أربع للمقيم وذلك في يوم الثلثاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الثاني بعد مقدمه بشهر (١) .

و المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافق

<sup>(</sup>١) المدر : مخطوط .

<sup>·</sup> (٢) فىالعصدر : ثلاثة إيام يلتنسون له مرضعة تربية .

<sup>(</sup>٣) < 3 : التمس لولدك مرضعة فانت اليوم كافله والمتولى أمره ومن مات منا أبوه فأنت له خلف ، قال : سأنظر من يصلح له ، فتطاولت النسوان إه

<sup>(</sup>٤) في المصدر : هاتف يقول : أيتها العالية العظيمة الفاضلة الكريمة ، أن أردث أن ترتضمي صاحب السكينة فلى نساه بني سعد حليمة ، فتطاولت أه .

<sup>(</sup>٥) في المصدر: ترحل اليها.

 <sup>(</sup>٦) في البصدر هنا زيادة هي : يجمن نبات الارض يقتانون به .

ثمّ ردّ ني إلى مكاني ، وقال لي يا حليمة : عليك ببطحاء مكَّة ، فا ن ّ لك بها رزقاً واسعاً ، وسوف تسعدين ببركة مولود ولد بها ، و ضرب بيده على صدري ، و قال : أدرَّالله لك اللَّبن (١) ، و جنسيك المحق والمحن ، قالت حليمة : فانتبهت وأنا لا الطيق خل ثديي من كثرة اللِّين (٢) ، و اكتسبت حسناً و جالاً ، و أصبحت بحالة غير الحالة الأولى (٢) ، ففزعت إلى "نسآء قومي وقلن: ياحليمة قد عجبنا من حالك ، فما الّذي حل " بك ؟ و من أبن لك هذا الحسن والجمال الّذي ظهر فيك ؟ قالت : فكتمت أمري عليهن " فتركنني وهن " أحسد الناس لي ، ثم " بعد يومين هتف بي هاتف فسمعه بنو سعدعن آخرهم وهو يقول: يانسآء بني سعد نزلت عليكم البركات ، و زالت عنكم الترحات (٤) برضاعة مولود (٥) ولد بمكَّة ، فضَّله الواحد الأحد ، فهنيئاً لمن له قصد ، فلمَّا سمعوا ما قاله الهاتفقالوا ؛ إِنَّ لهذا المولود شأناً عظيماً ، فرحل بنو سعد عن آخرهم إلى مكَّة (٦) ، قالت حليمة : ولم يبق أحد إلَّا وقد خرج إلى مكَّة ، قالت : وكنَّا أهل بيت فقر ولم يكن عندنا شيء نحمل عليه ، وقد ماتت مواشينا من القحط ، و كانت (٧) حليمة من أطهر نسآء قومها و أعفهن ، ولذلك ارتضاها الله تعالى لترضع رسول الله عَلَيْمُونَهُ ، وكانت النسآء إذا دخلن على آمنة تسألهن عن أسمائهن ، فإذا لم تسمع بذكر حليمة تقول : ولدي يتيم لاأب له ولامال ، فيذهبن عنها ، فأقبلت حليمة مع بعلها ودخلت مكَّة وخلفت بعلها خارج البلد وقالت له : مكانك حتى أدخل مكة ، وأسأل عن هذا المولود الذي بشريابه ، فلما دخلت حليمة مكة أرشدها

<sup>(</sup>١) في المصدر : إذهبي درالله لك اللبن إه قلت : أدر إله اللبن أي أكثره .

 <sup>(</sup>۲) < بعد ذلك: وبقيا كأنهما الجرنان العظيمتان يقطر منهما اللبن ، وامتلاء جسمى</li>
 لحما وشحما، وكسبت حسنا إه.

<sup>(</sup>٣) في النصدر: غير الحالة التي كنت نيها بالامس.

<sup>(</sup>٤) الترح : الحزن والهم والفقر .

<sup>(</sup>a) أى المصدر : ببركة مولود .

 <sup>(</sup>٦) < « هنا زيادة هي : طالبين الرزق والفضل لماسمعوا من الهاتف ، فمن كان له قوة</li>
 من القوم حمل زوجته على حمار وفرس . قالت إه .

<sup>(</sup>٧) في النصدر : قال صاحب العديث : وكانت إ

الله تعالى إلى أن دخلت على عبدالمطَّلب وهو جالس بالصفا ، وكان له سرير منصوب عند الكعبة يجلس عليه للقضاء بين الناس ، فلمنَّا أُتته قالت له : نعمت صباحاً أينَّها السيَّد ، فقال لها : من أين أنت أيتها المرأة ؟ قالت : من بني سعد أتينا نطلب رضيعاً نتعيش من أُجرته ، وقد أرشدت إليك ، فقال : نعم عندى ولد لم تلد النسآء مثله أبداً ، غير أنَّ ديتيم من أبيه وأنا جدٌّ م أفوم مقام أبيه ، فإن أردت أن ترضعيه دفعته إليك وأعطيتك كفايتك ، فلمًّا سمعت ذلك أمسكت عن الكلام ، ثمَّ قالت : ياسيَّد بني عبدمناف لي بعل " بظهر مكَّة وهو مالك أمري وأنا أرجع إليه الشاوره في ذلك ، فإن أمرني بأخذه رجعت إليه و أخذته ، فقال لها عبد المطلَّب : شأنك ، فوصلت إلى بعلها و قالت له : إنَّى وردت على عبدالمطلَّف فقال : عنديمولود أبوه ميِّت ، وأنا أقوم مقامه ، فما تقول ؟ قال : يرجعن نسآء بنى سعد بالاحسان والاكرام وترجعين أنت بصبى يتيم ؟ وكانت علة نسآء بسي سعد قددخان مكَّة ، فمنهن من حصل لها رضيع ، ومنهن من لم يحصل لها شيء ، فقالت حليمة : ترجع نسآء بني سعد بالغذائم (١) ، وأرجع أناخائبة ؟ و أسبلت (٢) عبرتها ، فقال بعلها : ارجعي إلى هذا الطفل اليتيم وخذيه فعسى أن يجعل الله فيه خيراً كثيراً ، فإنَّ جدٍّ ، مشكور بالإحسان، فرجعت حليمة فوجدته في مكانه الأول فذكرت له قول زوجها، فقام عبد المطلب ومضى بها إلى منزل آمنة وأخبرها بذلك و أعلمها باسمها وقومها ، فقالت : هذه الَّتي أُمرت أن أدفع إليها ولدي ، فقالت لها آمنة : أبشري باحليمة بولدي هذا (٢) ، فوالله ما أخصبت بلادنا إلا ببركة ولدي هذا ، ثم أدخلتها آمنة البيت الَّذي فيه المصطفى عَلَيْهُ الله ، فقالت حليمة : أتوقدين ياآمنة مع ولدك المصاح في النهار ؟ قالت : لا ، فوالله من حيث ولد ما أوقدت عند. النار ، بل هو يغنيني عن المصباح ، فنظرت حليمة إلى رسول الله عَلَمُونَالُهُ و هو ملفوف في ثوب من صوف أبيض ، يفوح منه رائحة المسك والعنبر ، فوقعت في قلبها محبّـة عَلَىٰ عَلِيْا اللهُ ، وفرحت و سرّت به سروراً عظيماً ، و كان نائماً فأشففت علمه أن توقظه من

<sup>(</sup>١) في المصدر: بالمراضع.

<sup>(</sup>٧) أسيلت عبرتها : إرسلها والعبرة : الدمعة .

 <sup>(</sup>٣) فى البصدر : أبشرى بالحليمة فانك تسعدين بولدى هذا .

نومه فأمسكت عنه ساعة ، فخشيت أن تبطىء على بعلها فمد ت يدها إليه لتوقظه فقتح عينيه وجعل يهس" لها (١) ويضحك في وجهها ، فخرج من فمه نور فتعجبت حليمة من ذلك ، ثم ناولته ثديها اليمنى فرضع ، فناولته الانحرى فلم يرضع ، وكان ذلك إلهاماً من الله عز وجل ، ألهمه العدل والانساف من صغره ، إذكان لها ابن ترضعه ، وكان لا برضع حتى يرضع أخوه ضمرة ، فرجعت حليمة بمحمد عَلَيْنَ ، فقال لها عبدالمطلب : مهلاً والحليمة حتى نزو دك ، قالت : حسبي من الزاد هذا المولود ، وهو أحب إلي من الذهب والفضة ومن جميع الأطعمة ، وأعطاها من المال والزاد والكسوة فوق الطاقة و الكفاية ، و والفضة ومن جميع الأطعمة ، وأعطاها من المال والزاد والكسوة فوق الطاقة و الكفاية ، و أعطتها آمنة كذلك ، فأخذت عندذلك آمنة ولدها وقبلته وبكت لفراقه ، فربط الله على قلبها (٢) فدفعته إلى حليمة ، وقالت عددناك آمنة ولدها وقبلته وبكت لفراقه ، فربط الله على المين أقبلة أقبل أن بأفلما أقبلت على المولود على سائر العالم ، فلا شك قلبه الرحة له ، فقال لها : ياحليمة قد فضلنا الله بهذا المولود على سائر العالم ، فلا شك قلبه الرحة له ، فقال لها : ياحليمة قد فضلنا الله بهذا المولود على سائر العالم ، فلا شك قلبه الرحة له ، فقال لها : ياحليمة قد فضلنا الله بهذا المولود على سائر العالم ، فلا شك قلبه الرحة له ، فقال لها : ياحليمة قد فضلنا الله بهذا المولود على سائر العالم ، فلا شك قليه من أبناء الملوك ، فلمنا ارتحلت القافلة ركبت حليمة على أتان وجعلت تقول لز وجها : لقد سعدنا بهذا المولود سعادة الدنا والآخرة .

وسمعت آمنة هاتفاً يقول :

قفي ساعة حتى نشاهد حسنه \* قليلا و نمسي في وصال وفي قرب فأين:هابالركب عنساكنالحمى \* وأين, رواح الصب<sup>(1)</sup>عنساكن الشعب إذا جئت و اديه و جئت خيامه \* وعاينت بدر الحسن في طيبه (<sup>(0)</sup>قف بي وطف بالمطايا حول حجرة حسنة \* وعند (<sup>(1)</sup> طواف العيس ياصاحبي طف بي

<sup>(</sup>۱) هش له : تبسم وارتاح له واشتهاء .

<sup>(</sup>۲) أى تواها وصيرها .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: من غرته.

<sup>(</sup>٤) العب: العاشق وذوالولع الشديد .

<sup>(</sup>٥) فى وجهه خ ل .

<sup>(</sup>٦) و بعد خ ل ، قلت : العيس : الابل البيض يتعالط بياضها سواد خفيف ، و العيس أيضا ؛ كرام الابل .

فعند مليح اللون مهجتي الّتي \* براهاالأسي<sup>(۱)</sup> وجداً كماعند، فلبي قفي يا حليمة ساءـة فلعلّني \* ا ناشد، إذ كان ذاشخصه <sup>(۲)</sup> قربي إذاطفت ياعيني<sup>(۱)</sup> اليمين <sup>(٤)</sup> تقر "باً \* إلى الله يومالحج يامهجتي طفيي طواف شجي <sup>(٥)</sup> القلب لاشيء مثله \* فإن دموعي جاريات من السحب ألا أينها الركب الميني <sup>(١)</sup> قاصداً \* إلى ساكن <sup>(٧)</sup> الأحباب هل عند كم حبتي

قالت حليمة: فصارت الأتمان تمر كالريح العاصف، فبينا نحن سائرون إذ مردنا على أربعين راهباً من نصارى نجران، وإذا بواحد يصف لهم النبي عَلَيْكُولُهُ (١) ويقول: إنه يظهر في هذاالزمان أوقد ظهر بمكّة مولود من صفاته كذا وكذا، يكون (١) على يده خراب دياركم، وقطع آثاركم، وإذا إبليس قد تصور لهم في صورة إنسان وقال لهم: الذي تذكرونه مع هذه المرئة الّتي مرّت بكم، قالت حليمة: فقاموا إليه و نظروا وإذا النور يخرجمن وجهه، ثمّ زعق بهم الشيطان وقال لهم: اقتلوه، فشهروا (١٠) سيوفهم وقصدوني، فرفع ولدي عن رأسه إلى السّمآء شاخصاً فإذاهم بداهية عظيمة كالرّعد العاصف نزلت إلى الأرض، وفتحت أبواب السّمآء ونزلت منها نيران، وإذا بهاتف يقول: خاب سعي الكهّان (١١)، قالت حليمة: فعاينت ناراً قدنزلت فخفت على ولدي منها، فنزلت على واديهم فأحرقته ومن فيه عن آخرهم، فخفت وكدت أن أسقط عن الأتان، وكانذلك

<sup>(</sup>١) برى السهم والقلم : نعته : برى الشخس : هزله وأضِّمنه . والاسي : العزن .

<sup>(</sup>۲) ئى شخمه خل .

<sup>(</sup>٣) ياعين خل .

<sup>(</sup>٤) اليمني خ ل .

<sup>(</sup>٠) الشجى : الحزين . المشغول البال .

<sup>(</sup>٦) البيم : الظافر بمطالبه .

<sup>(</sup>٧) مسكن خل .

<sup>(</sup>٨) في المصدر : من نصارى نجران مع حبرهم ويصف لهم مولد النبي صلى الله عليه وآله .

<sup>(</sup>١) ﴿ ﴿ : فَاذَا ظَهْرِ يَكُونَ .

<sup>(</sup>١٠) شهر وشهرالسيف: سله فرنعه .

<sup>(</sup>١١) في المصدر زيادة هي : ونزلت نارمن عند الجبار على من يبغض المختار .

أُورٌ مَا ظَهُرُ مِنْ فَضَائِلُهُ عَلَيْكُ اللهُ (١).

قال صاحب الحديث: إنَّ أوَّل ليلة نزل رسول الله عَيْنَاللهُ بحيٌّ بني سعد أخضر "ت أرضهم ، وأثمرت أشجارهم ، وكانوا في قحط عظيم ، وكانوا يحبُّونه لذلك محبَّة عظيمة ، وكان إذا مرض منهم مريض يأتون به إليه فيشفى (٢) ، وكثرت معجزاته ، فكان بنوسعد يقولون : ياحليمة لقد أسعدنا الله بولدك هذا ، قالت : و الله ماغسلت (٣) له ثوباً قطّ من من نجاسة ، وكان له وقت يتوضَّأ فيه ولا يعود إلَّا إلى الغداة وكنت أسمع منه الحكمة ، فلمّـاكبر وترعرع (٤) كان يقول: الحمد لله الّذي أخرجني من أفضل نبات، من الشجرة الَّتي خلق منها الأنبيآء، و كنت أتعجُّب منه ومن كلامه ، وكان يصبح صغيراً ، ويمسي كبيراً (\*\*)، ويزيد في اليوم مثل ما يزيد غير. في الشهر ، ويزيد في الشهر مثل ما يزيد غير. في السنة حتَّى كبر و نشأ ، ولم يكن في زمانه أحسن منه خلقاً ، ولا أبسر منه مؤونة ، و لقد كنسًا نجعل القليل من الطعام قدّ إمنا ونجتمع عليه و تأخذ يده ونضعها فيه فنأكل ، ويبقى أكثر الطعام ، فلمَّا صار ابن سبع سنين قال لأمَّه حليمة : ياأمَّى أبن إخوتي ؟ قالت: يا بني إنهم يرعون الغنم الَّتِي رزقنا الله إيَّاها ببركتك ، قال : يا أمَّاه ما أنصفتني ، قالت : كيف ذلك باولدي ؟ قال : أكون أنافي الظلُّ و إخوتي في الشمس و الحرُّ الشديد، و أنا أشرب منها اللَّبن (٦) قالت : يا بني الخشي عليك من الحسَّاد ، وأخاف أن يطرقك طارق ، فيطلبني بك جدّ ك ، قال لها : لاتخشىعلي يا أمَّاه من شيء ، ولكن إذاكان غداة غدأخرج مع إخوتي ، فلمَّا رأته وقدعزم على الخروج وهي خائفة عليه

<sup>(</sup>١) في المصدر : هنازيارة هي : نوصلت الحي به وأنامر عوبة من الخوف ، نقلت : ان لهذا الملام ربا عظيما .

<sup>(</sup>٢) في العمدر ، يأتون به إليه فاذا وضع يده على البريش منهم شفي من ساعته .

<sup>(</sup>٣) < ﴿ : وَلَقَدَكُنْتُ مَمَّهُ فَيْ كُلُّ وَقَتْ وَحَيْنُ مَا فَسَلْتُ .

<sup>(</sup>٤) ترفرع العبي : تعرك ونشأ .

<sup>(</sup>٥) في المصدووكنت العجب منه ومن عقله ويشب شبابا مسرعا، وكان يمسى صفير أو يصبح كبيرا .

<sup>(</sup>٦) < < : و إخوتى في الحرير عون أغنامهم و أنا أشرب العام واللبن وهم في البرد و الحر .

عمدت إليه وشد ته من وسطه ، وجعلت في رجليه نعلين ، وأخذ بيده عكازاً (١) ، وخرج مع إخوته ، فلمّا رأى أهل الحيّ أتوا مسرعين إلى حليمة ، فقالوا لها: كيف يطيب (٢) قلبك بخروج هذا البدر وما يصلح له الرعاية ؟ قالت : يا قوم ما الّذي تأمرونني به ولقد نهيته فلم ينته ، فأسأل الله تعالى أن يصرف عنه السّوء ، ثمّ قالت : شعراً .

يا رب بارك في الغلام الفاضل \* على سليل ذي الأفاضل وابلغه في الأعوام غير آفل (٢) \* حتى يكون سيد (٤) المحافل

فلمساكان (٥) وقت العشآء أقبل مع إخوته كأنّه البدر الطالع (٦)، فقالتله: باولدي لقد اشتغلت قلبي بخروجك عني في هذه البريّة ، قالت حليمة: وكان في الغنم شاة قد ضربها ولدي ضمرة فكسررجلها، فأقبلت إلى ولدي عمّل عَلَيْكُولَهُ تلوذ به كأنّها تشكو إليه، فمسح عليها بيده، وجعل يتكلّم عليها حتى انطلقت مع الأغنام كأنّها غزال (٧)، وكان كلّ يوم يظهر منه آيات ومعجزات، وكان إذا قال للغنم (٨): سيري سارت، و إذا أمرها بالوقوف وقفت، وهي مطيعة له، فخرج في بعض الأينّام مع إخوته وقد وصلوا إلى واد عشيب (١)، وكانتالرعاة تهابه لكثرة سباعه (١٠)، وإذاً قد أقبل عليهمأسد وهو يزمجر (١١)،

<sup>(</sup>١) العكاز : عصاذات زج في أسغلها ، يتوكأ عليها إلرجل .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: تطيب . وفيه : وماتصلح .

<sup>(</sup>٣) ومشرق الانوار غير آفل خل.

 <sup>(</sup>٤) قاضى خ ل .

<sup>(</sup>ه) في المعبدر : قال : ثم انه مضى مع اخوته فلما كان إه .

<sup>(</sup>٦) ﴿ ﴿ بعد ذلك : يشرق منه نور ساطع ، فقالت له : يا ولدى كيف ظل يومك هذا ولقد ظل قلبى مشغولا بك ، وأنا أرجو من الله عزوجل أن يقيك شرما احاذره عليك ، قالت : وكان في الفنم إه .

<sup>(</sup>٧) في المصدر: كأنها غزال مسرعة لم يصبها شيءابدا.

<sup>(</sup>A) < < : وكانت النئم مطيعة له ، إذا أمرها بالسير سارت ، و إذا أمرها بالوقوف و تفت ، قالت حليمة : وإنه سرح ذات يوم مع إخوته يرعون وقد وصلوا الى وادى عشب إه ، قلت: سرح الرجل : خرج في اموره .

<sup>(</sup>٩) عشيب خلّ . قلت : عشب وعشيب : ذوالعشب . كثير العشب والعشب : الكلاء الرملب .

<sup>(</sup>١٠) في المصدر بعد ذلك : قالت حليمة : ثم إن محمدا أمر إخوته أن يدخلوا ذلك الوادى بفنمهم إذ اقبل عليهم اسد عظيم الخلقة ، هائل المنظر ، فلما طلع على أغنامهم فتح فاه .

<sup>(</sup>۱۱) أي يردد الزئير.

هائل الخلقة ، فلمَّا وصل إلى الأغنام فتح فاه وهمَّ أن يهجم عليها ، فتقدُّم إليه عمَّار رسول الله عَنْظُهُ ، فلمَّا نظر إليه الأسد نكس رأسه و ولَّى هارباً (١) ، فعند ذلك تقدُّم إخوته إليه فقال لهم: ما شأنكم ؟ قالوا: لقد خفنا عليك من هذا الأسد، و أنت ما خفت منه وكنت تكلّمه ، قال : نعم كنت أقول له : لا تعود بقرب هذا الوادي بعد هذا اليوم ، فلمَّاكان بعد ذلك رأت حليمة رؤياً وانتبهت فزعة مرعوبة ، وقالت لبعلها : إن سمعت منسَّى أعليمًا إلى جد ، فا يسي أخشى أن يطرقه طارق ، فيعظم مصيبتنا عند جد ، ولقد رأيت كَأْنَّ ولدي عَبِّراً مع إخوته كما كان يخرج كلٌّ يوم إذ أتاه رجلان عظيمان لم أر أعظم منهما ، علمهما ثماب من إستبرق ، وقصداه ، فجاءه واحدٌ منهما بخنجر و شقٌّ به جوفه ، فانتبهت فزعة مرعوبة ، والرأي عندي أن تحمله إلى جداه ، فقال لها : إنَّ الَّذي تذكر ينه في حقٌّ على ممتنع ، فا<sub>ع</sub>نَّه معصوم من الله تعالى <sup>(٢)</sup> ، ولقد رأيت الرهبان والأسد و غيره ، قالت : نعم ، ولكن لكل شيء آخر ونهاية (٢) ، فكم كبير مات ، وصغير عاش (٤)، فقال لها: إنَّ منامك الذي رأيتها أضغاث أحلام ، ثمَّ لمَّا أصبح الصباح و أراد عَن عَلَيْكُ أَن يخرج مع إخوته على العادة قالت : لا تخرج اليوم يا قرَّة عيني ، فانتَّى أُحبُّ أن تكون معي هذا اليوم حتَّى أشبع من النظر إليك، فانَّك في كلُّ يوم تخرج بكرة ولا تأتى إلَّا عشيَّة ، فقال لها : وكيف ذلك يا الْمَّاه و أيَّ شيء خفت عليَّ منه ، لا تخافي عليَّ من شيء، فلم يقدر أحد أن يصل إلي بسوء ولا ضر ولا نفع إلَّا الله ربَّى ، فخرج مع إخوته

<sup>(</sup>١) فىالىصدر : نكس رأسه وذبذب بذنبه وولى ها ربا . قلت : ذبذب أى حرك .

<sup>(</sup>٢) ﴿ ﴿ بعد ذلك : لا يقدر أحد يمل إليه بسو، ولا مكرو، ولا بأذية ، لان له رب يعديه ويكفيه ، و أنت رأيت فعل وبه باعدائه نصارى نجران حيث هدوا بأذيته أرسل الله عليهم نارا أحرقتهم عن آخرهم ، وقد رأيت ليلة غارة نزارة ، قال : وكانت نزارة قدكبسوا حى بنى سعد ليلا فلما قربوا من البيوت التى نيها بيت حليمة وجعت الغيل على أعقابها وانكسروا ، و غنوهم بنى سعد وقتلوهم عن آخرهم ، ورهالك كيدهم في تجورهم قالت : لقد رأيت ذلك كله ، إلا أن لكل شيء غاية ونهاية اه قلت : وغنوهم بنى سعد لعله مصحف : وغنم منهم بنوسمد .

<sup>(</sup>٣) لكل شي. فاية ودليل ونهاية .

<sup>(</sup>٤) في النصدر: فكم صفيرمات، وكبير عاش.

وهي راعبة عليه ، فلمَّا كان وقت القائلة أقبل أولاد حليمة يبكون ، فخرجت حليمة تعش في أذيالها حيث سمعت أولادها يبكون ، وحثت التراب(١) على وجهها وشعرها ، وشهرت بنفسها ، فقالت : ما الّذي دهاكم ؟ أخبروني ، قالوا : خرجنا نحن و أخونا عَمَّ مَنْكُاللَّهُ وجلسنا تحت شجرة ، وإذاً قد أقبل عليه رجلان عظيمان لم تر مثلهما ، فلمَّا وصلا إلينا أخذا أخاذا عمراً عَنالِهُ من بيننا، ومضابه إلى أعلى الجمل فأضجعه واحد منهما، و أخذ سكِّيناً ، وشقُّ بطنه ، وأخرج قلبه وأمعائه ، ولا شكُّ أنَّك لا تلحقيه إلَّا هالكاً ، فعند ذلك لطمت خدَّها ، وقالت : هذا تأويل رؤياي البارحة ، وا أسفى عليك ياجِّداه ، وا جزعى عليك يا ولداه يا قرَّة عيني ، ثمَّ صرخت في الحيُّ و خرجت و خرج بنو سعد كلُّهم في أثرها ، وخرج زوجها الحارث بجر" قناته وبيد. حربة ، فلمَّـا أشرفوا على رسول الله عَمْمُ اللهِ وجدو. جالساً ، والأغنام حوله محيطة به ، فتبادرالقوم إليه ورفعو. وأتوا به وهم يفولون : كلُّ شيء تلقاه نحن وأولادنا وأموالنا فداك (٢)، فجائت إليه حليمة وأخذته و قبُّلته وهي تبكي بكاءً عظيماً ، وكشفت عن بطنه فلم تر أثراً فيه ، ولم تر في أثوابه دماً ، فرجعت إلى أولادها وقالت: كيف كذبتم على أخيكم ؟ فقالرسول الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله على أخياله الله عنا الل كنت عندهم إن أتاني رجلان ، وأخذاني وأُضعجاني ، وأخذ واحد منهما سكَّيناً فشق بها فؤادي ، وأخرج منه نكتةً سودآء ورمي بها ، وقال لي : هذا حظٌّ الشيطان منك يا عمَّل، ثم غسلا فؤادي بالماء وأعاداه كماكان ، ثمَّ أخرج أحدهما خاتماً يشرق منه النور فختم به فؤادي ، ثمّ مسح على ما شقّه فعاد كما كان ، ثمّ قالا (٤) لي : يا على لو علمت ما لله عليك من السابقة (٥) لقر"ت عيناك ، ثم قال أحدهما للآخر : زنه ، فوزنني بعشرة من أمتى

<sup>(</sup>١) أي صبته على وجهها .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : كل سوء يلقاك يكون في أولادنا بالمحمد .

<sup>(</sup>٣) < ﴿ : نرجمت إلى أولادها تضربهم بالعجارة وقالت لهم : كيف كذبتم على أخيكم ققال لهم النبي : لاتضربيهم ولاتكذبيهم .

<sup>(</sup>٤) تم قال ځل .

<sup>(·)</sup> من الشفقة خل .

فرجحت بهم ، ثم واد عشرة فرجحت بهم ، ثم قال (١): لو وزنته بجميع الأمم (١) لرجح بهم ، ثمَّ عرجا نحو السَّمآء وأنا أنظر إليهما ، فقالت حليمة لبعلها : الرأي أنَّا نحمل عَّلاً إلى جدِّه، فقال: يمنعني من ذلك خبث نفسى من فراقنا (٢) له، و إنَّه أُعزُّ عندنا من الأولاد ، فلمَّا سمعت كلام بعلما قالت : ما يوصل هذا الصبيُّ إلى جدَّ. إلَّا أنا بنفسي ، ثم "أقبلت إليه وقالت : ياولدي إن جد ال إليك مشتاق وعمومتك ، فهل لك أن تسير إليهم؟ قال: نعم، فقامت حليمة وشدَّت على راحلتها وركبت، وأخذت عَمَّاً فدَّ امها وسارت طالبة مكَّة ، وكان عبدالمطَّلب قد أنفذ إليها أن تحمل ولده إليه ، فكانت إذا نزلت في هبوط ضَّمته إليها ، وإذا رأت راكباً غمَّته (٤) خوفاً عليه إلى أن وصلت حيًّا من أحياء العرب ، و كان عندهم كاهن وقد سقط حاجباه على عينيه من طول السنين ، والناس عا كفون عليه ، فلمَّا جازت عليهم غشي عليه ، فلمَّا أفاق فال : يا ويلكم بادروا إلى المرأة الَّتي مرَّت راكبة ، وخذوا منها الصبيُّ الَّذي عندها واقتلوه قبل أن يخرب بلادكم ، قالت حليمة : و إذا أنا بالرجال قد أفبلوا إليٌّ ، فوقعت عليهم ربح صرعتهم في الحال ، فسرت عنهم ولم أحفل بهم (٥)، وجعلت أسير حتى بلغت إلى مكَّة ، فوضعت ولدي عمَّداً عَيْداً عند أناس جلوس ، ومضيت عنه ناحية لحاجة ، فسمعت وجبة "وصوتاً عالياً ، فالتفت " إلى ولدي فلم أره ، فسألت عنه القوم الّذين كانوا جلوساً قالوا: ما رأيناه ، فسألوني عن اسمه ، فقلت: عمّل بن عبدالله ابن عبدالطُّلببنهاشم بن عبدمناف، فقلت: وحقُّ الكعبة والمقام لئن لمأجده رميت بنفسي من أعلى هذا الحائط حتمى أموت ، وسألتهم وأخذت في جدّ السؤال فلم تعط خبراً ، فأخذت جيبها ، ومزفت أثوابها <sup>(٦)</sup>، ولطمت وجهها ، وبكت وأكثرت البكا. ، وحثت التراب على

<sup>(</sup>١) ثم قال له صاحبه خل وهوالموجود في المصدر .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: بالإمة.

 <sup>(</sup>٣) < ، ثم أقبلت حليمة على بعلها وقالت له : إلراى البيادك أن توصل هذا الغلام</li>
 الى جده ، فقال لها : دعينى من ذلك ، فما تطيب نفسى بغارتته .

<sup>(</sup>٤) قيبته خ ل وهوالموجود في المصدر .

<sup>(</sup>a) أى لم آبال بهم ولاأهتم لهم .

<sup>(</sup>٦) في النصدر : فلما سبعت كلامهم وضعت يدها في إطواقها ، ومزقت ثيابها ...

رأسها ، وجعلت تقول : واولداه ، وإ قرَّة عيناه ، وا ثمرة فؤاداه ، وا عجَّاه ، فبينا هي كذلك إِن خرج إليها شيخ كبير يتوكَّما على عصا ، فقال لها : ما فصَّتك أيَّتها المرأة ؟ فقالت : فقدت ولدي عُمَّاً ، ولم أدر أين مضى، قال لها : لا تبكين ، أنا أدلَّك على من يعلم أين ذهب ، قالت : افعل ياسيَّدي ، فمضى قد مها إلى أنأتي الكعبة ، وطاف على صنم يقال له : هبل ، وقال : يا هبل أين عُمَّل ؟ فسقط الصنم لمَّا ذكر عُمَّااً ، فخرج الرجل خائفاً ، قالت حليمة : فحسست في نفسي أنَّه قد أخذه آخذ و ذهب به إلى جدَّه، فقصدته مسرعة، فلمَّا رآني قال : ما قصَّتك ؟ قلت : ولدك مجد أتيت به ووضعته على باب مكَّة أقضى حاجة فرجعت فلم أره ، فقال (١): إنم أخشى أن يكون أخذه بعض الكهدان ، فنادى عبدالمطلب : يا آل غالب ، وكانوا يتباركون بهذه الكلمة ، فلمنا سمع قريش صوت عبد المطلب أجابو. من كل مكان (٢)، فقال لهم: إن حليمة قد أقبلت بولدي على، وطرحته على باب الكعبة (٢)، و مضت لفضآء حاجة لها وعادت فلم تره ، وأنا أخاف عليه أن يغتاله ساحر أو كاهن ، فقالوا : نحن معك سربنا أين شئت ، إن خضت بحراً خضناه ، وإن ركبت براً ركبناه ، ثم ركبوا وساروا فلم يقفوا له على خبر ، فأتى عبدالمطَّلُب إلى الكعبة وطاف بها سبعاً ، و تعلُّق بأستارها ، ثمّ دعا وتضرُّع في دعائه ، فسمع هاتفاً يقول : يا عبدالمطّلب لاتخف على ولدك (٤) ، ولكن اطلبه بوادي دعاية (٥) عند شجرة الموز، فمضى عبدالمطلب إلى المكان المذكور فوجده قاعداً تحت الشجرة ، وقد تدلَّت عليه أثمارها (1) ، فبادر إليه جدَّه فأخذه وقبَّله ، وقال له : يا ولدي من أتى بك إلى هذا الموضع ؟ قال : اختطف بي طير (٢) أبيض، و حملني على

<sup>(</sup>١) في المصدر : ومضيت لاقضى حاجتي فجئت فلم أجده ولاوقفت له على خبر ، فقال .

<sup>(</sup>٧) ﴿ ﴿ مِعْدَلِكَ ؛ وقالوا ؛ مَاالَّذِي نَزَلُ بِكَ \* تَقَالَ .

<sup>(</sup>٣) « « فنزلت عند باب الكمبة .

 <sup>(</sup>٤) « بعد ذلك : و لا تعزن ، قان له ربا لا يضيعه ، فقال عبد المطلب : و اين اطلبه

ياهاتك القال اطلبه.

<sup>(</sup>ه) رَمَانَةُ حُلِّ وَفِي الْمُعَادِ ؛ دَهَانَةً .

<sup>(</sup>٦) بأثمارها خ ل .

<sup>(</sup>٧) اختطفتي طائر خ ل ، وهوالموجود في المصدر

جناحه ، وأتى بى إلى هاهنا ، وقد جعت وعطشت فأكلت من ثمرة هذه الشجرة ، و شربت من المآه ، وكان الطائر جبر مِل تَالِيَاكُمُ (١) .

ثم إن (٢) حليمة قالت لعبدالمطلب: إن ولدك قد صار (٢) له عندنا كذا وكذا، قال: يا حليمة لا بأس عليك، إمضي إلى أمه وأخبريها بذلك، فإ نها أخبرتني يوم ولد أنه سطع منه نور صعد إلى السمآء.

-وذلك قوله <sup>(٤)</sup> تعالى : ‹ ألم نشرح لك صدرك ، الآية .

ثم إن عبدالمطلب كفل النبي عَلَيْهِ إلى (٥) أن رمد النبي فله المسلم وكان بالجحفة طبيب فوط اله جدّه راحلة وسار به إلى الجحفة ، فلمّا دخل صاح عبدالمطلب أينها الطبيب عندي غلام أريد أن تطب عينه ، فرفع (١) رأسه وقال له : اكشف لي عن وجهه ، فلمّا كشف عن وجهه ، فلمّا كشف عن وجهه سقطت (١) الصومعة ، فرفع (٨) الراهب رأسه ونادى بالشهادتين والا قرار بنبو ت عن عَلَيْه الله ، ثم قال : وما عسى أن أقول فيه لابأس عليه ممّا نزل به ، ولكن أينها الشيخ اسمع ما أقول لك ، إنه سيّد العرب ، بلسيّد الأولين والآخرين، والمشقّع فيم بومالد ين ، تنصره الملائكة المقرّ بون ، ويأمره الله أن يقاتل من يخالفه ، وينصره الله فيم بومالد ين ، تنصره الملائكة المقرّ بون ، ويأمره الله أن يقاتل من يخالفه ، وينصره الله نصراً عزيزاً ، وأشد الناس عليه قومه ، فقال عبدالمطلب : يا راهب ما تقول ؟ فقال : والذي لا إله إلا هو ، لئن أدر كت زمانه لأ نصريّه ، فاحفظ ولدك ، فرجع بولده (١) إلى مكة

<sup>(</sup>۱) الظاهر أن البكرى اخذذلك عن مصادرالعامة ، و يغرجه المصنف قريبا عن دلائل النبوة لابي تعيم .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : قال ابوالحسن البكرى : ثم ان حليمة اه .

<sup>(</sup>٣) قدعرش خل وهو الموجود في المصدر .

<sup>(</sup>٤) لعل ذلك من كلام البكرى ، يريد ان الإية اشارة إلى شق صدر. وما وقع بعد ذلك فتأمل .

<sup>(</sup>٥) في المصدر : إلى حين كبر ، قال : ثم إن النبي صلى الله عليه و آله رمد رمدا شديداً .

<sup>(</sup>٦) فأخرج خ ل .

<sup>(</sup>٧) تزلزلت خ ل وهوالموجود في المصدر .

<sup>(</sup>٨) فرد خ ل وهو السرجود في المصدر.

<sup>(</sup>٩) بالنبي خ ل وهوالموجود في المصدر .

فأقام بها حتى حضرته الوفاة ، فأوصى به إلى عمّه أبي طالب فكفله أبو طالب ، و أقبل به إلى منزله ، ودعا بزوجته فاطمة بنت أسد ، وكانت شديدة المحبّة لرسول الله عَلَمْهُ ، شفيقة عليه ، فقال لها أبوطالب : اعلمي أن هذا (١) ابن أخي ، وهو أعز عندي من نفسي ومالي ، و إيساك أن يتعر في عليه (٢) أحد فيما يريد ، فتبسّمت فاطمة من قوله ، وكانت تؤثره على سائر أولادها ، وكان لها عقيل وجعفر ، فقالت له : توصيني في ولدي عمّد وإنّه أحب إلي من نفسي وأولادي ، ففرح أبوطالب بذلك ، فجعلت تكرمه على جملة أولادها ، ولا تجعله يخرج عنها طرفة عين أبداً ، وكان يطعم من يريد فلا يمنع ، وقد كان يشب في اليوم ما يشب غيره في السنة و ينمو ، فتعجب (١) أهل مكّة من ذلك وحسنه وجماله ، فلمّا نظر أبوطالب إلى حسنه وجماله ، فلمّا نظر أبوطالب إلى حسنه وجماله قال : شعر أ ؛

نوروجهك الّذي فاق في الحسن \ على نور شمسنا و الهلال أنت والله يا مناي و سؤلي \ أنت والله يا مناي و سؤلي \ أنت نور الأنام من هاشم الفر" \ فقت كل العلا و كل الكمال و علو" الفخار والمجد أيضا \ و علو" الفخار والمجد أيضا

ثمَّ بعد ذلك شاع ذكره في البلاد<sup>(٥)</sup>، ثمَّ إنَّه توجَّه يوماً إلى نحو الكعبة و أهل مكّة حولها ، وكان قد عمر وا فيها عمارة ، وشالوا<sup>(١)</sup>الحجر الأسود من مكانه ، فلمّا عزموا

<sup>(</sup>۱) فى المصدر : إن هذا ولدى مجمد هو قرة عينى ، وامره نى منزلى كأمرى ، ونهيه كنهيى فلا يتعرض عليه احدثيما يريده .

<sup>(</sup>٢) له ځ ل ٠

<sup>(</sup>٣) فى المصدر: احب الى من نفسى وما طلعت عليه الشمس اوغربت والمال و الولد ، فند ذلك فرح ابوطالب بمقالتها ، ثمقالت : والله لاقد منه على سائر اولادى ، وجملت تكرمه ، ولا تخليه يفيب عنها طرفة عين ، وكان يطمم من يريد ، ويضيف من يريد ، ولا يمنعه من ذلك مانم ، ولا يعارضه معارض فيما يريد ، وقد يشب وينمو ، وقد تعبّب .

<sup>(</sup>٤) ولقد ارتقيت أعلى المعالى خ ل .

<sup>(</sup>ه) في المصدر: قال الراوى لهذا العديث: وعلا قدره حتى سبوء الصادق الامين، و شاع ذكره في المشرق والمغرب.

<sup>(</sup>٦) أي ار تفوا .

أن يرد و إلى مكانه الأول اختلفوا فيمن يرد ، فكان كل منهم يقول: أنا أرد ، يريد الفخر لنفسه ، فقال لهم ابن المغيرة: يا قوم حكموا في أمركم من يدخل من هذا الباب ، وأجعوا على ذلك (١) ، وإذا بالنسبي عَلَيْكُونَ قد أقبل عليهم ، فقالوا : هذا على ، نعم الصادق الأمين ، ذوالشرف الأسيل (٢) ، ثم نادوه فأقبل عليهم ، فقالوا : قدحكمناك في أمرنا ، من يحمل الحجر الأسود إلى محله ؛ فقال عَلَيْهُ : هذه فتنة ، ايتوني بثوب (٢) ، فأتوه به ، فقال ضعوا الحجر فوقه ، وارفعوه من كل طرف قبيلة ، فرفعوه إلى مكانه ، والنبي عَلَيْهُ هوالّذي وضعه في مكانه ، والنبي عَلَيْهُ الله من فعله .

بيان : الزعق : الصياح والزمجرة : الصوت . قوله : غمته أي غطته (٥).

٢١ ـ أقول: روى الكاذروني : في المنتقى عن بر " ققال : أو "ل من أرضع رسول الله عَلَيْهُ الله ثويبة بلبن ابن لها يقال له : مسروح أيساماً قبل أن تقد م حليمة ، و كانت قد أرضعت قبله حزة بن عبد المطلب ، وأرضعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي ، و كانت تدخل على رسول الله عَلَيْهِ في كرمها ، و كان رسول الله عَلَيْه الله المجرة بكسوة على رسول الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله المجرة بكسوة

<sup>(</sup>١) في المصدر: فقال لهم ابن المغيرة: ياقوم حكموا في أمركم كل الرجل المقبل ليحكم فيما أنتم فيه ، فقالوا: الداخل علينا من هذا الباب حكمناه في أمرنا إن كان حرا أوعبدا ، ذكرا أو انثي ، فنظروا إذاهم بالنبي صلى الله عليه وآله إهر قلت: حكمه في الامر: فوض إليه الحكم فيه ، وابن المغيرة: هو أبو أمية حذيفة بن المغيرة بن عبد بن مغربن مغزوم ، وهو والد أم سلمة وكان اسن المقيرة .

<sup>(</sup>٢) في المصدر زيادة هي : الفاضل العاقل محمد بن عبدال .

 <sup>(</sup>٣) 
 ناما دنا منهم رآهم كل واحد منهم يريد لنفسه الشرف والفخار فقال : هذه فتنة فاريد ان اخمدها ، قال : يانوم ايتوني بثوب .

<sup>(</sup>٤) في المصدرهذا زيادة هي ؛ وانقطع الشر بينهم ، وكان أحدهم المغيرة ، والثاني ربيمة ، و الثالث حريزبن امية ، والرابع الاسودبن عبدالعزى ، فرجموا الحجر إلى مكانه ، والنبي صلى الله عليه وآله وضعه في موضه إه . قلت ؛ في الإسماء تصحيف ، و،الموجود في تاريخ اليمقوبي : عتبة ابن ربيعة ، وأبوزمعة بن الاسود ، وأبوحدينة بن المنيرة ، وقيس بن عدى السود ، وفي غيره ومعة مكان أبي ومعة ، وفياتقدم عن الكافي : الاسود بن المطلب من بني أسدين عبدالعزى . ...

<sup>(</sup>a) الإنوار : مخطوط : ونسخته موجودة عندى ؛ نيها اختلاف وزيادات على نسخة المصنف أوردت بعضها في الذيل .

وصلة حتَّى ماتت بعد فتحخيبر (١١.

العباس بن عبدالمطلب قال : قلت : يا رسول الله دعاني إلى الدخول في دينك أمارة العباس بن عبدالمطلب قال : قلت : يا رسول الله دعاني إلى الدخول في دينك أمارة لنبو تك ، وأيتك في المهد تناغي (٢) القمر، وتشير إليه با صبعك ، فحيث أشرت إليه مال ، قال : إنتي كنت أحد ثه ويحد ثني و يلميني عن البكاء ، و أسمع وجبته بسجد تحت الكرسي (٤). قوله : وجبته أي سقطته .

٣٧- و روى عن مجاهد قال: قلت لابن عبّاس: وقد تنازعت الظئر في رضاع عَلَى الله السّماوات الدى عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عنها على سيّدالاً نبياء، فطوبي لثدي أرضعته، فتنافست الطيروالجنّ، في رضاعه، قال: فنوديت (٥) كلّها: أن كفّوا، فقد أجرى الله ذلك على أيدي الإنس، فخصّ الله بذلك حليمة (٦).

٢٥\_ وروى حديث حليمة برواية الخرى عن ابن عبّاس أوردتها أيضاً لفوائد فيها ،

<sup>(</sup>١) المنتقى فيمولود المصطفى : الباب الاول من القسم الثاني .

<sup>(</sup>٢) استاعيل بن محمد بن الفضل على ما في المعدر .

<sup>(</sup>٣) ناغي الصبيي: كلمه بما يعجبه ويسره

<sup>(</sup>٤) المنتقى في مولود المعطفى : الباب الاول من القسم الثاني .

<sup>(</sup>٠) أى العلير والجن .

<sup>(</sup>٦) المنتقي فيمولود المصطفى : الباب الثاني من القسم الثاني .

و هي أنَّه روي أنَّه كان من سببها أنَّ الله أجدب البلاد والزمان ، فدخل ذلك على عامَّة الناس، وكانت حليمة تحدُّث عن زمانها و تقول: كان الناس في زمان رسول الله عَيْدُولُهُ في جهد شديد ، وكنَّا أهل بيت مجدبين ، وكنت امرأة طوَّ افة ، أطوف البراري والجبال ، ألتمس الحشيش و النبات ، فكنت لا أمرّ على شيء من النبات إلَّا قلت : الحمد لله الّذي أنزل بي هذا الجهدوالبلاء ، ولمَّا ولدالنسيُّ عَلَيْكُ خُرْجَتَ إِلَى ناحية مكَّة ولم أكن ذقت شيئًا منذ ثلاثة أيَّام، وكنت ألتوي كما تلتوي الحيَّة، وكنت ولدت ليلتي تلك غلامًا فلم أدرأجهد ُ الولادة أشكو أم جهد نفسي ، فلمَّا بت ليلتي تلك أتاني رجل في منامي فحملني حتمّى قذفني في ماء أشدّ بياضاً من اللّبن ، وقال : يا حليمة أكثري من شرب هذا المآء ليكثر لبنك ، فقدأ تاك العز وغناه الدهر، تعرفينني ؟ قلت : لا ، قال : أنا الحمداله الذي كنت تحمدينه في سرَّ ائك وضرَّ ائك، فانطلقي إلى بطحاء مكَّة ، فا ن َّلك فيهارزقاً واسعاً، واكتمي شأنك ولا تخبري أحداً ، ثمّ ضرب بيده على صدري ، فقال : أدرَّ الله لك اللَّبن ، وأكثر لك الرزق ، فانتبهت وأنا أجل نساء بني سعد ، لا أطيق أن أسبل (١) ثديي ، كأنهما الجر العظيم ، يتسيب (٢) منهما لبن ، و أرى الناس حوليمن نسآء بني سعد و رجالهم في جهد من العيش ، إنسما كنا نرى البطون لازقة بالظهور ، و الألوان شاحبة (٢) متفيرة ، لأنرى في الجبال الرّ اسيات شيئًا ، ولافي الأرض شجراً ، وإنَّما كنَّا نسمع من كلٌّ جانب أنيناً كأنين المرضى ، وكادت العرب أن تهلك هزالاً وجوعاً ، فلمَّا أصبحت حليمة وإنَّها لغي جهد من العيش وتغيير من الحال ، وقد أصبحت اليوم تشبه بنات الملوك ، قان : إن لها شَأْنَا عظيماً ، ثمَّ احدقن بي يسألنني عن قصَّتي ، فكنت لا أُحير جواباً ، فكتمت شأني لأنَّي بذلك كنت أمرت ، ولم تبق امرأة في بني سعد ذات زوج إلَّا وضعت غلاماً، ورأيت الرؤوس المشتعلة بالشيب قد عادت سوداً لبركة مولد رسولالله عَلَيْظُهُ ، فبينا نحن كذلك إذ سمعنا صوتاً ينادي: ألا إن " قريشاً قد وضعت العام كل " بطونها ، وإن الله قد

<sup>(</sup>١) أسبل الدمع: أرسله . اللماه : صبه .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الاصل ، وفي المصدر : يتسبسب وهو الصحيح أي يسيل .

<sup>(</sup>٣) شعب لونه : تغير من جوع أومرش ونحوهما ,

حرَّم على نساء العام أن يلدن البنات من أجل مولد في قريش، و شمس النهار، و قمر اللَّيل ، قطوبي لثدي أرضعته ، ألا فبادرن إليه يانساء بني سعد ، قالت : فنزلنا في جبل و عزمنا على الخروج إلى مكَّة ، فخرج نساء بني سعد على جهد منهن ومخمصة (١) ، وخرجت أنامع بدي لي على أتان لي معناق (٢) تسمع لها في جوفها خضخضة (٣) ، قديداً عظامها من سوء حالها ، وكانت تخفضني طوراً ، وترفعني آخر ، ومعي زوجي ، فكنت في طريقي أسمع العجائب من كل " ناحية ، لاأم " بشيء إلَّا استطال إلي " فرحاً ، وقال لي : طوبي لثديك ياحليمة ، انطلقي فا نلك ستأتين بالنور الساطم ، والهلال البدري، فا كتمي شأنك وكوني من ورآء القوم ، فقد نزلت بشاراتك ، قالت : فكنت أقول لصاحبي : تسمع ما أسمع ؟ فيقول : لا ، مالي أراك كالخائفة الوجلة تلتفتين يعنلةٌ ويسرةٌ ، مرَّي أمامك ، فقد تقدُّم نساء بني سعد ، وإنَّي أخاف أن يسبقني إلى كلُّ مولود بمكَّة ، قالت : فجعلنا نجدٌ في المسير والأتان كأنَّمها تنزع حوافرها من الظهر نزعاً ، فبينا أنا في مسيري إذا أنا برجل في بياض الثلج، وطول النخلة الباسقة، ينادي من الجبل: يا حليمة حرّي أمامك ، فقد أمرني الله عز وجل أن أدفع عنك كل شيطان رجيم ، قالت : حتمي إذاصرنا على فرسخين من مكَّة بتناليلتنا تلك ، فرأيت في منامي كان علىرأسي شجرة خضر آ. قد أَلْقَتْ بِأَغْصَانِهَا حَوْلِي ، ورأيت في فروعها شجرة كالنخلة ، قد حملت من أنواع الرَّطب، و كان جميع من خرج معى من نساء بني سعد حولي ، فقان : يا حليمة أنت الملكة علينا ، فبينا أناكذلك إذ سقطت من تلك الشجرة في حجري تمرة فتناولتها و وضعتها في فمي ، فوجدت لها حلاوة كحلاوة العسل ، فلم أزل أجد طعم ذلك (٤) في فعي حتى فارقني رسول الله عَلَيْظَةً ، فلمَّا أصبحت كتمت شأني ، قلت : إن قضىالله لي أمراً فسوف يكون ، ثمَّ ارتحلنا حتَّى نزلنا مكَّة يوم الاثنين وقد سبقني نساء بني سعد، وكان الصبيُّ الَّذي معي. قد ولدته لا يبكى ولا يتحر له ولا يطلب لبناً ، فكنت أقول لصاحبي : هذا الصبيُّ ميَّت

<sup>(</sup>١) المخمصة : خلاء البطن من الطعام . مجاعة تورث خمص البطن وضموره .

<sup>(</sup>٢) هكذا فيالإصل والمصدر ، و المناق : الدابة السريع السير . طويل العنق .

<sup>(</sup>٣) الخضغضة : الحركة .

<sup>(</sup>٤) أى في يقظتي بعد .

لامحالة ، فكنت إذا قلت ذلك يلتفت إليُّ الصبيُّ فيفتح عينية و يضحك في وجهي ، و أنا متعجبة من ذلك ، فلمَّا توسَّطنا مكَّة قلت : لصاحبي : سل من أعظم الناسقدرا بمكَّة ، فسأل عن ذلك فقيل له : عبدالمطلب بن هاشم ، فقلت له : سل من أعظم قريش ممّن ولد له في عامه هذا ، فقيل لي : آل مخزوم ، قالت : فأجلست صاحبي في الرحل وانطلقت إلى بني مخزوم ، فإيزا أنا بجميع نساء بني سعدقدسبقنني إلى كلٌّ مولود بمكَّة ، فبقيت لأأدري ماأقول ، وندمت على دخولي مكَّة ، فبينا أناكذلك إذا بعبدالمطَّلب ، وجمَّته (١) تضرب منكبه ، ينادي بنفسه بأعلى صوته : هل بقي من الرضَّاع أحد ؟ فا ن عندي بنيًّا لي يتيماً وما عند اليتيم من الخير ، إنَّما يلتمس كرامة الآباء ، قالت : فوقفت لعبدالمطُّلُب وهو يومئذ كالنخلة طولا ، فقلت : أنعم صباحاً أيتها الملك المنادي ، عندك رضيع ا رضعه ؟ فقال هلمتي ، فدنوت منه ، فقال لي : من أين أنت ؟ فقلت : امرأة من بني سعد ، فقال لي : إيه إيه(٢) كرموزجر ، ثمَّ قال لي : مااسمك ؟ فقلت : حليمة ، فضحك و قال : بخ ّ بخ خلَّتان حسنتان : سعد وحلم ، هاتان خلّتان فيهاغني الدهر ، ويحك ياحليمة عندي بني لي يتيم اسمه على ، وقدعر ضته على جميع نساء بني سعد فأبين أن يقبلنه ، وأناأرجو أن تسعدي به ، قالت: فقلت له : إنَّى منطلقة إلىصاحبي ومشاورته في ذلك ، قال لي : إنَّك لترضعين غيركارهة ، قالت : قلت : بالله لأرجعن إليك ، قالت : فرجعت إلىصاحبي فلمَّا أخبرته المخبر كأنَّ الله قد قذف في قلبه فرحاً ، ثم قال لي : ياحليمة بادري إليه لايسبقك إليه أحد ، قالت : وكان معي ابن أخت لي يتيم ، قال : هيهات إنّي أراكم لا تصيبون في سفركم هذا خيراً ، هؤلاً. نساء بني سعد يرجعن بالرضاع والشرف، وترجعون أنتم باليتيم . قالت : فأردت والله لأرجع (٢) إليه ، فكأن الله قذف في قلبي إن فارقك عمر لاتفلحين ، وأخذتني الحميّة وقلت : هؤلاء نسآء بنيسعد يرجعن بالرضاع والشرف ، وأرجع أنا بلارضاع ؟ والله لآخذنُّه وإنكان يتيماً ، فلمل الله أن يجعل فيه خيراً ، قالت : فرجعت إلى عبد المطلب ، فقلت له :

<sup>(</sup>١) الجمة : من شعر إلرأس ماسقط على المنكبين .

<sup>(</sup>٢) إيه : اسم فعل للاستزادة من حديث أوقعل .

<sup>(</sup>٣)هكذا في الاصل ، والصحيح كماني الممدر : لاأرجم .

أيَّم الملك الكريم هلم الصبي ، قال : هل نشطت لأخذه ؛ قالت:قلت : نعم،فخر عبدالمطَّلب ساجداً ، ورفع رأسه إلى السماء وهو يقول: اللَّهم ربُّ المروة والحطيم ، اسعدها بمحمد، ثُمَّ منَّ بين بدي بجرَّ حَلَّته فرحاً حتَّى دخل بي على آمنة أمَّ رسول الله عَلَيْكُ ، فإ ذا أنا بامرأة مارأيت في الآدمين أجلوجها منها ، هلالية بعربة ، فلمَّا نظرت إلى ضحكت في وجهي، وقالت: ادخلي ياحليمة، فدخلت الدَّار فأخذت بيدي ، فأدخلتني بيتاً كان فيه رسول الله عَلَيْنَ الله وأنه وأنه ووجهه كالشمس إذا طلعت في يوم ديجانها (١) ، فلمَّا رأيته على هذه الصفة استدر"(1) كل عرق في جسدي بالضربان ، فناولتني النبي عَبُالله ، فلماأن وضعته في حجري فتح عينيه لينظر إلى" فسطع منهما نور كنور البرق إذا خرج من خلال السحاب، فألقمته ثديبي الأيمن فشرب منه ساعة، ثمَّ حوَّلته إلى الأيس فلم يضِله ، و جعل بِميل إلى اليمني ــ فكان ابن عبَّاسيقول : أَلْهِم العدل في رضاعه ، علم أنَّ لهشريكاً فناصفه عدلا \_ وكانت الثدي اليمني تدر لرسول الله عليه ، والثدي اليسرى تدر لابني ، وكان ابني لايشرب حتى ينظر إلى عمَّد عَلِياتُه فعشرب، وكنت كثيراً ما أسبق إلى مسح شفتيه ، فكنت أسبق إلى ذلك فنام في حجري ، فجعلت أنظر إلى وجهه ، فرأبت عينيه مفتوحتين ، وهو كالنائم ، فلمأتمالك فرحاً ، وأخذتني العجلة بالرجوع إلىصاحبي ، فلمَّا أن نظر إليه صاحبي لم يتمالك أن قام وسجد ، وقال : باحليمة مارأيت في الآدمينين أجمل وجهاً من هذا ، قالت : فلما كان في اللَّيل وطاب النوم وهدأت الأصوات انتبهت فإذا به وقد خرج منه نور مثلاً ليء، وإذا أنا برجل قائم عند رأسه عليه نوب أخضر ، فأُنبهت صاحبي وقلت: ويحك ألا ترى إلى هذا المولود؟ قالت: فرفع رأسه فلمًّا نظر إليه قال لي ياحليمة اكتمىشأنه ، فقدأ خدتشجرة كريمة لايذهب رسمها أبداً ، قالت : فأقمنا بمكَّة سبعة أيَّام بلياليهن مامن يوم, إلَّا وأنا أدخل على آمنة ، فلمَّا عزمنا على الخروج دعتني آ منة نفالت : لاتخرجي من بطحآء مكَّة حتَّى تعلميني ، فإن ليفيك وصايا أوصيك بها ، قالت: فبتنا فلمَّا كان في بعض اللَّيل انتبهت لأقضي حاجة ، فإ ذا برجل عليه ثياب خصرُ

<sup>(</sup>۱) أى نى يوم غيوم مظلم .

<sup>(</sup>٢) استثارت العروق : امثلات دماً .

قاعدٌ عند رأسه يقبل بين عينيه ، فا نبهت صاحبي رويداً فقلت : انظر إلى العجب العجيب ، قال : اسكتي واكتمى شأنك ، فمنذ ولد هذا الغلام قد أصبحت أحبار الدُّنيا على أقدامها قياماً ، لا يهنؤها عيش النهار ، ولانوم اللّبل ، وما رجع أحد من البلاد أغنى منا ، فلما أصبحنا من الغد وعزمنا علىالخروج ركبت أتاني وحملت بين يدي عجداً عَيْدُولُهُ ، و خرجت معى آمنة تشيّعني ، فجعلت الأتان تضرب بيدها ورجلها الأرض وترفع رأسها إلى السّـه آ. فرحة مستبشرة ، ثم تحو لت بي نحو الكبعة ، فسجدت ثلاث سجدات ، حتى استوينا مع الركب سبقت الأتان كل دوابتهم ، فقالت نساء بني سعد : يابنت أبي ذؤيب أليس هذا أتانك الَّتي كانت تخفضك طوراً وترفعك آخر ؟ فقلت : نعم ، فقلن : بالله إنَّ لها لشأناً عظيماً ، فكنت أسمع الأتمان تقول : إي والله إنَّ لي لشأنا ، ثمَّ شأناً ، أحياني الله عز وجل بعد موتى ، ورد على سمنى بعدهزالي ، ويحكن يانساء بني سعد إنكن لفي غفلة ، أتدرين من حملت ؟ حملت سيَّد العرب عمَّداً رسول الله ربِّ العالمين (١)، هذا ربيع الدُّنيا وزهرة الآخرة ، وأنا أنادي من كلُّ جانب: استغنيت ياحليمة آخر دهرك ، فأنت سيدة نساء بني سعد ، قالت : فمررت براع يرعى غنماً له ، فلمَّا نظرت الغنم إلى جعلن يستقبلن وتعدو إلى كما تعدو سخا لها (٢) ، فسمعت من بينها قائلا يقول : أقر الله عينك باحليمة، أتدرين ماحملت ؟ هذا على رسول ربِّ العالمين ، إلى كلِّ ولد آدم من الأوَّلن والآخرين ، قالت: فشيَّعتني المَّه ساعة و أوصتني فيه بوصاياً ، ورجعتكالباكية ، قالت: وليسكلُّ الَّذي رأيت فيطريقي أحسن وصفه ، إلَّا أنَّي لم أنزل منزلا إلَّا أنبت الله عز" و جلَّ فيه عشباً ، وخيراً كثيراً ، وأشجاراً قد حملت من أنواع الثمر ، حتَّى أتبيت به منزل بني سعد ، وما نعلم والله أن أرضاً كانت أجدب منها ، ولا أقل خيراً ، وكانت لنا غنيمات دبرات (٢٠) مهزولات ، فلمَّا صار رسولالله عَلَيْهُ في منزلي صارت عنمي تروح شباعاً حافلة ، تحمل وتضع وتدر وتحلب، ولا تدر في بني سعد لأحد من الناس غيري، فجمعت بنوسعد رعاتها

<sup>(</sup>١) في المصدر زيادة بعدذلك هي : سنوان وغير صنوان .

<sup>(</sup>٢) < < ؛ إلى سخولها . قلت : السخال ؛ ولد الشاة .

<sup>(</sup>٣) الدبر : المصاب بالدبرة : قرحة الدابة تعدث من الرجل ونعود .

وقالوا لهم : مابال أغنام حليمة بنت أبي ذؤيب تحمل وتضع و تدرُّ و تحلب ، و أغنامنا لا تحملولا تضعولا تأتي بخير ؟ اسرحوا حيث تسرح رعاة بنت أبي ذؤيب حتى تروح عنمكم (١) شباعاً حافلة ، قالت : فلم نزل نتعرُّف من الله الزيادة و البركة و الفضل و الخير ببركة النبي عَيْدُ الله حتى كنما نتفضل على قومنا ، وصاروا يعيشون في أكنافنا ، فكنت أرى من يومه (٢) عجباً ، مارأيت له بولا قط"، ولا غسلت له وضوءاً قط"، طهارة ونظافة ً ، وذلك أنسى كنت أسبق إلى ذلك ، و كان له في كل بوم وقت واحد يتوضأ فيه ولا بعود إلى وقته من الغد، ولم يكن شيء أبغض إليه من أن يرى جسده مكشوفاً ، فكنت إذا كشفت عن جسده يصبح حتمى أسترعليه ، فانتبهت ليلة من اللّبالي فسمعته يتكلّم بكلام لم أسمع كلاماً قط " أحسن منه ، يقول : ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّاللَّهُ قَدَّ وَسَأَ قَدُّ وَسَأَ ، وقدنامت العيون والرَّ حمن لاتأخذه سنة ولانوم ، وهو عند أو ّل ماتكلم ، فكنت أتعجب من ذلك ، و كان يشبُّ شباباً لايشبه الغلمان ، ولم يبك قط ، ولم يسي ع خلقه ، ولم يتناول بيساره ، وكان يتناول بيمينه ، فلما بلغ المنطق لم يمس شيئاً إلَّا قال : « بسمالته » فكنت معه في كلَّ دعة (٢) وهيش وسرور، و كنت قد اجتنبت الزوج لا أغتسل منه هيبة لرسول الله عَنْ الله ، حتى تمت له سنتان كالملتان، وقد تمسَّر (٤) الله لنا الأموال، وأكثر لنا من الخير، فكانت تحمل لنا الأغنام، وتنبت لنا الأرض، وقد ألقي الله محبِّته على كلُّ من رآه، فبينا هو قاعد في حجري إذا مرّت (٥) مه غنيماتي فأقبلت شاة من الغنم حتّى سجدت له ، وقبّلتِ رأسه ، فرجعت إلى صويحباتها ، و كان ينزل عليه في كلُّ يوم نوركنور الشمس فيغشاه ثمُّ ينجلي عنه، و كان أخوا. من الرضاعة يخرجان فيمر"ان بالغلمان فيلعبان معهم ، و إذا رآهم عمَّل صلَّى الله عليه وآله احتنبهم و أخذ بيد أخويه ثمَّ قال لهما : إنَّ الم نخلق لهذا ، فلمًّا

<sup>(</sup>١) في نسخة الإصل : هنكم والنصويب من نسخة أمين الضرب وفيرها ومن المصدر .

<sup>(</sup>۲) نی نسخة : من نومه ، وقی انجری : من ثوبه .

<sup>(</sup>٣) الدعة : السكينة . الراحة وخفش العيش . ﴿

<sup>(</sup>٤) أي كثرها الله .

<sup>(\*)</sup> في العمدر : إذمرت ،

تمَّ له ثلاث سنين قال لي يوماً ، ياأمَّاه مالي لا أرى أخويُّ بالنهار ؛ قلت له : يا بنيَّ إنهما يرعيان غنيمات ، قال : فما لي لأأخرج معهما ؟ قلت له : تحبُّ ذلك ؟ قال : نعم ، فلمَّا أُصبح دهنته وكحلته وعلَّةت في عنقه خيطاً فيه جزع يمانيَّة ، فنزعها ثمَّ قال لي : مهلاً باا مَّاء فا ن معي من يحفظني ، قالت : ثمَّ دعوت بابني فقلت لهما : ا وصيكما بمحمَّد خيراً ، لاتفارقاه ، وليكن نصب أعينكما ، قالت : فخرج مع أخويه في الغنم ، فبيناهم يترامون بالجلّة يعنى البعرإزهبط جبرائيل وميكائيل ومعهما طست من ذهب فيه ماء وثلج فاستخرجاه من الغنم والصبية فأصجعاه وشقًّا بطنه ، و شرحا صدره ، فاستخرجا منه نكتة سودآ. وغسلاه بذلك الماء والثلج، وحشيا بطنه نوراً، ومسحا عليه فعاد كماكان، قالت: فلمَّـا رأى أخوا. ذلك أقبل أحدهما اسمه ضمرة يعدو وقد علاه النفسوهو يقول: يا أُ هُمَّه أدركي أخي عجَّداً وما أراك تدركمنه ، قالت : فقلت : وماذاك ؛ قال : أتاه رجلان علمهما ثمابخض فاستخرجاه من بيننا وبين الغنم فأضجعاه وشقًّا بطنه ، وهما يتوطَّنَّانه ، قالت : فخرجت أنا وأبوءونسوة منالحيٌّ فا ذا أنابه قائماً ينظر إلىالسَّمآء ، كأنَّ الشمس تطلع من وجهه ، فالتزمته والتزمه أبوه ، ووالله لكأنَّما غمس فيالمسك غمسة ، وقال له أبوه : يابنيُّ مالك؟ قال : خيرياأ به ، أتاني رجلان انقضًا على من السماء كما ينقض الطير (١) فأضجعاني وشقاً بطني ، وحشياه بشيء كان معهما ، مارأيت ألين منه ، ولا أطيب ريحاً و مسحاً على بطني ، فعدت كما كنت ، ثمَّ وزناني بعشرة من أمَّتي فرجعتهم ، فقال أحدهما : فلو وزنته با مُتَّنه كلُّها لرجح، وطارا كذلك حتَّى دخلا السَّمآء، قالت: فحملناه إلى خيم لنا ، فقال الناس : اذهبوا به إلى كاهن حتَّى ينظر إليه ويداويه ، فقال عمَّل : ما بي شيءممَّا تذكرون ، وإنسى أرى نفسي سليمة ، وفؤادي صحيحاً بحمدالله ، فقال الناس : أصابه لمم أو طائف (٢) من الجن ".

<sup>(</sup>١) انقش الطير : هوى ليقع .

 <sup>(</sup>۲) اللم: طرف من الجنون يلم الانسان أى يقرب منه و يعتريه. و الطائف ما يطوف حول الشيء، ومنه استمير الطائف من الجن والخيال والحادثة وغيرها، قال الله تعالى: (إذا مسهم طائف من الشيطان) وهوالذى يدور على الانسان من الشيطان يريد اقتنامه.

قالت: فغلبوني على رأيي حتى انطلقت به إلى كاهن ، فقصصت قصّته ، قال : دعيني أن أسمع من الغلام ، فإن الغلام أبصر بأمر منكم ، تكلّم ياغلام ، قالت حليمة : فقص ابني على عَلَى قصّته من أو لها إلى آخرها ، فو ثب الكاهن قائماً على قدميه وضمه إلى صدره ونادى بأعلى صوته : يا آل العرب يا آل العرب ، من شر قد اقترب ، افتلوا هذا الغلام و اقتلوني معه ، فإن تكم إن تركتموه وأدرك مدرك الرجال ليسفهن أحلامكم ، وليبدلن أديانكم ، وليدعونكم إلى رب لا تعرفونه ، ودين تنكرونه ، قالت : فلما سمعت مقالته انتزعته من يده وقلت : أن أعته (١) وأجن من ابني ، ولو علمت أن هذا يكون منك ما أتيتك به ، اطلب لنفسك من يقتلك فإن الانقتل عبداً ، فاحتملته واتيت به منزلي ، فما بقي يومئذ في بني سعد بيت إلا ووجد منه ربح المسك .

وكان ينقض عليه كل يوم طيران أبيضان يغيبان في ثيابه ولا يظهران، فلمارأى أبوه ذلك قال لي: ياحليمة إنا لانأمز على هذا الغلام ، وقد خشيت عليه من تباع (٢) الكهنة فألحقيه بأهله قبل أن يصيبه عندنا شيء ، قالت : فلما عزمت على ذلك سمعت صوتاً في جوف اللّيل ينادي : ذهب ربيع الخير ، وأمان بني سعد ، هنيئاً لبطحاء مكة إذا كان مثلك فيها ياخل ، فالآن قد أمنت أن تخرب ، أو يصيبها بؤس بدخولك إليها ياخير البشر ، قالت : فلما أصبحت ركبت أتاني ووضعت النبي عَلَيْكُولُهُ بين يدي ، فلم أكن أقدر أفارقه مما كنت أنادي يمنة ويسرة حتى انتهبت به إلى الباب الأعظم من أبواب مكة وحليه جماعة مجتمعون ، فنزلت لأقضي حاجة وأنزلت النبي عَلَيْكُولُهُ فنشيتني كالسّحا بقالبيضا ، وسمعت وجبة شديدة ، ففزعت ، وجعلت ألتفت يمنة ويسرة ونظرت فلم أرالنبي عَلَيْكُولُهُ ، فصحت على معشر قريش الغلام الغلام ، قالوا : ومن الغلام اقلت : على المعشر قريش الغلام الغلام ، قالوا : ومن الغلام الغلام ، فبينا أنا كذلك إذا أنا بشيخ كبير فقال لي : أيتها السعدية أبكي وا نادي : واعماه ، فبينا أنا كذلك إذا أنا بشيخ كبير فقال لي : أيتها السعدية أبكي وا نادي : واعماه ، فبينا أنا كذلك إذا أنا بشيخ كبير فقال لي : أيتها السعدية

<sup>(</sup>١) عنه : نقس عقله . وهش من غير مس جنون ، فهو معنوه .

<sup>(</sup>٢) التباع جبع التابع : البنى . من سار فى أثرغيره ، أوصل صله .

<sup>· (</sup>٣) حلم ، رأى في منامه رؤيا .

إنَّ لك لقصَّة عجيبة ، قالت : قلت : إي والله لقصَّتي عجيبة ، عُلابن آمنة أرضعته ثلاثة أحوال <sup>(١)</sup>لاأ فارقه ليله ونهاره ، فنعشني <sup>(٢)</sup> الله به ، وأنض وجهي <sup>(٣)</sup> ، ومن علي ، و أفضل ببركته حتمي إذا ظننت أتى قد بلغت به الغاية أدّيت إلى أمّم الأمانة لأخرج مز عهدي وأمانتي ، فاختلس منسي اختلاساً قبل أن يمس قدمه الأرض ، و إنسي أحلف باله إبراهيم لئن لم أجده لأرمبن بنفسي من حالق (٤) الجبل ، قالت : وقال لي الشيخ : لاتبكي أيستها السعديَّة ادخلي على هبل ، فتضرُّ عي إليه فلعلُّه بردٍّ ، عليك فا نَّه القويُّ " على ذلك العالم بأمره ، قالت : فقلت له : أيُّها الشيخ كأنُّك لم تشهد ولادة عمَّل ليلة ولد مانزل باللَّات والعزَّى؟ فقال لي : أيَّتها السعديَّة إنَّىأراك جزعة ، فأنا أدخل على همل. وأذكر أمرك له ، فقد قطعت أكبادنا ببكائك ، مالأحد من الناس على هذا صبر ، قالت : فقعدت مكانى متحيّرة ، ودخل الشيخ على هبل وعيناه تذرفان بالدموع فسجدله طويلا ، وطاف به اُسبوعاً ، ثمَّ نادى : ياعظيم المنَّ ، يا قويًّا في الأُمور ، إنَّ منَّـتك على قريش لكثيره ، وهذه السعديّة رضيعة على تبكى ، قد قطع بكائها الأنياط (٥٠) ، و أبرز العداري، فإن رأيت أن تردُّ ، عليها إن شئت ، قالت : فارتج و الله الصنم ، وتنكِّس ومشى على رأسه وسمعت منه صوتاً يقول: أيُّها الشيخأنت فيغرور ، ماليولمحمَّد ، وإنَّما يكون هلاكنا على يديه ، وإن "رب على لم يكن ليضيُّعه ويحفظه ، أبلغ عبدة الأوثان أن معه الذبح الأكبر، ألا أن يدخلوا في دينه ، فالت: فخرج الشيخ فزعاً مرعوباً ، نسمم لسنَّه قعقعة (٦)، ولر كبتيه (٢) اصطكاكاً يقول (٨) لي : ياحليمة مارأيت من هبل مثل هذا ، فاطلبي

<sup>(</sup>١) الاحوال : السنون .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، فعيشني الله به .

<sup>(</sup>٣) أى صير الله وجهى ناضرا والناضر : من حسن وكان جميلا .

<sup>(</sup>٤) المحالق من الجبال : المنيف المرتفع لا تبات فيه كأنه حلق ، يقال : جاء من حالق : أى من مكان مشرف .

<sup>(</sup>٥) الانياط جمع النياط: عرق غليظ منصل بالقلب يموت صاحبه بقطعه .

<sup>(</sup>٦) القعقعة : صريف الإسنان وصوتها .

<sup>(</sup>٧) اصطكت ركبتاه : اضطربنا وضربت احداهما الاخرى عند المشي .

 <sup>(</sup>A) فى المصدر: ولركبتيه اصطكاك، كأنه يقول لى .

ابنك ، إنسى أرى لهذا الغلام شأناً عظيماً ، قالت : فقلت لنفسي : كم تكتم من أمره عبدالمطَّلب، أبلغه الخبر قبل أن يأتيه من غيري، قالت: فدخلت على عدالمطَّلب، فلمَّا نظر إلى قال لى : ياحليمة مالى أراك جزعة باكية ، ولا أرى معك عماً ؟ قالت : قلت : يا أبالحارث جئت بمحمَّد أسر ماكان ، فلمَّا صرت على الباب الأعظم من أبواب مكَّة نزلت لأُقضى حاجةً فاختلس منتى اختلاساً قبل أن يمس قدمه الأرض ، فقال لي : اقعدي ياحليمة ، قالت : ثم علاالصفا فنادى : يا آل غالب ، يعني يا آل قريش ، فاجتمع إليه الرجال فقالوا له : قل يا ابالحارث فقد أجبناك ، فقال لهم : إنَّ ابني عَمَّا قد نقد ، قالوا له : فاركب ياأبا الحارث حتمى نركب معك ، قالت : فدءا عبدالمطلب براحلته فركبها ، و ركبالناس معه ، فأخذ أعلى مكَّة وانحدرعلى أسفلها ، فلمَّا أن لم يرشيئاً ترك الناس واتَّزر بثوب، وارتدى بآخر، وأقبل إلى البيت الحرام فطاف به السوعا وأنشأ يقول: (شعر)

يا رب رد راكبي عداً ﴿ رد إلى و الدُّخذ عندي بدأ أنت ألَّذي جعلته لي عضداً \* يا ربُّ إن عُمَّا لم يوجدا فجمع قومي كليم تبدداً (١)

قال . فسمعنا منادياً ينادي من جو الهوآه : معاشر الناس ، لانضجوا ، فإنّ الحمد ربًّا لايضيُّعه و لايخذله ، قال عبدالمطّلب : يا اينها الهاتف من لنابه ؛ و أين هو ؟ قال : بوادي تهامة ، فأقبل عبدالمطَّل راكباً متسلَّحاً ، فلمَّا صار في بعض الطربق تلقاه ورقة بن نوفل فصارا جمعاً يستران ، فيينما هم كذلك إذا النبي مُنْظَلَّة تحت شجرة ، وقال بعضهم : بيناأ بو مسعود الثقفي وعمروبن نوفل يدوران على رواحلهما إذا هما برسول الله قائماً عند شجرة الطلحة وهي الموز يتناول من ورقها ، فقال أبومسعود لعمرو : شأنك بالغلام ، فأقبل إليه عمرو و هولايمرفه ، فقالله : من أنت يا غلام ؟ فقال : أنا عجَّدبن عبدالله بن عبدالمطَّلب ابن هاشم ، فاحتمله بين يديه على الراحلة حتمى أتى به عبدالمطلب.

قال إسحاق : فحد ثني سلمة ، عن عن بزيد ، عن ابن عبّاس أنه قال : لمّا أن رد الله عُداً على عبدالمطلب تصدّ ق ذلك اليوم على فقر آ ، قريش بألف ناقة كومآ . (١) ، و

<sup>(</sup>١) التبدد : التفرق ، أي مجمع قومي يصيرون متفرقا ومتبددا .

<sup>(</sup>٧) كوماه: الناقة الضخم السنام.

خمسين رطلا من ذهب ، ثم جميز حليمة بأفضل الجهاز (١).

٢٦ ـ ورويأنه لل سلّمته أمله إلى حليمة السعدية لترضعه ، وقامت سوق عكاظ ، الطلقت به إلى عر أف من هذيل يريه الناس سيانهم ، فلما نظر إليه صاح : يامعشر هذيل، يا معشر العرب ، فاجتمع الناس من أهل المواسم ، فقال : اقتلوا هذا الصبي ، فانسلت به حليمة ، فجعل الناس يقولون : أي صبي ؟ فيقول : هذا الصبي ، فلايرون شبئاً قدا نطلقت به أمله ، فيقال : ما هو ؟ فيقول : رأيت غلاماً وآلهته ليقتلن أهل دينكم ، وليكسرن آمه عليكم ، فطلب بعكاظ فلم يوجد ، ورجعت به حليمة إلى منزلها قكانت بعدلا تعرضه لعر أف ولا لأحد من الناس .

حد ورويبا سناد (١) ذكره عن شد ادبن أوس قال: بينا رسول الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله على بعد قنا على باب الحجرات إذا قبل شيخ من بني عام هومدرة قومه و سيسدهم ، شيخ كبير بتو كا على عصاد ، فمثل بين بدي رسول الله عَلَيْهُ الله و نسبه الى جد ، فقال: يا بن عبد المطلب إنتي انبئت أنت رسول الله إلى الناس ، أرسلك بما أرسل به إبراهيم و موسى و عيسى وغيرهم من الأنبياء كالله ، ألا و إنتك تفو هت بعظيم ، إنه كانت الأنبياء و الخلفاء في بيتين من بيوت بني إسر آئيل: بيت خلافة ، و بيت نبو ق ، فلا أنت من أهل هذا البيت ، ولامن أهل هذا البيت ، إنها أنت رجل من العرب ، تمن كان يعبد هذه الحجارة والأوثان ، فمالك و هذا البيت ، إنها أنت رجل من العرب ، تمن كان يعبد هذه الحجارة والأوثان ، فمالك و للنسبو ت ؟ ولكن لكل قول حقيقة قائني بحقيقة قولك ، و بدؤ شأنك ، فأعجب النبي عَلَيْقَالُهُ مسائلته ، ثم قال: يا خابني عامر إن المحديث الذي تسأل عنه نبأفا جلس فسل ، فثنتي رجله (٢)

<sup>(</sup>١) المنتقى فيمولود المصطفى : البالب الثاني من القسم الثاني .

<sup>(</sup>۲) والاسناد هكذا: أبوعبدالله محمد بن احمد بن تمام بن حسان المعالمي ، حدثنا أبو المباس أحمد بن عبدالدام بن تعبة المقدسي ، حدثنا ابو الفرج يحيى بن محمود بن سعد الثقفي حدثنا ابوعلي الحسن بن أحمد العداد ، حدثنا الحافظ أبو تعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد الله بن أبوعد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان ، حدثنا أحمد بن محمد بن محمد بن بعفر بن حيان ، حدثنا أحمد بن محمد بن محمد بن على الكوفي ، حدثنا عمر بن صبيح ، عن ثور بن يزيد ، عن مكحول ، عن شداد بن أوس .

<sup>(</sup>٣) في النصدر: رجليه . `

و برك كما يبرك البعير ، فاستقبله رسول الله عَيْنَا الله بالحديث ، فقال : يا أخا بني عامر إنَّ حقيقة قولي و بدؤ شأني أنَّى دعوة إبراهيم نَطْقِتُكُم ، وبشرى أخى عيسى بن مريم غَلْقِتْكُ و وإنَّى كنت بكر أُميَّ ، وإنَّها حلتني كأثقلماتحمل النسآء حتَّى جعلت تشتكي إلى صواحباتها تقل ماتجد ، ثمَّ إنَّ أُمِّيراًت في المنام أنَّ الَّذي في بطنها نور حتى أضآءت له مشارق الأرض و مغاربها ، ثم إنها ولدتني ، فلمانشأت بغضت إلى " الأوثان ، وبغض إلى الشعر، وكنت مسترضعاً في بني بكر ، فبينا أنا ذات يوم معاتراب (١) لي من الصبيان في بطن و ادر وإذا أنا برهط معهم طشت من زهب ملآن ثلجاً ، فأخذوني من بين أصحابي، و انطلقوا أصحابي هزاباً حتَّى إذا انتهوا إلى شفير الوادي أقبلوا على الرهط، فقالوا : مارابكم إلى هذاالغلام ، فا نم ابس منا ، هذا ابن سيد قريش وهومسترضع فينا من فلام ليس له أب ولا أم ، فماذا يرد عليكم قتله ؛ و ما تصيبون من ذلك ؛ فا ن كنتم لابد قاتليه فاختاروا منَّا أيِّناشئتم فاقتلوه مكانه ، و دعوا هذا الغلام ، فلمَّا رأى الصبيَّانأنَّ القوم لا يحيرون إليهم جواباً انطلقوا هراباً مسرعين إلى الحيُّ، يؤذنونهم بي ويستصرخونهم على القوم، فعمد أحدهم فأضجعني على الأرض إضجاعاً لطيفاً، ثم شق ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي ، و أنا أنظر إليه ، لا أجد لذلك مساً ، ثم أخرج أحشاه بطني فغسلها بذلك الثلج فأنعم غسلها ، ثم أعادها مكانها ، ثم قام الثاني منهم فقال لصاحبه : تنح، فنحَّاه عنَّى ، ثمَّ أَدخل يده في جوني فأخرج قلبي فصدعه ، فأخرج منه مضفة سودآ عفرمي بها ، ثم قال بيده : يمنة منه ، كأنَّه تناول شيئًا ، فإذا أنا في بده بخاتم نور تحار أبصار الناظرين دونه ، فختم به قلبي فامتلاء نوراً ، وذلك نور النبوَّة و الحكمة ، ثمَّ أعاده إلى مكانه فوجدت برد ذلك الخاتم ، ثم قام الثالث منهم فقال لصاحبه : تنح ، فنحاه عني و أمرٌ بده ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي فالتأم ذلك الشقُّ با ذن الله عزُّ وجلُّ ، ثمُّ أخذ بيدي فأنهضني من مكاني إنهاضاً لطيفاً ، ثم قال للأول الذي شق بطني : زنه بعشرة من أُمَّته ، فوزنني بهم فرجحتهم ، ثمَّ قال : زنه بمأة من أُمَّته ، فوزنني بهم فرجحتهم ، ثم قال : زنه بألف من أمَّته فوزنني بهم فرجحتهم ، فقال : دعوه فلووزنتموه بامَّته كلُّها

<sup>(</sup>۱) ای مع من کان علی سنی .

رجِحهم ، ثم الكبوا على فضموني إلى صدورهم فقبالوا رأسي وماين عيني ، ثم قالوان : يا حبيب لم ترع ، إنَّكَ لوْتنزيها يراد بك من الخير لقرِّت عينك فبينا نحن كذلك إذا ا معن بالحيُّ قد جاوًا بحدافيرهم، و إذا المُسَّى وهي ظائري، أمَّام الحيُّ تهتبف بأعلى صوتها ا وهي تقول: ياضعيفاه استضعفت من بين أصحابك فقتلت الضعفك، فالنَّكَبُّوا عَلَيْ وضمُّ وني إلى صدورهم وقبَّلوا رأسي ومابين عيني وقالوا : حبَّدا أنت من ضعيف ، قالت ظئري : ما وحيداه ، فانكبتوا على وقالوا: حبداأت من وحيد ، وما أنت بوحيد ، إن الشَّعز وجلَّ معك، والملائكة والمؤمنون من أهَّلُ الأَزْمَن ، ثمَّ قالت ظِيْرَى : بايتيماه ، فانكبَّواعليُّ و قالوا : حبَّـذا أنت من يتيم ، ما أكرمك على الله عن وجل ، ولو تدريما يراد بك من الخير ، فلمًّا بصرت بي أمَّي وهي ظرَّري قالتُ: يابني لاأراك (١) حيبًا بعد ؟ فجائت فأخذتني وضعَّتني إلى صدرها ، وأجلستني في حجرها ، فوالَّذي نفسي بيده إنَّي لفي حجرها ، وإنَّ يدي لفي يد بعضهم : فجعلت ألتفت إليهم فظننت أنَّهم يبصرونهم ، فإ ذاهم لايبصرونهم ، فيقول بعض القوم : قد أساب هذا الغلام لمم أوطيف (٢) من الجن ، فاذهبوا به إلى كاهننا حتى ينظر إليه ويداويه ، فقلت : ياهذا مابي شيء ممَّا تذكرون ، إنَّى لأرى نفسَنَ سليمة ، و فؤادي صحيحاً ، ليس بي قلبة ، فقال أبي وهو زوج ظئري : ألا ترون إلى كلامه صحيحاً ؟ إنسي لأرجو أن لايكون بابني بأس ، فأتوا بي كاهنهم فقصوا عليه قصّتي ، فقال : اسكتواحتّى أسمع من الغلام أمره ، فهو أعلم بأمره منكم ، فسألني فقصصت عليه أمري من أو له إلى آخره ، فوثب إلي وضمَّني إلى صدره ، ثمَّ نادي بأعلى صوته : ياللعرب ، مرَّ تين ، اقتلوا هذا الغلام واقتلوني معه ، فواللَّات والعزَّي لئن تركتموه و أدرك ليخالفن أمركم ، و ليسفهن عقولكم وعقول آبائكم ، وليبدلن دينكم ، و ليأتينكم بدين لم تسمعوا بمثله ، فعمدت ظئري فانتزعتني من حمير ، وفالت ؛ لأنت أعته (٢) وأجن من ابني هذا ، ولوعلمت

<sup>(</sup>١) في البصدر ؛ ألا أراك ،

 <sup>(</sup>۲) الطيف خيال الشي، وصورته البترائي له في البنام أو البقظة ، وقال البزرى : أي عرض
 له هارض منهم .

<sup>(</sup>٣) تقدم قريبا ممتان.

أن هذا قولك ما آتيتك به ، فاطلب لنفسك من يقتلك ، فإنا غير قاتل هذا الغلام ، ثم احتملوني فأد وني إلى أهلي ، و أصبحت معرى (١) مما فعل بي ، وأصبح أثر الشق مابين مفرق صدري إلى منتهى عانتي كأنه الشراك ، فذاك با أخابني عامر حقيقة أمري ، و بدؤ نشأتي .

فقال العامري : أشهد بالله الّذي لا إله غيره أن المرك حق ، فانبئني عن أشياء أسألك عنها ، قال : سل عنك ، كلُّمه بلغة عامر ، قال : يابن عبدالمطَّلب ماذا يزيد في العلم قال : التعلُّم ، قال : فما يزيد في الشرُّ ؟ قال : التمادي ، قال : هل ينفع البرُّ بعدالفجور ؟ قال: نعم التوبة تغسل الحوبة ، والحسنات يذهبن السيِّئات، و إذا ذكر العبدربِّه عزٌّ وَجُلٌّ فِي الرَّخَآءُ أَجَابِهِ عندالبلاء ، قال يابن عبدالمطلُّب : وكيف ذاك ؛ قال : لأنَّ الله عزَّ وجلُّ يقول : وعزُّ تمي وجلالي لا أجمع أبدأ لعبدي أمنين ، ولا أجمع عليه أبدأ خوفين ، إن هوآمنني فيالدنيا خافني يوم أجمع فيه عبادي لميقات يوم معلوم ، فيدوم له خوفه ، و إن هو خافني في الدُّ نيا آمنني يوم أجم فيه عبادي في حظيرة القدس ، فيدوم له أمنه ، ولا أمحقه فيمن أمحق ، قال : يابن عبدالمطُّلب فا لي ما تدعو ؟ قال : أدعو إلى عبادة الله عزُّ و جل"، وحده لاشريك له ، وأن تخلع الا نداد ، وتكفر باللَّات والعز"ي ، و تقرَّ بماجآء به الله (٢) عز وجل من كتاب أورسول ، وتصلَّى الصلوات الحمس بحقائقهن ، و تؤدَّى زكام مالك يطهر إله الله عز و جل ، ويطهر الك مالك ، وتصوم شهراً من السنة ، و تحج البيت إذا وجدت إليه سبيلاً, وتغتسل من الجنابة ، و تؤمن بالموت ، وبالبعث بعد الموت ، و بالجنَّة و النار ، قال : يابن عبد المطلّب فا ذا فعلت ذلك فمالي ؟ قال : جنّات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكّى ، قال : يابن عبد المطلب فهل مع هذا شي. من الدُّ نيا ؟ فا يُمَّه بعجبني الوطأة في العيش، قال: نعم النصر والتمكين في البلاد، فأحاب وأناب.

<sup>(</sup>١) هكذا في الإصل ومصدره ، وفي تاريخ الطيرى : مفزها ,

<sup>(</sup>٢) في المعمدار : جاء من الله .

هذا حديث حسن غريب بهذا السياق بعد في إفراد عمَّابن يعلى <sup>(١)</sup>.

ومدرة القوم: خطيبهم، والمتكلّم عنهم. وقوله: فمثّل، أيقام، وتفو هما يتكلّمت. وقوله: دعوة إبراهيم هي قول الله عز وجل عن إبراهيم عَلَيْكُلُّ: وربّنا وابعث فيهم رسولا منهم » وقوله تعالى: وقال: ومن ذرّيستي». وقوله: إنّي كنت بكراً مني، أيأو لا ولد ولدته، وفي نسخة: كنت في بطن أمني، وقوله: ما يما ينفعكم، ومعناه هاهنا: ما دعا ولي أخذ هذا الغلام، وقوله: فماذا يرد عليكم قتله؟ أي ما ينفعكم ذلك. ولا يحيرون أي لا يرجعون ولا يردون. و يؤذنونهم: يعلمونهم و يستصرخون أي يستغيثون بهم. وقوله: فأنعم غسلها، أي بالغ فيه، وقوله: فصدعه، أي فشقه. و قوله: ثم قال بيده يمنة منه، أي أشار بيده إلى جانب يمينه. قوله: فإذا أنا في يده بخاتم نور، أي رأيت حينئذ ذلك في يده. وقوله: دولو تدري ما يراد بك » في المر قالاً خيرة محذوف، تقديره: لا تخف و وقوله: هد و ولو تدري ما يراد بك » في المر قالاً خيرة محذوف، تقديره: لقر ت عينك. والقلبة: الد آء، واللام في ياللعرب للاستفائة. و قوله: معرى من العروآء لقر ت عينك. والقلبة: الد آء، واللام في ياللعرب للاستفائة. و قوله: معرى من العروآء في دال ذلك: سل عمنا شئت وعنا بدالك، فقال للمامري : سل عنك، لا تنها لغة بني عامر، فكلمه بما يعرف. قوله: فأتيني بحقيقة ذلك وفي رواية: فأنبئني. والحوبة: الا ثم. و المناهم أن النبي عندك، لا تنها لغة بني عامر، فكلمه بما يعرف. قوله: فأتيني بحقيقة ذلك وفي رواية: فأنبئني. والحوبة: الا ثم. و المطأ: النعمة (٢).

٢٨ \_ كنز الكر اجكى : روي عن حليمة السعديّة قالت : لمَّـاتمـّت للنَّـبيّ عَيْمَاللهُ

 <sup>(</sup>١) في المصدر : وكان يلفب بزنبور ، وليس بذاك ، و لمكحول عن شداد أحاديث غير إنها مرسلة . انتهى . قلت : محمدبن يعلى ضعفه ابن حجرفي التقريب ، و حكى عن ابي حاتم أنه قال : متروك ، وقال الخطيب : يتكلم فيه وهو ذاهب توفي سنة ٥٠٧ .

 <sup>(</sup>۲) فى المصدر : فرجعتهم . وهو الصحيح كما تقدم . فعليه فالصحيح فى التفسير أى رجعت بهم
 وعليهم .

 <sup>(</sup>٣) المنتفى فى مولود المصطفى: الباب الثالث من القسم الثانى، قلت: والعديث أيضا موجود
فى تاريخ الطبرى ١: ٥٧٥، وقد أخرج ابن أبى العديد مختصره فى شرحه على نهج البلاغة كما
رواه المدنف قبل ذلك.

سنة تكلّم بكلام لم أسمع أحسن منه ، سمعته يقول : « قد وس قد وس ، نامت العيون و الرّ حن لاتأخذه سنة ولا نوم » ولقد ناولتني أمرأة كف تمر من صدقة فناولته منه وهوابن ثلاث سنين فرد معلي ، وقال : باأمة لا تأكلي الصدقة ، فقد عظمت نعمتك ، وكثر خيرك ، فا نتي لا آكل الصدقة ، قالت : فوالله ما قبلتها بعد ذلك (١) .

۲۹ ـ ثم قال الكاذروني : روي أن شق صدره عَلَيْكُولُهُ كان في سنة ثلاث من مولده وقيل : في سنة أربع على ماروي عن على بن سعد ، عن على بن عمر ، عن أصحابه قال : مكث صلى الله عليه وآله عندهم سنتين حتى فطم ، و كان ابن أربع سنين فقدموا به على المه زائرين لها به ، وأخبرتها حليمة خبره ومارأوا من بركته ، فقالت آمنة (٢) : ارجعي بابني فا نيي أخاف عليه وباه مكة ، فوالله ليكونن له شأن ، فرجعت به ، ولما بلغ أربع سنين أتاه الملكان فشقا بطنه ، ثم تزلت به إلى آمنة وأخبرتها خبره ، ثم رجعت به أيضا ، وكان عندها سنة ونحوها (٢) لاتدعه يذهب مكانا بعيدا ، ثم رأت غمامة تظله إذا وقف وقفت ، وإذا سار سارت ، فأفرعها ذلك أيضاً من أمره ، فقدمت به إلى المشه لترد وهو ابن خمس سنين ، فأضلته في الناس فالتمسته فلم تجده ، وذكر نحو ماتفد م (٤).

وقد روي أن عبدالمطلب بعثه عَلَيْظَةً في حاجة وضاع (°)، وفي الأخبار أن حليمة قد متعلى رسول الله عَلَيْظَةً بمكّة وقد تزو ج بخديجة فشكت إليه جدب البلادوهلاك الماشية فكلّم رسول الله عَلَيْظَةً خديجة ، فأعطتها أربعين شاة وبعيراً ، و انصرفت إلى أهلها ، ثم قد مت عليه عَلَيْظَةً بعد الإسلام فأسلمت هي وزوجها (٢) .

وروي في الحديث: استأذنت امرأة على النبيُّ عَلَيْهُ كَانت أرضعته، فلمَّا دخلت

<sup>(</sup>١) كنزالفوائد: ٧٧ وفيه : ماقبلتها بعدذلك من أحدمن العالمين .

 <sup>(</sup>٢) تقدم قبلا أن حليمة استدهت ذلك .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، أو نحوها .

<sup>(</sup>٤) ﴿ رُ تَحْوَمَا تَقْدَمُ فَي الْإَخْتَلَاسُ مِنْهَا .

<sup>(</sup>٥) ﴿ ﴿ بِعَدْ قُولُهُ : وَضَاعَ : فَقَالَ : اللَّهُمْ رَدْرًا كَبِي مُحْمَدًا . القَصَّةُ كَمَا مُرت .

<sup>(</sup>٦) زاد في المصدر : و با يعهما .

عليه قال : أُمِّي الْمِّي ، وعمد إلى ردائه فبسطه لها فقعدت عليه (١) .

وروي عن أبي حازم قال: قدم كاهن مكّة ورسول الله ابن خمس سنين ، وقد قدمت به ظئره إلى عبد المطلّب ، وكانت تأتيه به في كلّ عام ، فنظر إليه الكاهن مع عبد المطلّب فقال: يامعشر قريش اقتلوا هذا الصبي (<sup>(1)</sup> فإنّه يفرّ قكم ويقتلكم ، فهرب به عبد المطلّب فلم يزل قريش تخشى من أمره ماكان الكاهن حذّرهم من أمره (<sup>(1)</sup>).

وفي سنة ست من مولد. عَلَيْهُ أَلَا مَاتَتَ أُمَّهُ كَمَا مَنَّ ذَكَرَهُ (٤٠).

ولنذكر ماحدث في سنة سبع من مولده عَلَيْهِ الله : روي عن نافع بن حسين (٥) قال : كان رسول الله عَلَيْهِ الله على ولده ، وكان يقر "به منه ويدنيه ، ويدخل عليه إذا خلا و إذا نام ، وكان يجلس على فراشه ، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك : دعوا ابني فا ننه يؤنس (٢) ملكا ، وقال قوم : من بني مدلج (١) لعبد المطلب : احتفظ به فا ننا لم نرقدما أشبه بالقدم التي في المقام منه ، فقال عبد المطلب لأبي طالب : اسمع ما يفول هؤلاء ، فكان أبوطالب يحقظه (٨) ، وقال عبد المطلب لأم أبمن وكانت تحضن رسول الله عَلَيْهِ الله عبد المطلب لا مأ أبمن وكانت تحضن رسول الله عَلَيْهِ الله الوفاة أوصى عن ابني ، فإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني نبي هذه الأمنة ، وكان عبد المطلب الوفاة أوصى طعاماً إلا قال : علي "بابني ، فيؤتى به إليه (٩) ، فلمنا حضت عبد المطلب الوفاة أوصى أباطالب بحفظ رسول الله عَلَيْهِ وحياطته .

وممًّا وقع في مثلك السنة ماروي أنَّه أصاب رسول الله عَلَيْنَا اللهُ مَديد فعولج بمكَّة

<sup>(</sup>١) النتقى في مولود المعطفى : الباب الرابع من القسم الثاني .

<sup>(</sup>٢) في النصدر: هذا الغلام.

<sup>(</sup>٣) المنتقى في مولود المصطفى : الفصل الثاني : فيما كان سنة خبس من مولد. صلى الشعليه و [4.

 <sup>(</sup>٤) المصدر : الفصل الثالث فيماكان سنة ست من مولده صلى الشعليه و آله .

<sup>(</sup>a) في الممدر: نافع بن جبير ولمله (الصحيح.

<sup>(</sup>٦) < ﴿ : لَيُؤْسُ .

<sup>(</sup>٢) وكانوا معروفين بعلم القيافة .

 <sup>(</sup>A) في المعدر: يحتفظ به .

<sup>(</sup>٩) المصدر خال عن لفظة إليه .

فلم يغن عنه ، فقيل لعبد المطلّب: إن في ناحية عكاظ راهباً بعالج الأعين ، فركب إليه فناداه وديره مغلق فلم يجب ، فتزلزل به ديره حتى خاف أن يسقط عليه ، فخرج مبادراً فقال : ياعبدالمطلّب إن هذا الغلام نبي هذه الأمنة ، ولولم أخرج إليك الخرّعلي ديري فارجع به واحفظه لايغتاله بعض أهل الكتاب ، ثم عالجه وأعطاه ما يعالج به ، و ألقى الله له المحبّة في قلوب قومه وكل من براه .

ومن ذلك خروج عبد المطلب برسول الله عَلَيْ الله الله المستقون كما روي با سناد ذكره (۱) عن رقيقة بنت صيفي بن هاشم قالت: تتابعت على قريش سنون أقحلت الضرع ، و أرمت العظم ويروى وأرقت وأدقت وأدقت فيها أنا راقدة اللهم أومهو مة ومعي صنوي فإذا أنا بها تف صيت يصرخ بصوت صحل يقول: يامعشر قريش إن هذا النبي المبعوث منكم هذا إبان نجومه ، فحي هلا الملحيا و الخصب ، ألا فانظر وا رجلاً منكم طوالاً عظاماً ، أبيض بضاً ، أشم العربين ، سهل الخدين ، له فخر ، يكظم عليه . ويروى : رجلا وسيطاً عظاماً (٢) جساماً أوطف الأهداب ، ألا فليخلص هو وولده وليدلف إليه من كل بطن رجل عظاماً (١) جساماً أوطف الأهداب ، ألا فليخلص هو وولده وليدلف اله من كل بطن رجل الطيب الطاهر لداته ، ألا فليستسق الرجل و ليؤمنين (١) القوم ، ألا فغثتم إذا ماشئتم و عشتم ،

<sup>((</sup>١٧)) و اللاسناد هكذا ، أخبرنا شيخنا بدرالدين أبو محمد عبدالله بن الحسين بن أبي التائي الدمشقى قال : أخبرنا أبو الفضل إسماعيل بن أحمد بن الحسين العراقى ، أخبرنا شهده بنت أحمد بن القرح الابرى الكاتب ، أخبرنا طواله بن محمد بن بسران ، حدثنا العسين بن صفوان عدثنا عبد (لله بن محمد القرشى ، حدثنى زكريا بن يعيى الطائى ، حدثنى زخر بن حصن ، عن جده حبيب بن منهي قال : قال همي عروة بن مفيرس يعدت عن معزمة بن نفيل عن امه رقيقة بنت عيفى بن هاشم قلت : وتقرم معنف زحر بالحاة المهملة ، هلى مانى تهذيب التهابيب : ٣٣٧ ، واسد الفابة ه : ١٤ هـ٤ ، وعلى اى فهو لا يعرف وحبيب معنف حميد ، على ما في تهذيب التهابيب ، والإصابة ٤ : ٢٩٧ ، واسد الفابة ، وفي الاخبرين : مخرمة بن نوفل ، وأخرج الحديث ابن اثير في اسد الفابة ه : ١٥ ٤ و العلى في السيرة ١ : ١٣١١ ، والين حجر في الإصابة ٤ : ٢٠ ١٠ بن التهاب ويأتى .

<sup>(</sup>٧) العظام والعظام:: العظيم. والجسام: العظيم والضخيم.

<sup>(</sup>٣) أمن : قال : آمين .

قالت: فأصبحت مذعورة قد قف جلدي ، ودله عقلي ، واقتصصت رؤياي فوالحرمة والحرم إن بقي أبطحي إلا قال: هذا شيبة الحمد ، وتتامت عنده قريش ، و انقض إليه من كل بطن رجل فشنوا ومسوا واستلموا وطوفوا ، ثم ارتفوا أباقبيس ، وطفق القوم بدفون حولهما إن بدرك سعيهم مهله حتى قر وا بذروة الجبل ، واستكفوا جنابيه ، فقام عبدالمطلب فاعتضد ابن ابنه عما أفرفعه على عاتقه وهو يومئذ غلام قد أبغع أو كرب ، ثم قال : واللهم ساد الخلة (١) ، وكاشف الكربة ، أنت عالم غير معلم ، مسئول غير مبخل ، وهذه عبداؤك ، ساد الخلة (١) ، وكاشف الكربة ، أنت عالم غير معلم ، مسئول غير مبخل ، وهذه عبداؤك ، فاسمعن اللهم ، و أمطرن علينا غيثاً مربعاً مغدقاً (٤) ، فما راموا البيت حتى انفجرت فاسمعن اللهم ، و أمطرن علينا غيثاً مربعاً مغدقاً (٤) ، فسمعت شيخان العرب وجلها : عبدالله بن جدعان وحرب بن أمينة وشهاب بن المغيرة يقولون لعبدالمطلب : هنيئاً لك أباالبطحاء ! وفي ذلك وحرب بن أمينة وشهاب بن المغيرة يقولون لعبدالمطلب : هنيئاً لك أباالبطحاء ! وفي ذلك قال رقعة : (شعر) :

بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا \* فقد فقدنا الحيا واجلو ذالمطر فجاد بالمآء جوني له سبل \* سحاً فعاشت به الأنمام والشجر من الله بالميمون طائره \* وخير من بشرت يوماً به مضر مبارك الاسم يستسقى الغمام به \* ما في الأنام له عدل ولا خطر

قوله: أقحلت من قحل قحولاً: إذا يبس. راقدة أي نائمة. مهو مة يقال: هو م أي هز رأسه من النعاس. صيت فيعل من صات يصوت كالميت من مات. و الصحل؛ الذي في صوته ما يذهب بحد ته من بحدة وهو مستلذ في السمع. إبدان نجومه: وقت

<sup>(</sup>١) الخلة : الثنبة .

<sup>(</sup>٢) ني الممدر : يشتكون .

 <sup>(</sup>٣) العنف للبعير والنعام كالعافر لغيرهما وهو بمنزلة القعم للانسان والظلف: هو لما اجتر من العيوانات كالبقرة والظبى. وهماكناية عن البعير و البقرة وغيرهما ، أى يشتكون سنتهم التي أذهبت إباعرهم وأباقرهم وسائر حيواناتهم.

<sup>(</sup>٤) المربع: المتعمب الناجع، المندق فميل من الندق: المطر الكبار القطر، يقال: اغدق المعار الكرار القطر، فهو مقدق.

ظهوره ، وهو فعلان من آب الشيء : إذا تهيًّا . وحيٌّ هلا أي ابدأ به و اعجل بذكره . والحيا بفتح الحاء مقصوراً : المطر لأنَّه حياة الأرض. و طوال مبالغة في طويل، و كذا عظام و جسام ، وفعال مبالغة في فعيل ، و فعَّال أبلغ منه ، تحوكرام وكرَّام . والكظم الإمساك و ترك الإبداء، أي إنَّه من ذوي الحسب و الفخر وهو لاببدي ذلك. و البضُّ بالباء الموحَّدة المفتوحة ، والضَّاد المعجمة ، من البضاضة وهو رقَّة اللَّون و صفآ، البشرة . والعران بالكسر: الأنف، وقيل: رأسه. والوسيط: أفضل الفوم من الوسط، أوطف الأهداب: طويلها . فليخلص أي فليتميّز هو وولده من الناس من قوله تعالى : ‹ خلصوا مجيًّا » . وليدلف إليه وليقبل إليه منالدليف وهو المشي الرويد ، والتقدُّم فيرفق . وشنًّ المآء : صبّه على رأسه ، وقيل : الشنّ : صبّ الماء متفرّ قاً . قوله : لداته على وجهين : أن يكون جمع لدة مصدر ولد نحو عدة وزنة ، يعنى أن مولده و مواليد من مضى من آبائه كلُّها موصوف بالطهر والذكاء ، وأن يراد أترابه (١) ، وذكر الأتراب السلوب منأساليهم في تثبيت الصفةوتمكينها ، لأ تُنه إذا جعل منجاعة وأقران ذوي طهارة فذاك أثبتالطهارته وأدل على قدسه . غثتم : مطرتم بكسرالغين ، أو بضمه . قف : تقبض (٦) و اقشعر . و القفة : الرعدة . دله : دهش وتحيس . شيبة الحمد : اسم لعبد المطلب عام، وإنَّما قيل له : شيبة لشيبة كانت في رأسه حين ولد ، وقد من سب تسميته بعبدالطلب. تتامت التتام : التوافي . يدفُّون الدفيف: المرَّ السريع . والمهل بالاسكان: التوءده · استكفُّوا: أحدقوا من الكفة وهي مااستدا رككفة الميزان جنابيه أي جانبيه . أيفع : ارتفع . كرب : قرب من الايفاع ، ومنه الكر وبيون : المقر بون من الملائكة . والعبداء والعبدى بالمد والقمس: العبيد. والعذرة: الفناه. وكظيظالوادي: المتلاؤه. والثجيج: المآء المثبعوج، أي المصبوب. والشيخان : جمع شيخ كالضيفان في ضيف . وفيل له : أبوالبطحاء لأنَّ أهلها عاشوا به و انتعشوا ، كما يقال للمعام (٢) : أبوالأضياف . واجلو ذ أي كثر وامتد . جوني : سحاب

<sup>(</sup>١) فيكون من ألدى إلداء ؛ كثرت لداته أى أترابه .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : انقبض .

 <sup>(</sup>٣) المعلمام عل وهو الموجود في المعدر .

أسود ووسيل (١١): جار . سحا أي منصّبا . والعدل : المثل ، وكذلك الخطر .

أَمْم قال : ومن ذلك خروج عبدالمطلب لتهنئة سيف بن ذي يزن كما حد ثنا إسماعيل بن المظفّر با سناده (٢) عن عفير بن زرعة بن سيف بن ذي يزن قال : مللًا ظفر جدّي سيف على الحبشة وذلك بعد مولد النبي عَلَيْظَ بسنتين أتت وفود العرب وأشرافها وشعراؤها لتهنئته ، وتذكّر ماكان من بلائه وطلبه ثبار قومه .

أقول: وساق الحديث مثل ما تقدُّم برواية الصدوق في باب البشائر .

ثم قال : هذا الحديث دال على أن الوفادة إلى ابن ذي يزن كان في سنة ثلاث من مولد رسول الله عَلَيْهِ ، والأصح أنها كانت سنة سبع ، لا نه يقول عبد المطلب : توفي أبوه وأم و كفلته أنا وعمه ، وأم رسول الله عَلَيْه الله الم تمت حتى بلغ ست سنين (٢) .

ثم قال: وأمنا ماكان سنة ثمان من مولده عَلَيْظَةً فمن ذلك موت عبد المطلّب رضي الله عنه ، وكان يوصي برسول الله عَلَيْظَةً عَسْهُ أباطالب ، وذلك أن أباطالب و عبدالله أبا رسول الله عَلَيْظَةً كانا لام ، وكان الزبير من أمنهما أيضاً ، لكن كانت كفالة أبي طالب له بسبب، فيه ثلاثة أقوال : أحدها : وصيت عبد المطنّب لأبي طالب . والثاني : أنهما اقترعا معنو حت القرعة لأبي طالب . والثالث : أن رسول الله عَلَيْدَا اختاره ، ومات عبد المطنّب وهو يومئذ ابن ثنتين وثمانين سنة ، ويقال : ابن مائة وعشرين سنة .

<sup>(</sup>١) السبل: المطرالنازل من السخاب قبل أن يصل إلى الارض.

<sup>(</sup>۲) الاسنادهكذا: أخبرنا شيخنا أبوالفيضائل اسباعيل بن المظفرين محمد، أخبرنا علاء الدين المجتبى بن محمد المجتبى الحسيني، أخبرنا أبو موسى مجمد بن أبي بكربن أبي عيسى المديني، أخبرنا أبوعبد الله محمد بن إسحاق المجبرنا والدي، أبوعبد الله محمد بن إسحاق المجبرنا والدي، أخبرنا أبوالقاسم بن محمد بن عبد المزيز ابن علير بن عبد المزيز أبسرنا أبوعبد الله الله بن محمد بن عبد المزيز ابن علير بن عبد المزيز ابن عبد المزيز عبد المزيز عبد المزيز عبد المزيز بن عبد المزيز، عبد المزيز، عبد المزيز، حدثنى أبي عبد المزيز، عبد المزيز عند، عن أبيه وقي ، عن أبيه وقي به عن المجبري المديز، عن المجبري المدين علير، عن البيه علير، عن البيه علير، عن الجبري المحددين المجبري .

<sup>(</sup>٣) المنتقى في مولود المصطفى التالياب الخامس في ماكان سنة سبع من مولد. صلى الله عليه

ومن ذلك كفالة أبي طالب رسول الله عَلَيْ الله ، فكان يكون معه ، و كان أبوطالب لامال له و كان بحبه أبوطالب رسول الله عَلَيْ الله ، فكان يكون معه ، و كان أبوطالب لامال له و كان بحبه حبّاً شديداً لا يحبّ ولده كذلك ، وكان لا ينام إلّا إلى جنبه ، ويخرج فيخرج معه ، وقد كان يخصّه بالطعام ، وإذا أكل عيال أبي طالب (١) جميعاً أو فرادى لم يشبعوا ، وإذا أكل معهم رسول الله عَلَيْ وَلَا شبعوا ، فكان إذا أراد أن يغدّ بهم قال : كما أنتم حتّى يحضرابني ، فيأتي رسول الله عَلَيْ وَلَا لله معهم ، وكانوا يفضلون من طعامهم ، وإذا لم بكن معهم لم يشبعوا ، فيأتي رسول الله عَلَيْ وَلَا لله عليها ، فيا الله على الله وسادة يقعد عليها ، فجاء النبي عَلَيْ الله فقعد عليها ، فجاء النبي عَلَيْ الله فقعد عليها ، فعاء النبي عَلَيْ الله فقعد عليها ، فقاد أبوطالب : وآله ربيعة (١) إنّ ابن أخي ليحسّ بنعيم .

وروي عن عمروبن سعيد أن "أباطالب قال: كنت بذي المجاز ومعي ابن أخي يعني المنبي " عَنْهُ اللّه ، فأدر كني العطش فشكوت إليه ، فقلت: يابن أخي قد عطشت ، وما قلت له وأناأرى أن عند شيئاً إلّا البحزع ، قال: فثنتى وركه ثم " برك ، فقال: ياعم "أعطشت؟ قال: فلت: نعم ، فأهوى بعقبيه إلى الأرض فاذاً بالمآء ، فقال: اشرب ياعم "، فشربت.

ومن ذلك هلاك حاتم الّذي يضرب به المثل فيالجود و الكرم .

ومن ذلك موت كسرى أنوشيروان وولاية ابنه هرمز .

وتممّا كان في سنة تسع من مولد، عَلَيْهُ ماروي في بعض الروايات أن أباطالب خرج برسول الله عَلِيْهُ إلى بصرى وهوابن تسع سنين.

ومممّا كان سنة عشر من مولده عَلَيْه الفجار الأوّل، وهو قتال وقع بعكاظ، وكانت الحرب فيه ثلاثة أيّام.

<sup>(</sup>١) في نسخة الاصل : أبوطالب ، والظاهر أنه وهم منالكانب .

 <sup>(</sup>٢) الرمس : ما يجتمع في زوا يا المين من وسخ أبيض رطب. والغمس : اليابس منه . وشعث الشعر : كان منبرا متلبدا فصاحبه أشعث والجمع الشعث . ودهن الرأس : طلاه بزيت أو طيب أو نحوهما فهو دهين . وكحل المين : جمل فيها الكحل . يقال : عين كعبل .

<sup>(</sup>٣) المميدر خلى عن قوله : واله ربيعة .

وثمّا كان سنة إحدى عشرة من مولده عَلَيْكُ الله ما روي عن أبي بن كعب قال: إن أبا هريرة سأل رسول الله عَلَيْكُ ماأو للمارأيت من أمرالنبو " و إذا بكلام فوق رأسي ، وإذا رجل باأباهريرة إنّي لغي صحراء ابن عشر سنين و أشهر ، و إذا بكلام فوق رأسي ، وإذا رجل يقول لرجل: أهوهو ؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط " ، و أرواح لم أجدها من خلق قط " ، وثياب لم أرها على خلق قط " ، فأقبلا إلي " يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بمضدي لاأجد لأخذهما مسّا ، فقال أحدهما لصاحبه : اضجمه ، فأضجماني بلا قصر ولا محم (١) ، فقال أحدهما لصاحبه : افلق صدره ، ففلق أحدهما صدري بلادم ولا وجم ، فقال له : اخرج الغل والحسد ، فأخرج شيئا كرصة العلقة ، ثم " بندها فطرحها ، ثم قال له : ادخل الرأفة والرحمة ، فا ذا مثل الذي أخرج شبه الفضة ، ثم " بندها فطرحها ، ثم قال اعدوا (١) بنبيسكم ، فرجعت بهما أعدوا (١) بهما رأفة على الصغير ورحمة للكبير (٤) .

وأمّا ماكان سنة اثنتي عشرة من مولده عَلَيْهِ إلى ثلاث عشرة منه فخروجه عَلَيْهُ الله مع أبي طالب إلى الشام، روي أنّه لمّا أتت لرسول الله عَلَيْهُ اثنتي عشرة سنة و شهران و عشرة أيّام ارتحل به أبوطالب للخروج إلى الشام، وذلك أنّه لمّا تهيّأ للخروج أضب به رسول الله عَلَيْهُ أَنّه لمّا تهيّأ أبوطالب للرّحيل و أجمع على رسول الله عَلَيْهُ أَنّه لله رسول الله عَلَيْهُ فَأَخَذ بزمام ناقته، وقال: يا عم إلى من تكلني ؟ لاأب السير هب (٥) له رسول الله عَلَيْهُ فَأَخَذ بزمام ناقته، وقال: يا عم إلى من تكلني ؟ لاأب لي ، ولا أمّ ، فرق ، فقال: والله لأخرجن به معي ، ولا يفارقني ولا أفارقه أبداً ، فخرج به معه ، فلمّا نزل الركب بصرى من أرض الشام وبها راهب يقال له: بحيرا في سوسمة له به معه ، فلمّا نزل الركب بصرى من أرض الشام وبها راهب يقال له: بحيرا في سوسمة له

<sup>(</sup>١) أى من دون حبس وكسر ، ويجوز أن يكون القمر بمنى القهر والفلبة من القسر بالسين فابدل صادا وهما يتبادلان في كثير من الكلام .

<sup>(</sup>٢) اغدوا خل وهو البوجود في المصدر ، ولمل الصحيح : إغد بينكم أي إنطلق بين الناس .

<sup>(</sup>٢) اغدوا غل وهوالموجود في المصدر ، ولمل الصحيح : أغدو على صيغة المتكلم أي أنطلق قوله : بهما أي بالرافة والرحمة .

 <sup>(</sup>٤) المنتقى في مولود المصطفى ؛ الباب السادس فيما كان من سنة ثمان إلى سنة إحدى عشرة
 من مولد صلى الشعليه و آله .

<sup>(</sup>ه) هب الرجل من النوم : انتبه واستيقظ . هب : نشط و أسرع .

وكان ذاعلم في النصرانية ، ولم يزل في تلك الصومعة راهب يصير إليه علمهم من كتاب فيما يزعمون يتوارثون كابراً عن كابر .

يقال : أضب علىماني نفسه : إذا أخرجه ، وأضب : تكلّم، ويقال : جاء فلان يضب لسانه أى اشتد حرصه .

و روي (١) عن داودبن الحصين قال : لمَّا خرج أبوطالب إلى الشام و خرج معه رسول الله عَلَيْظُهُ في المرّة الأولى وهوابن اثنتي عشرة سنة ، فلمّا نزل الركب بصرى الشام وبها راهب يقال له: بحيرا في صومعة له ، وكان علماء النصاري يكونون في تلك الصومعة يتوارثونها عن كتاب يدرسونه ، فلمَّا نزلوا ببحيرا و كان كثيراً ما يمرُّون به لايكلَّمهم حتَّى إذاكان ذلك العام ونزلوا منزلاً قريباً من صومعته ، قدكانوا ينزلونه قبل ذلك كلَّما مرّوا ، فصنع لهم طعاماً ثمّ دعاهم ، وإنّما حمله على دعاهم أنّه رأى حين طلعوا غمامة تظلُّ رسول الله عَنْهُ اللهُ مَن بين القوم حتَّى نزلوا تحت الشجرة ، ثمُّ نظر إلى تلك الغمامة أَظُلَّت تلك الشجرة ، و أخضلت أغصان الشجرة على النبيُّ عَنْكُمُّ حين استظلَّ تحتها ، فلمًّا رأى بحيرا ذلك نزل من صومعته و أمر بذلك الطعام فاتحى به ، فأرسل إليهم فقال: إنسي قداصنعت لكم طعاماً بالمعشر قريس، وأنا الحب أن تحضروه كلَّكم ولا تخلُّفون (٢) منكم صغيراً ولا كبيراً ، حرّ أولا عبداً ، فا ن هذا شي. مكرمونيبه ، فقال لهرجل: إن لك لشأناً يا بحيرًا ، ما كنت تصنع بنا هذا ، فما شأنك اليوم قال : فا نمى أحببت أن أ كرمكم ولكم حقٌّ، فاجتمعوا إليه و تخلُّف رسول الله عَيْنَا لله من بين القوم لحداثة سنَّه ، ليس في القوم أصغر منه في رحالهم تحت الشجرة ، فلمَّا نظر بحيرا إلى القوم فلم يرالصفة الَّتي يعرفها ويجدها عنده ، وجعل ينظر فلايري الغمامة على أحد من الفوم ، ويراها متخلَّفة على رأس رسول الله عَنْهُ عَلَا مُعَلَّم ، قال بحيرا : يامعشر قريش لا يتخلَّفن أحد منكم عن طعامي ، قالوا : ما تخلُّف أحد إلَّا غلام هو أحدث القوم سنًّا في رحالهم ، فقال : ادعوه فليحضر طعامي ، فما أُقبح أن تحضروا ويتخلُّف رجل واحد، مع أنَّي أراه من أنفسكم فقال القوم: هو والله

<sup>(</sup>١) والعديث في المصدر مسند يطول ذكر إسناده .

<sup>(</sup>٢) ئى|لىمبدر : ولاتخلفوا .

أوسطنا نسباً ، وهو ابن أخي هذا الرجل ، يعنون أباطالب ، وهو من ولد عبد المطلُّب ، فقام الحارث بن عبد المطلَّف بن عبد مناف وقال والله أن كان بناللوم أن يتخلُّف ابن عبد المطلَّف من بيننا ، ثمَّ قام إليه فاحتضنه و أقبل به حتَّى أجلسه على الطعام ، و الغمامة تسير على رأسه ، وجعل بجيرا يلحظه لحظاً شديداً ، وينظر إلى أشياء في جسده قدكان يجدها عنده من صفته ، فلمَّما تفرَّقوا عن طعامهم قام إليه الراهب فقال : ياغلام أسألك بحقَّ اللَّات و ما أبغضت شيئًا بغضهما ، قال : بالله إلَّا ما أخبر تني عمَّا أسألك عنه ، قال : سلني عمَّا بدالك، فجعل يسأله عن أشياء من حاله حتى نومه ، فجعل رسول الله عَلَيْهُ الله ينخبر. فيوافق ذلك ماعنده ، ثم جعل ينظر بين عينيه ، ثم كشف عن ظهر. فرأى خاتم النبو ، بين كتفيه على موضع الصفة الَّتي عنده ، فقبُّل موضع الخاتم ، وقالت قريش : إنَّ لمحمَّد عَيْدُ اللَّهُ عند هذا الراهب لقدراً ، وجعل أبوطالب لمنا يرى من الراهب يخاف على ابن أخيه ، قال الراهب لأُ بي طالب : ماهذا الغلام منك ؟ قال أبوطالب : ابني ، قال : ماهو ابنك ، وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيًّا ، قال : فابن أخي ، قال : فما فعل أبوه ؟ قال : هلك و أُمَّه حبلي به ، قال : فما فعلت المُّه ؟ قال : توفّيت قريباً ، قال : صدقت ، ارجع بابن أخيك إلى بلده ، واحدر عليه اليهود ، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما أعرف ليبلعنه (١٦) غشاً ، فا تمه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم ، نجده في كتبنا ، وما روينا عن آبائنا ، و اعلم أنَّي قد أدّ يت إليك النصيحة ، فلمَّا فرغوا من تجارتهم خرج به سريعاً ، وكان رجال من يهود قد رأوا رسولالله عَلَيْهُ وعرفوا صفته فأرادوا أن يغتالو.فذهبواإلى بحيرا فذاكرو. أم. ، فنهاهم أشد النهي ، وقال لهم : أتجدون صفته ؟ قالوا : نعم ، قال : فما لكم إليه سبيل ، فصد قوه وتركوه ، ورجع به أ بوطالب ، فما خرج به سفراً بعد ذلك خوفاً عليه .

وكان فيسنة أربع عشرة منمولده عَلَيْكُ الفجار الآخريين هوازن وقريش ، وحضره رسول الله عَلَيْكُ .

وفي سنة سبع عشرة وثبت العظمآء و الأشراف بالمدائن فخلعوا هرمز ، و سملوا

<sup>(</sup>١) في النصدر : ليبغنه عبنا . قلت : لعله من بني الشيء : طلبه ، والنبن : المكر والعديمة .

عبنيه (۱) وتركوه م

و في سنة تسع عشرة ، قَتَلُوا أَهْرَمْز بعد خلعه ، وفيها ولَّى ابنه برويز و كان يسمَّى کسری،

وفي سنة ثلاث وعشرين كان هدمالكعبة وبنيانها في قول بعض العلمآ. (٢). وفي سنة خمس وعشرينكان تزويج خديجة رضىالله عنهاكما سيأتى شرحه .

وفي سنة خمس وثلاثين من مولده عَيْدالله علمت قريش الكعبة على الأصح". قال ابن إسحاق: كانت الكعبة رضمة فوق القامة فأزَّادت فريش رفعها وتسقيفها ، و كان نفر من قريش وغيرهم فه سرقوا كنز الكعبة ، وكان يكون في بش في جوف الكعبة فهموهالذلك وذلك في سنة خَمْش وثلاثين من مولد. عُلَاثُهُم، وقيل في سبب هدهما : إنَّه كان الجرف يطل على مكَّة ، وكان السيل يدخل من أعلاها حتى يدخل البيت فانصدع ، فخافوا أن ينهدم ، وسرق منه حلية وغزال من ذهب كان عليه در وجوهر ، ولذلك هدم البيت ، ثم " إنَّ سفينة أفبلت في البحر من الرَّوم ، ورأَ سهم باقوم وكان بانياً ، فتحطُّ مت السفينة بنواحي جِدُّ ، فخرج الوليدين المغيرة في نفر من قريش إلى السفينة فابتاعوا خشبها ، وكلُّموا الرومي " باقوم فقدم معهم و قالوا: او بنينا بيت ربَّنا ، فامروا بالحجارة فجمعت ، فبينا رسول الله عَلَيْدُ الله عَلَيْهِ معهم وهو يومئذ ابن خمس و ثلاثين سنة و كانوا يضعون أزرهم على عواتقهم ويحملون الحجارة ، قفعل ذلك رسول الله عَلَمُهُ فلبط به وتودي : عورتك ، وكان ذلك أو ّ لمانودي ، فقال له أبوطالب : يابن اخي اجعل إزارك على رأسك ، قال : ماأصابني مَا أَصَابِنِي إِلَّا فِي التَّمْرِيِّ ، فَمَا رئيت لرسُولَاللهُ تُطْلِكُمُا عُورَةً .

وفي البخاري عن جابر بن عبدالله قال: لمَّنا بنيت الكعبة ذهب النبي عَلَيْهُ وعبَّاس ينقلان الحجارة ، فقال العباس للنبي : إجعل إزارك على رقبتك من الحجارة ، فخر إلى الأرض وطمحت عيناء إلى السمآء ثم أفاق ، فقال ، إزاري إزاري ، فشد عليه إزاره ، ثم

<sup>(</sup>١) سمل عينه : فقأه .

<sup>(</sup>٢) المنتقى في مولود العصطفى : الباب السابع فيماكان من سنة اثنتي عشرة إلى سنة ثلاث و عشرين من مولد، مثلى الأعليه و آله .

إنَّهُم أَخذُوا في بنائها ، وميَّزُوا البيت ، و اقترعوا عليه فوقع لعبد مناف وزهرة مابين الركن الأسود إلى ركن الحجروجه البيت ، ووقع لبني أسدبن عبدالعز في وبني عبدالد ار مابين الحجر إلى ركن الحجر الآخر ، ووقع لتيم مابين ركن الحجر إلى الركن اليماني"، و وقع لسهم و جمع و عدي و عامر بن لؤى مابين الركن اليماني إلى الركن الأسود ، فبنوا ، فلمَّما انتهوا إلى حيثموضم الركن من البيت قالت كلِّ قبيلة : نحن أحقُّ بوضعه ، فاختلفوا حتَّى خافوا الفتال، ثمَّ جعلوا بينهمأو لرجل يدخل منباب بني شيبة فيكون هو الّذي يضعه ، فقالوا : رضينا و سلّمنا ، فكان رسول الله عَيْناتُهُ أُوَّلُ من دخل من باب بني شيبة ، فلمَّارأوه قالوا: هذا الأمن قد رضينا بما قضى بيننا ، ثمُّ أخبروه الخبر ، فوضع رسول الله عَيْدًا الله وبسطه في الأرض ثم وضع الركن فيه ، ثم قال : ليأت من كل ربع من أرباع قريش رجل ، وكان في ربع عبد مناف عتبة بن ربيعة ، وكان في الربع الثاني أبوزمعة ، وكان في الربع الثالث أبو حديفة ابن المغيرة، وكان في الربع الرابع قيس بن عدي "، ثم قال رسولالله عَلَيْهُ اللهُ : ليأخذ كل رجل منكم بزاوية من زوايا الثوب، ثم ارفعوه جميعاً فرفعوه، ثم وضعه رسول الله عَنْهُ الله بيده في موضعه ذلك ، فذهب رجل من أهل نجد ليناول النبي عَنْدُ الله حجرا يسدّ به الركن ، فقال العبّاس بن عبد المطّلب : لاونحّاه ، و ناول العباس رسول الله عَنْ عَلَيْ الله عَنْ عَلَيْ الله عَنْ عَلَيْ الله عَنْ عَلَيْ مَا الله عَنْ عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عِنْ الله عِنْ عَمْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ ا وسقَّفوا البيت، وبنوه على ستَّة أعمدة، وأخرجوا الحجر من البيت.

وفي هذه السنة ولدت فاطمة الليك بنت رسول الله تَطَالِكُ ، وفيها مات زيدبن عمروبن الهيل (١١) .

و روي عن عامربن ربيعة قال : كان زيدبن عمر وبن نفيل يطلب الدِّين و كر.

<sup>(</sup>۱) هو زیدبن عبروبن نفیل بن عبدالعری بن عبدالله بن قرطبن ریاح بن رزاح بن عدی بن کعب این لؤی وهو القائل فی تصیدة .

أرباً واحداً أم ألف رب . أدين اذا تقسمت الامور

عولت اللات والعزى جبيعا . كذلك يفعل الجلد الصبور

وقد تقدم بعش أخباره .

النصرانية واليهودية وعبادة الأونمان والحجارة ، وأظهر خلاف قومه ، و اعتزل آلهتهم ، وما كان يعبد آباؤهم ، ولا يأكل ذبائحهم ، فقال لي : ياعامر إنتي خالفتقومي، واتبعت ملة إبراهيم تُلْقِيْكُ وماكان يعبده وإسماعيل تُلْقِيْكُ من بعده ، فقال : وكانوا يصلون إلى هذه القبلة ، وأنا أنتظر نبياً من ولد إسماعيل تَلْقِيْكُ يبعث ، لا أراني أدركه ، و أنا أومن به وأصدقه ، وأشهد أندنيي من ولد إسماعيل تَلْقِيْكُ يبعث ، لا أراني أدركه ، و أنا أومن به وأصدقه ، وأشهد أندنيي من طالت بك مدة فرأيته فاقرأه منتي السلام ، قال عامر : فلمنا نبتى وسول الله عَلَيْكُ ألله أسلمت و أخبرته بقول زيد ، و أقرأته منه السلام ، فرد عليه رسول الله عَلَيْكُ السلام و ترحم عليه ، و قال : قد رأيته في الجنة يسحب ذيولا (١) رضي الله عنه .

وأمنّا ما كان سنة ثمان وثلاثين من مواده عَلَيْمَا فَهِي هذه السنة رأى الضوء والنور، وكان يسمع الصوت ولا يدري ماهو .

وأمَّا سنة أربعين من مولده عَلَيْه الله في هذه السنة قتل كسرى برويز النعمان بن المنذر لغضب كان له عليه ، قتله قبل المبعث بسبعة أشهر (٢).

بيان: قوله: ليحس بنعيم ، أي يرى و يعلم أن له ملكاً و نعيماً . و الهوس الجذب ، و الا مالة ، و الكس ، و الدفع ، و الا دناء ، و عطف شيء رطب ، و يقال: هس ظهره ، أي ثنياه إلى الركوع . كرصة العلقة أي كعلقة ارتص و النزق بعضها ببعض ، أوالتزفت بشيء . وهب أي نهض وأسرع . وفي القاموس : الخضل ككتف و صاحب كل ندى يترشف نداه ، واخضأل الشجر كاطمأن واخضال كاحمار : كثرت أغصانها . ليبلعنه بالعين المهملة ، غشا بالغين المعجمة ، والثأ المثلثة أي وإن كان مهزولا ، أوبالتاء المثنياة من غت المآء : إذا شرب جرعاً بعدجرع من غير إبانة الا ناء عن فمه ، وفي بعض النسخ ليبلغنه عنتا ، وهو ظاهر . وقال الجزري : الرضمة واحدة الرضم والرضام ، وهي دون الهضاب (٣)،

<sup>(</sup>١) أي يجره على الارش . يقال : جاء يسعب ذيله أي يبشي متبخترا .

 <sup>(</sup>۲) المنتقى في مولود المصطفى : الباب التاسع فيماكان من سنة خسس و ثلاثين إلى سنة أربعين
 من مولده صلى الله عليه و آله .

 <sup>(</sup>٣) الهضاب جمع الهضبة : الجبل الهنبسط على وجه الادش . و قيل : العبل الطويل الممتنع
 المنفرد . ما ارتفع من الارش .

وقيل: صخور بعضها على بعض. قوله: فلبط به على بناء المجهول، أي صرع وسقط إلى الأرض -

أقول: إنها أوردت سياق هذه القصص مع عدم الوثوق عليها (١) ، لاشتمالهاعلى تعيين أوقات ما أسلفناه فيهالأخبار المتفرقة ، وكونهاموضحة لبعض ماا بهم فيها (٢).

نشكر الباري جل وعلا لما وقيقنا من الإشراف على طبع هذا المجلّد أعني الجزء الخامس عشر من كتاب بحار الأنوار من هذه الطبعة النفيسة . و هو الجزء الاول من المجلّد السادس حسب تجزئة المؤلّف (قده) وهومشتمل على ٢٢٦ حديثاً في أربعة أبواب ، والمجهودات الواسعة التي بذلناها في تصحيح هذا الكتاب بمرئى ومنظر من المطالع الكريم ومع ذلك فانيّا بتأييد من الله لباستعداد بذل المجهود أكثر فأكثر في المجلّدات الآتية ومنه التوفيق وعليه التكلان .

دار التصحيح والترجمة ج٢ ــ ١٣٧٩هـ

<sup>(</sup>١) لانها رويت بأسانيه عامة لم يتبين لناوتوق رجالها ، مع أنها مشتملة علىغرالبوتوادر .

<sup>(</sup>٢) إلى هنا تم الباب الرابع من تاريخ سيدنا خير المرسلين و خاتم النبيين مهمد صلى الله عليه وآله وسلم ، ويتلوم الباب الخامس في تزوجه بخديجة رضى الله عنها ونبذة من فشائلها وبعض أحوالها . والحد لله أولا وآخراً .

خادم العلم والشريعة : عبدالرحيم الرباني الشيرازي عنى عنه وعن والديه .

| الصحيفة         | وضوع                                                                                       | الموضوع |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| \               | خطبة الكتاب                                                                                |         |  |
|                 | بدء خلقه وماجری له في المیثاق، وبد. نوره و ظهوره عَلِمَهُ من                               | باب ۱   |  |
|                 | لدن آدم ﷺ و بيان حال آبائه العظام ، و أجداده الكرام ،                                      |         |  |
|                 | سيَّما عبدالمطَّلب ووالديه عليهم الصلاة والسَّلام ، و بعض                                  |         |  |
|                 | أحوال العرب في الجاهليَّة ، و قصَّة الفيل و بعض النوادر ؛                                  |         |  |
| 178_4           | وفيه ١٠٠ حديثاً .                                                                          |         |  |
|                 | البشائر بمولده ونبوتته من الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليه وعليهم                        | باب ۲   |  |
|                 | وغيرهم منالكهنة وسائرالخلق ، وذكر بعضالمؤمنين في الفترة ،                                  |         |  |
| <b>\£</b> \_\Y£ | وفيه ٦٠ حديثاً .                                                                           |         |  |
|                 | تاريخ ولارته عَلِيْهُ وَهَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ، وَهَاظَهُرُ عَنْدُهَا مِنَ الْمُعْجِزُ اتَ | باب ۳   |  |
| 441_7£X         | والكرامات والمنامات؛ وفيه ٣٧ حديثاً .                                                      |         |  |
|                 | منشأه ورضاعه وماظهر من إعجازه عند ذلك إلى نبو ته غُلِيلله ؛                                | باب ۴   |  |
| ٤١٤_٣٣١         | وفيه ٢٩ حديثاً .                                                                           |         |  |
|                 |                                                                                            |         |  |

نقد م شكرنا العاطر إلى الفاض البارع الشريف (جلال الدين الأرموي الشهير بالمحدث ) لما تفضل علينا نسخاً مخطوطة من كتاب بحار الأنوارونسأل الله تعالى أن يوفيقه وإيّانا لأنّه ولي التوفيق.

## تسمؤمتر الزمن الرضي

المربدوطم

صورة فتو غرافية من النسخة الّتي هي بخط المؤلّف (فده) لمكتبة العالم البارع الشريف (مهدي الصدر العاملي الاسبهاني)

## مراجع التصحيح والتخريج والتعليق

بسم الله الرَّحن الرَّحيم ، والصلاة على سيَّدنا حجَّد و آله الطاهرين .

اما بعد: فقد بذلناجهدنا في تصحيح الكتاب وتنميقه ، وتحقيق نصوصه وأسانيده ، و إخراجه بهذه الصورة البهيدة، مزداناً بتعاليق يحتاج إليها في فهم فرائب ألفاظه ، وشرح فوامضه ، ولم آلجهداً في مراجعة أصوله ومآخذه ، وكان مرجعنا في المقابلة حصافاً إلى النسخة المطبوعة بطهران المشهورة بطبعة أمين الضرب ، والنسخة المطبوعة الحروفية - نسخة ثمينة نادرة وهي نسخة المصنيف : النسخة الأصلية ، قد وقفنا عليه في مكتبة الفقيد ثقة الإسلام والمحدثين الحاج السيد (صدر الدين الصدر العاملي) با تحاف من ولده العالم العامل الحاج السيد (مهدي الصدر العاملي "الإصبهاني") والنسخة مخطوطة بخط جيد في غاية الدقية و السيد (مهدي الصدر العاملي "الإصبهاني") والنسخة مخطوطة بخط جيد في غاية الدقية و الا تقان ، معلمة بخطوط أفقية بالحمرة ، كتب المصنيف بخطه الشريف عناوين أبوابها و موزمصادرها وتفسير الآيات وشروح ألفاظ الحديث ، وأمامة ون الأحاديث فهي بخط غيره ، وعليها اعتمدت في المقابلة والتصحيح ، يرى القارى وصحيفة من صورتها الفتوغرافية في الصفحة الآتمة .

و كان مرجعنا في تخريج أحاديثه وتعاليقه كتباً أوعزنا إلى بعضها في المجلّدات السابقة ، ونذكر هاهنازائداً على ماذكرنا سابقا :

١ ــ الإصابة لابن حجر المطبوع بمص في ١٣٥٨ ٢ ــ إعلام الورى في أعلام الهدى ، للطبسسي « بايران في ١٣١٢ ه ٣ ــ الاقبال للسيد ابن طاووس « بايران في ١٣١٢ . ٤ ــ إمتاع الأسماع للمقريزي « بمص في ١٩٣١ م

الأنوار لأبي الحسن البكري": نسخة مخطوطة من مكتبتي، وهي تزيد على نسخة المصنف، وقد ذكرت بعض الزيادة في التعليق، وهي نسخة نادرة لم نقف على غيرها إلى الآن.

٦ ــ تفسير فرات بن إبراهيم ، المطبوع في المطبعة الحيدريَّـة في النجف .

٧ ـ التقريب لابن حجر المطبوع بهند في ١٣٥٦. ٨- الخرائيجوالجرائحللر" اوندي"، المطبوع بايرانضميمة أربعين المجلسي في ١٣٠٥. ۹ ـ السرائر للحلّي المطبوع با يران في ١٦٧٠ . ١٠ \_ السيرة النبوية لابن هشام ، د بمصر في ١٣٥٦. ١١ ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ، • في أربغ مجلَّدات ١٢ ـ فرج المهموم في ذكرعلماء النجوم لابنطاوس ، • بالنجف في ١٣٦٨. ١٣ \_ كشف الغمية للإربلي" « بایران فی ۱۲۹٤. ١٤ ـ مقتضب الأثر في النصّ على الائمةالاثنى عشرلابن عيّـاش المطبوع بالنجف نی ۱۳٤٦ . ١٥ ـ مناقب آل أبيطالب لابن شهر آشوب المطبوع با يران الطبعةالأولى . ١٦ ـ المنتقى في مولود المصطفى للكازروني : نسخة مخطوطة من مكتبة العلامة النسابة السيد شهاب الدين.

المطبوع ببغداد في ١٧٠ مرد الفلقشندي المطبوع ببغداد في ١٣٦٨ . اليقين في إمرة امير المؤمنين ﷺ لابن طاوس ﴿ بالنجف في ١٣٦٩ . وفي الختام لا أنسى ثنائي الجميل على من و ازرني و ساعدني في مشروعي هذا المقدّس ، ومن الله أسأل توفيقي وتوفيقاتهم إنّه ولي جيدٌ ، وله الحمد أو لا وآخراً . فم المشرّفة : خادم العلموالد ين عبد الرّحيم الربّاني الشيرازي عفي عنه وعن والديه

## «(رموزالكتاب)»

: للخمال .

ع : لعلل الشرائع . : للبلدالامين . ٹد : لامالى الصدوق . : لدعائم الاسلام . م: لتفسير الامام المسكري (ع) عد: للمقائد. عدة: للعدة. : لامالي الطوسي . عم : لاعلام الودى . محص: للتمحيص. **مد** : للعمدة . عبن: للعيون والمحاسن. مص : لمصباح الشريعة . غم : للنرروالدرر . مصبا: للمساحين. غط: لنيبة الشيخ. مع : لمعاني الاخباد . غو: لغوالي اللئالي . مكا : لمكارمالاخلاق ف : لتحف العقول . مل : لكامل الزيارة . فتح: لفتحالابواب. منها: للمنهاج. فر: لتفسيرفرات بن ابراهيم فَسَى: لتفسير على بن ابراهيم مهج ،: لمهجالدعوات . : لعيوناخبارالرضا(ع) فض : لكتاب الروضة . ق : للكتاب العتبق النروى نبه : لتنبيه الخاطر . **قب : لمناتب ابن شهر آشوب** نجم : لكتاب النجوم . قبس: لقبس المصباح. **نص** : للكناية . قظاً: لقضاء الحقوق. نهج : لنهج البلاغة . قَلِ : لاقبال الاعمال . : لغيبة النعماني . ني **قية** : للدروع . هد : للهداية . ك : لاكمالالدين . **يب** : للتهذيب . يج : للخرائج. كا : للكافي. **كش:** لرجال الكشي . : للتوحيد . كشفّ: لكشفالنمة . : لبمائر الدرجات. ير يف : للطرائف. كف: لمصباح الكفيمي. : للفضائل . يل كنز: لكنز جامع الفوائد و : لكتابي الحسين بن سعيد تاويل الايأت الظاهرة ين او لكتابه والنوادر . معاً .

: لمن لا يحضره الفقيه .

يه

: لقرب الاسناد . يشا: لبشارة المصطفى . تم : لفلاح السائل. ثو: لثواب الاعمال. : للاحتجاج . جا. : لمجالسالمفيد . جش : لفهرست النجاشي . جع : لجامع الاخبار . جِيم : لجمالُ الاسبوع . **جنة** : للجنة . حة : لفرحة الغرى. ختص؛ لكتاب الاختماس. خص: لمنتخب البمائر. د : للعدد . سو: للسرائر. سن : للمحاسن . شا: للارشاد. شف : لكشف اليقين . شي : لتفسير العياشي . ص: لقسم الانبياء. صا : للاستبساد. صبا: لمصباح الزائر. صح: لمحيفة الرضا (ع). ضاً: لفقه الرضا (ع). ضوء: لضوء الشهاب. ضه : لروضة الواعظين . ط: للصراط المستقيم. : لامان الاخطار .

طب : لطب الائمة .





















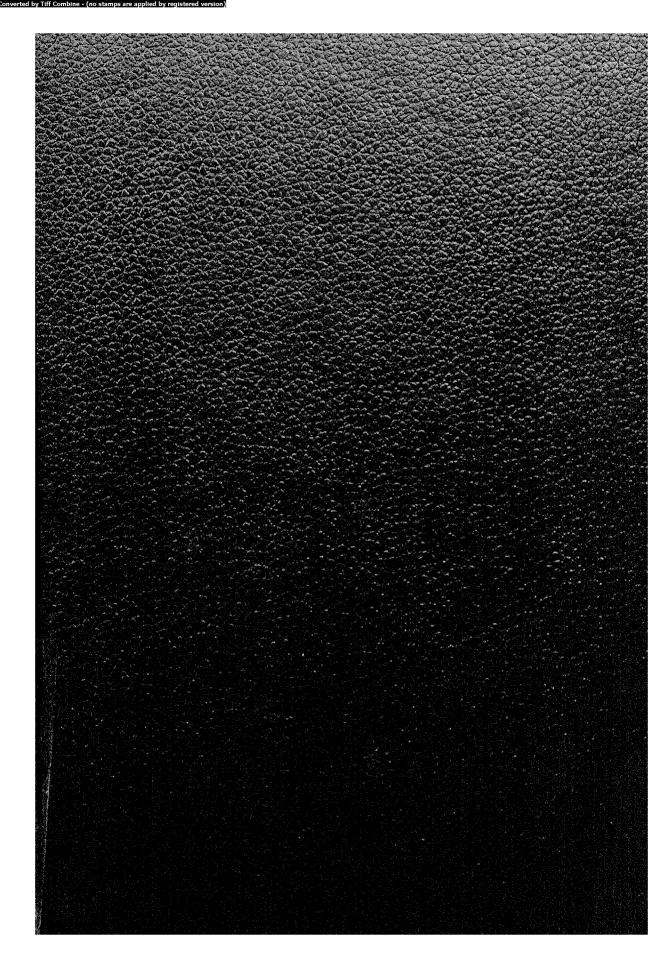